وَرُلْهُ فِي الأدُبُ وَالنقرَ وَالبَيَان

تأليف د بمحكَّرعَبر المنعِم خضَاجي الاُشَاذ وَالعَيد بجامِعَة الدُرْهَر

> و(ار (لجيت ل بيدوت

جَمَيْع المعقوق تحكُفوظَة ١٤١١ هـ ١٩٩١م.

## تهري

## مقدمة الطبعة الثانية للكتاب

ابن الممتز علم من أعلام الفكر المربى ، وشاعر من فحول الشمراء العباسيين ، وأديب وعالم مرموق المسكانة فى تاريخ البلاغة العربية والنقد الآدبى ، وهو مع ذلك كاتب من بلغاء الكتاب فى عصره .

وكنت أشعر أن ابن المعتز قريب من قلى وعقلى ، وهذا الشعور هو الذى دفعنى إلى جعل حياته وأدبه وشعره وآرائه موضوع هذا الكتاب ، الذى صدرت الطبعة الأولى منه عام ١٩٤٩ فى قريب من أربعما تة صفحة .

وهذه الطبعة الثانية للكتاب التي تبلغ نحو ضعف الطبعة الآولى ، أشمر كذلك بأنى قد أسهمت بها فى تقريب أدب ابن المعتز وتفكيره إلى أذهان القراء ، وفى جمع أصول تراث ابن المعتز الآدبى والعقلى ووضعها بين أيدى الباحثين والدارسين .

وأثرك تقدير هذا الجهد للقارئين والناقدين ، وحسبى أن أكون أول من كتب كتابا عن ابن المعتز فى القديم والحديث ، ومن الله أستمد النوفيق والسداد & المؤلف

> ٦ريع الأول ١٣٧٨ هـ ٢٠ - سبتمبر ١٩٥٨ م

## يشتمل هذا الكتاب على

- دراسة مفصلة لحياة ابن المعتز وأدبه وتراثه في النقد والبيان .
- ٧ ــ دراسة مستقلة عن التشبيه في شعر ابن المعتز وابن الرومي .
  - ٣ ــ رسائل ابن المعتز .
  - ع ــ رسالته المفقودة في نقد أبي تمام .
  - ه ـ كتابه المفقود . الفصول القصار . .
- ٦ شرح لأشهر ملاحما بن المعتز التاريخية وهي قصيدته في تاريخ الحليفة المعتضد
  - ٧ ــ أرجورة ابن المعتز في ذم الصبوح .
- ٨ ــ ديوان ابن المعتز : أشهر قصائده وتحليلها وقصائد عديدة لم تنشر في ديوانه .
  - ه ـ نص کتابه و البديع ، وشروحی عليه ۱

## مقدمة الطبعة الاولى

### فاتحة الكتاب

أسأله أن يودع صدورنا نور الحـكمة ، ويشعر قلوبنا عز الحق ، وأعوذ به من المعجب بما أحسن ، وأسأله من التوقيق ما يعصمنا من الحيرة ، وجدينا سواء السبيل ، وماتوفيق إلا بالله .

موضوع هدا البحث ابن المعتر وترائه فى الأدب والنقد والبيان ، وابن المعتر عاجديد فى تاريخ البحث الآدبى ، لم يتناوله كانب من الكتاب ، أو نافد من النقاد بالبحث والدراسة والتحليل ، وكل ماكتب عنه كلمات صغيرة تستغرق الصفحة أو الصفحات ، فى كنب الأدب القديم ، التى تناولت ترجمة حياته ، وذكر شى من شعره ، فى إيجاز بالغ ، واقتضاب لايروى غلة الظامى والمي معرفة الحقائق الادبية التى نسبت على مر أحقا بناالطويلة ، وهذه الكلمات والتراجم هى التى ددها كتابنا المحدثون ، حين كتبوا عن ابن المهتر ، فيكان حظه وهو فى عالم الآبدية كحظه وهو حى يغدو ويروح ، حالفه الإهمال والجحود فى حياته وبعدها ، مما حفرتى إلى البحث والدراسة ، وكتابة هذا السفر الجديد ، الذى يتناول هذا العلم حفرتى إلى البحث والدراسة ، وكتابة هذا السفر الجديد ، الذى يتناول هذا العلم والمعلم ، والماتع فياكتبه وأخرجه من مؤلفات ، فى تفصيل واسع ، وتحليل دقيق : والمورد وحياته وشخصيته ، وشعره وأدبه ، وأثره فى النقد والبيان .

على أنى لم أخط خطوة واحدة فى هذه البحوث إلا بعد استقصاء ومراجعة لشتى المصادر ، بما ظهر أثره واضحا فى كل فصل من فصولها ، وموضوع من موضوعاتها ، وبما ملا نفسى ثقة بهذا البحثوما يمكن أن يسفر عنه من نتائج فى باب الدراسات الآدبية .

وفى هذا الكتاب بحوث وآراء ونظريات فى الأدب والنقد والموازنة ، أعتقد أنها جديدة كل الجدة ، وهى كثيرة جدا ؛ وفيه كشف لشتى سمات شخصية ان المعتز الاجتماعية والأدبية والعلمية .

وقبل أن أبدأ في كتابة هذا البحث شرحت كتاب البديع لابن المعتز شرحة وافيا ، و نشرته في أو اتل سنة ه ١٩٤٥ ، ثم أخذت أجمع رسائل ابن المعتز الادبية و نثره الفني وما يمكن أن أعثر عليه من كتابه المفقود ، الفصول القصار ، حتى اجتمع لدى من ذلك مقدار ليس بالقليل ، فأضفت إليه رسالته في نقد أبي تمام، وشرحا وافيا لارجوزته في المعتضد ، وأرجوزته في ذم الصبوح ، ونشر ذلك كله باسم رسائل ابن المعتز عام ١٩٤٦ ، وكنت على وشك إعداد كتابه ، طبقات الشعراء ، للنشر لولا أنى علمت أن أدبيا بدار الكتب سبقني إلى حمل هذا العب الشمراء ، للنشر لولا أنى علمت أن أدبيا بدار الكتب سبقني إلى حمل هذا العب كثير جداً ، حتى جمعت من ذلك مقداراً مناسبا ، وبعد قراءتي لديوان الشاعر المخطوط بدار الكتب المصرية وجدته قد جمع كل ما تفرق من شعره ، فوقفت عن المخطوط بدار الكتب المصرية وجدته قد جمع كل ما تفرق من شعره ، فوقفت عن المخطوط بدار الكتب المصرية وجدته قد جمع كل ما تفرق من شعره ، فوقفت عن المخطوط بدار الكتب المصرية وجدته قد جمع كل ما تفرق من شعره ، فوقفت عن في استامبول عام ١٩٤٥ ، وقد نشرت جزءا ما جمعته من متفرق شعره ذيلا لرسائل في استامبول عام ١٩٤٥ ، وقد نشرت جزءا ما جمعته من متفرق شعره ذيلا لرسائل ابن المهتز ، كما نشرت كتابا جديدا باسم ، التشبيه في شعر ابن المعتز وابن الرومي، في أو اخر عام ١٩٤٨ .

وهذا هو كتابنا الجديد , ابن المعتز وترائه فى الآدب والنقد والبيان ، أقدمه الأدباء والعلماء والباحثين . وما توفيق إلا بالله ؟

# 

## الفص لالأول

### الحياة السياسية في العصر العياسي

**(**1)

عاش ابن المعتز في العصر العباسي الثاني الذي يبتدي. مخلافة المتوكل عام ۲۳۲(۱) ه ، وینتهی بفتح بنی بویه بغداد عام ۳۳۶ ه .

وإذا كان العصر العباسي الأول ( ١٣٧ – ٢٣٢ هـ )(٢) يمتاز بقوة الخلافة وعظمة الخلفاء وبجد الدولة ، وبنفوذ الفرس فيه . فإن العصر الثاني ( ٢٣٢ ـــ ٣٣٤ ﻫ ) (٣) يتسم بضعفالخلافة ، وضياع هيبة الخلفاء وفساد شؤون الدولة ، وذلك بسبب نفوذ الآتراك الذي بلغ حدا كبيرًا في هذا العصر .

وأول من استخدم الآتراك في الجيش الخليفة المنصور المتوفى عام ١٥٨ هـ، ولكنهم كانوا شرذمة صغيرة لاشأن لها في الدولة بجانب الفرس والعرب(٤) ، وألف الْمَامُون فرقة صغيرة منهم البسالتهم ، وعاشوا بعيدين عن شئون الدولة وسياستها ، لميل المأمون إلى الفرس أخواله .

وكانت أم المعتصم , ماردة , تركية من السغد ، فنشأ وممه كـثير من طبائع . الاتراك، معالميل إليهم لانهم أخواله ، وشاهد المعتصم جرأة الفرس وتطاوهم على الخلافة بعد قتل الأميز(٥) فصار يخافهم على نفسه وضاعت ثقته مهم ، كما ضاعت

طاهر بن اخدين وهو درسي . أيسومني المـــأمون خطة عاجز أو مارأى بالأمس رأس محد؟ == (٢)

<sup>(</sup>١) مرى بعض الكتاب أن ابتداءه الفعلي عقتل المتوكل عام ٢٤٧ وهو العام الذي ولد

<sup>(</sup>٢) يسبر على هذا التقسيم كثير من الباحثين ( صـ ٩ جـ ٢ تاريخ آداب اللغة لزيدان ، و • ج ٤ التمدن الإسلاى ، ٢١٦ تاريخ الأدب العربي لازيات ، صب ج١ ضعى الإسلام) . ويجمل بعض الباحثين العصرين عصراً واحداً ( ٣ آداب اللغة في العصر العباسي للأسكندري ، ١٦ تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي لمحمود مصطفى، ١٦٥ جـ١ المفصل ) .

 <sup>(</sup>٣) ويرى بعض الكتاب أن ابتداءه الفعلى عقتل المتوكل عام ٧٤٧.

<sup>(</sup>٤) ١٦٧ - ع التمدن الإسلاى .

<sup>( • )</sup> قال طاهر بن الحسين وهو فارسى :

نقته بالعرب ، فأخذ يتقوى بالآتراك ويتخير منهم الأشداء يبتاعهم بالمــال من مواليهم ، حتى اجتمع لديه آلاف من قبل أن تفضى إليه الحلافة(١) .

ولما مات المأمون سنة ٢١٨ ه كان هوى الحزب الفارسي مع ابنه العباس وَنادُوا بِهِ خَلِيفَة ، ولكن العباس بايع لعمه المعتصم فسكن الجند(٢) ، فكان ذلك أيضا مما زاد من تقريب المعتصم للجند الآثراك وإيثاره لهم .

وفي عام . ٧٧ ه استقدم المعتصم عددا كبيرا من الآثراك ، اشتراهم وبذل فيهم الأموال ، وبلغت عدتهم ثمانيةً عشر ألفاً (٣) ثم ازداد عددهم في جيشه حتى بلغوا السبعين ألفا(٤) . ولما ضاقت بهم بغداد ، وكثرت الخصومات بينهم وبين الجمهور ، وبينهم وبين الفرس أنى المعتصم سامرا على شاطى. دجلة وعلى مسيرة ثلاثة أيام من بعداد ، فاتخذهامعسكرالجيشه ، وحاضرة لملكه ، منذ عام ٢٧٦ه(٠)، وأصبحت مدينة عظيمة في مدة وجيزة(٦) ، وصارت من أجل الحواضر الإسلامية وظلت مقر الخلافة حتى عام ٢٨٩ هـ(٧) .. أسلم الأتراك ، وأخذوا يتعلمون العربية ويتكلمون بها ، وصاروا موضع ثقة الخليفة وإيثاره ، وكان ذلك ضربة قاضية على العرب ونفوذهم في الدولة ، وكتب المعتصم إلى عماله بإسقاط من في ا دواوينهم من العرب وقطع المطاء عنهم وأنزلهم عماكان لهم من قيادة الجيوش ، ومنعوا الولايات(٨).

وانتقلت سياسة الدولة من أيدي الفرس إلىأ يدي الاتراك(٩) ، الذبن أخذوا ينكلون بالفرس والعرب جميعاً ، وسعواً في قتلهم ، وموقف الافشين من أبي دلفُ وأمره بقتله لولا أن أنقذه ابن أبي دؤاد معروف(١٠) .

ولم يمض غيرقليل حتى كان لهم النفوذ والسيطرة على الخلافة والخلفاء ، وخاصة

<sup>= (</sup>١٥٧: ١ العقد الغريد) ، وينسب لدعبل ( ٢٦٦: ٧ مهذب الأغانى ، ٥٢: ٢ آداب اللغة لزيدان ، ٣٥٠ الشعر والشعراء ) .

<sup>(</sup>١) ١٦٨ : ٤ التمدن الإسلامي .

<sup>(</sup>٢) ٢٠٠٤ . ١٠ الطبري (٣) ٢:٢٣٣ النجوم الزاهرة (٤) ٤ العصر العباسي للسباعي بيوى

 <sup>(</sup>٠) ٩ : ٤ وما بعدها مروج الذهب (٦) ٢٥ و٣٥ تاريخ الحضارة لبارتولد . (٧) ١٠٠: ١ ظهرالإسلام . (٨) ١٤٤: ٤ التمدن ، ٦٥ دحضارة الإسلام في دارالسلام

<sup>(</sup>١) ١٧٠ ج ٤ التمدن (١٠) ٥٤ الأذ كياء لان الجوزي .

جعد فتح عورية وقتل بابك عام ٣٧٣ ه ، وصاراً كثر الوزراء وجميع قادة الجيش منهم ، وأشتر من بينهم الافشين م ٢٧٦ ه واشناس م ٢٣٥ ه ، وإيتاخ م ٢٣٥ ه وسواه ، و تغلغل نفوذهم في جميع مناصب الدولة لكثرتهم وبسالنهم و تأييد الخلفاء لحم ، حتى ان الواثق ( ٢٧٧ – ٢٣٧ ه ) استخلف عام ٢٧٨ ه اشناس التركى على السلطنة وألبسه وشاحين و تاجا(١) ، وفي عهده نكل بغا الكبير وجيشه بكثير من العرب (٢) .. ولما مات الواثق عام ٢٣٧ ه ، سعى الاتراك في ترسيح جعفر المتوكل بن المعتصم للخلافة ، لان أمه ( شجاع ) خوازمية تركية ، فتم لهم ماأرادوا ، واستبدوا في عهده بأمور الدولة وشئون الخلافة ، واصطهد الخليفة الشيعة وأكثره فارسيون ، وزاد في رعاية الاتراك و تقديمه لم ، فزاد طمعهم في الدولة ، وأصبحوا مصدر قلق واضطراب ، فهم يكرهون الفرس والعرب ، وهم كثيرو الدسائس والمزات ، كثيرو الدسائس والمزات ، كثيرو العلمع في الأموال ، والعبث بالأمن .

ندم المتوكل على ما فرط ، وأخذ يعمل على كبح جماح الآتراك ، فحبس إيتاخ حتى مات عام ٢٣٥ ه ، وأراد عام ٢٤٧ ه نقل العاصمة من سامرا إلى دمشق ، لحكن ذلك لم يتم له ، ثم عزم على قتل وصيف وبغا وغيرهما من قواد الآتراك ووجوههم . ولكنهم كانوا يحكون تدبيراً آخر لفتل الحليفة (٣) ، وتقدم باغر الترك حارس المتوكل ، ومعهم عشرة غلمان من الآتراك ، ينفذ المؤامرة التي دبرها القواد الآتراك ، ومعهم المنتصر الذي كان أبوه المتوكل يكرهه ويوشك أن يعزله من ولاية العهد ، ودخلوا على الحليفة فقتلوه في قصره الجعفرى ، وقتلوا معه وزيره الفتح بن خافان ، وذلك في أواخر عام ٢٤٧ ه (٤) .

وكان قتل المتوكل أول حادثة اعتداء على الحلفاء العباسيين وكانت هذه الحادثة بدء مصرع الحلافة وتجد الآتراك .

وفى ذلك يقول البحترى :

<sup>(</sup>١) ١٣٠ تاريخ الحلقاء.

<sup>(</sup>۲) ۱۲ ج ۱۱ الطبری . (۳) ۲۰ -- ۱۷ ج ٤ مروج الذهب .

<sup>(</sup>٤) راجع مقتل المتوكل ومراثى الشعراء فيه فى ( ٢٦٠ — ٢٦٤ ج ١ زهر الآداب) ، ومرثية يزيد المهابي فيه فى ( ٣١١ ج ٢ وما بعدها من الكامل للمبرد ، ١٨٦ ج ٢ العقد ، ٣٦٣ ح ١ زهر الآداب ) .

أكان ولى العهد أضمر غدرة فن عجب أن ولى العهد غادره فلاملك الباقى تراث الذى مضى ولا حملت ذاك الدعاء منابره

ويقول المهلى :

لاحزن إلا أراه دون ما أجد وهل لمن فقدت عيناى مفتقد ومنها : فلو جفلتم على الأحرار نعمتكم حسكم السادة المذكورة الحشد

ورأى يزيد الملهي هذا يشبه رأى إسحاق بن إبراهيم المصعى م ٣٣٥ ه في الآتراك حين شكا المعتصم غدر من اصطنعهم من قوادهم مع وفاء من اصطنعهم أخوه المأمون من الرجال له (١) .

ويقول على بن الجهم :

عبسيد أسير المؤمنين قتلنه وأعظم آفات الملوك عبيدها بنى هاشم صبرا فكل مصيبة سيبلى على وجهالزمان جديدها وإذا كان الشعب يكره الآتراك من بدء اصطناع الممتصم لهم ، فان هذه المأساة المؤلمة كانت سببا فى زبادة كراهية الرأى العام لهم ، و نقمته عليهم .

ازداد عقب ذلك نفوذ الآتراك فى عهدالمنتصر (٧٤٧ ـــ ٢٤٨ هـ) ، ثمم فى عهد المستمين ( ٧٤٨ ـــ ٢٥٨ هـ)، ثم عادوا فخلموه منالمرش ثم قتلوه وأقاموا مكانه فى الخلافة الممتز بالله من المتوكل عام ٢٥٧ هـ .

كان الممتز يكره الآتراك، ويريد أن يثأر منهم لآبيه ، فني عهده قتل وصيف عام ٢٥٣ ه ، ثم بغا عام ٢٥٤ ه ، وفى مصرعه يقول البحترى من قصيدة مدح بها المعتز بالله (٢) :

أضحى بغاء وأقربوه وحزبه وكأنهم حلم من الأحلام طاحوا فما بكت العيون عليهم بدموعها ومضوا بغير سلام

وبعد قليل سار الآتراك إلى الممتز فوبخوه وطالبوه بالأموال ، ثم عذبوه وضربوه بالديابيس، وجروه ترجله إلى باب الحجرة ، وأقاموه فىالشمس حافياً (٣)،

<sup>(</sup>۱) راجع ۸ ج ۱۱ الطبری . (۲) راجع ۲۳۲ — ۲۲۲ ج ۲ دیوان البحتری .

<sup>(</sup>٣) ١٦٢ ج ١١ طيري ۽ ١٣٠ ج ٢ شذرات الذهب ، ١٢٠ ج ٤ مروج الذهب.

وكان بمضهم يلطمه وهو يتتى بيده ، فخلع المعتز نفسه عام ٢٥٥ ه ؛ ثم حبسوه وقتلوه ، وولوا مكانه المهتدى بن الواثق ، الذى لم يمجبهم زدده وورعه وحبه للعدالة ، فخلموه عام ٢٥٦ . ومات بمد خلمه بأيام .

وفى عهد المعتمد ( ٢٥٦ – ٢٧٩ هـ ) اشتد الحلاف بين فرق الآتراك ، فطلبوا أن يكون القائد الآعلى للجيش أحد إخوة الخليفة ، وألا يرأسهم أحد منهم ، فولى المعتمد أخاه الموفق أمر الجيش والولايات عام ٢٥٧ ه ، وبعد قليل أصبح السلطان الفعلى للموفق لاللمعتمد ، وصارت كلته هى العليا على الآتراك وقوادهم ، فكبح غير قليل من جماحهم ، وأثر ذلك في حسن الأحوال قليلا .

وسار المعتضد بن الموفق فى خلافته ( ٢٧٩ ـــ ٢٨٩ هـ) سيرة أبيه ، فعمل على رفع شأن الخلافة ، والحد من نفوذ الآتراك بقدر ما استطاع ، ولم يحابهم على حساب القانون والعدالة ، فاقتص من تركى ارتسكب معصية (١) ، وقتل قائداً تركيا قتل غلاماً له ومدحه ابن الرومى على ذلك (٢) ، وفى المعتضد يقول ابن المعتز من أرجوزته فى تاريخه :

قام بامر الملك لما ضاعا وكان نبباً فى الورى مشاعا وكل يوم ملك مقتول وخائف مسروع ذليل وكل يوم شغب وغصب وأنفس مقتولة وحدرب وكم فناة خرجت من مشرل فنصبوها نفسها فى المحفل ويطلبون كل يوم رزةا يرونه ديناً لهم وحقا كذاك حتى أفقروا الحلاقة وعودوها الرعب والمخافة

ومات المعتضد، فسار ابنه المكتنى ( ٢٨٩ ـــ ٢٩٥ هـ) فى خلافته بسيرة والده من الحزم والدرم والآخذ على يد الآنراك .

و بمد وفاته ولى الآتراك أخاه المقتدر المرش بعده ، وكان طفلا صغيراً ، وأيدوا عرشه ببطشهم وظل خليفة إلى عام ٣٢٠ ه .

<sup>(</sup>۱) راجع نشوار المحاضرة جزء ۱ ص ۲ ه ۱ · (۲) ديوان ابن الروى ص ۳۰۳ ·

وهكذا كانت أمور الدولة فى العصر العباسى الثانى تسير فى طريق بعيد عن المألوف و تتجمع كل سلطة و نفوذ فى أبدى الأتراك ، الذين لم يبالوا بشى فى سبيل أهوائهم وشهواتهم ، واعتدوا على قدسية الحلافة وجلال الحلفاء ، وكانواكمشيراً ما يشهبون الدور ، و يتعرضون للحرم والغلمان ، فكرهم الناس كرها شديداً ، وكان نفوذهم فى الدولة جرحاً دامياً بؤلم كل عربي صميم ، حتى هجا دعبل المتوفى ٢٤٦ هالمعتصم اشدة تعصبه لهم :

لقد ضاع أمر الناس حيث يسوسهم وصيف وأشناس وقد عظم الخطب وهمك تركى عليه مهانة فانت له أم وأنت له أب ويقول العلوى صاحب الزنج م ۲۷۰ ه :

بنى عنا وليتم الترك أمرنا ونحن قديماً أصلها وعودها فا بال عجم الترك تقسم فيتنا ونحن لديها فى البلاد شهودها فأقسم لاذقت القراح وإن أذق فبلغة عيش أو يباد عميدها(١)

وقد قام الشعب بعدة ثورات ، أهمها ثورة عام ٢٤٩ ه التي اشترك فيها الجند الشاكرية ، وقضى عليها الآتراك بعنف وقوة ، وقد حاول بعض زعماء الاتراك التخفيف من حدة شعور الرأى العام وبغضه لهم ، وقاء والدعايات كشيرة ، كان من أبرعها رسالة كتبها الجاحظ بايحاء الفتح بن خاقان وحاول بها إيجاد جو من المثقة والتفاه والآلفة بين الآتراك وجمور الشعب ، وقد قدمها الجاحظ إلى الفتح، والظاهر أنه كتبها في أيام المعتصم ، ولكنها لم تصل إليه بفعل حاشيته من الفرس والعرب ، فأعاد كتابتها من جديد في عهد المتوكل ، ودعا فيها إلى وحدة الآجناس والعناصر وأشاد فيها بالآتراك وبطولتهم إلى حد بعيد (٧) . وهذه المحاولة وسواها من المحاولات قد فشلت جميعاً في الوصول إلى الغرض المنشود .

وامتاز العصر الثانى بنفوذ الغلبان فيه ، وعاصة فى آخره وفى عهد المقتدر ، الذى كان عنده أحد عشر ألف خادم من الروم والسوذان(٣) ، وتولى كثير من الحدم قيادة الجيوش وأهم الاعمال فى الدولة ؛ كبدر غلام المعتصد ، الذى تولى

<sup>(</sup>۱) زهر الآداب ج ۱ س ۳۴۱ .

<sup>(</sup>٢) راجع رسالة الجاحظ في مناقب النزك وهي في أول بجوعة رسائل الجاحظ .

<sup>(</sup>٣) راجع التمدن ج ٤ ص ٧٠٥ ، آداب اللغة لزيدان ج ٢ ص ٤ ٥ ١ .

قيادة الجند ونقش اسمه على الأعلام ، وأبلى فى خدمة مولاه بلاء حسناً ؛ حتى قتل فى سبيله عام ٢٨٩ هـ .

و نشطت النساء ، وكثر نفوذهن أيضاً الدولة ، وكان معظم ذلك في عهد المقتدر لتسلط الحدم والحجاب .

وفى ظلال هذه الفوضى السياسية ؛ استقلت كمثير من البلاد عن خلفاء بغداد ، وأهم هذه الدول المستقلة : الدولة الطولونية بمصر ( ٢٥٤ – ٢٩٢ هـ) وهم تركية والدولة الإخشيدية بمصر ( ٣٠٢ – ٣٥٣ هـ) ، وهى تركية أيضاً ، والدولة الطاهرية يخراسان ( ٢٠٥ – ٣٥٥ هـ) وهى فارسية ، والدولة السامانية في ماواء الهر (٣٦١ – ٣٨٥) وهى فارسية أيضا ، والدولة الصفارية بقارس (٣٥١ – ٣٨٥ هـ) وهى عربية ، والدولة المالموية بكردستان ( ٢١٠ – ٢٨٥ هـ) وهى عربية ، والدولة المالموية بطرستان ( ٢٠٠ – ٣٨٥ هـ)

(Y)

كما حفل المصر المباسى الثانى بكثرة ثورات العلوبين وخروجهم على الخلافة ، مما تجد أخباره و نتائجه فى . مقاتل الطالبيين ، ، وسبب ذلك راجع إلى اضطهادهم واضطهاد شيعتهم .

فقد كثر اضطهاد الشيعة في هذه الفترة الحافلة ، وأسرف في ذلك المتوكل على الله فإنه لما تولى الحلافه اضطهد الشيعة ، وشدد النكير عليهم ، وصادر أموال الملويين وشيعتهم ، وغالى في تشريدهم ، وأمر في عام ٧٣٧ هم بهدم قبر الحسين بكر بلاء(١) وكان الرشيد يقتل أولاد فاطمة وشيعتهم (٢) ، من حيث كان المأمون يرعى المالويين ولا يؤذي أحداً منهم (٣) .

وكان المتوكل يبغض المأمون والمعتصم والواثق لمحبتهم أملى(٤)، وكان شديد البغض لعلى وأهل بيته، وذلك راجع لموضع خؤولته من الترك وسلطان الاتراك في الدولة. و تاريخ الاتراك مملوء بكرههم للتشيع والشيمة، وبالحروب المتصلة

<sup>(</sup>۱) ۲۷۹ ج ۳ محاضرات فی تاریخ الأمم الإسلامیة للنضری بك ، ۱۹ ج ۷ وما بعدها ابن الأثیر . (۲) العقد ج ۱ س ۲۶۹ . (۳) راجم مناظرة المامون [للفقهاء فی تفضیل علی ( ۷۷ – ۲۸۱ ج ۳ العقد ) . (٤) ظهر الإسلام ص ٤١ ج ۱ .

بينهم وهم سنيون وبين الفرس وهم شيمة . . وبذهاب الشيعة و نفوذهم من بغداد . ذهب نفوذ الفرس منها ، وغلبت السنة على الدولة من ذلك الحين .

وسرت فى الدولة بعد المتوكل موجة اضطهاد العلوبين والشيعة ، فالمنتصر كان يقاوم العلوبين كأبيه(١) ، وتذكر بعض المصادر أنه أراد أن يحسن صلته بالبيت العلوى و لكن لم تطل مدته(٣)

و لـكن عهد المعتضد كان عهد خير على العلوبين ، فإنه لم يتمرض فى أيامه لهم ولا آذاهم ولا قتل منهم أحداً (٣) .

وكان البمض يشنع على آل أبى طالب عند المكتنى فنهاهم عنه (١) . . وعلى الجملة فإن أغلب هذا العهدكان عهد محنة واضطهاد للعلوبين ومن والاهم .

وقد ورث ابن الممتز روح النعصب على العلويين عن أسرته وجده المتوكل، فأكثر في شعره من حجاجهم ودفعهم عن الخلافة. والدعوة إلى الانتقام من الثائرين منهم، وسيأتي ذلك إن شاء الله.

و بعد فالحياة السياسية فى العصر الثانى كانت مزيجاً من الاضطراب والفوضى الافى عهود قليلة . وقدساد فيها نفوذ الآتراك والخدم ، واضطهد العلوبون والشيعة. واستقل كمثير من الامراء بالآقاليم هن بغداد .

<sup>(</sup>١) الإدارة الإسلامية لـكرد على ط ١٩٣٤ ص ١٧٣. (٢) ظهرالإسلام ص ٤٤ ج ١ (٣) الغرج بعد الشدة ص ١٩٣٣ ج ١ . (٤) الأغاني ص ١٤٣ ج ٩ .

## الحياة الاجماعية (١)

أساس الحياة الاجتماعية هي الحلة الاقتصادية التي تسيطر على الناس من حيث لايشـــعرون.

والحياة الاقتصادية في العصر الثاني كانت شديدة الاضطراب والفوضي إلى حدبعيد. انتشر نظام إقطاع الأرض مكافأة أو هبة للقربين لدى الخلفاء والوزرا.(٢) ، وكان كبار الملاك يستقلون بإفطاعيانهم دون اهتمام بتحسين حالة الناس وكانت الرشوة منتشرة بين طبقات الموظفين ، حتى الوزراء الذين كانوا يسوغونها أمام ضمائره(٣) وأمام الخلفاء . كما فعل سليان بن وهب الوزير أمام المهتدى . وعمت المصادرة وانتشرت بين طبقات الناس وأصبحت بنوالى الأيام المصدر الرئيسي لبيت المــال(٤) ، وأنشىء لها ديوان مخصوص(٥) .

وكانت ضرائب الأطيان أساس دخل الحلافة(٦) . ويدل علىمدى قوة الدولة أن متوسط جبايتها كان في أواسط القرن الثالث كما ذكر ابن خرداذبة ــ نحو ثلاثمائه مليون دره(٧) بعد أن كان فعهدالمأمون والرشيد أكثرمن. ٣٩مليو نا(٨) وفي عهد المعتصم ٣٨٨ مليونا(٩)

وكانت نفقات المعتضد سبعة آلاف دينار في اليوم(١٠)وذلك نحو مليونين

<sup>(</sup>١) يراد بالحياة الاجماعية مايؤلف بين أفراد الأمة من الصلات والأسباب .

 <sup>(</sup>٢) ٤٠ تاريخ الحضارة الإسلامية لبارتولد. (٣) ١٥٦: ٧ مهذب الأغانى.

<sup>(</sup>٤) ١٨٠: ٤ التمن الإسلام . ١٦٩ الإدارة الإسلامية . (٥) ١:٣٠ ظهر الإسلام و ۱۹۹ الإدارة . (٦) ٣٠ بارتواد و ۲۹ : ٥ الثمدن (٧) ۲۱ : ۲ التمدن . (٨) راجع ١٧٩ -- ١٨١ مقدمة ان خلدون و ٥٣ : ٧ التمدن و ١٥٢ حضارة الإسلام في دارالسلام. (٩) وذلك وفق ما ذكر قدامة في كتاب الحراج ، ٩٥ : ٢ التمدن . ومتوسط الجباية في العصر الأول كان نحو ٣٦٠ مليونا في العام ينقق منها على مصالح الدولة نحو ٥٠ مليونا والباق

يظل في بيت المسال تحت تصرف الحليفة " يصرف منه المرتبات والمسكافآت ، ٦٩ و ٧٠: ٥ التمدن. (۱۰) ۳۰۳ — ۳۰۵ تا الحضري بك

و نصف مليون من الدنا نير أو خمسين مليونا من الدراهم في العام(١) فالباقي من بحوع الجباية هو الذي يبقى في بيت المال تحت تصرف الحليفة(٢) .

وقدكثرت ثروات الخلفاء والوزراء وسواهم من طبقات الخاصة (٣) حتى ترك المنصور أربعة عشر مليونا من الدنانير ... ٥٠٠ مليون درهم ... وترك الرشيد واحدا وعشرين مليونا(٤) ... وترك المعتصد في خزانة الدولة أموالا طائلة فوق ما تركه من ثروة خاصة

(٢)

وكانت الدولة الإسلامية في ذلك الحين مؤلفه من عدة عناصر أهمها :

الآتراك: وكان لهم النفوذ السياسى فى الدولة، وقضوا على نفوذ الفرس والمرب جميعاً، وتولوا شتى المناصب الرفيعة فى الحكومة. وأخلاقهم الاجتماعية ضعيفة(ه)، وكان فيهم عبث بالآخلاق وشراهة فى جمع الآموال(١)، وكانوا مشهورين بالجال والنظافة، فكثرت الجوارى الآتراك فى قصور الخلفاء والآثرياء، حتى كان كثير من الخلفاء من أمهات تركيات، وطابع الترك حب الجندية والفروسية والانتصار لمذهب أهل السنة، والبعد عن الفلسفة والجدل فى الدين، وحب المال وجمعه من أية سبيل، مع عدم الرغبة فى الإصلاح.

المنصر الفارسي : وكانوا عماد النظام السياسي والاداري الدولة ، ولبكن الترك أقصوهم عن متزلنهم التي كانت لهم في العصر الأول . فأخذوا يدسون الدسائس والمؤامرات ، ويرمون إلى الاستقلال عن الحلافة . وكانت الدولة تتأثر مم في حياتهم العقلية الحصبة ، وعاداتهم و تقاليدهم العامة وكانوا دعاة النرف .

المنصر المربى: أقصى عن النفوذ في الدولة والحلافة ، وكان للمتصم في ذلك أثر معروف ، وكان نفوذ العرب أظهر ما يكون في الشام والجزيرة حيث كونوا لهم هناك دويلات كشيرة . وطابع العربي الزهو والاعتزاز بالنفس والفضائل والميل إلى الآدب والرغبة في السيادة .

وهناك عنصران آخران كان لهما أثرها في الحياة الاجتماعية في هذا العصروهما

<sup>(</sup>۱) ۲: ۲ التمدن (۲) ۲: ۲ التمدن (۳) ۱۰۱: ٥ التمدن

<sup>(</sup>٤) ٣٣ :٢ وما بعدها التمدن (٥) ظهر الإسلام ج ١ ص ٣٣

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه ص ٣٤ ، ٣٥

الزنج والروم: أما الروم فقد كمثر أسراهم في بيوت الخلفاء والأغنياء ، حتى كان بعض الخلفاء من أمهات تركيات و وكانت الجوارى الروميات والغلمان الروم يمثلن القصور ، وتعشقهم الشعراء ، فكان للبحترى غلام رومى اسمة نسيم (۱) ، وكذلك كان لسواه من الشعراء ، ومن هذا العنصر : ابن الرومى م ۲۸۲ ه ... وأما الزنج أوالسود فكانوا يجلبون من سواحل أفريقيا الشرقية ، وكانوا يعملون في الزراعة والصناعة وفي بيوت الطبقات المتوسطة ، وليس أدل على كشرتهم وخطرهم من الثورة التي هددوا بها الدولة ( ۲۵۰ – ۲۷۰ ه ، ) وكانت حربابين الأجناس ، وظلت حتى قضى عليها الموفق عام ۲۷۰ ه .

وكان الفرق بين طبقة الخاصة وطبقة العامة كبيراً (٢) ، والنفوذ والثروة في يد الخاصة من الناس بما يستلزمالترف واللهو والمغالاة في البنيان. فقد أ نفق المعتصم على بناء (سامرا) أمو الاطائلة ، وكذلك فعل المتوكل في بناء الجعفرى وسواه من المبانى التي أ نفق عليها نحو خمسة ملايين من الدنا نير . و بني المعتصد قصر التاج في الجانب الشرق من بغداد وأتمه ابنه المكمتني ، و بني المعتصد على بعد ميلين منه قصر الثريا الذي بلغ طوله ثلاثة فراسخ وأ نفق عليه نحو نصف مليون من الدنا نير ، ووصله بالقصر الحسني بسرداب تحت الأرض بلغ طوله ميلين وكانت بمشى فيه جواريه وحرمه (٣) . و في تهنئة المهتصد بقصر الثريا نظم ابن المعتز قصيدته : سلت أمير المؤمنين على الدهر و لا زلت فينا باقيا واسع العمر حللت الثريا خير دار ومنزل فلا زال معموراً و بورك من قصر فليس له فيا بني الناس مشبه ولا ببناء الجن في سالف الدهر فليس له فيا بني الناس مشبه ولا ببناء الجن في سالف الدهر

ويصف في أرجوزته في المعتضد قصر الرباب فيقول :

فن رأى مثل الرباب قصراً كم حكة فيه تخال سحراً أبنية فيها جنان الخلد لكل ذى زهد وغير زهد تخبر عن عز وعن تمكين وحكة مقرونة بالدين ومظهرات قوة الإسلام على أعاديه من الأنام

<sup>(</sup>۱) معاهد التنصيص ص ۱۱: ۱۱ مهذب الأغاني ج۷ ص ۱۹:

 <sup>(</sup>۲) راجع الطبقات الاجتماعية وحياتها في هذا النصر في التمدن الإسلام (۲۰-۹۰: ۰)
 (۳) التمدن الاسلام صفحة ۹۹ و ۶۶ جه وظهر الاسلام ج ۱ صفحة ۹۹

وهكذا كان الترف والنعيم حظ عدد قليل ، هم الخاصة من الناس و بعض رجال التجارة والصناعة . على حين كان الفقر والبؤس والشقاء للعامة وهم أكثر الناس (١) .

وكان من مظاهر العرف فى هذا العصر \_كماذكر نا \_كثرة الرقيق حتى امتلات به القصور ، فكثر نسل الجوارى واختلطت الدماء ، وأشاع هؤلاء الجوارى فن الغناء ، كما نشرن اللهو والمجون بين شتى الطبقات .

(٢)

ولتنوع الحياة الاجماعية إلى خاصة وعامة وترف وفقر ونسك ولهو ، كانت البلاد معرضا للنحل ، ومجالا لدعاية الجماعات السرية وأصحاب المذاهب الذين كانوا يمزجون الآغراض الاجتماعية بالمبادى. الدينية ويعالجون الترفيه عن الفقراء بالدعوة إلى المساواة .

وقد قامت جماعات تسكافع الشك فى الدين والمجون فى المجتمع ويدعون إلى الحياة الإسلامية بأخلاقها ومبادئها وسلوكها ، ومنهم الحنابلة الذين كانوا يقومون بثورات كشيرة فى بغداد لمحاربة المجون والالحاد .

وفى بعض مظاهر هــــذا الترف والبذخ، يقول على بن الجهم واصفا قصر الجعفرى الذى بناه الخليفة المتوكل على الله :

وماذلت أسمع أن الملو ك تبنى على قدر أقدارها وأعلم أن عقول الرجا ل يقضى عليها بآثارها فلما رأينا بناء الإما م رأينا الخلافة في دارها

<sup>(</sup>١) ظهر الإسلام ج ١ ص ٩٧

بدائع لم ترها فارس ولا الروم فى طول أعارها والروم ما شيد الأولون وللفرس آثار أحرارها وأنشأت تحتسج للسلين على ملحديها وكفارها صحون تسافر فيها الميون إذا ما تجلت لابصارها وقبة ملك كأن النجو م تفضى إليها بأسرارها ولضيق أبواب الرزق على كثير من الناس كثر أهل الكدية، إذ كانت تدو عليهم أخلاف الرزق.

### الفصت كالثالث

## الحياة العقلية (١)

(1)

فى العصر المباسى الأول ( ١٣٣٠ ــ ٢٣٣٠ ه ) ازدهرت الحيــاة العقلية ازدهارا كبيرا ، وتلاقت فى الحواضر الإسلامية شتى الثقافات التى تمثل حضارات الأمم العريقة وآثارها ، فىالعلم والثقافة . . كانت الدولة مزبجا منشعوب كثيرة ، وكانت عقلية هذا الشعب الجديد يتجلى علمها أثر الثقافات والوراثات .

كان النفوذ فيه للفرس ، وانتشرت ثقافهم انتشارا كبيرا على يد الوزراء وكتابهم الفارسيين ، ونقل المشقفون ـ من الفرس الذين أجادوا العربية والعرب الذين أتقنوا الفارسية ـ إلى العربية ترات الفرس القديم في الحضارة والثقافة ، وإنتاج الذين أجادوا اللغتين من هؤلاء كان صادرا عن عقليتين وثقافتين ؛ وكان رجال العلم في هذا العصر أكثرهم فارسيون ، حتى قال ابن خلدون : إن حملة العلم في الإسلام أكثرهم من العجم(٢) ، ودخلت الثقافة اليونانية في هذا العصر على الفكر الإسلام أكثرهم من العجم(٢) ، ودخلت الثقافة اليونانية في هذا العصر على كتب الطب والنجوم والفلسفة من اليونانية إلى العربية ، وإذا كان خالد بن يزيد م ٩٨ هأول من ترجم ـ أوترجمت له ـ كتب النجوم والطب والكيمياه (٣)، يزيد م ٩٨ هأول من ترجم ـ أوترجمت له ـ كتب النجوم والطب والكيمياه (٣)، وبعث إلى المبراطور المدولة الرومانية الشرقية يسأله صلته بما لديه من كتب الفلاسفة واستخار لها مهرة النراجة وكلفهم بإحكام ترجم ا(٤) ، بل كان المنصور أول خليفة واستخار لها مهرة النراجة وكلفهم بإحكام ترجم أو) ، بل كان المنصور أول خليفة

<sup>(</sup>۱) يراد بالحياة العقلية حركة النفس الإنسانية فى جميع أنواع العلوم والفنون والثقافات والآداب . (۲) ۴۲ م مقدمة ابن خلدون . (۳) ۲۱۳ : ۱ البيان والتبين للجاحظ ، ۲۹۷ الفهرست لابن النديم .

 <sup>(</sup>٤) متدمة ان خلدون ، ٥٥ طبقات الأمم لصاعد الأندلسى ، ٢١ تاريخ الحضارة الإسلامية لبار تولد ، وراجع حركة الترجة في ( ٢٢٩ – ٣٣٣ الأدب العباسي لمحمود مصطفى ، ١٧٧ وما بعدها و ٢٦٤ و ٢٦٨ – ٢٧٠ ، ١ ضعى الإسلام) .

قرب المنجمين وترجمت له الكتب من اليونانية والرومانية والفهلوية والفارسية والسريانية(١) ، وكذلك فعل الرشيد ، وأوقد المأمون الرسل إلى ملوك الروم في استخراج علوم اليونانيين ونسخها بالخط العربي وبعث المنزجمين لذلك(٢) .

وأنشأ فى بغداد مدرسة لنخريج المترجمين(٣) وهى مكملة لدار الحكمة التي بناها الرشيد للترجمة ، وإذا كانت الدولة قد قبلت التقاليد الإيرانية فى أمور الدولة فقد أخذت فى ساحة الحضارة والثقافة أمورا كثيرة من بيزنطة(٤) .

وكذلك اتصلت الثقافة الهندية بالفكر الإسلامى مباشرة وبوساطة الفرس أيضا ؛ أما الآتراك فلم يكن لهم مدنية ، وليس لهم ثقافة ، وبعد أن تعلموا العربية لم ينبغ منهم فى الآدب والشعر والعلم إلا القليل ، كأحمد بن طولون والفتح بن خاقان .

وكان للإسلام فوق ذلك كله ثفافة واسمة فى الدين واللغة والآدب والشعر ، كانت هى أهم شى. أثر فى الفكر الإسلامى وكانت المورد الآول للناس جميعا .

تجمعت هذه الثقافات فى العراق فى العصر العباسى الأول وأحدثت أثرها فى المقول والأفكار ، وكان المشكلمون أكبر عامل فى امتزاج هذه الثقافات() وصلة بين الفلسفة اليونانية والأدب فقدموا معانى للادباء والشعراء لم يكونوا يعرفونها .

ولقد شغل بهذه الثقافات الجديدة المترجة طبقات من المفكرين والعلماء والأدباء والشعراء شغلا كبيراً . . وأقبلوا عليها إقبالا شديداً ، كما أقبل عليها الناشئون ، محاولون دراستها وفهمها وهضمها ، ليكونوا ثقافتهم تكوينا سليها وليمدوا أنفسهم للناصب العالية ، والدرجات الرفيعة .

وأخذت العلوم الدخيلة المنقولة إلى العربية ، والمعارف العامة التي تثقفت

<sup>(</sup>١) ٢٤١ : ٤ وما بعدها مروج الذهب . (٢) ٤٨٠ و ٤٨١ مقدمة ابن خلدون .

 <sup>(</sup>٣) ٢٣٠ الأدب العباسي لمحمود مصطنى . (٤) ٣٨ تاريخ الحضارة الإسلامية لبارتواله .

<sup>(</sup>٥) ٣٨٠ ج ١ ضحى الإسلام .

بها عقول المستعربين ، تدخل إلى المعاهد والمدارس الإسلامية ، حيث تناولها العلماء بالشرح والتعليق والتلخيص ، حتى إذا نضجت الثقافة الفكرية وازدهرت الحضارة فى البلاد العربية ، أخذ المسلون يؤلفون فها ، ويكتبون فى موضوعاتها ، ويستقلون ببحوثها ، فبعد أن كانوا مترجمين ، أصبحوا باحثين ومؤلفين ، وظهرت تمسار هذه النهضة فى العواصم الكبرى فى العالم الإسلاى : كخراسان والرى وخوزستان وأذربيجان وما وراء النهر والشام ومصر وسواها ، وكانت بغداد كعبة الفلاسفة والعلماء ، ومنبت أهل الفضل ، ومقر نقلة العلم من شتى العناص ، ومن مختلف اللغات .

وكان للطبقات المستمربة ــ من هنود وفرس ، وسريان ويونان وروم وسواهم ــ عقلية مستنيرة ناضجة ، أحدثت أثرها الواسع فى العرب الذين الصلوا بهم وخالطوهم وعاشروهم ، وظهرت ميزامهم وخصائصهم المقليسة فى طبقات المولدين ، الذين شهروا بالنجابة والذكاء وسعة التفكير وخصب الخيسال .

ولقد ظهر هذا التأثير الاجنى فى الآدب واللغة واضحا منذ بدأ عصر نفوذ الحلفاء العباسيين الذى بدأ فيه بناء الحضارة ، وذاعت فيه ألوان الثقافة ، وقامت بقيامه حركة الترجمة على ساقها ، وأخذ التأثير الاجنى يبدو بوضوح فى اللغة العربية وآدامها .

( )

وفي العصر العباسي الثاني ( ٢٣٢ – ٣٣٤ ه ) زاد امتراج هذه الثقافات واتصالها ، بتطاول الزمن وتلاقح العقول وظهور آثار حركة النرجمة وتشجيع الخلفاء والوزراء للعلم والعلماء ، فكان هذا العصر أزهى عصور العلم في البلاد الإسلامية .

وكان المصر العباسى الأول تغلب عليه نزعة الاعتزال التي أيدها المأمون بكل ما يستطيع ، ولكن العصر الثانى وهو عصر النفوذ التركى كان مصحوبا بمظاهر جديدة أهمها إلغاء سلطان المعتزلة وإعلاء شأن المحدثين ، فأمر المتوكل

بترك الجدل فى القرآن ، واضطهد رؤساء المعنزلة ، كمحد بن أبى الليث فى مصر ، وأحمد بن أبى دؤاد فى العراق ، من حيث كرم أحمد بن حنبل وسواه من أثمة المحدثين ؛ وكان هذا الانجاء يحظى بتأييد الانراك ويعملون له(١) .

(٣)

ومراكز الحياة العقلية في العصرالثاني كانت كثيرة متعددة ، فنشطت الدراسات الدينية واللغوية في مصر ، وتفوقت الشام في الشعر والآداب واللغة (٢) ، وكان للمراق الصدارة في العلم والآدب والفلسفة ، فكانت بغداد والبصرة وحران أهم مراكز العلم والحضارة . فالجاحظ والكندي بصريان ، والبتاتي الرياضي الفلكي م ٣١٧ ه من حران ، وكانت بغداد تجذب العلماء اليها من كل أرجاء العالم الإسلامي واشتهرت بلخ وخوارزم وأصفهان في ميدان النفكير والثقافة . فنبخ منها أبو زيد البلخي م ٣٢٧ ه أحد تلاميذ الكندي المشهور ، وأبو موسى الخوارزي صاحب المؤلفات القيمة في الجبر والحساب، ثم أبو الفرج الاصفهاني مؤلف الأغاني ، وسواهم من العلماء .

و بعد فالمصر العباسي الثانى كان زاخرا بالعلوم ، قديمها وحديثها ، كما كانحافلا بالعلماء والمفكرين والفلاسفة .. وكانت العلوم المترجة شرطا في تكوين ثقافة الكاتب والآديب ، وراج علم النجوم حتى انتشر بين الحاصة وجمهور الناس (٣) والآدباء ، وعلى أي حال فلم تكن مناهج التفكير واحدة عند جميع الناس ، وكان الحلاف بين هذه المناهج على أشده في العراق ، ويثور ابن قتيبة في مقدمة كتابه وأدب الكاتب ، على الحالة في عصره حيث أهمل الناس علوم الدين مع عنايتهم بعلوم الفلسفة والمنطق (٤) ، وكانت جماعة الآدباء يضجرون من الثقافات المترجة وعلومها ، حتى قال ابن المعتر يصف من يؤثره بصداقته :

(٣)

<sup>(</sup>١) راجع ١١: ١ ظهر الإسلام . (٢) راجع ١: ١ اليتيمة للنمالي ، ١٧٧ ج ١ وما بعدها ظهر الإسلام . (٣) واشتهر على تن جــور الفارسي – وكان

كاتباً مترسلا ذا علم بالنجوم — بادخالها فى شعره ( ٢٩٣ معجم الشعراء ) . (٤) راجم س ٢ وما بعدها أدبالكاتب بهامش المثل السائر . وكان ابن قتيبة من أهل السنة ومن علماء الدين مع واصع تقافته اليونانية وسواها (راجمه ٢٠٠ – ٤٠٠ ج٠ ضعى الإسلام) .

وإلاببستان وكرم مظلل فإن تطلببه نقتنصه محانة و لست تراه سائلا عن خليفة ﴿ وَلا قَائلًا:من يُعْزَلُونَ وَمَن يَلَّى يناظر في تفضيل عثمان أو على ولا صائحا كالعير في يوم لذة ولاحاسبا تقوم شمس وكوكب ليعرف أخبار الملوم منأسفل يقوم كحرباء الظهيرة مائلا يقلب فياصطرلابه عين أحول واكن فبما قدعناه وسره وعن غير مايعنيه فهو بمعزل

وقد ازدادت الحركة العقلمة ازدهارا بعد ذلك ، وظهر أفذاذ من الفلاسفة والمفكرين الذين يعلن بهم العقل الإسلامي .

#### ( )

وقد نبخ في جميع ألوان الثقافة الدينية والأدبية والفكرية في العصر العباسي كثير من أثمة العلماء :

(١) فني التشريع الإسلامي نبغ : أحمد بن حنبل م. ٢٤ ه ، والـكرابيسي م ۲۶۵ ه ، والزعفراني م ۲۹۰ ه ، وداود الظاهري ( ۲۰۲ – ۲۷۰ ه )(۱) ، واسماعيل ابن إسحاقةاضي بفداد م ۲۸۲ ه وعبد الله بن أحمدينحنبل م . ۲۹ ه ، والحربي م ٢٨٥ ه ، ويوسف بن يعقوب القاضي ( ٢٠٨ ــ ٢٩٧ ) ، ومحمد بن داود الظاهري(٢) م ٢٩٧ ه .

(ب) وفي التصوف: المحاسى ٣٤٣ ه والبسطامي م ٢٦١ ه وسهل التستري م ٣٨٣ ه وأبو سميد الحزاز م ٣٨٦ ه وهو أول من تسكلم فى الفناء والبقاء ، ثم إمام الصوفية الجنيد م ٢٩٧ هـ(٣) ، ثم الحلاج وقتل عام ٣٠٩ ببغداد(٤) .

(ج) وفي علوم اللغة والأدب : مصعب الزبيري م ٢٣٦ ه (٠) ، والتوزي

<sup>(</sup>١) راجع ترجمه في ٢٦٥ وما بعدها منكتاب نظرات عامة فيالفقه الإسلامي ، ٣١٣. ١ وفيات الأعيان . (٢) راجع ترجمه في : ٢٧٢ – ٢٧٣ : ٢ وفيات الأعيان ، ١٥٩ وما بصدها تزيين الأسواق ، وله كتاب الزهرة ، وهو مخطوط بدار السكتب ومنسوب لداود والده ( ۲۰۸ هـ ۴ أدب مخطوط ) . (۳) ۲۰۸ : ۱ وفيات .

<sup>(</sup>٤) راجع ٩١ و ٣٣١ الـكشكول في مقتل الحلاج .

<sup>(</sup>٥) وهو شاعر راوية ( ٤٠٢ معجم الشعراء ) .

م ۱۹۲۸ ه ، وأبو العميثل م . ۲۶ ه ، وابن السكيت م ۲۶۶ ه ، و محمد بن حبيب م ۲۶۵ ه (۱) ، والمازنی م ۲۶۹ ه ، وأبو حاتم السجستانی م ۲۵۵ ه (۲) ، والمازنی م ۲۵۹ ه ، وأبو حاتم السجستانی م ۲۵۷ ه (۱) ، والزبیر بن بکارم ۲۵۷ ه ، والریاشی أبو الفضل العباس بن الفرج م ۲۵۷ ه (۱) ، والاشنا ندانی م ۲۵۷ ه ، و و سکری م ۲۷۷ ه ، و ابنه أحمد م ۲۷۲ ه (۵) ، والطلحی م ۲۷۷ (۲) ه ، والسکری م ۲۷۵ (۷) ، وأبو العباس الیزیدی م ۲۷۸ ه وأبو حنیفة الدینوی م ۲۸۲ ه (۱) ، والمباد در ۲۱۰ - ۲۸۵ ه (۱) ، و تملب وأبو حنیفة الدینوی م ۲۸۲ ه (۱) ، والرجاجی البغدادی النحوی م ۲۰۷۷ ه . و ابن السراج تلمیذ المبرد و المتوفی عام ۲۲۳ ه (۱۱) ، والزجاج م ۲۱۳ ه (۱۲) ، والاخفش م تلمیذ المبرد و المتوفی عام ۲۲۳ ه ، وابن درید ۳۲۳ — ۳۲۱ ه (۱۲) ، ثم ابن الانباری وسواه .

(د) وفى علم السكلام ظهر من المعتزلة : بشر بن المعتمر م ٢١٠ هـ ، وثمامة بن أشرس م ٢١٠ هـ ؛ والنظام ( ٢٠٠ – ٢٣٥ هـ ) ؛ وابن أبى دؤاد ( ١٦٠ – ١٦٠ هـ ) ، ويحى بنأ كـثم م٢٤٢ هـ ، والعلاف البصرىم ٢٣٥ هـ ، وابن الراوندى

<sup>(</sup>١) ه ه ١ فهرست ، وكان من علماء بغداد بالأنساب والأخبسار واللغة والشعر والقبائل (١٩٣ : ٢ آداباللغة لزيدان) .

<sup>(</sup>٧) وله كتاب المعمرين وكتاب الفصاحة ( ٨٧ الفهرست) .

<sup>(</sup>٣) ١٦٠ الفهرست ، وله كتاب أخبار توبة وليلي ( ١٦١ فهرست ) .

<sup>(</sup>٤) ٨٦ فهرست ، وكان عالماً راوية ثمّة عارفاً بأيام العرب وروى عن الأصمى وأبى عبدة وقتل بالبصرة في فتنة الرج . (٥) كان شاعراً مجيداً راوية (١٦٣ فهرست) .

<sup>(</sup>٦) وهو بصرى نادم الموفق وكان راوية أخبارياً ( ١٦٤ الفهرست).

<sup>(</sup>٧) وهو الذي جمع شمر مراحم وأبي نواس ( ١١٧ الفهرست ) .

<sup>(</sup>٨) وله كتاب الفصاحة وكتاب الشعر والشعراء (١١٦ فهرست ) .

<sup>(</sup>۹) راجع: ۳۱۶ ــ ۳۲۰ ۱ ضعیالإسلام ، ۸۷ وما بعدها من الفهرست، ۲۱، ۲۰ تول آداب اللغة لزیدان . (۱۰) راجع ۱۱۰ وما بعدها من الفهرست ·

<sup>(</sup>۱۱) ۲ وما بعدها من الفهرست · (۱۲) من تلامذة المبرد ومسار مع المعتصد يعلم أولاده وكان أولا يؤدب القاسم بن عبيد الله ( ۹۰ وما بعدها من الفهرست ، ۲۸۱ : ۲ آداب اللغة لزيدان ) • (۱۳) ولد بالبصرة ونشأ بمان ثم رحل إلى فارس وورد بغداد عام ۳۰۸ ه و أقام بها وكان إماماً في اللغة والأنساب والشعر وهو شاعر راوية ( ۲۱ ع معجم المشعراء ، ۲۳۸ = ۱ ظهر ، ۳۷۱ الزيات ) •

م ٢٤٥ه ، والجاحظ (١٥٠ – ٢٥٥ ه) ، وأبو على الجبائى (٢٣٥ -- ٣٠٠ ه) (١) ، وقد ٣٠٠ من (١) ، وقد المستمر الممتزلة فى العراق يعلمون ويدرسون على يد الجبائى وتلميذه فى الاعتزال: محمد ان عمر الصيمرى(٣) .

#### ( ه ) ومن المفكرين والفلاسفة وأقطاب العلماء :

ابن ماسویه الطبیب م ۲۶۳ ه، و ابن سهل الطبیب م ۲۵۵ ه، و محمد بن موسی ابن شاکر ۲۵۹ ه (٤)، والکندی م ۲۹۰ ه (٥)، و بنو المنجم ، وأبو موسی الحنوارزی وهو مذیع الحساب الهندی و أرقامه بین العرب ، والفار ابی م ۲۰۳۵، ثم ابن سینا م ۲۰۲ ه ، و الفزالی ۵۰۵ ه ، و الوازی المتوفی ۲۰۳ ه وسواهم . . ومن صدور الفلاسفة و المفکرین و الریاضیین و المترجمین الذین کان لهم آثر فی الفکر العباسی : حنین بن اسحاقی ( ۱۹۶ – ۲۰۰ ه (۱) ، وأبو معشر . الفلکر م ۲۷۲ ه (۷) ، وابن خرداذبة المتوفی نجوعام الفلکی م ۲۷۲ ه (۷) ، و البلاذری م ۲۷۷ ه (۸) ، و ابن خرداذبة المتوفی نجوعام

 <sup>(</sup>١) معترل بصرى وإليه انتهت رياسة البصريين في زمانه وكان إمام المعترلة ببغداد وتتلمذ
 عليه الأشعرى ( ص ٦ تــكلة القهرست لان المدم )

 <sup>(</sup>۲) تتقف بثقافة المتزلة ثم عاداهم وأعلن نركه لمبادئهم ، وصار رئيساً لمذهب الأشعريين ،
 والأشعرى يمثل الموجة الحسديثة التي بدأت تهاجم المعتزلة وتنصر المحدثين وأهل السنة منسف عصر المتوكل .
 (۳) ۲۲۲ : ۱ ظهر الإسلام .

<sup>(</sup>٤) وهو وإخونه : أحمد والحسن كان لهم مكانة كبيرة فى الفاسفة والمسكانيسكا ( ٣٧٨ وما بعسدها من الفهرست ، ٦٤ طبقات الأمم ) ؛ وكان مطهر بن أحمد بن موسى من ندماء المعتضد ( ٣٧٩ الفهرست ) . (٥) هو يعقوب بن إسحق كان متحققاً بعساوم الأوائل ( ٧٠٥ معجم الفهراء ) ، وهو أول فيلسوف عربى درس الفلسفة اليونانية وشرحها وبنى عليها ( راجع ٣٥٧ — ٣٦٠ الفهرست ؛ ٥٩ وما بعدها طبقات الأمم ) ؛ ووشى به إلى المتوكل عود وأحمد ابنا موسى بن شاكر فضر به وأخذا كتبه بأسرها حتى أكرههما سند بن على أخبر على ددها إليه ( ١٩٥ أو ١٩٧ السكافاة) .

<sup>(</sup>٦) أجاد العربية والفارسية والسريانية واليونانية وننل هو ومدرسته إلى العربية زبدة آثار اليونان وجعلوا الثقافة اليونانية بين أيدى العلماء ( ٢٨٣ – ٢٨٨ : ١ ضعى الإسلام، ٩٠٠ وما بعدها الفهرست ) ؟ ووشى به بختيشوع بن جسبرائيل الطبيب إلى المتوكل فجسه ( راجع ١٩٧٧ : ٤ وما بعدها التمدن ، ١٩٤ : ١ طبقات الأطباء لابن أبي أصبيعة ) .

<sup>(</sup>٧) ٣٨٦ فهرست ، ٤٧ بارتولد ، ١٩٨ : ١ وما بعدها وفيات الأعيان .

<sup>(</sup>٨) ١٩١٪ ؟ آداب اللغة لزيدان ؛ وكان أديباً راوية وهو أحد النقلة من الفارسي إلى العرب ( ١٩٧ — ١٣٢ - ٢ معجم الأدباء لياقوت ، ٧: ١ فوات الوفيات .

۷۷۸ ه (۱) ، وأبو حنيفة الدينورى م ۲۸۲ ه (۲) ، والسرخسى م ۲۸۹ ه (۳) ، وثابت بن قرة ( ۲۲۱ ــ ۲۸۸ ه )(؛) ، وإسحاق بن حنين م ۲۹۷ ه (ه)، والراذى م ۳۱۷ ه (۲) ، والبتانى الرياضي الفلكى م ۳۱۷ ه ، وأبو زيد البلخى م ۳۲۷ ه ، وسواهم من أعلام المفكرين .

و بعد فالعصر الثانى الذى عاش فيه ابن المعتز كان زاخرا بالعلوم حافلا بالعلماء. بل أصبحت معرفة العلوم المترجمة شرطا فى السكانب والاديب. وراج علم النجوم وانتشر بين الناس(٧)والادباء.. على أنه لم تسكن مناهج التفسكير واحدة عند جميع الناس وكان الخلاف بين هذه المناهج على أشده فى العراق . ويثور ابن قتيبة فى مقدمة (أدب الكانب) على الحالة فى عصره نورة عنيفة (٨) .

<sup>(</sup>۱) نادم المعتمد ، وله كتاب الشراب وكتاب المسالك والممالك (۲۱۲ وما بعدها من الفهرست ، ۲۰۲ : ۲ آداب للغة لزيدان ) •

<sup>(</sup>۲) كانت ثقافته الهندية واليونانية واسعة ، وكان ملماً بعلوم كشيرة ، كا كان يقرن بالجاحظ في بلاغته ( ٤٠٦ : ١ وما بعدها ضحى الإسسلام و ١١٦ فهرست ، ١٩٧ : ٢ آماب اللغة نويدان ) ، وله كثب في النبات وكتاب الأخبار الطوال في الناريخ العام ويقهي وفاق المعتمم ٢٢٧ ه . (٣) هو أحمد بن مروان ( و٣٥ فهرست ) أو أحمد بن الطلب ( ٢٠٠ : ١ زهم الآداب ) السرخسي تلميذ الكندي كان متفنناً في علوم القدماء والعرب ، وكان أعتاذاً للمعتمد ثم خص به ، وله كتب كثيرة في الفلسفة وغيرها وقتله المعتمد لأنه أضى إليه بسر فأفناه ( ٣٦٠ — ٣٦٧ الفهرست ، ١١ : ٢ معجم الأدباء ، ١٠ طلمتمد لأنه أضى المعامد ) ؛ وله كتاب إلى المتمد في أحب النفس ( ٣٤٣ الفهرست ) .

<sup>(</sup>٤) راجغ ٧٧٧–١٧٩ : ١ وفيات الأعيان · (﴿) ٣٩٧ وه١٤ الفهرست ، ١١٦—١١٧ : ١ وفيات الأعيان ·

<sup>(</sup>٦) ٣٠٥ - ٥٠٥ : ٢ وفيات ، ٦١ طبقات الأمم ، ه٤١ - ٤٢٠ الفهرست ٠

<sup>(</sup>٧) واشتهر على بن جور الفارسي -- وكان كاتباً مترسلا ذا علم بالنجوم بإدخالها في شعره ( ٢٩٣ معجم الشعراء ) .

<sup>(</sup>A) فيذكر انصرافهم عن علوم الذين واللغة وعنايتهم بالثقافة الحديثة وحسدها ( راجسع ص ٢ وما بعدها أدب الكاتب ) وكان ان قتيبة من أهل السنة ومن علماء الذين وكان واسع التقافة ( ٢٠٦ ــ ٢٠٦ ـ ١ ضعى الإسلام ) .

# الفص*ثل الرّابع* الحياة الأدبية

 $(\ \ )$ 

اذا كانت آثار الثقافات المترجمة قد صبغت الحياة العقلية والاجتماعية فى العصر العباسى الآول والثانى بأصباغ جديدة ، فقد كان أثرها فى الآدب واللغة منفاوتا ، فظلت مناهج الآدا. والآساليب ولغة الكتابة والشعر قريبة مماكانت عليه من قبل ، من حيث نضجت معانى الكتاب وخيالات الشعراء ، وعمقت صياغتهم الذهنية ، وتفكيرهم العقلى ، إلى حد كبير .

وإذا كانت الثقافات الحديثة قد طفت موجتها على كثير من نواحى الحياة والتفكير، فإن العربية كانت أعز من أن تحنى رأسها للعواصف الجامحة التى تهدم من صرحها الشاهق، أو تزعزع من ثقتها القوية بالنفس. وظلت كما هى لغسة التفكير والآدب، وإن سابرت حركة الرقى، ولم تقف جامدة ضعيفة الإحساس الحماة

وإذا كانت الفلسفة اليونانية قد وضعت موضع العناية بالترجمة . فإن الآدب اليونانى لم يترجم منه شيء ، ولم يتأثر به الآدب والشعر فى نهضتهما الوثابة فى هذا العصر الحافل(١) . لتباين الآذواق ، ولاعتداد العرب بنفسهم ولفتهم وأدبهم ، ولاختلاف - عياة العرب واليونان التي يصورها الآدب ويكون أوضح مثال لها ، وعلى أية حال فإن الثقافة اليونانية قد صبغت عقلية الآدباء والشعراء بآثارها العميقة فى التفكير والخيال والمعانى(٢) وطرافة التقسيم .

وتأثير الثقافة الهندية فى الآدب العربي كذلك كان طفيفا لا يعدو تلك الأفكار التي كانت تتساقط من علم النجوم أو الرياضة فى الشعر ، وهذه القصص

<sup>(</sup>۱) ٤٥ بارتولد ، ٦٦ الفن ومذاهبه — ٢٨٧ النوجيه الأدنى — ٣٣٥ الأدب العباسي للحمود مصطفى - ٢٣٠ الأدب المربى من القصص و الحسكم اليونانية التي انتصرت في الثقافة الإسلامية ، وعربت كثير من الألفاظ الهنانية .

الهندية التى أو لع العرب بها ، و نقلوها إلى العربية ككليلة ودمنة الذى نقلوه من الفارسية إلى لفتهم ، و تلك الحكم التى تشبه الأمثال العربية ، وهذه الألفاظ التى عربوها وأدخلوها إلى العربية .

وأثر الفرس فى الآدب العربي كبير، فهم الذين أشاعوا فيه اللهو والمجون ووصف الراح، وأدب الوهد تأثر كثيرا بنزعات الفرس، وعنهم نقلت آثار كثيرة من الآدب القصصى ككايلة ودمنة وهزار أفسانه، والتوقيعات كان الفرس فها أثر كبير، وقد ترجمت عن الفارسية توقيعات كسرى، هذا إلى أنه كان الفرس شعر وأمثال وأدب كثير وضع تحت أعين العرب، وكان العرب الذبن يحيدون الفارسية والمفرس المتعربين مجال كبير فى الآدب كالعتابي وأبي نواس وبشار وسواهم، فأخرجوا أدباً عربياً فيه معانى الفرس وبلاغة العرب، وكان الشعراء ينظمون ما يتسرب إليهم من الصور الفارسية، كان كسرى أنو شروان مشتهراً بالنرجس، وكان يقول: هو ياقوت أصفر بين در أبيض على زمرد أخضر، فقال الشياعي :

وياقوتة صفر ا. فى رأس درة مركبة فى قائم من زبرجد كأن بقايا الطل فى جنباتها بقية دمع فوق خد مورد(١) وكان أردشير بن بابك يصف الورد بأنه در أبيض وياقوت أحمر على كرسى زبرجد أخضر يتوسطه شذور من ذهب أصفر له رقة الخر و نفحات العطر ، فقال محد بن عبد الله بن طاهر(٢):

كأنهن يواقيت يطيف بها زمرد وسطه شذر من الذهب فاشرب على منظر مستطرف حسن من خمرة مزة كالجمر فى اللهب وأخذ ابن الرومى معنى حكمة لهرام جور (٣) فنظمه شعرا(٤). وكان من

<sup>(</sup>١) ٢٣٢ ج ٢ زهر الآداب .

 <sup>(</sup>٣) فارسى قديم تعلم العربية فى الحيرة وشعر بها ، ويقول شمس الدين الرازى فى كتاب
 « المعجم » : إنه أول من نظم شعراً فارسياً وأخذه عنه العرب وكان علماء الفرس يستهجنون
 منه قرض الشعر .

<sup>(</sup>٤) ۲۷۸ ج ۲ وما بعدها زهم الآداب.

الفرس كبار الكتاب الآوائل الواضعين لآساس صناعة الإنشاء (الكتابة الفنية) في الدواوين، وكان منهم شعراء أحدثوا آثارا واسعة في أغراض الشعر ومعانيه وأوزانه وقوافيه، ونقلوا للخلفاء والآمراء والوزراء كشيرا من آداب الفرس وحكمتهم وأمثالهم وتاريخهم وقصصهم وأسمارهم، مما ظهر أثره في الآدب العربي واضحا. وإذا كان الادب في عهد بني أمية عربيا خالصا في المادة والمعنى، ولم يكن للفرس إلا مدارسته وحفظه وروايته، فقد كان في عهد بني العباس أثرهم أعمق لافي الأماوب البياني، بل في التفكير والحيال، وبتأثيرهم تنوعت الآغراض وظهر التأنق في النثر والشعر، وطلبت الرقة والدمائة، مع المحافظة على فصاحة العربية والاخذ بأساليها.

(٢)

ويمتاز الآدب في هذا العصر بظهور آثار الحياة العقلية فيه، وبصدق تمثيله للحياة الاجتماعية، وبكثرة الحركم وأخبار الزهاد فيه، وبتأليف السكتب الجامعة في الادب كالبيان والتبيين وعيون الاخبار والسكامل والعقد، وبأن الادب أصبح في هذا العصر صناعة علمية في الإنشاء والتأليف، وأظهر ما يتجلى فيه إبداع التصوير واتساع الخيال والمبالغة الشديدة والإكثار من الحسكة والمثل والبراهين العقلية. وقد أصاب الادب كساد وانصرف الناس إلى الفلسفة وعلومها بما يبسطه ابن قنيبة في مقدمة أدب السكانب بوضوح.

(٣)

وقد ضعفت الخطابة بزوال أسبابها وأعجمية رجال الدولة ، ولأن الدولة قد توطعت دعائمها ، وحكمت بالاستبداد ، و بطلت الخطابة في الجيوش ، وضعفت الملسكات . كذلك صار في الكتابة \_ وقد تنوعت أساليبها وأغراضها \_ غني عن الخطابة ، فضعف شأنها ولم يبتى لها إلا مظهرها الديني ، حيث كان الخلفاء يخرجون المحاوات الجامعة ويخطبون الناس ، وكا آخر خليفة خطب على المنبر هو الراضي الصلوات الجامعة ويخطبون الناس ، وكا آخر خليفة خطب على المنبر هو الراضي ( ٣٣٧ - ٣٢٩ هـ) (١) .

 <sup>(</sup>۱) راجع ۲۱۳ الزيات ، ٤٥ وما بعدها الأدب العباسي لمحمود مصطنى ، ٩٠٤ وما بعدها العصر العبائي للسباعي يبوى .

وقد بلغت كتابة الرسائل في هذا المصر مكانة عالية ، وقد كان للانقلاب الممباسي أثر عظيم في الميول والعقول ، ظهر على أقلام السكاتبين ، فاستنبطوا عيون الممانى ، وتخيروا شريف الالفاظ بمالم يكن حوشيا ساقطا سوقيا ، وتتحوا أبواب البديع وبذ الكتاب فحول الشعر في عظمة الحياة والرياسة ، وتسنموا أرفع المناصب في الدولة .

وقد كانت طبقات الأدباء في صندر الدولة العباسية متعددة ، ومن بينها : طبقة الكتاب الذين لم ير الجاحظ قوما قط أمثل طريقة في البلاغة منهم ، والذين التمسوا منالًالفاظ ما لم يكن متوعرا وحشيا ولا ساقطا سوقيا(١) ورأى الجاحظ البصر بهـذا الجوهر من الـكلام فيهم أعم(٢) وحكم مذهبهم في نقد(٣) البيان ، وكان جلهم من عناصر أجنبية من الفرس والروم والسريان والقبط منالذين فهموا لماتهم وبلاغتها ثمقرأوا البيان والبلاغة العربية وآدابهما وأخذوا يحدثون فىاللغة العربية مذاهب جديدة في الكتابة والآدب والبيان ويدعون إلى آراء خطيرة تمس الذوق الآدبى وترضى اتجاهات الحضارة والترف العقلي والاجتماعي الذي داخل البيئة العربية منذ بدء القرن الثانى ، كما أخذوا يلقنون مذاههم الآدبية العامة لتلاميذهم والمشايمين لهم من شـــداة الادب كما ترى في محاضرة بشر بن المعتمر الممتزلي م سنة ٢٠٥ ه في أصول البلاغة التي يقول الجاحظ عنها : إن بشرا مر بابراهيم بن جبلة بن مخرمة وهو يعلم الفتيان الخطابة فوقف بشر ، فظن إبراهيم أنه إنما وقف ليستفيد أو البكون رجلا من النظارة فقال بشر : أضربوا عما قال صفحا واطووا عنه كشحاً ، ثم دفع إليهم صحيفة من تعبيره وتنميقه في أصول البلاغة وعناصر البيان(٤) ، ومن رجالات هـذه الطبقة أبو العلاء سالم مولى هشام بن عبد الملك وعبد الحميد الـكانب أو الأكبر كما يقول الجاحظ (٥) ؛ وعبد الله بن المقفع وسهل بن حارون والحسن بن سهل والفصل بن سهل ويحيى ـ بن خالد وجعفر بن يحيى وأيوب بن جعفر وأحمد بن بوسف ومحمد بن عبد الملك الزيات وعمرو بن مسمدة وسواهم منكتاب الدولة الدولة صعدوا بفنهم وبلاغتهم إلى أرقى المناصب في الخلافة الاسلامية .

وقد استمرت الحياة الآدبية في النمو والازدهار ، علىالرغم من انقسام الحلاقة

۱: ۱۰۱ (۰) ۱: ۱۰ البيان (۲) ۲: ۳ (۳) ۲: ۱ (۱) ۱: ۱۰ (۱) ۱: ۱۰ (۱)

وضعفها . ويرجع هــــذا الازدهار إلى تنافس الدول والامارات الإسلامية في تشجيع الادباء والشعراء وتمثلهم لبغداد وخلافة بغداد في العمل على إحاطة عروشهم بالمفكرين وأعلام الشعر والادب

ولقد كان ظهور الموالى ، وعلو شأنهم(١) بما أحيا فى نفوسهم الشعور القوى ، وذكرهم بما كان لهم من بجد بائد ، وعز قديم ، فعلنت الشعوبية ، تنفس عن غيظها الممكظوم طول عهد الامويين ، وتمجد العجم بإعلان مآثرهم وتندى على العرب بتلس المثالب لهم ، وتسجل ذلك فى الشعر ، من أمثال بشار ، والمتوكل ، والحربمى ، ومهيار ؛ وفى الكتب يضعها أمثال أبى عبيدة ، والهيئم ابنعدى ، وسعيد بنحيد ، وعلان الشعوبى ، وانبرى لهؤلاء من الشعراء والعلماء من يرد عليهم ، ويدفع عن العرب ، وينتصر لهم ، أمثال محمد بن يزيد الآموى ، والجاحظ ، وابن قتيبة ، بل لقد حاول الجاحظ أن يهدم العصبية الجنسية بما عالجه فى وسالته مناقب الترك وعامة جند الخلافة ، حين استشرى شرها ، وكاد يوقع الفتنة فى صفوف الجند أيام المعتصم .

وتحيز المال في جانب الحكام والأمراء ، جعل الآدب يستمر اتجاهه القديم إلى ناحيتهم، ويسير في ركابهم ، يعلى من شأنهم ، ويتغنى بذكرهم ، وغلب ذلك على أكثر أدب العصر ، ومخاصة نتاج أولئك الذين اتصلت أسبابهم بالقصور ، وذاقوا في رحابها حلاوة النميم .

وانفاس الادباء في الحضارة، ومشاركتهم في لهوها الحليع، وبجونها السافر، مكن لهم من تصويرها في جميع أوضاعها ، فوصفوها في مظاهرها الرائمة وفي مباذلها الوضيعة، وملا شعرهم بالتحريص على متع الحياة وتحسين الحلاعة والمجون في صراحة مكشوفة، وعرى فاضع ، وابتذال مهين ، ومن شاء فليرجع إلى الاغانى ، أو يتيمة الدهر ، أو دواوين كثير من الشراء ، ليستطلع طلغ ذلك في شعر بشاد ، ومطيع بن إياس ، ووالبة بن الحباب ، ومسلم بن الوليد ، وأبي نواس ، وحسين بن الصحاك ، وغيرهم من الشعراء .

والزهد ، وهو حركة تقاوم هذه المــادية الجارفة ، وتصد عنها بالتنفير من

<sup>(</sup>١) الأدب العربي للأستاذ أحمد شعراوي .

الدنيا والترغيب في الآخرة ، والتذكير بالموت والحساب : وجد له مجالا في نتف لمعض الشعراء والعلماء ، وفي كمل ما صدر عن الزهاد والمتقشفين من أقوال .

وقسوة الحياة وشقاؤها ، وشظف العيش ، ورنق المشرب ، انصكست صورها فى كتب المقامات ، قصصا للسكادحين . يحتالون على العيش بالمسكر والخداع ، وفى أدب المحرومين ، سخطا على الزمان ، وأنينا من البؤس والحرمان .

واضطراب نظام الحسكم، وفساد أدانه، لم يعدم من يتمنى عليه، ويندد به، أو من يروم علاجه، ويحاول إصلاحه كابن المقفع.

ولو رجعنا إلى ما وصفناه من معالم هذا العصر ، نبحث عن أشد الظواهر الاجتماعية تأثيرًا في الحياة ، ما وجدنا أقوى من التحام العرب بالموالي وامتزاجهم علىالوجه الذي بيناه، من ظهور الموالى وقوة نقوذهم . فهم الذين أثروا فيالمجتمع ، ولونوا الحضارة، بمـا ورثوه عن دولهم الدائلة، وحضارتهم الزائلة ، وصبغوا الدولة بصبغتهم ، وأدخلوا فيها نظمهم وتقاليدهم ، وقد تنبه إلى شيء من هذا بعض من عاصر العهد وشهد مجارى الأمور فيه ، وهذا أبو حيان التوحيدى يصور ذلك كله فيقول : وضعف أمر الدين . وتحلل ركمنه ، وتداوله الناس بالغلبة . والقهر، فتطاول له ناس من آل الرسول صلى الله عليه وسلم بالعجم ، وبقوتهم، ونهضتهم وعادتهم في مساورة الملوك وإزالة الدول ، وتناوّل العزكيفكان . . . ألا ترى أن الحال استحالت عجما كسروية وقيصرية ؟ . هذا الربيع ـــ وهو حاجب المنصور \_ يضرب من شمت الخليفة عند العطسة ، فبشكي ذلك إلى أبي جمفر المنصور ، فيقول : أصاب الرجلالسنة ، وأخطأ الآدب ، وهذا هو الجيل ، كـأنه لا يعلم أن السنة أشرف من الآدب ، بل الآدب كله في السنة ، وهي الجــامعة ـ الأدب النبوى والأمر الإلهي ، ولكن لما غلبت عليهم العزة ، ودخلت النعرة في آ نافهم ، وظهرت الخنزوانة بينهم ، سموا آيين المجم أدبا ، وقدموه على السنة ـ التي هي تمرة النبوة . .

( )

وقدكان عبد الحيد الكاتب وابن المقفع من أشهر الكتاب الذين وضعوا أصول النثر الآدبي الفني في الآدب العربي . وكان عبد الحبد من كتاب الدوله الآموية ، وشهد ابن المقفع جانبا من أول عصر الدولة العباسية ، وخلفته طائفة من الكتاب تأثروا به تأثرا واضحا بعيد المدى في تطور النثر الآدبي والكتابة الفئية ، ومنهم يمقوب بن داود وزير المهدى ، وأبو الربيع محمد بن الليث الذي كتب للمهدى والمحادى والرشيد ، والقاسم بن صبيح ، وسهل بن هرون (١) ويحي بن برمك ، ثم ابناه : جعفر بن يحيى (١٤٢ ـ ١٨٤٧ه) وأخوه الفضل ، والحسن بن سهل (٢) وأخوه الفضل ، وعمرو بن مسعدة ٢١٧ه ، والمعتابي م ٢٢٧ه (٥) ، وعمد بن يوسف (٤) ٢١٢م ه ، وعمرو بن مسعدة ٢١٧ه ، والعتابي م ٢٢٠ه (٥) ، وعمد بن يوداد وزير المأمون (٢) .

وفى القرن الثالث الهجري بلغ النثر الفنى منزلة سامقة ، وامتاز بسهولة العبارة وانتقاء الألفاظ وجودة الأسلوب ، كما امتاز بجودة الممانى واختراعها ودقة الأخيلة وابتداعها ، وظهور آثار الثقافات الحديثة وخاصة اليونانية فيه ، بل الاحتفال بها والطعن فيا سواها مما شكا منه النقاد(٧) ، ومال الكستاب إلى الإطناب حتى قال

<sup>(</sup>١) راجع : ٥٠ : ١ البيان ، ٢٨٢ : ٢ زهم ، ٢٦٠ : ٣ زهرالآداب أيضاً .

<sup>(</sup>۲) يشيد به الجاحظ ( ۸۶ ج ۱ البيسان ) ، وله كلة يعرف بها أنواع الآداب ١٩٥ ج ١ زهر .

<sup>(</sup>٣) تبناه يحيى البرمكي وضمة إلى المأمون ( ٧٤ المكافأة) وأشاد الحصرى ببلاغته ( ١٦ – ١٩ ج ٢ زهر ) .

<sup>(</sup>٤) له ترجمة في الأوراق قسم أخبار الشعراء ( ٢٠٦ – ٢٣٦) وكان عالى الطبقة في البلاغة ولم يكن في زمانه أكتب منه ، وله شعر جيد ( ١٤٨ ج ٢ زهر ) ، وكان ممن نبلوا الملكتابة ( ١١ ج ٣ العقد ) ، وهو أول من افتتسح المكاتبة في التهاني بالنبروز والمهرجان ( ٩٠ ج ١ ديوان المعاني ) .

<sup>(</sup>٥) راجع ١٧٥ فهرست ابن النديم ، ٣٥٧ معجم الشعراء .

<sup>(</sup>٦) راجع ٤٢٤ معجم الشعراء .

<sup>(</sup>٧) س ٢ أدب الكاتب لابن قنيبة بهامش المنسل السائر ، ٤٢ و٣٣ رسائل الجماحظ حيث يقول الجاحظ : والناشىء من المكتاب إذا وطيء مقعد الرياسة يكون أول بدوه الطعن على القرآن في تأليف وألا يرتضى من الكتب إلا المنطق الح ، ومثل ذلك يقول ابن قنيبة ، وهذا ينني رأى ابنالأثير من أن الكتاب والشعراء لم يتأثروا بثقافة البونان (٢٠ المثل السائر) ،

ابن قتيبة: ولو كتب كاتب إلى أهل بلد فى الدعاء إلى الطاعة والتحذير من المعصية كتاب يزيد بن الوليد إلى مروان و أما بعد فإنى أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى الح يعمل هذا الكلام فى أنفسهم عمله فى نفس مروان ، ولكن الصواب أن يطيل ويكرر ويعيد ويبدى ويحذر وينذر ، (١). والإطناب مذهب فارسى طيل ويحرر ويعيد ويبدى ويحذر وينذر ، (١). والإطناب مذهب فارسى العرب فى الإطالة فإن شاعرهم يذكر كتابا من أوله إلى آخره شعراً وهو شرح قصص وأحوال كما فعل الفردوسي فى نظم الشاهنامة وهو ستون ألف بيت من الشعر يشتمل على تاريخ الفرس ، وهذا لايوجدفى اللغة العربية على الساعهاو تشعب فنونها (٢) ، ولم يحفل الكتاب فى أوائل العصر العباسي الثانى بالبديع ، والتأنق العبارات قليل الاستعارات ليس له المظة مصنوعة الح ، (٣) ، ، كما عابه الباقلانى فقر كلامه وكثرة الاقتباس فيه (٤) .

وكان حامل لواء هذه الطريقة الجديدة أمام البيان الجاحظ ، واقتدى به كتاب عصره ، كالصولى وابن الزيات والحسن وسليان ابنى وهب وسعيد بن حميد وأحمد ابن اسرائيل والحسن بن مخلد وابن المدير وسواهم من الكتاب الذين نشأوا فى هذا العصر وجمعوا بين الادب والنقد والبلاغة العربية والدخيلة وقرأوا كتب الفرس واليونان والهند وظهر أثر ذلك فى تفكيرهم وانتاجهم وآثارهم الادبية المتعددة الالوان .

آثر الجاحظ الطبح والبمد عن التكلف والتعقيد والحوشية والسوقية ، كا آثر الوضوح وظهور الشخصية فيما يكتبه من وسائل أو مؤلفات ، واحتال على نشاط القارى. بالفكاهة ومزج الجدبالهزلو بالاستطراد وبراعة الاسلوب وسحرَه بالرواية والنقد والتمحيص ، والاطناب والانتباء العقلى والتغلفل الفكرى ودقة

<sup>(</sup>١) راجع مقدمة أدب الكاتب.

<sup>(</sup>٢) ٤ ج ٣ المثل السائر · وقد وجــدت رسائل مطولة وكــثيرة في هذا المصر كرسالة الخيس ( ١٠٧ – ١١١ ج ١٢ — ابن طيفور مخطوط ) .

<sup>(</sup>٣) ٨٢ مقامات البديم – المقامة ألجاحظية ، ٢٠٩ ج ٢ زهر .

<sup>(1)</sup> راجع ١٩٤ إعجاز القرآن .

الملاحظة والشرح والتحليل والتعمق . وشمول الفكرة ونفوذها وإحاطتها بشقى جوانب الحياة ، أظهر سمات أسلوب الجاحظ ، وهو مع ذلك متقد الحاسة للعرب والعربية ، يفضل بلاغة العرب على كل بلاغة ويستشهد بكلمة العربي وبيت البدوى كما يستشهد بحكة الحكيم ورأى المفكر . وفي إنشاء الجاحظ كثير من أساليب الحطابة والجدل ، وكان من المعجبين بابن المقفع ونوه بذكره ولكنه لم يسلك مسلكه في الادب ، لأنه رأى أفق الادب أوسع منأن يقصر على الحكم والمواعظ .

حقاً لقد كان الجاحظ في سيحر بلاغته وسمو أسلوبه وشخصيته البارزة في كل فقرة من فقراته وثقافته الواسعة في شتى آثاره الآدبية نسيج وحده و فريد عصره كما يقولون ، ورسالته و التربيع والتدبير، وكتابه و الحيوان ، من مظاهر ثقافته الواسعة العميقية . وإذا كان ابن المقفع إمام المنشئين في عصر الترجمة ، فالجاحظ إمامهم في عصر التأليف .

وقد ثأثر بأسلوب الجاحظ الآدباء الذين آلت إليهم الزعامة الآدبية بعسده، كابن المدير والحسن بن وهب وابن المعتز الخليفة العباسي الشاعرالآديبالمشهور. وقد ذاع في النثر في هذا العهد ألوان كثيرة : كأدب النهكم والسخرية، والرسائل الإخوانية، والرسالة الآدبية، والتوقيع، والمقامة، والآدب الوصيني، وأدب الطبيمة وأدب القصة، وسوى ذلك من فنون النثر الآدبي في هذا العصر الواهر المتعدد الثقافات.

وقد ألفت في هذا العصر كتب أدبية جامعة : كالبيان والتيبين ، والحيـوان المجاحظ ، وأدب الكاتب وعيون الآخبار لابن قتيبة ، والسكامل للمبرد . وكذلك وضعت أصول النقد والموازنة والبيان على يد الجاحظ وابن سلام وابن قتيبة وابن المعتز وقدامة بن جعفر وسوام . . ولا عجب إذا قلنا إن النثر الادبي قد بلغ غاية نهضته وعنفوان قوته في هذا العصر الحافل .

( • )

وقد نبخ كثير من الكتاب في هذا العصر ومن أعلامهم : محمد بن عبدالملك

الزيات م ١٩٣٧ ه(١) ، وإبراهيم بن العباس الصولى م ١٩٤٣ (٢) ه ، وسعيسد بن حيد ١٩٣٥ (١) ، والحسن بن وهب ١٩٥١ ه (٥) ، وسلمان بن وهب ١٩٥٨ (١) ، وأبو العباس أحمد بن محمد بن ثوابة السكاتب م ٢٧٧ ه (٧) ، والمرثدى وكان يكتب للوفق (٨) ؛ و فطاحة السكاتب أحمد من إسماعيل بن الخصيب الانبارى كانب عبيدالله ابن عبدالله بن طاهر؛ وكان بينه و بين ابن الممتز مراسلات وجوابات (١) ، ومحمد ابن مكرم الكاتب م بعد ٢٨٦ ه (١٠) ، وإبراهيم بن المسدير م ٢٧٩ ه (١١) ، وابن طيفور (٢٠٤ سـ ٢٨٢ ه) ، وعلى بن الحسن م بعد ٣٠٠ ه وقد جاوز التسعين (١٠)، وعلى بن العباس النونخي م ٣٢٧ عن سن عالية (١٢) وابن المعتزم ٢٦٩ ؛ وأبو بكر عبد بن يحى الصولى م ٣٣٣ (١١) وهو الذي جمع ديوان ابن المعتزه ١٥) ، وأبو

<sup>(</sup>۲) راجع : ٥٦ : ٤ مسعودي ، ١٧٦ فهرست ، ٢١ : ٩ الأغاني وما بعدها ٢٠٠٠ المفصل ، ٢٠٨ الوسيط ، ٢٠٤ ٢ عمرات الأوراق ، ٩٩ خاص الحاس .

<sup>(</sup>٣) راجع : ۱۷۹ فهرست ، وفيات الأعيــــان ؛ ه — ۷ ه : ۲ طبعة ۱۳۱۰ ، ۱۷۷ ج : ٤ ، ۱۲۲ : ٤ زهر ، ۹۱ : ؛ المسعودي ، ٤٢ : ٢ ثمرات الأوراق .

<sup>(</sup>٤) راجع : ۱۷۷ فهرست ــ ۰۹ ه سمط اللآلی ــ ۲۶۸ ابن الرومی للعقاد ــ ۶۶ : ۳ زهر ــ ۲۲۱ ــ ۲۲۳ : ۳ معجم الأدباء .

<sup>(</sup>٥) وفي معجم الأدباء أنه ولد عام ١٨٦ هـ ومأن في آخر خلافة المتوكل .

 <sup>(</sup>٦) واجع : ۲٤٩ ابن الروى ــ ۷۷۷ فهرست ــ ٤٥ -- ۲۱،۰۰۰ مهذب الأغانى - ۲۰۰۱ سمط اللالى ــ ٤٨٥ معجم الشعراء ، ٣٨٦ -- ٣٨٨ : ١ وفيات الأعيان ، ٤٦ :
 ٣ زهر ٠

<sup>(</sup>٧) ١٨٧ و١٨٨ فهرست ، ٣٦ - ١٥ : ٢ معجم الأدباء .

<sup>(</sup>٨) ١٨٧ فهرست ، ١٦٠ أدب الكــــــــــــاب للصولى .

 <sup>(</sup>٩) راجع : ١٨٠ فهرست ــ ٣٧٧ ج ١ معجم الأدباء ، و يروى عنه الصولى كـــئيراً
 جداً في أدب الكتاب وله كتاب طبقات الكتاب .

<sup>(</sup>١٠) رأجم ٤٤٤ معجم الشعراء .

<sup>(11)</sup> ٤٥٢ معجم الشعراء ، ٣٤٩ الموشح .

<sup>(</sup>١٢) ٢٩٥ معجم الشعراء ٠

<sup>(</sup>۱۳) ۲۹۰ معجم القمراء ۱٤٥ ج ٢ زهر .

<sup>(</sup>١٤) ٣٤٥ معجم الشعراء ، ١٧٤ ج ٢ زيدان ، ٣٤٣ -- ٣٤٥ نزهة الالبا ومقدمة أدب. الكتاب .

<sup>(</sup>ه ۱) ۱۷۰ ج ۲ زیدان .

العباس أحمد بن عبيد الله بن عمار الكاتب م ٣١٤ ه (١) وحيد بن نصر الكاتب م ٣٠٠ ه (٢) ، وأبو الحسين جعفر بن محمد بن ثوابة الكاتب وكتب المقاسم (٣) وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن أوابة الكاتب وكتب المعتضد (٤) .

واشتهر هذا العصر بأعلام ذائعة في الأدب العربي والتأليف فيه ، ومنهم :

- (١) الجاحظ م ٢٥٥ ﻫ وله كثير من المؤلفات الحالدة منها البيان والحيوان .
- (ب) أبو سعيدالحسنالسكرىالنحوى م ٢٧٥ ه وكان راوية البصريين وجمع أشعار الجاهلية والإسلام .
- (ح) ابن قنيبة م ٢٧٦ هـ (٠) ، وله عيون الآخبار وأدب السكانب والشعر والشعراء وكتاب الشراب .
- (د) ابن أبى الدنيا عبدالله بن محمد م ٢٨١ ه وكان مؤدب المكنني وله كتب كثيرة (١).
- (ه) ابن طيفور أحمد بن أبى طاهر تلميذ الجاحظ ( ٢٠٤ ـ ٢٨٠ ه)(٧) ، وله سرقات الشعراء وكتاب بغداد والجامع فى الشعراء واختيار المنظوم والمنظوم(٨) (و) ومنهم أبو العيناء بن القاسم بن خلاد ( ١٩١ ـ ٣٨٣/١) ).

<sup>(</sup>۱) ۲۰۲ ج ٤ تاريخ بنداد ٠

<sup>(</sup>٢) ٤٦٣ معجم الشعراء •

<sup>(</sup>٣) ٤١٧ ج ٢ معجم الأدباء ، ١٨٨ فهرست .

<sup>(</sup>٤) ۱۸۸ فهرست ،

<sup>(</sup>ه) ه ۱۱ وما بعدها فهرست ، و ٤٤٩ — ٤٤٠ : ١ وفيات الأعيسان ، ١٧٠ : ٣ وما بعدها زيدان .

<sup>(</sup>٦) راجع ۱۷۲ : ۲ زيدان ٠

<sup>(</sup>۷) ۲۰۹ — ۲۱۰ فهرست ، ۱۹۷ طبقات الشعراء لاينالممتز ، و۲۰۱ الموشيح،۲۱۱: ٤ تاريخ بغداد ، ۲۰۱ : ۱ معجم الأدباء ، ٤٨ و٩٣ و ١٤ : ١ ديوان المعانى .

<sup>(</sup>٨) أربعة عصر جزءاً يوجد منه بدار الكتب ثلاثة أجزاء في مجلد مخطوط مى: الحادمه عصر في بلاغات النساء وقد طبع منفرداً في مصر ، والثاني هصر ويجمع قصائد ورسائل لا يوجد لها مثيل ومنها المطقات. والثالث عصر ويجمع فصولا من رسائل مختارة.

<sup>(</sup>٩) ١٨١ فهرست \_ ١٧٠ : ٤ مسمودى \_ ٤٤٨ معجم الشعراء \_ ٣٢٠ - ٣٢ ت ٢٠ : ٧ وفيات الأعيان ، ٣٦٩ و٣٢٠ - ٣٠ نكت الهميان \_ ٣٠١ : ٣٠ نكت الهميان \_ ٢٠٠ نكت الهميان \_ ٢٠٠ تاريخ بغداد \_ ٢٠٠ : ٢ شفرات الذهب ، ٢٠١ : ٧ معجم الأدباء ، ١٤٥ : ٣ سمسط اللال ، ٢٠١ – ٢٢١ : ١ أمالى المرتفى ، ٢٩٦ طبقات الشعراء لابن الممتز ،

- (ز) أبو على البصير الفضل بن جعفر بن يونسم ٢٥١ هـ(١)
- (ح) جحظة أبو الحسن أحمد بن جعفر البرمكي ( ٢٢٤ ٣٢٦ هـ(٢) )

(ط) ومنهم ابن المعتز ٢٩٦ ه، وأبو خليفة الفضل بن الحباب الحمجي م ٥ ٣ه(٣) ، وقدامة م ٢٩٣ ه، و الوشاء أبو الطيب محمد بن أحمد ٢٩٣ ه، و يموت ابن المزرع م ٢٠٠٠ ه و هو ابن أخت الجاحظ(٤) : وغيرهم من جلة الأدباء وأثمة علماء الآدب .

(7)

ولقدكانت مصادر الثقاقة الآدبية في هذا المصركثيرة متعددة ومن أهمها:
(١) القرآن والحديث والكتب المؤلفة حولهما ، بما يتصل بالآدب والدين:
كجاز القرآن لآبي عبيدة وإعجاز القرآن للجاحظ والإعجاز لمحمد بن يزيد الواسطي م ٣٠٠٣ هـ(٥) .

- (ب) خطب الخطباء وحكم الحدكماء ورسائل الأدباء.
- (ج)كتب الناريخ التي جمعها أو ألفها المؤرخون في هذا العصر والذي سبقه ، كابن اسحاق و ابن هشام والبلاذري واليعقوبي والطبري وسواهم .
- (د)كتب السياسة التي تأثرت بآثار الفرس أوكانت مترجمة من ثقافتهم ومنها : كليلةودمنة والآدب الصغير (٦) والآدب السكبير والدرة (٧) اليتيمة ورسالة الصحابة (٨) لابن المقفع وهي تصوير لسياسة الدولة وحاشية السلطان وأعوانه

<sup>(</sup>۱) ۹۲: ۲ زهم ، ۹۲: ٤ مسعودی ، ۳۱٤ معجم الشعراء ، ۱۸۸ طبقات الشعراء لابن المعتز ــ ۱۷۸ فهرست ــ ۲۷۲: ۱ سمط اللالى .

<sup>(</sup>۲) ۲۰۸ فهرست - ۲۰۸ و ۱۵۸ : ۲ زهر .

<sup>(</sup>٣) ١٦٥ فهرست ــ ٢٥٣ : ٣ زهر .

<sup>(</sup>٤) ١٠ ه معجم الشعراء ــ ١٣٦ ج ٤ مسعودي .

<sup>(</sup>٥) ولعبد الناهر الجرجاني شرح عليه ، ٩٤: ١ كشف الظنون

<sup>(</sup>٦) تجده فى رسائل البلغاء ١٧ ــ ٥٤ ، وطبع مستقلا عام ١٩١١

<sup>(</sup>٧) ٥٠ — ١٤ المرجع

<sup>(</sup>٨) تجدها في رسائل الباغاء ١٢٠ - ١٣١

وجنده ، ومنها رسالة طاهر بن الحسين فى السياسة وقد أرسلها إلى ابنه عبد الله (١) ومشاورة المهدى لأهل بيته فى خراسان(٢) .

- ( ﻫ )كتب الادب الجامعة ، كالبيان وعيون الاخبار والـكامل .
- (و) كتب البيان والنقد والكتابة ، ومنها كتاب الفصاحة للسجستانى وللدينورى(٣) ، وكتاب البلاغة للبرد(٤) ، وقواعد الشعر المبرد ولثملب ، وأسرار البلاغة في الكتابة لقدامة(٥) ونقد الشعر ونقد النثر له أيضا ، وكتاب البديع لابن المعتز ، وكتاب الصناعة لابي جعفر أحمدبن محمد النحاس م ١٩٣٨ه(١) والرسالة العذراء لابن المدبر م ٢٧٩(٧) ، ومنها أدب الكتاب للصولى ، ورسائل الأدباء في النقد كرسالة ابن المعتز في أبي تمام .
- ( ز )كتب الشعر ، ومنها بجموعات في أشمار القبائل والآفراد، ومنها المفضليات وحماسة أبى تمام وحماسة البحترى ودواوين الشعراء والكتب المؤلفة في طبقاتهم . وسواها من مثات المصادر في ألادب والشعر

<sup>(</sup>۱) تجدها فى ١٥١ — ١٥٤ الإدارة الإسلامية ، ١٠٨ — ١١٧ : ٢ تاريخ آداب اللغة لمحمد بك دياب ، ١٨٦ وما بمدها من المطالعة التوجيهية .

<sup>(</sup>۲) تجدما في ۱۰۷ : ۱ العقد ؛ وقد أمن المهدى محمد بن الليث بحفظ مراجعتهم وإثبات منالغهم في كيتاب (۱۰۰ : ۱ العقد ) .

<sup>(</sup>۲) ۲:۱۹۰ کشف الظانون . (۱) ۸۸ فهرست .

<sup>(</sup>ه) ۷۰: ۱۰ کشف. (٦) ۱۰: ۲ کشف.

<sup>(</sup>٧) تجدها في ١٧٦ — ١٩٣ رسائل البلفء ونشرها مستقلة عام ١٩٣٠ زکي مبارك .

# الفصت النحامِس الشعر العربى فى عصر ابن المعتز (١)

كان الشعر الجاهلي غنائيا يفيض من القلب ويصور عاطفة الشاعر وشعوره ، وكان ضخّم الآلفاظ ، قرى الآسلوب . متعدد الآوزان والقوانى ، معانيه فطرية مستمدة من صحيفة الحياة ومشاهد البيئة .

فلما جاء الإسلام ظل الشمر على حالته ، أسر لفظ ، وجزالة عبارة ، وطريقة أداء ، ولـكن أغراضه تغيرت بتأثير الحياة الجديدة ، ومعانيه استحكمت وألفاظه عذبت بتأثير القرآن وبلاغة الرسول .

و با بندا. القرن الثانى بدأ عهد جديد فى الشمر العربى كان له أثره فى شتى نواحيه الفنية . وظهر هذا الآثر على أيدى المخضرمين الذين عاصروا الدولتين الآموية والعباسية ، كما ظهر منذ أواخر القرن الثانى الهجرى على أيدى المحدثين أوالمولدين الذين نشأوا فى العصر العباسى . وتأثروا بالحياة الاجتماعية والفكرية التى كانت تسود فيه .

سار الشمر بخطوات كبيرة على يد بشار زعيم المحدثين، وعلى أيدى زعمـــا. مدرسته الأدبية كـأ بى نواس ومسلموغيرهما منالشمرا. و وظلت هذه النهضة الفنية تزدهر حتى آنت أكلها في العصر الشاني .

## **(Y)**

وقدكان أبو تمام آخر من شهدهم العصر الأول من أمراء القريض ، ولـكن مدرسته الشعرية ظلت مسيطرة على دولة الشعر طول العصر الثانى كله ، وهى التي وجهته توجيها جديداً يجمع بين فن بشار ومدرسته ، والآثار العقلية والاجتماعية والأدبية التي سادت العصر الثانى وذاعت فيه ، بما خلق نهضة فنية لم يشهدها الشعر طول العصور الادبية جميعها .

حدث تغيير واسع فى تفكير الشاعر العباسى وعقله ، فامتازت معانى الشعر بدقة التصور ، واستنباط الدقيق والجديد من الآراء والأفكار ، وبالاكشار من ضرب المثل واستخدام الآراء الفلسفية والبراهين والأقيسة العقلية ، وبتحميص الأفكار وترتيب العناصر . وأخذ المنطق يتغافل في الصياغة الذهنية ، حتى التجـــــ القصيدة عند أبي تمام محـكمة الاجزاء والعناصر والترتيب ، وتبعه في ذلك كثيرمن . الشعراء .. وأكثر الشعراء من الابداع في التصوير والخيال والاغراق فيه ، وتركيب التشبيهات والاستعارات والأوصاف ، في جنوح إلى المبالغة والاغراق والغلو والاستقصاء والتغلغل فيدقائن الأغراضوالخيالات. وانصرفالشعراءعن المعانى البدوية أو الحضرية المتأثرة بالبداوة إلى معان عصريةصرفة . وبعد أن كان الشعر مرآة للطبع الخالص ، أصبح في هذا العصر لايصدر إلا بعد أن يسيطر عليه . العقل وآثار التفكير ، و ندر في هذا العصر من خلا شعره من آثار الحضارة . العقلية ؛ فمن لم تظهر في شعره المعانى الفلسفية والآراء الطريفةالتيسرت إلىالمتأدبين من مذاكرة علم الـكلام والعلوم المترجمة وخاصة الفلسفية ، ظهرت فيه محسنات اللفظ والمعني ، ونفخمات الفرس ومبالغاتهم ، ولا بدع في ذلك فأكثر الشعراء في هذا العصر كانوا رضاع أدبين ونش. حضارتين وولدان جنسيتين ، نما كان له صداه في أخيلة الشعراء و تصوراتهم و تأديتهم المعانى ، ولهذا اللقاح من الآثر في ـ الفكر والمقل مايملل لك وفرة المعانى الجديدة ودقة النظر واطف الآخذ لها . و فالمحدثون أكثر ابتداعا للمعانى وألطف مأخذاً وأدق نظراً ، لأنهم عظم الملك الإسلامي في زمانهم ورأوا مالم بره المتقدمون ، (١) . ومعاني الشعر في هــذا العصر : إما معان قديمة تناولها الشعراء فأحسنوا غالباصوغها وزادوا فها ، وإمامعان. جديدة استقل المحدثون بابتداعها ، وإذا كان للمتقدمين مثانة التعبير وصحة الأداء والسلامة من قصور الملكة ، فإن للمحدثين مزية (٢) المعنى و التحليق في سماء الخيال والساق الفكر ، وشاعت في أشعارهم تلك الحـكمة التي اشتهر بها صالح بن عبد القدوس وأبو العتاهية وأبو تمام وسواهم من الشعراء ، والمروزي أحمد بن محمد مزدوجة ـ · ترجم فيها أمثال الفرس(٣) . وكان المروزي مولعا بنقل الأمثال الفارسية إلى · العربية(٤) والأنبوردي قصيدة ترجم فيها أمثالالفرس(٥) واشتهر على بن جور

<sup>(</sup>١) المثل السائر ص ١٣٦٠

<sup>(</sup>٢) ويرى ابن جني أن المولدين يستشهد بهم فى المعانى (٢٢٤ : ٢ العمدة ) .

<sup>(</sup>٣) كَانَ أَكْثَرُ شَعْرِه فِي الزَّهْدِ وِالأَمْثَالُ ( ١٣٧ جزء ١ الأَغَانِي ، ٣٣٨ جـــزه ٩ -كامل ) .

<sup>(</sup>٤) اليتيمة ص٨٣ و ٨٤جزء ٤ ، والكشكول ص ١٢٣ و ١٧٤ .

<sup>(</sup>٥) المتيمة ص٨٦ جزء ٤ .

الفارسي ــ وكان ذا عــلم بالنجوم ــ بادخالها فى شعره (١) . . والحــكمة اليونانية صاروا يدخلونها فى الشعر .

يقول الشاعر (٢) : والفقر في أوطاننا غربة والمال في الغربة أوطان وهو نظم لحكمة أرسطو : , المال في الغربة وطن ، والمقل في أهله غريب (٣) ، وفنون الشعر وأغراضه القديمة من مدح وهجاء وفخر ورئاء ووصف وغزل بالمؤنث وزهد وحكمة ومثل ، نظم فيها الشعراء ولكنهم أكثروا منها وافتنوا فيها وصبغوها بصبغة تكاد تكون جديدة مبتكرة ، فقد جدد التلقيح العقلي نماذج هذه الأغراض الشعرية ، وأحدث ألوانا من ضروب الرقى الفني غير كثيرا من جوانبها القديمة .

و نظموا مع ذلك في أغراض جديدة خلقتها البيئة وآثار الحضارة والحياة في المصر العباسي ، فشاع فيه المجون والغزل بالمذكر (٤) ووصف الحز وتصوير الطبيمة ووصف الصيد والطرد و نظم الشمر في تأديب النفس وتهذيب النش. ينظم القصص كما فعل أبان وسواه من الشمراء ، وضبط قواعد العلوم و نظم التاريخ كما فعل ابن المعتز في أرجوزته في المعتضد وسواه من الشعراء ، و نظموه في وصف المصلوبين وهجاء المغنين والاتهام بالأبنة والذم بالرشوة ووصف شتى ألوان الطعام ، وفي التصوف الذي أكثر منه الزهاد والمتصوفون ، وفي الوعظ والاخلاق وفي شتى الأغراض وجد دها .

وكان للغناء والحضارة والترف أثر فى التجديد فى أوزان الشعر وقوافيه ، فأخذوا يلائمون بين الموضوعات والاوزان والفوافى (ه) وزهدوا فى الاوزان الطويلة وآثروا عليها الاوزان السهلة الخفيفة القصيرة ، بل إنهم جددوا أوزانا لم يسبقهم إليها المتقدمون ، ونظموا على الاوزان التى لم تنظم منها العرب إلا قليلا كالمضارع والمقتضب والمجتث ، وأكثروا من نظم المخمسات والمزدوجات ، ونظم

<sup>(</sup>١) معجم الشعراء ص ٢٩٣ . (٢) رسالة الغفران ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٣) وهي في البديسع لابن المعتمر برواية أخرى منسوبة لمسلمة بن عبد الملك (١٧٦البديم ) ٠

<sup>(</sup>٤) نشأ هذا الفن على يد حاد ووالبة وأبى نواس والحدين بن الضحاك والبعترى وسواهم من الفعراء. وإذا كان أبو نواس وحده أو مع فئة قليلة قد نظموا فيه في المصر الأول فقد كان أكثر الشعراء في المصر الثاني يطرقون هذا الباب ولم يبق شاعر في بخداد إلا واشتهر بخلام يعشقه ويتغزل به .

<sup>(</sup>ه) راجع ۹ السكف عن مساوىء شعر المتنى .

عليها بشار عبثا واستهتارا بالشمر (١) وصنع ابن المعتز أرجوزة فى ذم الصبوح وأرجوزة فى سيرة المعتضد ، واشتهر بالنخميس ابن وكبيع والأمير تمم (٢) ، ونظموا الدوبيت والسلسلة والمواليا والزجل وقوما وكان وكان ، والموشح ، ويسروا على أنفسهم فى القوافى فاختاروا أيسرالا الهاظ وأسهاها وأحبها إلى السمع ، وتجنبوا عيوب القافية ، كل ذلك حرصا على مسايرة الشعر للحضارة والفناء و عاولة لنشره بين شتى الطبقات .

أما في أسلوب الشعر: فقد حافظ الشعراء على عربيته، وإن كان بعض الشعراء قد أدخلوا فيه بعض الألفاظ الفارسية دون تعريب أو معربة مصقولة، كما فعل أبو نواس وإبن المعتز وسواهما من الشعراء ومن قبل كريمة (٣). وقد حاولت ابن أبي الصلت وكذلك يزيد ابن مفرغ وأسود بن أبي كريمة (٣). وقد حاولت بعض المناصرالفارسية احياء أدبهم القوى ونظم الشعر بلغتهم الفارسية. ويروى أنه قدمت للمأمون حين دخوله و مرو، قصيدة فارسية نظمها شاعر بدعى عباس ويقول الشاعر في القصيدة: إنه لم ينظم أحد بهذه اللغة قبله وقد يكون هو عباس ابن طرخان الذي نقل ابن خرداذبة في كتابه الجغرفيا شعراً فارسيا له ولسكن لغة القصيدة تدعو إلى الشك في نسبتها لذلك العهد (٤) وكان هناك شاعر آخر هو محمد ابن البعيث كان يكتب أشعاره بالعربية والفارسية (٥). وكذلك الأمر في الثير فقد كان موسى الأسواري يقص بالفارسية والعربية (١).

وقد ظهر أثر الحضارة وسلامة الذوق في تخير ألفاظ الشعر وأساليبه لاستعال الرواية وقلة الارتجال والإنحاء عليه بالنهذيب والميل به إلى جانب الرقة والسلاسة مع بقاء جزانته وفخامة عبارته في غير الهزل والمجون وفي الموضوعات التي تتطلبها ، وانتقل ذوق الزخرف والعرف من الحياة العامة إلى الحياة الفنية الخاصة فتجلت الدقة في انتقاء الآلفاظ العدبة الممثلة للمفي أثم بمثيل وظهر السكلف في صوغ العبارات والأساليب . ودعا النقاد كالجاحظ وسواه إلى إيثار ما لم يكن من الألفاظ ساقطا سوقيا ولا مستكرها وحشيا وإلى هجر الغريب والخشونة وإبثار الجال الفني من وضوح العبارة وجمال الابتداء وحسن التخاص والانتهاء . وقد

<sup>(</sup>١) العبدة ج ١ ص ١٠٠٠ . (٢) العبدة ج ١ ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين ص ١٠٩ . (٤) الحضارة الإسلامية لبار تولد ص ٦٨ .

<sup>(</sup>ه) الحضارة الإسلامية لبارتولد ص٦٩ . ﴿ (٦) البيان ص ٢٣٤ ج ١ . .

استعملوا بعض الآلفاظ السكلامية واقتبسوا في الشعر من كتاب الله الدريز، وقصدوا البديع وألوان الزخرف الفني تصدا يوشون به شعرهم فقل حظ الشعر من اليسر، و بعد عهده بالبداوة، وكثر حظه من التبكلف الفني، وأصبح أثراً من آثار الصناعة بعد أن كان وليد الطبع والفطرة الحرة المطلقة. و بذلك أصبح الشعر فنا حقا يسير الشاعر فيه وراء الترف والجال، من حيت لم يكن الشاعر الجاهلي أو الإسلامي عادة صاحب فن، بل كان الطبع قويا فيه. وما يقال عن زهير والحطيئة وطفيل الفنوى من أنهم كانوا أصحاب روية وأناة ليس ممناه الصنعة أو التبكلف الذي نراه عند المحدثين(۱) فالمثل الأعلى الشعر عند القدماء ماجري على السليقة والفطرة وما أوحت به إليهم حياتهم من المعانى. فأما عند المحدثين فني العناية بالزخرف والتنميق (۷)، فلم تمكن العرب تعبأ بالتجنيس والمطابقة ولاتحفل بالابداع والاستعارة إذا حصل لها عود الشعر، فلما أفضى الشعر إلى المحدثين ورأوا مواقع تلك الآلوان من الغرابة والحسن تكلفوا الاحتذاء وسموها البديم (۳).

(٣)

وقد حاول بعض المحدثين التجديد فى بناء القصيدة وأغراضها ، فدعوا إلى ترك الأطلال ومساءلتها فى مبادىء القصيد ، كما فعل أبو نواس ومطيع وابن المعتز ، وسواهم من الشعراء ، ويقول أبو نواس :

صفة الطلول بلاغة القـــدم فاجعل صفاتك لابنة الـكرم ولـكن ابن قتيبة لم يرض عن ذلك ، ودعا إلى الاحتفاظ بمنهج القصيدة الموروث(؛) . والـكن ابن رشيق لم يرض عن ذلك المنهج والاتجاه ، ورأى أنه « لا معنى لذكر الحضرى الديار إلا مجازا ، (ه) ، ، لرغبة الناس في الوقت عن

<sup>(</sup>١) ويجمل صاحب الأدب الجاهلي مدرسة مسلم وأبى تمـام وسواها من المصنعين امتداداً لمدرسة زهير والحطيئة ( ٢٨٨ الأدب الجاهلي ) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ النقد الأدبى عند العرب ص٩٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) راجع ٣٨ الوساطة.

<sup>(</sup>٤) راجع ٤٠ وه ١ الشعر والشعراء ، والعمدة ج ١ ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٥) العمدة ج ١ ص ١٩٧٠

تلك الصفات ، وعلمهم بأن الشاعر إنما يتكلفها ، والأولى في هذا الوقت صفات الحرر والقيان(١) . .

( )

أما المذاهب الآدبية العامة في فن الشعر في القرن الثالث الهجرى وما بعده فيمكن إرجاعها إلى مذهبين :

فطائفة من الشعراء قد احتذت حذو القدماء، فهى لا تسير فى سبيل التجديد الفنى فى الشمر إلا بمقدار ما يتلام مع الروح العربية ، فظلت على النهبج والصياغة القديمة ومنهم: أشجع ، ومروان بن أبى حفصة م ١٨٢ ه، ودعبل م ٢٤٦ ه، وعلى بن الجهم م ٢٤٩ ه، والبحترى م ٢٨٤ ه، وسواهم.

وطائفة مالت إلىالتجديد : كبشار م ١٦٧ ه ، وأبى نواس ١٤٥ ـ ١٩٩ ه ، العتابي م ٢٧٠ ه ، ومسلم ٢٠٨ ه ، وأبي تمام ٢٣٨ ه ، وابن المعتز .

ويرجع ذلك إلى النفاوت بين الشعراء في الثقافة والتفكير والعقلية .

فالطائفة الأولى تثقفت بالثقافة العربية وحدها فسارت في مذاهب الشعر وفنه وأخيلته ومعانيه على المنهج القديم .

والطائفة الثانية تثقفت بالثقافة العربية وبالثقافات الحديثة ودعت إلىأن يكون الشعر فنا يعبر عن هذه النقافات جميعا ويوزن أسلوبه بميزان العقل والمنطق الدقيق. وكان بين الطبقتين نصال أدبى واسع تمثله المعركة الآدبية التي نشبت بين البحترى وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر م - ٣٠٠ هوالتي نجد أخبارها في المعارضات التي قامت بين الشاعرين (٢)، وفيها يقول البحترى:

كلفتمونا حدود منطقكم فى الشمريغنى عن صدقه كذبه ولم يكن ذو القروح يلهج بالمنطق ما نوعـــه وما سببه والشعر لمح تكنى إشارته وليس بالهذر طولت خطبه وقبل ذلك قال أبو تمام فى الحسن بن وهب ؛

لم يتبع شنع الكلام ولا مشى مشى المقيد في الحدود المنطق في هذه خبث الكلام وهدذه كالسور مضروبا له والخندق

<sup>(</sup>١) العمدة ج ٢ ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>۲) راجع هذه المعارضات في ديوان البحترى ۳۲ – ۳۸ : ۱ .

(0)

وكـذلك انقبهم نقاد الأدب وعلماؤه طبقات :

( ا ) فطائفة من النفاد تقف إعجام ا وتقديرها على الشعرالقديم ، وتزرى بشعر المحدثين وفنهم لما فيه من إسقاف وإغراق وإحالة ونقص طبع وتفاوت نفس وتبان ملكات ، وهم علماء الادب واللغة الذين تثقفوا ثقافة أدبية عربية خالصة ولم يتزودوا بزاد آخر من الثقافات الحديثة .

ومن هؤلاء: أبو عمرو بن العبلاء م ١٥٤ ه وكان أعلم الناس بالمربية وجلس عشر سنين فما سمعه يحتج ببيت إسلامى(١) وكارف يقيم الموازنة بين الشعراء على أساس عصورهم، لا على أساس شعرهم حتى قال: ولو أدرك الاخطل يوما واحدا من الجاهلية ما قدمت عليه أحدا(٢) ، ، وكان لا يعد الشعر إلا ما كان للتقدمين وسئل عن المولدين فقال: ما كان من حسن فند سبقوا إليه وما كان من قبيح فهو من عنده(٣) ، وكان كما يقول ابن سلام في طبقات الشعراء: أشد الناس تسلم لامرب.

ومنهم ابن الاعرابي م ٢٣١ه ، وكان يزرى بأشعار المحدثين ويشيد بشعر القدما. (٤) ، فدكان يقول في شعر أبي تمام : وإن كان هذا شعرا فكلام المرب باطل ، وأنشده (٥) ابن الطوسي أرجوزة لأبي تمام على أنها لبعض شعراء هذيل فاستحسنها وكتبها فلما علم أنها لحبيب قال خرقوها ، وكان ابن الاعرابي يعيب شعر أبي نواس فأنشده رجل شعراً له وهو لا يعرف قائله فأعجب به إعجابا شديدا وكتبه فلما علم أنه لأبي نواس أنكره (٦) ، وكان يستشهد في كتابه النوادر بكشير من أشمار المحدثين ولعله لو علم بذلك ما فعله (٧) ، وكان يتقرل : ختم الشعر بابن

<sup>(</sup>١) الفعر والفعراء ص٧ ، البيان والتبين ٢٠٩ : ١ ، المدة ٧٣ ج ١ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ النقد الأدبى عند العرب ص١٠٠.

<sup>(</sup>٣) العمدة ٧٣ ج ١ .

<sup>(</sup>٤) الموازنة ٨ ، الموشح ٣٠١ ؛ أخبار أبي عام ٢٤٤ .

<sup>(</sup>ه) التصعيف والتعريف ٨٥ ، المثل السائر ه٣١ ، أخبار أبى تمام ه ١٧ ، س ه ع وما بعدها من الصناعتين ، رسائل ابن المعتز ١٣ ، الموازنة ١٠ ، وراجع ٥٠ وما بعدها من الوساطة .

 <sup>(</sup>٦) راجع ۲۸۹ ج ۱ زهر .
 (٧) أخبار أبى عام للصولى ۱۷۷ .

هرمة(١) ، وكان الأصمعي يقول : ختم الشعر بالرماح(٢) ، وقال : بشارخاتمة الشعراء والله لولا أن أيامه تأخرت الهضلته على كثير منهم(٣) ، وكان أبو حاتم يعيب شعر أبي تمام١٤) .

ومنهم اسحاق الموصلي الذي كان في كل أحواله ينصر الأوائل، وكان شديد العصيبية لهم(ه) فتعصب على أبى نواس(۱)، وطعن على أبى العتاهية(۷)، وكان لا يعتد ببشار ويقدم مروان عليه(۸)، وسمع أبا تمام ينشد شعرا له فقال يا هذا لقد شددت على نفسك(۱)، ومع ذلك فقد كان إنتاجه الأدبى لا يرضى طبقة النقاد التي احتذى حذوها وذلك لانهم يرونه بحدثاكما فعل الأسمعي معه حين استحسن ببتين أنشدهما اسحاق له فلما علم أن اسحاق صاحبهما عابهما(۱۰)، ولم يكن تعصب اسحاق للقدماء الآدب وحده بل كان كذلك في الغاء أيضا فيكان زعيم طائفة تشكر تغيير الغناء القديم وتعظم الاقدام عليه (۱۱).

وكان المأمون ــ رغم ثقافته الواسعة ـ يتعصب للاو اتل من الشعراء ويقول: انقضى الشعر مع ملك بنى أمية (١٢) ، ودخل عليه أبو تمام فى زى أعرابى فأنشده فجمل المأمون يتعجب من غريب ما يأتى به فلما انتهى إلى قوله :

هن الحمام فان كسرت عيافة من حامين فإنهن حمام

فقال المأمون: الله أكبر كنت يا هذا قد خلطت على الأمر منذ اليوم وكنت حسبتك بدويا ثم تأملت معانى شعرك فاذا هى معانى الحضريين وإذا أنت منهم فغض به ذلك عنده(١٣).

ومثل ذلك التعصب للقديم موجود في الآداب الأخرى ، فقد كان هور اس الشاعر الروماني يرى أنشعراء اليو نان هم النماذج التي بجب أن تدرس ليلا ونهارا ،

<sup>(</sup>۱) العمد ۷۳ ج ۱

<sup>(</sup>٣) الأغانى ٢٣ ج ٣ . (١) الموشع ٣٠٤.

<sup>(</sup>ه) أخبار أبي تمام ٢٢١ .

<sup>(</sup>٦) راجع ٢٦٣ و٤٦٢ من الموشح ، الأغاني ٢٨ ج٣.

<sup>(</sup>٧) موشح ۲۰۸ . (۸) الأغاني ۲۸ ج ۳ .

<sup>(</sup>٩) ٨ الموازنة وتروى برواية أخرى (٣٢٧الموشح ). 🙏

<sup>(</sup>١٠) الوساطة ٥٠، الوازنة ١٠. (١١) الأغانى ٣٠ ج٠.

<sup>(</sup>۱۲) ديوان المعانى ٣٦٣ ج ١ ٠ (١٣) ديوان المعانى ١٢٠ ج ٢ ٠

فإن الشمر ينبغي أن ينظم كما كانوا ينظمونه(١) .

واعتذر الباقلانى عنهم بأنهم إنما كانوا يميلون إلى الذى يجمع الغريب والمعانى(٢) ، واعتذر ابن رشيق بحاجتهم إلى الشاهد وقلة ثقتهم بما يأتى به المولدون(٣) .

(ب) وطائفة أخرى من النقاد حكموا الذوق الأدبى وحده فى الشعر وحكموا بالفضل لمن يستحقه جاهليا كان أو إسلاميا أو محدثا كالجاحظ وابن قتيبة والمبرد وابن رشيق(٤) ، ونقد ابن المعتز تعصب العلماء على المحدثين لفير سبب(ه) ، وفضل خلف لامية مروان على لامية الأعشى(٦) ويشرح الجرجاني والباقلاني مذهبهم في النقد(٧).

(ح) وطائفة أخرى حكمت الثقافات الحديثة فى النقد كما فعل قدامة فى نقد الشعر ومناهجه ولا سيما بعد اطلاعهم على ترجمة كتاب أرسطو فى نقد الشعرالذى نقله أبو بشر من السريانية إلى العربية(٨) .

ولاختلاف مناهج النقاد في نقد الشمر كان الشعراء يتشددون في طلب العدالة الأدبة من النقاد حين يعرضون ما نظموه من شعر عليهم كما فعل ابن مناذر م ١٩٨ه ، فقد أنشد أبا عبيدة قصيدته في رئاء عبد الجيد بن عبد الوهاب الثقني(٩) :

كل حى لاق الحسام فودى ما لحى مؤمل من خسلود وهى التى عارض ما قصيدة أو (١٠) زبيد الطائى:

<sup>(</sup>١) قواعد النقد الأدبي ص ١٤٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) إعجاز القرآن ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) العمدة ٧٣ ج ١ ٠

<sup>(</sup>٤) الحيوان ٤٠ جـ ٣، الشعر والشعراء ٧ و ٨، الكامل ١٨ ج ١، العمدة ٤٧ جـ ١

<sup>(</sup>٥) أخبار أفى تمام ١٧٥ وما بعدها ، رسائل ان المعتز ١٤.

<sup>(</sup>٦) العقد ص ٤٠٢ ج ٣ . (٧) الوساطة ٣٧ وما بعدها ، إعجاز القرآن ١٠٠ .

<sup>(</sup>۸) زیدان ۱۵۷ ج ۲ .

<sup>(</sup>٩) راجعها فى الـكامل للعبرد ٢٨٨ و ٢٩٠ ج ٢ ، والمبرد شديد الاعجاب بها ( ٣٨٨ ج ٢ الـكامل ) .

<sup>(</sup>١٠) راجمها في ( ٢٨٦ وما بعدها جمهرة أشعار العرب ) .

إن طول الحياة غير سعود وضلال تأميل طول الحلود فقال له : أحكم بين الفصيدتين واتق الله ولا تقل ذاك متقادم الزمان وهذا محدث متأخر ، و لـكن انظر إلى الشعرين واحكم لأفصحهما وأجودهما(١) .

 $(\tau)$ 

وفى العصر الثانى كف الحلفاء عن شد أزر الشعراء بالصلات ، لغلبة الترك على أمور الدولة وضعف الحلفاء واضطراب الحياة السياسية ، ولأن الدعاية السياسية خرجت كلما أو جلما من أيدى الشعراء إلى أيدى الكتاب والدعاة . . ولتوزع العناية بين الشعر والعلوم الحديثة ، ولكثرة الشعر والشعراء ؛ ولغلبة المنادمة على الشعر مما رجح صفة النديم على صفة الشاعر ، ولقلة المبالاة بالمدح والذم حين استبحر العمران وشاعت الإباحة والمجون . . فيلم يعد الشعر طريقا إلى الحياة ، ووسيلة للعيش ، كما كان في العصر الأول ، الذي أغدق فيه الحلفاء والوزراء والأمراء على الشعراء بأنفس الجوائز والصلات (٢) .

وكان من رواة الشعر العربي طبقة من العلماء من البصريين والكوفيين والبغداديين ، الذين كانوا يروونه إشباعا لنهم فطرهم وأذواقهم الأدبية العربية الخالصة ، من أمثال : خلف والأصمى وأبي عبيدة وأبي زيد ويحي بن نجيم وعمرو بن صحركرة وابن سلام ، وأستاذهم أبو عمرو بن العلاء أعلم الناس بالعرب والعربية (٣) ومن عامة رواة الأدب والبيان الذين لا يقفون إلا على الألفاظ المنتجرة والمعانى المتنجرة والمعانى المتنجرة والمعانى المتنجة ، وعلى الألفاظ العذبة والمخارج السهلة والديباجة الكريمة ، وعلى المعانى وعلى الطبع المتمكن والسبك الجيد ، وعلى كل كلام له ماء ورونق ، وعلى المعانى التي إذا صارت في الصدور عمرتها وفتحت المسان باب البلاغة \_ كا يقول الجاحظ \_ دون النحويين الذين ليس لهم غاية إلا كل شعر فيد إعراب ، واللغويين والآخباريين الذين لا يقفون إلا على كل شعر فيه الشاهد والمثل ، واللغويين الذين لا يقفون إلا على كل شعر فيه الشاهد والمثل ، واللغويين الذين لا يوون إلا كل شعر فيه غريب (٤) . وبحوار هذه الطبقة الشعراء الذين الذين لا يوون إلا كل شعر فيه غريب (٤) . وبحوار هذه الطبقة الشعراء الذين

<sup>(</sup>١) ١٥ طبقات الشكراء لابن المعرر .

<sup>(</sup>٧) راجع اصفاد الملوك على المدح ف ١٥٨ -- ١٦١ ج ١ العقد الفريد .

<sup>(</sup>۲) ۲۰۲ (۱ البيان ٠ البيان ٠

طارت شهرتهم فى آفاق الأدبالعربى أمثال ابنهرمة وبشار وصالح بن عبدالقدوس وأبى نواس وأبى المتاهية والسيد الحميرى وأبان اللاحق ومنصور النمرى وسلم الحاسر وابن أبى عيينة ويحي بن نوفل وخلف بن خليفة ومحمد بن بشير والعتابى ومسلم وأبى تمام(١) ، وغيرهم من رجال الآدب والبيان ، من بيت بنى هاشم وبنى العباس ومن رجال الفرق الآدبية والسياسية والدينية لا سيما المعتزلة وفرق المنكلمين الذين رآهم الجاحظ فوق أكثر الخطباء وأبلغ من كثير من البلغاء (٢) .

ومهما كان فإن التجديد الشعرى فى العصر العباسى لم يتعد فى الأغلب صناعة الشعر وأنه منحصر فى الوجدانى منه ، وهو يظهر لنا فى ثلائة مظاهر : رقة العبارة والنفن فى المعانى ، والتوفر على البديع اللفظى ، وقد يضاف إلهسا التوسع فى المصطلحات اللفظية .

وقد كان تتاج الشعراء فى العصر العباسى الثانى ممتازا بالدقة ، ومبنيا على دراسة النفس ومعرفة طبائعها وخصائصها ، وفهم حقائق الحياة ، واستشفاف أسرارها وقل أن يعرى أديب عباسى من نصيب فى الحكم والامثال ، ومن أشهرهم فى ذلك بشار بن برد ، وصالح بن عبد القدوس ، وأبو العتاهية ، فقد كانوا أوفر من غيرهم حظا ، وأحكم بناء ، وأسمارهم علوءة بالحكة .

وقبيل صدر العصر العياسى الثانى نجد ابن هرمة وبشاراً وأبا نواس، والعديد من الشعراء من أمثال مسلم وسلم الحاسر وأبىالعتاهية ووالبة ومنصور النمرى وبكر ابن النطاح وعلى بن جبلة والعتابى وأبى الشيص .

<sup>(</sup>۱) ٤٠: ١ البيان .

<sup>(</sup>٣) راجع ١٣٨ : ١ أزهر ، ١٧٤ طبقات الشعراء لابن المعتز .

<sup>(</sup>٤) هو عبد السلام الحصى شاءرالشام وكان أبو عام يحتذيه \_ راجع (١: ١ عمدة) وكان ماجنا ( ٢١٦ : ١ الدميرى ، ١٥٥ : الأمان ماجنا ( ٢١٦ : ١ الدميرى ، ١٥٥ : ١ وفيات الأعيان ) ويروى ذلك عن دعبل ( ١٩١ : ١ الممدة ) وعن أبي تمام ( ١٥١ حلبة الكميت ) ، وتوفى عن بضع وسبعين سنة ( ١٥٠ الكميكول ) .

<sup>(</sup>ه) كان شاعر البصرة ( ٩٣ خَاسُ الحَاسُ ، ٧٤ : ٣ زَهْرَ ) ، وأخوه أحمد شاعر كذلك ( ٧٧ : ٣ زهر ) .

٩٤٠ ه (١) وأبا العميثل م . ٤٤ ه شاعر عبد الله بن طاهر وكانبه (٢) ، ودعبل
 ( ١٤٨ - ٢٤٦ ه ) (٣) ، وعوف بن محام الحزاعى م ٢٤٨ ه (٤) ، وعلى بن الجهم م ٢٤٩ ه (٥) والمعطوى م نحو . ٢٥ ه (٦) ، والحسين بن الضحاك الحليع ( ١٦٧ - ٢٥٠ ه ) (٧) وبارق السكريزى وكان شاعر مكة فى أيام المتوكل وكان يتمصب على أبى تمام (٨) ومحمد بن سلامة بن أبى زرعة الدمشتى وكان هو وديك الجن شاعرا الشام (٩) ، وأبا عيينة عبد الله بن محمد بن أبى عيينة ، المهلى (١٠).

وكذلك الأخيطل محمد بنعبد الله بن شعيب(١١) وقد نوفى نحو عام ٧٥٠ ه.

<sup>(</sup>١) ٢٤٧ معجم الشعراء ، ١٤٩ - ١٥١ طبقات الشعراء لان المعتز .

<sup>(</sup>۲) ۱۳۳ : ۲ الدمیری ، ۷۲ و ۷۳ فهرست ، ۱۳۵ — ۱۳۳ طبقات الشعراء لابن المعتز ، ۷۷ : ۱ ابن خلسکان .

<sup>(</sup>٣) ١٩٣ — ١٩٨ : ٤ معجم الأدباء ، ١٧٤ — ١٧٧ طبقات الشعر لابن المعتز ، ٢٤٨ — ١٧٧ : ٧ مهذب الأغانى . وله كتاب طبقات الشعراء (٢٧٩ فهرست) وكتاب في شعراء بفداد ( ٧٦ المؤتلف ) وكان شاعر علماء وعالم شعراء (٧٤٦ وسائل البلقاء من رسالة الانقاد لابن شرف ) ، وكان يؤدب الفضل بن العباس (٧٥٦ : ٧ مهذب الأغانى) .

<sup>(</sup>٤) ٦٩ فهرست ، ١٠١ خاص الحاص ، ١٣٠٠ : ١ الأمالي .

<sup>(</sup>٥) ٢٨٦ معجم الشمراء ، ١٥١ وما بعدها طبقات الشعراء لابن المعنز ، ٣٩ - ٤١ : ٢ وفيات الأعيان ، ٦١ : ٤ المسعودى ، ٣٣ طب ٤٣٠ - ٤٣٠ : ٢ عصر المأمون ، ٩٨ طب ٢ وفيات الأعيان ، ١٠٥ عالم الحاص وكان شاعر مفاقا مطبوعا ( ١٥٥ طبقات الشعراء لابن المعتز ) وعلمه بالشعر أكبر من شعره ( ١٠٥ أخبار أبي تمام ) ، وكان أحسن الناس علما بالشعر ( ١٠٥ إعجاز القرآن الباقلاني ) ومن الفضلاء بالشعر وصناعة له ( ١٧٠ : ١ عمدة ) وراجع فيه ( ٦٦ : ٤ مسعودى ، ١٠٥ : ٩ الأغاني وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٦) وكان له فن لم يسبق إليه ذهب فيسه مذهب أصحاب السكلام ( ٥٨ : ٢٠ الأغانى ) وكان أحد المتكامين الحسداق ( ٣٣٤ معجم الشعراء ) ، وراجع ١٨٧ --- ١٨٨ طبقات ابن الممتر ، ٢٣٢ : ٢ الأمالى .

<sup>(</sup>۷) ۱۱۳ المؤلف ، ۳۰ ج  $\frac{1}{2}$  معجم الأدباء ، ۲۰۰ — ۲۷۷  $\frac{1}{2}$  عصر المسأمون ، ۱۲۷  $\frac{1}{2}$  ۱۲۷  $\frac{1}{2}$  ۱۲۷ طبقات ابن المعتر ، وهما المسأمون ثم مدحه بقصیدة نالت استحسانه فعفا عنه ( ۲۰۰ : دیوان المانی ) .

<sup>(</sup>٨) ٤٣٩ معجم الشعراء .

<sup>(</sup>٩) ٢١٤ معجم الشعراء .

<sup>(</sup>١٠) ٧٧٠ — ٧٩٠ : ٧ مهذب الأغانى ، ١٣٦ — ١٣٩ طبقات ابن المعتز ، ٧٦٧ معجم الشعراء .

<sup>(</sup>۱۱) يسلك مسلك أبى تمام ويحذو حذوه (۴۳٪ معجم الشعراء) وأنشد أبا تمام شعراً له فقال له : اذهب إذا شئت فليس للناس بعدى غيرك ( ۱۹۵ طبقات ابن المعتر ) .

و محمود بن مروان بن أبي الجنوب بن أبي حفصة مدح المتوكل ولزم الممتز وخص به فقلده اليجامة والبحرين (۱) ، و محمد بن أبي الوليد الكلابي مدح المتوكل وكان شاعر أوانه (۲) ، و يزيد المهلي (۲) ، و توفي نحو ۲۵۲ هـ ، والجدوثي إسماعيل بن إبراهيم ابن حدويه البصري (٤) ، و توفي نحو عام ٢٥٠ هـ ، ومحمد بن دكين المتسكلم ورثي الممتز وله أشمار يحنن فيها على القول بالمدل والترحيد (٥) توفي بعد عام ٢٥٥ هـ الممتز وله أشمار و توفي في آخر أيام المعتمد (٦) ، والخليع الاصغر محمد بن أحد م ويمقوب التمار و توفي في آخر أيام المعتمد (٦) ، والجليع الاصغر محمد بن أحد م ١٨٠ هـ (٧) وابن الرومي ( ٢٢١ - ٣٨٣ هـ) (٨) ، والبحري م ٢٨٠ هـ (١٠) ، وعبيد الله وأبو العباس عبد الله بن محمد الناشي و الأنباري م ٣٩٣ هـ (١١) ، وعبيد الله وأبو العباس عبد الله بن محمد الناشي و الكليم الموري ( ١٢١) ، وعبيد الله

<sup>(</sup>١) ٢٠٥ معجم الشعراء .

<sup>(</sup>٢) ٤٣٩ المرجم .

<sup>(</sup>٣) ٢٩٠ : ٧ وما بعدها مهذب الأغانى وص ٣٤٣ المرشح .

<sup>(</sup>٤) راجع ٢٢٣ و ٢٥٦ – ٢٦٠: ٧ زهر وله فى طيلمان ابن حرب أربعون مقطوعة لا تخلو واحدة منها من منى نادر أومنل سائر ( ٩٤ خاس الحاس ، ١٧٦ طبقات ابن الممتز ) ؛ وله قصيدة لأمية جيدة فى المطالب ( ٣٥ – ٣٧: ٢ المقد ) .

<sup>(</sup>٠) ١٥١ معجم الشعراء.

<sup>(</sup>٦) ٥٠٧ معجم الشعراء ٠

 <sup>(</sup>٧) ٢ ه ٤ معجم الشعراء وهو من ولد ابن قيس الرقيات .

<sup>(</sup>۸) ۳۵۷ وما بعدها موشح ، ، ٤١ — ٤٤ : ٣ ونيات الأعيان ، ١٥١ — ١٥٦ مراجعات للمقاد ، ٣١٣ — ٣٤٤ حصاد الهشيم للمازنى ، وابن الرومى للمقاد .

<sup>(</sup>٩) ۲۹۱ معجم الشعراء ، وهامش ۱٤٤ ديوان ابن الرومى .

<sup>(</sup>١٠) وكان شاعراً راوية عالما ( ٥٣٪ معجم الشعراء ) .

<sup>(</sup>۱۱) ترجمنه في ( ۲۷۱ - ۲۷۱ : ۱ وفيات الأعيان ، ۱۹۸ طقات ان اللمر ) وهو الناشيء الأكبر وكان في طقة ان الروى والبعترى وان المعر وكان محوياً عروضيا متكلاً أقام بغا إلى آخر عمره وكان متبعراً في عدة علوم منها المنطق، وله قصيدة في فنوت من العلم تبلغ سبعة آلاف ببت ( ۲۷۱ : ۱ وفيات ) ، وله كنابه الموسوم بتفضيل الشعر ( ۱۷۰ : ۱ العمدة ) وينقل عنه الحصرى ( ۲۹ - ۱ ه : ۳ زهر ) وله منظومة في الشعر كتبها إلى أف الصقر ( ۱۰۸ : ۲ العمدة ) ، وله منظومة أخرى في الشعر ( ۱۰۹ - ۲۰۱ : ۲ عمدة ) ، ده عقد الفلاسفة ( ۲۷۱ - ۳۱۵ هـ) الذي كان من شعراء الدولة ( ۲۸ ؛ وما مدها : ۲ وفيات ) .

ابن عبد الله بن طاهر (۲۲۳ ـ ۳۰۰ ه) ، و یحی بن علی المنجم ( ۲۶۱ ـ ۳۰۰ ه) و این عبد الله بن طاهر (۲۲۳ ـ ۳۰۰ ه) ، والبسای علی بن بسام ۲۰۰ ه (۱) ، و قصر ابن أحمد بن نصر الحبز أرزی المتوفی عام ۳۱۷ ه (۲) ، وأبو بكر الحسن بن علی ابن أحمد بن بشار المعروف بابن العلاف الشاعر المشهود ( ۲۱۸ ـ ۳۱۸ ه (۳) ) وابن طباطبا العلوی الاصهانی م ۲۲۲ ه (۱) .

وبعد فهذه صورة مفصلة لعصر ابن المعتزمن شقى نواحيه السياسية والاجتماعية والعملية والآدبية، وعن تطور الشعر العربي فيه ـ ويكفينا ذلك في هذا المقام .

<sup>(</sup>۱) يشبه الحطيئة في الهجاء ( ۱۰۸ و ما بهدها خاص الخاص ، ٤٤ : ٧ و ما بعدها وفيات ، ٢٢٦ : ٤ السعودي ) وهجاء ابن المعتر ( ١٩٠٠ وهم، ١٩٠٠ ديوان ابن المعتر ) وأحمه أمامة ( ١٩٠٠ فيرست ) أخت أحمد بن حمدون ابن اساعيل النديم ، وكان حسن البديمة شاعراً أدبياً ( ١٩٣ : • معجم الأدباء ) وأغلب شعره في الهجاء ( راجع ٢٩٤ معجم الشعراء ) ، وكان هو وإخوته يقرأون الشعر على فضل البريدي ( ١٧١ أدب الكتاب المصولي ) .

<sup>(</sup>٢) ٥٥ - ٢: ٣ وفيات. وهو أحد الطبوعين الحجودين وكان لا يعدل به أحد ف زمانه ( ١٠٤٨ : ١ سمط ) .

 <sup>(</sup>٣) كان ينادم المعتصد وكان بينه وبين ابن المعتر صبة أكيدة الها قتل ابن المعتر رئاه بداليته:

يا هم فارقتنا ولم تعد وكنت عندى عمرل الواد

وجعلها فى صورة رئاء هم له إخفاء على المقدر ( ٢٤٥ — ٢٤٨ : ١ وفيات الأعيان ، ١٣٦ نكت الهميان ، ٣٣٦ و ٣٣٠ و ١٣٩ و ١٣٩ و ٣٣٠ من أحسن الشعر وأبدعه كما يقول ان خلسكان .

<sup>(</sup>٤) ٦٣٪ معجم الشعراء ، ٧٨٥ : ٦ معجم الأدباء ، ١٠٦ خاص الحاس .

الباب الثاني حياة ابن المعتز

|   | • |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

# الفصل الأول ميلاد الشاعر وأسرته (١)

فى العصر العباسى الثانى، وفى سامرا مدينة المعتصم وعاصمة الخلفاء العباسيين بعده، ومنارة الحضارة والعلم والأدب فى الدولة الإسلامية فى القرن الثالث

ولد الأمير العباسى أبو العباس عبدالله ابن الخليفة المعتز بالله ابن الخليفة المتوكل على الله ابن الخليفة محمد المعتصم ابن الخليفة هرون الرشيد ابن الخليفة عمد المهدى ابن الخليفة أبى جعفر عبدالله المنصور بن محمد بن على بن عبدالله ابن العباس بن عبد المطلب الهاشمي جد رسول الله صلوات الله عليه.

فكان لميلاده رنة من الفرح فى قلب والـده المعتز، وضجيج من البشر فى نفس جـده الخليفة المتـوكل، وظهـر بميلاده نجم جـديد فى أسرة الخـلافة من بنى العباس

تختلف المصادر في تحديد يوم ميلاد الأمير، ويمكننا أن نوضح الأراء المختلفة في ميلاده فيها يلي:

١ أنه ولد في شعبان عام ٢٤٩ هـ(١)، وبعبارة أوضح في الشالث والعشرين من شعبان ٢٤٩ هـ(٢)، وذلك يوافق ١١ أكتوبر ٨٦٣م

وينقض هـذه الروايـة أن المتوكـل المتوفى فى شـوال ٢٤٧ ذكر المعـتز والـد الشاعر ولقبه أبا عبدالله (٣) وذلك دليـل على أن عبـدالله بن المعتز ولـد قبل مقتـل جده المتوكل

- ٢ أنه ولد عام ٢٤٧ هـ (٤)، وبعبارة أوضح لسبعة بقين من شعبان عام ١/١٣٤ دائرة المعارف للبستان، ١٩١ ناريخ آداب اللغة في العصر العباسي للإسكندري.
  - (٢) ص ٣ مقدمة ديوان ابن المعتز طبع بيروت. (٣) ٩/١١٨ الأغاني
  - (٤) ٢٧٩ العدد الخامس من المجلد الأول من دائرة المعارف الإسلامية الصادر في يونيو ١٩٣٤.

 $^{(1)}$ . وذلك قبل قتل المتوكل بأربعين ليلة $^{(7)}$ ، وذلك يوافق تقدير الخطيب لعمره $^{(7)}$ 

وهذا الرأى هو أرجح الآراء، وتؤيده كثير من المصادر فيكون ميـلاد الأمير عبدالله بن المعتز في ٢٣ شعبان سنة ٢٤٧ هـ ـ أول نـوفمبر سنـة ٨٦١ م ـ هاتـور ٥٧٨ ق.

٣ - وفى ابن خلكان رواية عن ابن سنان أنه ولد عام ٢٤٦ هـ(٤)، وظاهر العبارة يدل على أنه ولـد في ٢٣ شعبان من هـذه السنة وذلـك يوافق ١٢ نـوفمبر ٨٦٠م

٤ - وهناك رأى آخر غريب وهو أنه ولد لسبعة بقين من شعبان عام ٢٤٤ هـ(٥) وهذان الرأيان ليس لهما ما يؤيدهما من قوة الدليل.

وليس في شعر ابن المعتز شيء عن سنه إلا قوله:

لا تسلنى وسل مشيبى عنى من عرفت الخمسين أنكرت نفسى ومن الثابت اعتباداً على أرجح الآراء فى ميلاده أنه لم يبلغ الخمسين عاماً وإنما قاربها وأن عمره يوم قتل فى ربيع الآخر ٢٩٦ هـ، يقدر بأيام وسبعة أشهر وثمانية وأربعين عاماً (٦)، والشعراء كثيراً ما يبالغون فى تقدير عمرهم إظهاراً لاثر السن فى الملكات والتجارب والخبرة بالحياة، والبيت لم أطلع عليه إلا فى رسالة الغفران.

#### **(Y)**

ولأسرة ابن المعتز في صحائف التاريخ والمجـد آثار خـالدة حفـظها الـزمن وهتفت بذكرها الأيام، مما ردده ابن المعتز في شعـره، ونطق بـه في روائع فخـره، اليس هو الذي يقول:

نحن آل السرسول والعبرة الحق وأهل القرى فهاذا تسريد ولنا ما أضاء صبح عليه واتبه رايات ليل سود وملكنا رق الخلافة ميراثاً فمن ذا عنا بفخر يحيد؟

(١) ١٠/٩٥ تاريخ بغداد، ٢/٢٢٣ شذرات الذهب، ١/٤٦٢ وفيات.

(۲) ۱/۱۰۱ تاریخ بغداد

(٤) ۱/٤٦٢ وفيات، ٢/٢٢٢ شذرات.

(٣) ٢٠/١٠٠ المرجع. (٥) ٣٠١ نزهة الألباء.

(۲) ۱/۲۱۱ وفیات، ۲/۲۲۲ (۲) ۱۰/۱۰۰ تاریخ بغداد. ولى الخلافة من آبائه ستة من الخلفاء، كان لهم في صحائف التاريخ الإسلامي ذكر ذائع ومجد تليد.

جده الأعلى هو عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى (١) جد الرسول الكريم، توفي عن مائة وعشرين سنة(٢) وذلك بعد الفيل بثهان سنين(٣)، أي بعد ميلاد الرسول بثهان سنين لأن الرسول ولد عام الفيل (٤) ، وذلك عام ٥٧٨ م.

وجده العباس(°) ولد قبل الرسول بعامين - أي عام ٥٦٨ م -، ومات بالمدينة عام ٣٢ هـ ـ ٢٥٢ م، عن ثمان وثمانين سنة(١)، طلب من الرسول ولاية فَأَبِ(٧)، وكان له سقاية الحجيج وولاية زمزم ونوزع فيها في خلافة عمــر^^ أو في ـ عهد الرسول(٩) فقضي له ، وكان شاعراً (١٠) مفلقاً وكان عمر يستسقى به في الجدب(١١)

وجده عبدالله بن العباس (١٢): (٣ ق هـ - ٦٧ هـ). ومكانته في الفقه والتفسير والفتوي مشهورة وكان يسمى حبر الأمة وكانت له مكانةكبيرة (١٣)، وكان من أحب الناس إلى عمر وكان يقدمه على الأكابر من الصحابة (١٤)، وكان الحسن البصري يثني عليه(١٥)، وهو مشهور بالبيان والبلاغة، وتروى له كلمات كثيرة(١٦)

وجده على بن عبدالله بن العباس<sup>(١٧)</sup> (٤١ ـ ١١٨ هـ)، وكان سيداً شريفاً

وورث ابنه محمد بن على (٦٢ ـ ١٢٥ هـ) سؤدد أبيه ومكانته في قومه؛ قام محمد بن على بأمور الدعوة فبعث رسله إلى خراسان لنشر الدعوة للعباسيين(١٨)

(٤) ١/١٧٧ الكامل.

(۲) ۲/۲ الكامل. (۳) ۲/۱۶ الكامل. (۵) ۲-۸۳ الخضرى بك، ٤/٤٠ الإصابة لإبن حجر، ۱۷۵ نكت الهميان.

(٧) راجع ١/١٢ العقد. (٦) ۳/۸ الخضری بك .

(٨) ٢/٣٢٣ الكامل للبرد، ٣/٧٥ الخضرى. (٩) ٥٧٥ العقد.

(١٠) ١/٣٣ العمدة، ٢٦٢ معجم الشعراء.

(١١) ٢٧/٥ صحيح البخاري ط ١٣٢٠ هـ بالمطبعة الخيرية.

(١٢) ٩٠-٤/٩٤ الإصابة، ١٢٠ -٣/١٢٣ العقد، ١/٥٨٣ وما بعدها دائرة المعارف للبستاني، ٣/٨ الخضري، ١٦٤ ـ ١٦٦ نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي لعلى حسنعبـد القادر ط ٢٦ . ١٨٠ نكت المميان.

(١٤) راجع ١٢٠/ ٣ العقد.

(۱۳) راجع ۱۳۲/٤ زهر.

(١٦) راجع ٢/٢١٣ البيان والتبيين.

(١٥) ١/٧٤ البيان والتبيين.

(١٧) ٣/٩ الحضري بك، ٣/٢٨٧ العقد، ٢٨١ معجم الشعراء، ٥٧٩ ـ ١/٥٨٣ وفيات.

(١٨) ٣/١٩٥ العقد.

<sup>(</sup>۱) راجع ۲/۹۰۲ الکامل لابن الأثیر، ۸۷ حـ ۳ الخضری بك. (۲) ۲/۱۲ الکامل. (۳) ۲/۱۶ الکاما

فغضب عليه هشام (۱) ومات بعد أن أوصى إلى ابنه ابراهيم؛ فقام بأمر الشيعة بعده (۲)، ولكن مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية حبس ابراهيم حتى مات فى الحبس، وكان قد أوصى إلى أخيه العباس الذى أعلن بدء قيام دولة العباسيين بالكوفة يوم الجمعة ١٣٣ ربيع الأول ١٣٣ هـ.

وتـولى خلافـة المسلمين ولقب السفـاح، وظل خليفـة حتى مـات ١٣٦ هـ فقام بالأمر بعده أخوه المنصور.

ولد المنصور بن محمد بن على عام ١٠١ هـ أو عام ٩٥ هـ (7), ونشأ في مكة وجاهد في سبيل الدعوة للعباسيين وقابله شبيب بن شيبة في موسم الحج عام ١٢٥ هـ ووصفه وصفاً بليغاً يصور لك نسكه وزهده وعظمة شخصيته وأخلاقه تصويراً رائعاً (7) وساعد أخاه على تسنم عرش الخلافة، ثم تولى أمور المسلمين بعده مدة كبيرة (١٣٦ ـ ١٥٨ هـ) وطد فيها ملك بني العباس، وبني بغداد ثم الرصافة وشجع العلوم وترجمة آثار الأمم العريقة في الثقافة والحضارة وكانت حياته جداً واقتصاداً (7)، وكان داهية أريباً مصيباً في رأيه سديداً متقدماً في علم الكلام (7)، وكان في صواب التدبير وحسن السياسة على ما يتجاوز كل وصف (7)، وكانت دولته من أحسن الدول رونقاً ووقاراً وأوسعها رقعة عملكة (7)، ومبغت الدولة في عهده بصبغة فارسية واضحة. وتولى بعده أمور الدولة ابنه المهدى.

كان المهدى ثانى خليفة يتولى أمور المسلمين من أجداد ابن المعتز، ولد عام ١٣٦ هـ وبويع له بالخلافة عام ١٥٨ هـ وظل فيها حتى توفى عام ١٦٩ هـ

وفى عهده شاعت الحضارة والترف فى الدولة وتقدمت العلوم والفنون والآداب؛ وعاش فى رعايته كثير من العلياء والشعراء؛ كمروان بن أبي حفصة م ١٨٢ هـ؛ والمفضل م ١٨٩ هـ وهو الذى اختار له المفضليات؛ وأقيام فى قصره تيوفيلوس الفلكى الرهاوى الذي ترجم الألياذة والأودسة إلى السريانية (١٠)؛ واشتهر المهدى بالجود والترف وحب اللهو (١٠) والتنكيل بالزنادقة (١١).

<sup>(</sup>۱) ۲۲ وما بعدها المكافأة. (۲) ۱۹۲ العقد. (۳) ۳/۲۹۳ العقد.

 <sup>(</sup>٤) راجع ۲۸۱ ـ ۳/۲۹۱ العقد. (٥) ١٠٥-١/١٠ ضحى الإسلام. (٦) ٣/٢٠٧ البيان.

<sup>(</sup>٧) ١٢٥ حضارة الإسلام في دار السلام. (٨) ١٣٨ المرجع نفسه. (٩) ٢٣ بارتولد.

<sup>(</sup>۱۰) راجع ۱۰۷ ـ ۱/۱۱۱ ضحی. (۱۱) ۱/۱٤٠ وماً بعدها ضحی، ٤/٢٤٢ مسعودی.

ومن أبنائه: ابراهيم بن المهدى م ٢٢٤(١) وعلية(٢) (١٦٠ ـ ٢١٠ هـ) وابنه موسى الهادي الذي تولى الخلافة بعد أبيه عاما (١٦٩ ـ ١٧٠)؛ وابنه هــرون الرشيد الذي تولى الخلافة بعد موت أخيه عام ١٧٠ هـ.

كان الرشيد ثالث خليفة من أجداد ابن المعـتز؛ ولد عــام ١٤٥ هــ وبويــع بالخلافة عام ٧٠ هـ؛ وولد له المأمون في الليلة التي بويع لـه فيها بـالخلافـة وظل فيها حتى توفى عام ١٩٣ هـ ـ ٨٠٨ م؛ كان عهـد الرشيـد واسطة عقـد الخلافـة العباسية؛ وصلت فيه الدولة إلى أفخم درجاتها صولـة وثروة وسلطانــأ وعلماً وأدبأ وحضارة (٣)؛ فعجت بغداد بالعلماء والأدباء والشعراء؛ ولم يجتمع بباب أحد من الخلفاء والملوك مثل ما اجتمع بباب الرشيد والصاحب بن عباد من فحولة الشعراء(٤)؛ وكان الرشيد يقتفي في سياسته آثـار جده المنصـور وفي سياحتـه آثار والده المهدى؛ ونكب أسرة البرامكة عام ١٨٧ هـ نكبة هزت النفوذ الفارسي هزًّا عنيفاً، ومن وزارته الفضل بن الربيع (١٣٨ ـ ٢٠٨ هـ)(٥) وكان الكسائي م ۱۸۹ يؤدب ولده الأمين<sup>(۱)</sup>؛ واليزيدي م ۲۰۲ هـ أستاذ ابنه المأمون<sup>(۷)</sup>؛ وولى الخلافة من أولاده: الأمين (١٩٣ ـ ١٩٨)؛ والمأمون (١٩٨ ـ ٢١٨ هـ) والمعتصم .(~ YYY - YIA)

كان أبو إسحاق محمد المعتصم رابع خليفة من أجداد ابن المعتز. ولـد عام ١٧٩ هـ من أمه «ماردة» التركية(^)، وولاه المأمون عهده؛ وولى الخلافة بعد وفــاة المأمون عام ٢١٨ هـ ـ ٨٣٣ م؛ وتوفى بسامرا، سنة ٢٢٨ هـ ـ ٨٤٢ م.

كان المعتصم عسكرياً بنشأته وميوله وحياته (٩)؛ وفي عهده زاد نفوذ الترك إلى حد خطير؛ وبني سامرا واتخذها حاضرة لملكه من عـام ٢٢١ هـ؛ وسارت في عهده نهضة العلم والأدب في طريقها التي كانت تسير فيه. ولي الخلافة من أولاده: السواثق (٢٢٧ ـ ٢٣٢ هـ)؛ والمتوكسل (٢٣٢ ـ ٢٤٧ هـ)؛ والمستعسين (A37 \_ Y07 a\_).

كان جعفر المتوكل على الله جد ابن المعتز وخامس خليفة يتولى الخـلافة من

<sup>(</sup>١) راجع ١٦٨ فهرست، ١٧ ــ ٤٩ الأوراق قسم أشعار أولاد الخلفاء.

<sup>(</sup>٢) راجع ٥٥ ـ ٨٣ الأوراق قسم أشعار أولاد الخُلفاء.

<sup>(</sup>۲) ٤/٢٤٣ مسعودى (۱) ۲۸٤ معجم الشعراء. (٥) ٣١٢ معجم الشعراء. (٤) ۱۷۰ (۳ اليتيمة.

<sup>(</sup>٧) ١٩٤ و ٤٩٨ معجم الشعراء. (٨) ٣/٢٩٥ العقد.

<sup>(</sup>٩) راجع ۲٤٦ /٤ مسعودی.

أجداد الشاعر.

ولمد عام ٢٠٦ هـ من أم ولمد تركية يقال لهما وشجاع»؛ وآثره المعتصم بعطفه ورعايته؛ وفي خلافة أخيه الواثق وضع موضع المراقبة والهوان؛ وكمان ابن المزيات الوزير موكولاً إليه أمر مراقبته؛ فنقم عليه المتوكل ونكبه في أوائل خلافته (١)؛ وولى المتوكل الخلافة بعد الواثق في ٢٤ ذى الحجة ٢٣٢ هـ - ٨٤٧م وظل فيها إلى أن قتل ليلة الخميس رابع شوال ٢٤٧ هـ - ١١ ديسمبر ٨٦١م

امتاز عهده بشدة نفوذ الترك وبالعداء للشيعة وباضطهاد المعتزلة والاعتزال والتعصب لمذهب أهل السنة؛ ونهى المتوكل عن القول بخلق القرآن والجدال في الكلام (٢٠)؛ وكان عبباً إلى قلوب الناس إذ أمات ما أحياه الواثق من إظهار الاعتزال (٣)؛ وأكثر المتوكل من المصادرة؛ وكانت أيامه أحسن أيام وأنضرها (٤) وبني قصور الجعفري عام ٢٤٥ هـ بالقرب من سامرا وتحول إليها عام ٢٤٦ هـ؛ والمتوكل أول من أظهر من خلفاء بني العباس الانهاك على (٥) شهوته؛ وحفل عصره بأثمة العلم والأدب وزعهاء السياسة؛ وكان الزبير بن بكار يؤدب ولده بسامرا(٢٠)؛ وكذلك ابن السكيت (٢) م ٢٤٤ هـ؛ والظاهر أنه خص بالمعتز والمؤيد

تزوج المتوكل «قبيحة»؛ وكانت من أجمل النساء؛ وخلف منها ابنيه: المعتز واسهاعيل؛ وسهاها المتوكل قبيحة لحسنها وجماها؛ أهداها إليه لما ولى الحلافة محمد ابن عبدالله بن طاهر؛ وكانت أديبة تقول الشعر وتلحنه وتحسن من كل علم أحسنه أحسنه من قلبه مكاناً كبيراً؛ وكان المتوكل يضفى على المعتز عطفه وحبه بتأثير والدته؛ حتى غضب على المنتصر وكاد يخلعه من ولاية المهد في آخر حياته مما دعا المنتصر إلى الأشتراك مع المتآمرين على المتوكل؛ ولعل التنافس الذي ينشأ بين الضرائر هو السبب الأول في ذلك كله،

<sup>(</sup>١) ١١٢ و١١٣ من المكافأة.

<sup>(</sup>۲) ۱۳۸ تاریخ الحلفاء، ۳۷ و۲۲۲۶ مسعودی.

<sup>(</sup>۳) ۱/۳۲۰ زهر، ۱۹۱ کشکول:

<sup>(</sup>٤) ٣٧ و٧١/٤ مسعودي. ١٧٢ الإدارة الإسلامية.

<sup>(</sup>٥) ١/٣٢٥ زهر، وكان مشهوراً بحب الورد (٢٣٥ حلبة الكميت).

 <sup>(</sup>٦) وللزيبر كتاب الموفقيات في تسعة حشر جزءاً لم يصلنا منها إلا إربعة طبعها وستنفلد في جونتجن
 ١٩٧٨ م (٢/١٩٤) زيدان) وقد ألفه لتلميذه الموفق بن المتوكل.

<sup>(</sup>٧) ٢/٢١٠ الدميري. (٨) ١٨٨ الاضداد للجاحظ.

وفي عام ٢٣٥ هـ جعل المتوكل ولاية العهد لأبنائه الثلاثة: المنتصر والمعـتز والمؤيد، وقسم البلاد بينهم وجعل كل واحد مستقلاً بما يعهده إليه من أعمال بعد وفاته<sup>(۱)</sup>.

وولى السعسرش من أبسنسائسه: المنستصر (٢٤٧ ـ ٢٤٨ هـ) والمسعستز (٢٥٢ ـ ٢٥٥ هـ) والمعتمد (٢٥٦ ـ ٢٧٩ هـ)، وكان للموفق كل السلطان في الدولة في عهد أخيه المعتمد.

(٣)

### والد ابن المعتز:

وأما والد ابن المعتز فهو أبو عبدالله الزبير(٢) أو محمد(٣) المعتز بن المتـوكل. ولد بسامرا في ١١ ربيع الأول ٢٣٣ هـ.

أمه قبيحة جارية (٤) رومية (٥) وكانت «قرب» داية المعتز (٦) وهي جارية لقبيحة(٧). واحتفل المتوكل حين ظهر ابنه المعتز احتفالاً كبيراً (^).

وفى أواخر ٢٣٥ هـ ولاه والده ولايـة العهد مـع أخويـه: المنتصر والمؤيد، وقسم البلاد بينهم، فكان للمعتز خراسان وما جاورها يستقـل بأمـورها بعـد وفاة والمده؛ وفي عام ٢٤٠ هـ ضم إليه خزائن الأموال ودور الضرب وأمر بضرب اسمه على الدراهم، وللبحترى قصيدة يهنىء فيها المتوكل ببلوغ المعتز (٩).

نشأ المعتز في ظلال والده واختار له أئمة الأدب والعربية يعلمونه ويثقفونه، كأحمد بن عبدون بن ناصح (١٠) ، وكأبي جعفر محمد بن قادم النحوي(١١) ، وكمان من أصحاب الفراء، وكيعقوب بن السكيت م ٢٤٤ هـ (١٢)، وكذلك الزبير بن بكار م ٢٥٦ هـ فقد حمل إلى المتوكل فقال له الزم أبا عبدالله ـ يعني المعـتز ـ حتى تعلمه من فقه المدنيين، فدخل حجرة فإذا المعتز قد أتى في رجله نعل ذهب وقد عثر به فسال دمه فجعل يغسل الدم ويقول:

<sup>(</sup>١) ٤/٣٨ مسعودي، ٧/٧٧ ابن الأثير، وفي الأغان. (٩/٣٢) وصف للاحتفال بتوليتهم العهد.

<sup>(</sup>٤) ١٦٤/٤ التمدن. (٣) ١١/٣٨ طبرى.
 (١) ٥/٤٧٥ معجمم الأدباء. (۲) ۱۱۰/۶ مسعودی.

<sup>(</sup>٥) ١/٦٥ زهر. (۷) ۱۱/۱۳۷ طبری.

<sup>(</sup>٩) ١/١٢٩ ديوان البحتري، ١/١٩ ديوان المعاني. (٨) ٧٤ لطائف المعارف.

<sup>(</sup>١١) ٧/١٦ معجم الأدباء، ١٠٠ فهرست. (١٠) ١/٢٢٣ معجم الأدباء.

<sup>(</sup>١٢) ٣٩ العصر العباسي لمحمود مصطفى، ٢٣٨ نزهة الألباء، ١٠٨ فهرست.

يصاب الفتى من عثرة بلسانه وليس يصاب المرء من عثرة الرجل الخ<sup>(۱)</sup>، وتزوج المعتز في حياة والده فولد له ابنه عبدالله ثم ابنه حزة بن المعتز<sup>(۲)</sup>.

قتل والده المتوكل فى ٤ شوال ٢٤٧ هـ، وولى الأتراك المنتصر الخلافة بعد أبيه، فخلع أخويه المعتز والمؤيد من ولاية العهد فى أوائل عام ٢٤٨ (٣) هـ، وبعد شهور قلائل توفى المنتصر وجلس المستعين بن المعتصم على عرش الخلافة عام ٢٤٧ هـ، فاعتقل المعتز والمؤيد وحبسها فى الجوسق (٤)، وابتاع منها جميع ما يملكانه وكان الثمن الذى أخذه المعتز عشرة آلاف ألف دينار وعشر حبات لؤلؤ، وترك له ما قيمة إيراده عشرون ألف دينار سنوياً.

وفى عهد المستعين انقسم الأتراك \_ وكان لهم جميع السلطان والنفوذ فى الدولة \_ أحزاباً وتخاصموا ونقم بعضهم على المستعين فثاروا عليه وأخرجوا المعتز من حبسه وبايعوه بالخلافة يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة من المحرم عام ٢٥١ هـ(٥) بسامرا وكان سنه يومئذ سبع عشرة سنة وشهور كها روى عن ابن المعتز المعتز خليفة فى سامرا والمستعين \_ وكان فى بغداد أبان ذلك \_ خليفة فى بغداد.

خلع المعتز على أخيه أبي أحمد الموفق ووشحه بوشاحين  $^{(Y)}$  وجهزه مع خسين الفاً من الأتراك لقتال المستعين؛ واستمرت الحرب حول بغداد عاماً كاملاً ثم انتهى الأمر بخلع المستعين نفسه من الخلافة وضمن المعتز حياته؛ وذلك في يوم الجمعة ثالث المحرم ٢٥٢ هـ ـ ٥٠ يناير ٨٦٦ م  $^{(\Lambda)}$ ، وبايع المستعين للمعتز وأخذت منه البردة والقضيب والخاتم ووجه بها إلى المعتز بسامرا، ونفى المستعين إلى واسط ثم قتل بعد شهور؛ وبايعت بغداد كلها المعتز وخطب له في مسجدها الجامع، وفي ذلك يقول البحترى من قصيدة  $^{(P)}$ :

<sup>(</sup>۱) ۱۶ الأضداد للجاحظ، والبيت وما بعده ينسب لابن السكيت وأنشده المعتز والمؤيد وهو يعلمهما ٢/٣٢٠) الدميري).

<sup>(</sup>٢) وَرَقَة ٢٨ من الأوراقُ قسم أخبار المقتدر مخطوط بمكتبة الأزهر.

<sup>(</sup>۳) ۳/۳۰۳ الحضری بك، ٤/٤٣ مسعودی، ٧٥ ـ ١١/٧٩ طبری. (۵) ١٠٥٠ د. ا

<sup>(</sup>٤) ۱۱/۸٤ طبری. (٥) راجع ٤/١٠٦ وما بعدها مسعودی.

 <sup>(</sup>۱) ۱/۱۷ الأغاني. (۷) ۶/۱۰۸ مسعودي. (۸) ۱۲۶ و۲/۱۲۵ شفرات الذهب.
 (۹) ۱/۱۷ وما بعدها ديوان البحتري، وراجع ۱۱/۱۲ طبري.

رمى بالقضيب عنوة وهو صاغر وعرى من بسرد النبى مناكبه ولم يكن المغتر بالله إذ شرى ليعجز والمعتر بالله طالبه وهناه كثير من الشعراء (١).

أخذ المعتز يوطد عرشه، فحبس المؤيد لاتهامه بالتآمر عليه ومات في حبسه عام ٢٥٢ هـ، وحبس الموفق، وجعل إسهاعيل - أخاه لأمه وأبيه - مكان المؤيد في ولاية العهد (٢) وبدأ يعمل على إضعاف نفوذ الأتراك، ويدبر المكائد لقتل قوادهم، واصطنع العناصر الأخر في أسبس دونهم، فشعروا بذلك وسعوا في هدم ملكه، وذهبوا إليه وعلى رأسهم ح بن وصيف في رجب ٢٥٥ هـ بحجة مطالبته بنفقاتهم، فذكر لهم أن ليس في خزائنه مال يوزعه عليهم، فحاصروه وعذبوه وضربوه بالدبابيس وجروا برجله إلى باب الحجرة وأقاموه في الشمس حافياً (٢) حتى خلع نفسه بعد أن كتبوا أماناً «له ولأخته وابنه وأمه» (٤) وذلك في حرب عام ٢٥٥ هـ.

لم يف الأتراك للمعتز بالوعد، فردوه إلى الحبس وقتلوه بعد ذلك بستة أيام (°) وذلك عشية يوم الجمعة لليلة خلت من شعبان ٢٥٥ هـ (٢) عوليو ٧٦٨ م. قيل أنهم منعوا عنه الأكل حتى مات، وقيل حقن بالماء الحار المغلى، وقيل أدخل حماماً محمياً ومنع الخروج منه ففاضت نفسه، وقيل أخرج بعد أن قارب الموت ثم أسقى ماء مثلجاً فخر صريعاً (٧)، وقيل أنهم جصصوا سرداباً بالجص وأدخلوه فيه وأطبقوا عليه بابه فأصبح ميتاً (٨)؛ ومها كان فقد مات المعتز وقتل شر قتلة ودفن بسامرا (٩) مع المنتصر بناحية قصر الصوامع، ورثاه الشعراء أحر رثاء (٢١) قال بعضهم:

عين لا تبخيلى بسفح الدمسوع واندبى خير فاجع مفجوع بكر البرك ناقيمين عليه خلعته أفديه من مخلوع قسلوه ظلم وجنوراً فالنفو ه كريسم الأخلاق غير جزوع أصبح البرك مالكي الأمر والعالم ما بين سامع ومطبع

<sup>(</sup>۱) ۱۱/۱٤۷ طبری.

<sup>(</sup>۲) ۱۱/۱۲۹ مسعودی. (۳) ۱۱/۱۲۲ طبری، ۲/۱۳۰ شدرات. (۱) ۱۱/۱۲۲ طبری

<sup>(</sup>٥) ٤/١٢١ مسعودي. (٦) ٣/٢٩٨ العقد. (٧) ١٣٠٠ شذرات

<sup>(</sup>۸) ۱۱/۱۲۲ طبری. (۹) ۴/۱۱۰ مسعودی.

<sup>(</sup>١٠) راجع ٤/١٢١ مسعودي، ورثاء محمد المتكلم (٤٥١ معجم الشعراء).

وقال ـ فيها بعد ـ ابنه عبدالله بن المعتز من مرثية له فيه:

لو به أقتل كل قريب وبعيد لم ينم لى ثار مطلته النصل منى سن لم تطل بى فخطاها قصار وقال أيضاً في رثاثه قصيدته(١):

رب حست ف بين أفسناء الأمل وحساة المرء ظل يستقل وهي رائعة بليغة. وكان ابن الرومي منحرفاً عن المعتز، وله فيه قصيدة يقول فها:

دع الخسلافة يا معتزعن كثب فليس يكسوك منها الله ما سلبا وقد أكثر فيها من الهجاء، ويبدو منها أنه نظمها فى المهتدى أثر توليته الخلافة بعد خلع المعتز نفسه وقبل أن يقتل.

وكان المعتز أحسن أهل زمانه، وكان أبيض شديد البياض ربعة، وكان شاعراً ( $^{(7)}$ ) أديباً، وله نثر أدبي منه رسالة تعزية كتبها وهو ولى عهد ( $^{(7)}$ )، وله ألحان وقصص حول مجالس الراح التي كان يقيمها ( $^{(3)}$ )، وكان نبيل النفس كريم الخلق وتروى له في ذلك أخبار ( $^{(9)}$ ).

ووزر له جعفر بن محمود ثم عيسى بن فرخانشاه ثم أحمد بن إسرائيل، وكان حاجبه سهاء بن صالح بن وصيف، وكان البحترى شاعره الأثير لديه، وله فيه ٢٤ قصيدة تجدها في ديوانه؛ وكان أبو معشر الفلكي م ٢٧٢ هـ رئيس المنجمين في دار الخلافة في عهده (٦).

وكل الأتراك بقبيحة أم المعتز ـ بعد خلعه ـ نساء يحفظنها، ولكنها تمكنت من الهرب ومعها أخت المعتز وقرب دايته، بعد أن أخرجت ما في خزائنها من أموال وأودعته مع ما كانت أودعته من قبل من مال، وذلك في آخر رجب. بحث الأتراك عنها فلم يعثروا لها على أثر، وظلت مختبئة حتى ظهرت في رمضان، فصودرت جميع أموالها التي كانت لها بسامرا وبغداد، وكانت لها ثروة عظيمة (٧) تشبه أخبارها الأساطير لغرابتها، ونفيت إلى مكة، وكانت تدعو على صالح بن

<sup>(</sup>١) راجعها في ديوانه المخطوط وهي طويلة جداً.

<sup>(</sup>٢) راجع: ٤٤٦ معجم الشعراء و٣ جـ ٤ العقد، ١٣٦ المخلاة، ٤٩ الكشكول.

<sup>(</sup>٣) ورقة ١٧٩ جـ ١٣ أختيار المنظوم والمنثور مخطوط بدار الكتب.

<sup>(</sup>٤) ١٧٨ و١٧٩ و١٨٤ ـ ١٨٦/٥ الأغان.

<sup>(</sup>٥) راجع ٤/٢٦ العقد. (٦) ١/٧٩ الفرج بعد الشدة. (٧) راجع الطبري، ٢/١٣٤ التمدن.

وصيف دعاء مريراً وتقول: «اللهم أخزه كها هتك سترى وقتل ولدى وبدد شملى وأخد مالى وغربنى عن بلدى(١)؛ واستجاب الله دعاءها فقتل صالح سنة ٢٥٦هـ. ٢٦٤هـ.

وهكذا لقى المعتز وأسرته من سوء المصير ما لم يلاقه أحمد من قبل؛ وبعمد فهمذه صورة واضحة لحياة المعتز التي كان لهما أبعد الأثر في حياة الشاعر، مما سنتناوله بالتحليل إن شاء الله.

## والدة ابن المعتز:

أما أم ابن المعتز فلا نعلم عنها شيئاً، إلا أنها جارية (٢) لأمه قبيحة فأحبها المعتز حتى نحل جسمه وحم فعلم أستاذه الزبير بن بكار بأمره فأخبر قبيحة بالقصة فوهبتها له فولدت له ابنه عبدالله (٣)؛ وفي الزهر رواية جاء فيها أن «قبيحة أم ابن (١٤) المعتزى، وذلك تحريف وصحة العبارة «أم المعتزى وذلك هو نفس ما يرويه ياقوت (٥).

وإذا كانت «قبيحة» والدة المعتز جارية رومية. فليس ببعيد أن تكون أكثر جواريها روميات، فتكون أم ابن المعتز رومية أيضاً، وكثير من الخلفاء العباسيين كانت أمهاتهم جوارى روميات كالمنتصر والمعتز والمعتمد والمهتدى والمعتضد(١)، وكان الجوارى يملأن قصور الخلفاء، فأم المنصور «سلامة» جارية بربرية، وأم الرشيد «الخيزران» سبية من خرشنة فهى من عنصر رومى أيضاً، والمعتصم والمتوكل والمقتدر كانت أمهاتهم جوارى تركيات وأم الواثق «قراطيس» جارية أمضاً،

وهكذا كان خلفاء بنى العباس أكثرهم أمهاتهم من الجوارى، وقديماً أنجب الجوارى كثيراً من الرجال مما رغب الناس فيهم(٢)، ولكن بنى أمية اعتزوا

(٤) ۲/۲٦٧ زهر.

<sup>(</sup>١) ١١/١٦٤ الطبري.

<sup>(</sup>٢) ٢٧٩ المجلد الأول من دائرة المعارف الإسلامية ..

<sup>(</sup>٣) يراجع ٣/٩٩ الأمالي. (٥) ١/١٣٣ معجم الأدباء.

٥) ١/١٣٣ معجم الأدباء. (٦) راجع ٤/١١٩ العقد.

<sup>(</sup>V) كيا ورد في بعض المصادر واسم امه مرار.

بعربيتهم، وكانوا لا يستخلفون بني الأماء (١) ولا يبايعـون لهم(٢)، وتلاشي ذلـك في عهد بني العباس.

وبعد فوالدة ابن المعتز جـارية روميـة ووالده عـربى عباسى هـاشـمى قرشى وذلك ولا شك كان له أكبر الآثار في حياة الشاعر وعقليته وفهمه للحياة.

<sup>(</sup>۱) ۱۸۰/۶ العقد. (۲) ۱۸۱/۶ العقد.

# الفصل الثاني طفولة الشاعر ونشأته

(1)

طفولة أبي العباس عبدالله بن المعتز كانت طفولة عظيمة بكل ما تدل عليه كلمة العظمة من معان، ولكنها مع ذلك لم تخل من مآس وآلام لا نكاد نجد لها مثيلاً في حياة الخاصة من الناس؛ كأنما كان ميلاده في خريف العام الذي ولد فيه بشيراً بحظ الشاعر في الحياة وشقائه فيها.

ولد عبدالله بن المعتز في سامرا في أواخر شعبان عام ٢٤٨ هـ، وجده جعفر المتوكل عاشر الخلفاء العباسيين على عرش الخلافة، ولكن عرشه كان على فوهة بركان، وكانت تعصف به أعاصير المؤامرات التي يدبرها الأتراك له. وبعد أربعين ليلة من ميلاده أثتمر المؤتمرون بالخليفة وقتلوه وهو بين أصدقائه في الجعفري قصره العظيم.

وبعد قليل وفي صفر ٢٤٨ هـ خلع والده المعتز من ولاية العهد في عهد المنتصر، ثم حبسه المستعين في سامرا في حجرة صغيرة بالجوسق ووكل به غلاماً يخدمه (١) وابتاع منه جميع ما يملكه، وقضى المعتز في حبسه سنوات ثلاثاً كانت آلاماً وهموماً في حياته المترفة المشرقة بالأمل والنعيم، كما كانت حزناً وشقاء لطفله الصغير الذي حرمته الأحداث من والده وعطفه.

ولكن الأيام عادت تبتسم للمعتز ولابنه الصغير، فأخذت الأعاصير تهدأ، ولم يكد ينتصف محرم عام ٢٥١هـ حتى أطلق سراح المعتز وبويع له بالخلافة في سامرا، وبعد عام آخر قضى المعتز على المستعين وأنصاره ويويع له في بغداد بالخلاقة وعمر ابنه في الخامسة من سنى حياته الحافلة.

ابتدأ عهد جديد في حياة الأمير الطفل، وازدهرت في نفسه الأمال المنشودة

(۱) ۱۱/۸۶ طبری.

في مستقبل حياته. وليس لدينا مصادر تاريخية عن حياة الأمير الشاعر في طفولته، ولكن هناك مصدراً أدبياً خطيراً يرشدنا إلى الكثير عن طفولة ابن المعتز وحياته الأولى؛ لقد كان البحترى شاعر المعتز، وكان يعيش قريباً من بلاطه، وكان يسمر معه في مجالسه الخاصة، وينشده روائع مدائحه في مجالسه العامة، فلا بد أن يكون شعر البحترى صورة واضحة لحياة المعتز ولطفولة ابنه الأمير.

لاتذكر المصادر التاريخية كلها أن المعتز عهد إلى ابنه عبدالله بولاية العهد وينفرد بذكر ذلك البحترى في قصيدة (١) له مدح بها المعتز بالله، ويقول فيها: رأينا بنى الأمجاد في كل موطن فكانوا (لعبدالله) في الجود أعبدا عليه من المسعتز بالله بهسجة أضاءت فلويسرى بها الركب لاهتدى سررنا بأن أمرته ونصبته لننا علماً يأوى إلى ظلم المدى وأبهجنا ضرب الدنانير باسمه وتقليده من أمرنا ما تقلدا ولم لا يسرى ثانيك في السلطة التي خصصت بها ثانيك في الجود والندى حقيق بأن يرمى به الجانب الدني

ولعل ذلك كان حين وخلع المعتر أخاه المؤيد من ولاية العهد في V رجب عام V محانه شقيقه اسباعيل بن المتوكلV ، فالخاهر أنه لم يجعل اسباعيل وحده ولياً للعهد كها يذكر المسعودى، بل أقام معه ابنه عبدالله في ولاية عهد المسلمين ويؤيد ذلك أن البحترى يشيد بها معاً في قصيدة من قصائده في مدح المعتر باللهV فيقول فيها:

ولم تسر مسشل (اسساعيسل) عينى و(عبدالله) ذى الشيم الكرام

وفى قصيدة أخرى مدح بها البحترى المعتز<sup>(3)</sup>؛ يشيد بابنه عبدالله فيقول: ومليت (عبدالله) أن سياحه هو القطر في إسباله وأحو القطر إذا ما بعثنا الشعر فيه ترايدت له مكرمات مربيات على الشعر

<sup>(</sup>١) ١٧٤ و١/١٥ ديوان البحتري.

<sup>(</sup>٢) ١١٩ /٤ مسعودي.

<sup>(</sup>٣) ٢٦٢ و٢٦٢/٢ ديوان البحترى.

<sup>(</sup>٤) ۳۸ ـ ۲/٤٠ ديوان البحتري.

وكذلك بشيد به في قصيدة أخرى في مدح(١) المهتر، فيقول:
ورأيت (عبدالله) في السن التي تمدو الكبير بدهره المتطاول
قسر تؤمله المسوالي للتي يقضي بها المأمول حق الآمل
حدث يوقره الحجا فكأنه أخذ الوقار من المشيب الشامل
وكذلك يشيد به في قصائد أخرى مدح بها المعترز٢). وقال البحترى لابن المعتر

أبا العباس أبررت على قومك آداباً وأخلاقا وتبريزا فلو صور من شيء سـوى الناسإذا كنت من العقيان ابريزا ولم يعلك إلا كرم النفس بلى فازددت بالمعتز تعريزا فأنت الغيث إذ يسجم والليث إذ يقدم والصارم مهزوزا فأما حلبة الشعر فتستولى على السبق بها فرضاً وتمييزا بإحكام مبانيه وإبداع معانيه ولا يوجد مفدوزا فأن جنست لم تستكره القول وإن طابقته طرزت تطريزا مدى من رامه غيرك أنضاه وأبدى منه تقصيرا وتعجيزا إذا مادافه وا فضلك بانطلم تجوزنا عليهم لك تجويزا

وهكذا قضى ابن المعتز عهدا قصيراً حافلاً بأسباب العظمة والمجد والأمن والنعمة فى ظلال والده الخليفة بسامرا ، ولكن العهد لم يطل ، والآيام لم تصف ، وكأنها كانت تستر وجه الشقاء المتجهم وعهده الطويل بمعسول الأمانى التي يبعثها الرجاء فى ذلك العهد القصير .

بعد قليل وفى أواخر رجب ٢٥٦ ه ، والأمير الناشى. فى الثامنة من عمره خلع والده من الخلافة ثم قتل بعد آلام وأحداث جسام يشيب لهولها الطفل ويفزع لقسوتها الحليم ، شردت أسرته وصودرت أموالها ، وأحاط بها الفزع والخوف من كل جانب . فكان لذلك أبلغ الآثر فى حياة الشاعر ونفسيته ، وكما يقول ابن المعتز بعد حين :

<sup>(</sup>١) ١٦٦ : ٢ الرجع .

<sup>(</sup>٢) راجم ٨٢ : ٢ و ٩٠ -- ٩٢ : ١ الرجع ٠

وكانت يد الآيام تفتل مرثى فصارت يد الآيام تنفضني نفضا ( ۲ )

فقد ابن المعتز والده الحنون، ففقد بفقده كل شي. في الحياة ، وودعت بوداعه أيامه الجميلة ، كما يقول ابن المعتز بعد في قومه الراحلين :

> مضوا بخير عمرى وتركوا لى الشرا عاشوا بخير عصر سقيا لذاك عصرا وأوصدت الدنيا أمامه أبواب آماله الواسعة :

لوت يدى أملى عن كل مطلب وأغلقت بابها من دون حاجاتى ولكن أى شي. يستطيع أن يفعله هذا الطفل الصغير ؟ للآخذ بثأر أبيه ؟

مطلته النصل منى سن لم نطل بى في طاها قصار لا شيء إلا الصبر الطويل :

خلیلی ان الدهر ما تریانه فصبراً والاأی شیء سویالصبر

لا ندرى أفر ابن المعتز مع جدته قبيحة حين قتل والده أم بتى فى قصره ؟ ولا ندرى أأخذته معها إلى مكة أم لا ؟ ولكن الأرجح أنه كان فى قصر والده حين قتل ، وأنه أقام فى سامرا رهن الأحداث التى كان يترقما صباح مساء

وأخذ يميش على ما بتى من أموال والده ، أو على ما فرض له من رزق فى بيت المـال .

وأخذ يتلقى العلم والآدب على أئمة العربية وشيوخها ، وأخذ يقرأ ويدرس ويتعلم وبدأت تجيش فى صدره روح الشاعرية الملهمة ، وتتفتح ملكاته عن ذهن خصب وعقلية ناضجة وذكاء بميد .

( )

أساتذة ابن المعتز

١ – في حياة والده أحيط ابن الممتز بالمناية ، فدا أن بلغ سن التأديب حتى

اختار له والده الخليفة المعتز أبا جعفر محمد بن عمران بن زياد الضبي النحوى الكوفى اليوديه(١) ، وكان نحويا عارفا بالقراءة والعربية بعيد النظر ، روى أنه أقرأ ابن المعتز يوما سورة و النازعات ، ، وقال له : إذا سألك أمير المؤمنين في أى سورة أنت ؟ فقل له : في السورة التي تلي عبس ، فسأله أبوم ، فقال له ذلك ، فقال المعتز : من علمك هذا ؟ قال : مؤدبي أبو جعفر فأمر له بعشرة آلاف دره(٢) .

٧ — و بعد عهد و الده و هو فى الثالثة عشرة من عمره ، أى عام ٢٩٠ ه ، كان يؤدبه أبو الحسن أحمد بن سعيد بن عبد الله الدمشق ، وكانت تقوم بأمره جدته قبيحة ، وكان ينظم الشعر ، نعرف ذلك من القصة التالية ، روى أن أحمد بن سعيد كان (٣) يؤدب ابن المعتز ، فتحمل البلاذرى م ٢٧٩ ه على قبيحة أم المعتز بقوم سألوها أن تأذن له أن يدخل إلى ابن المعتز وقتا من النهار ، فأجابت أو كادت تجيب، قال ابن سعيد : فلما انصل فى الخبر جلست فى منزلى غضبان لما بلغنى عنها فكتب إلى ابن المعتز وله ثلاث عشر سنة :

أصبحت يا ابن سعيد خدن مكرمة عنها يقصر من يحنى وينتمل سربلتنى حكمة قد هذبت شيمى وأججت نار ذهنى فهـ مى تشتمل إلى آخر هذه القصيدة الطويلة .

وهذه القصة تشير إلى أن ابن سعيد كان استاذ ابن المعتز في علوم الدين و الآدب، وكثير من المصادر تشير إلى تلذة ابن المعتز عليه (٤) ، وكان ابن سعيد أديباً متفلسفاً (٥) أدب ابن المعتز وروى عنه آدابه (٦) ، وكان يؤدب ولد المعتز واختص بابن المعتز ، ولابن المعتز فيه شمر وله إليه مراسلات (٧) ، وكان ابن سعيد لايفار قه (٨) ومات في رجب ٣٠٠ ه ببغداد (١) ، ولعل محمد بن سعيد الدمشق الشاعر (١٠) أخوه .

<sup>(</sup>١) ١٣٢: ٣ تاريخ بغداد (٢) ٥: ٧ معجم الأدباء ٠

<sup>(</sup>٣) ٢٦٧ : ٢ زهم ، ١٣٣ : ١ معجم الأدباء ، ٢٨ رسائل ابن المعتر .

<sup>(</sup>٤) ٢٤١: ١ قوات ، ٩٥: ١٠ تاريخ بنداد ، ١٤٦: ١ معاهد التنصيص ، ١:١٣٣ مهجم الأدباء . (٦) ٢٠١ نزهة الالبا .

<sup>(</sup>٧) راجع ١٣٣ : ١ وما بعدها معجم الأدباء .

<sup>(</sup>A) ١٠٧ الأوراق تسم أشعار أولاد الحلفاء ٠

<sup>(</sup>٩) ١٧١ و١٧٢ : ٤ تأريخ بنداد (١٠) راجع ٤٥٤ معجم الشعراء .

أما البلاذري فلا نعرف أنه كان أستاذا لابن الممتز إلا من القصة المــاضية. وتذكر بعض المصادر أن الممتز عهد إليه بتعايم ولده ابن المعتز(١)

ومن أساندته أيضا أبو على الحسن بن على المنزى(٢) وهو من رواة اللغة والآدب في القرن الثالث(٣) وهو أحد رواة الأغانى ، وكان صاحب أدب وأخبار ومات في أول صفر عام . ٢٩ ه بسر من رأى(٤) ، ويروى عنه ابن المعتزكة برآه).

ومن أساتذته أيضا ضعوداً صاحب الفرا. وأخذ عنه اللغة والغريب(١) وهو أبو سعيد محمد بن هبيرة الاسدى النحوى من أعيان أهل الكوفة وعلماتها عارف بالنحو واللغة وفنور الادب قدم بغداد واختص بابن المعتز وعمل له رسالة فيا أنكرته العرب على القاسم بن سلام وروافقته فيه ، وأدب أولاد بن يزداد وزبر المأمون ، وله كتاب فيا يستعمله الكاتب وغير ذلك(٧) وهو من أهل سر من رأى(٨) ، وابن المعتز يروى عنه آرا. في نقد امرى. القيس وزهير وتوفى(٩) في أواخر القرن الثالك .

ومن أسانذنه أيضا المبرد ( ٢١٠ -- ٢٨٥ هـ)(١٠)تتلمذ عليه ابن المعتز في الأدب والعربية(١١)، وكان المبرد يجيئه كثيرا ويقم عنده إذا خرج من عند

<sup>(</sup>۱) ۱۹۱ و۱۹۲ : ۲ زیدان.

<sup>(</sup>٢) ١٠٧ الأوراق ، ٩٥: ١٠ تاريخ بنداد ، ٩٤: ٦ معجم الأدباء ٠

<sup>(</sup>٣) راجع ١٤١ و١٥٧ : ٣ الأغانى ﴿ ٤) ٣٩٨ و٣٩٩ : ٧ تاريخ بنداد .

<sup>(</sup>٥) تجد ذلك في كثير من المواضع في الأغاني ، وراجع ٦١ البديم .

<sup>(</sup>٦) ١٠٧ الأوراق تسم أشمار أولاد الحلفاء.

<sup>(</sup>٧) ١٣٣: ٧ معجم الأدباء ، ١١٠ فهرست.

<sup>(</sup>۸) ۳۷۰ و ۳۷۱: ۳ تاریخ بغداد .

<sup>(</sup>٩) راجع ٣٥ و٤٧ وما بعدها من الموشح ٠

<sup>(</sup>۱۰) راجع ۲۱۰: ۱ السعودی، و۸۷ و۸۸ فهرست ، ٤٤٩معجمالشعراء ، ۱۳۷ – ۱۰۷ ک ۱۱۵: ۲ معجم الأدباء ، ۲۷۹ – ۲۹۳ نزهة الالبا للأنباری ، ۹۳ – ۱۰۷ أخبارالنجويين البصريين للسيراق ، ۲۰۶ – ۲۰۰۸: ۲ وفيات .

<sup>(</sup>۱۱) ۱۰۷ الأوراق،۳۰۱ نزهةالالبا ، ۲٤۱ : ۱ فوات ، ۱۹۵ : ۱۰ تاریخ بغداد ، ۴٦۱ : ۱ وفیات ، ۲۲۲ : ۲ شفرات ، ۲۱۱ : ۱ معاهدالتنصیص .

القاضى اسماعيل بن اسحاق(١) لقرب داره من دار ابن المعتز(٢) ، وكان المبرد مجلس في مسجده(٣) ، ويروى ابن المعتز قصيدة لأبى نواس ويقول: أنشدنى المبرد هذه القصيدة وفسرها لى(٤) ، وكانت بينهما مناقشات كشيرة في الآدب والشعر والنقد(٥).

ومن أسانذته فى الأدب والعربية أيضا أبو العباس ثعلب(٦) ، (٣٠٠ - ومن أسانذته فى الأدب والعربية أيضا أبو العباس ثعلب(٦) ، (٣٠٠ - بالعرفة بالعربية ورواية الشعر القديم ، وله شعر وكتب كثيرة(٧) منها كتاب قواعد الشعر ، وتوفى عام ٢٩١ ه عن ثروة كبيرة ، وكان مقدما عند العلماء إماما فى صناعته(٨) ، وكان ابن المعتز قد لتى أبا العباس مرات فى المسجد الجامع ، وكان يبعث إليه فيسأله عن الشيء بعد الشيء(٩) وكان ثعلب يتشوقه ويعتذر من تأخره عنه بكبره(١٠)وكان ابن المعتز يحب لقاءه(١١)وكتب إليه وهو معتقل قصيدة يصف شوقه إليه ومنها :

إنا على البعـاد والتفرق الملتق بالذكر ان لم نلتقى(١٢) وكان ان المعتز يسعى إليه وأهلب محتنى به كثيرا (١٣)، وتصورانا دراسته

<sup>(</sup>١) فقيه مالكي قاض نوفى ببغداد ٢٨٢ هـ (١:٨٤: تاريخ بغداد ، ١٧١ : ٢ شذرات) ، وكان من ظراء المبرد فالنحو ومكث في قضاء بغداد نيفا وخدين سنة ( ٢٧٤ : ١ ظهر ) .

 <sup>(</sup>۲) ۱۰۷ الأوراق ، ه ۹ : ۱۰ تاریخ بفداد (۳) ص ۲ مقدمة دیوان البعتری .

<sup>(</sup>٤) راجع ٨٨ -- ٩٠ طبقات ابن المعتر .

<sup>(</sup>٥) واجع ٩٦ و٩٧ ١٨٤ و٢٠٢ أخبار أبي عام ، ورسائل ابن المعتر .

<sup>(</sup>٦) ٣٠١ نرهة الالب ، ٢٤١ : ١ فوات ، ٩٠ : ١٠ تاريخ بغداد، ٢٦ : ١ وفيات ، ٩٠ : ١٠ تاريخ بغداد، ٢٦ : ١

<sup>(</sup>۷) ۱۳۳ — ۱۰۵: ۲ معجم الأدباء ، ۲۹۳ — ۲۹۹ نزهة الالبا ، و ۱۱ فهرست ، ۱۰ — ۲۰ ، ۱ وفيات .

<sup>(</sup>۸) ۳۱۶ : ٤ وما بعدها مسعودی (۹) ۱۰۷ الأوراق .

<sup>(</sup>۱۰) ۱۰:۹۰ تاریخ بغداد 📗 (۱۱) ۱۱؛ الأوراق .

<sup>(</sup>١٣) راجع ٢١٧ : ١ زهم ، وفي تأريخ بغداد ( ١٠ : ١٠ ) أنه كتبها إليه حين منج الركوب إلى المسجد وغيره ، وفي الأوراق (ص ١١٤) أنه كتبها إليه يعرفه شوقه إليه ويعف مقداره في العلم ويعذر من ترك إتيانه لأنالركوب ليس بسائم له .

<sup>(</sup>١٣) راجع ١١٦ الأوراق أشعار أولاد الحلفاء ، ١٧٢ أدب الكتاب .

على أستاذه ثملب هذه الرواية الآدبية (١) ، التي رواها القالى عن أبي بكرالانباري. وهي : أنشدنا ثملب في المسجد الجامع يقرؤه على ابن الممتز :

و سقى دمنتين ايس لى بهما عهد الخ .

وثعلبكان أيضا أستاذ قدامة والصولى وسواهما من العلماء .

وفوق ذلك كله أخذ ابن المعتز اللغة والغريب عن الأعراب الفصحاء (٢) وكانت داره مغاثا وكانوا يقدمون سر من رأى وسمع عن أحمد بن فنن (٣) ، وكانت داره مغاثا لأهل العلم والأدب وكان يقدم أهل العلم ويؤثرهم ، نشأ في الرواية والسماع ، فكان كثير السماع غزير الرواية (٤) خالطا للعلماء والأدباء (٥) . وهكذا انصرف ابن المعنز منذ حداثته إلى الدراسات الأدبية وأكب على دراسة الأدب واللغة في حماس بالغ ونجاح باهر (١) .

( )

#### مدء نظمه للشعر:

ولمل القطمة التي كتبها ابن المعتز إلى أستاذه ابن سعيد الدمشـ. هي عام ٢٦٠ هـ والتي سبق الإشارة إليها هي أول إنتاج ابن المعتز في الشعر ، وهي بمسحتها التقليدية وأسلوبها المتـكلف صورة لفن ابن المعتز أول نظمه للشعر .

واستمر الشاعر ينظم الشعر في إجادة و نبوغ ، روى أنه جاء إلى أبي عيسى بن المتوكل(٧) للسلام وسنه دون العشرين عاما فدخــل على بن محمد القاضى يشكو صهره له فأجابه أبوعيسى إلى ما أراد ثم قال : ألا ترون إل مثل هذا الرجل الفاصل النبيه يدفع إلى مثل هذا ؟ طوبى لمن لم تكن له بنت ، فقال عبد الله بن المعتز : أما الأمير إن لولدك \_ يعنى ابن المعتز نفسه \_ في هــذا المهنى شيئا

<sup>(</sup>۱) راجع ۱۰۲: ۱ الأمالي (۲) ۱۲۸ فهرست ، ۱۰۷ الأوراق .

<sup>(</sup>۳) ۱۰۷ الأوراق (۱) ۱۲۹ فهرست ·

<sup>(</sup>ه) ۸۳ (۱ الدمیری ۰

<sup>(</sup>٦) ٢٧٩ المجلد الأول من دائرة المعارف الاسلامية .

<sup>(</sup>۷) من أفضل أولاد المتوكل وله شعر قليل أكثره فى الزهر ( ۱۰۶ الأوراق) وعاش لما عصر المتضد ( ۱۰۶ الأوراق) ولىلوية والمشدود ومخارق مجلس غناء ساحر فى داره. ( ۷۷ حلبة السكيت و ۱۳۳ وما بعدها المستطرف ، ۱۱۳ — ۱۱۹ : ؛ العقد).

قاله واستحسنه جماعة بمن يملمون ويقولون الشمر ، فقال : ماته فداك عمك ، فأنشده لنفسه :

وبكر قلت موتى قبل بعـل وإن أثرى وعد من الصميم اأمزج باللئام دى ولحى فاعذرى إلى النسب الكريم؟ فقال له عمه : أمتع الله أهلك ببقائك وأحسن إليهم فى زيادة إحسانه إليك وجملهم بـكال سنك(١).

فهو ـــ وهو دون العشرين عاما ــ كان شاعر مجيداً يقول مثل هذا الشعر الجيد الجميل .

وهكذا أخذ يتدرج الشاعر فى نظم الشعر ويسير فيه بخطى كبيرة نحو التفوق والطبع والعبقرية بما تجلى بمد فى فئه فى الشعر ، ومجده فيه .

<sup>(</sup>١) ١٣٦ و ١٣٧: ٩ الأغاني .

## الفض الشالث

### ابن المعتز في عريد الشماب

(1)

ودع ابن المعتز عهد طفولته في سن مبكره ، وأخذ يتمشى في ربيع الشباب ، نطيف به الذكريات الحافلة ، ويضيء ظلام حيانه نور الأمل البسام .

كان يعيش مع جدته قبيحة التي كانت تشرف على تعليمه واختيار الاساندة له ، كا رأينا في قصتها مع البلاذرى و ابن سعيد ، ثم توفيت قبيحة عام ٢٦٤ ه ففقد كشيرا من سعادة الحياة ، وواصل سيره إلى الامام بخطوات كبيرة في سبيل آما له العذاب وأحلامه الواسعة ، ولا ندرى عن أمه شيئا ، ولعله كان يتمتع بما بتي له من حنانها وعطفها ، كالا نعلم على أى مصدر من مصادر الحياة كان يعيش ابن المعتز ؛ ولعله كان يعتمد على البقية الباقية من أموال والده وجدته ، وعلى ماكان يأخذه من بيت المالو من مرتب ، وعلى مساعدات أعمامه له ، وكان يجد منهم كل عطف وتقدير ، كا تنبىء بذلك قصته مع عسه أبي عيسى ، وكان له قهرمان ووكيل وموال (١) ، ولكنه مع ذلك لم يكن يعيش في بسطة من المال . أليس هو المذى يقسول :

یا قسوم إنی مرزا وکل حسر مرزا خسرج کثیر ودخل نزر فلم لا اعزی فالخسرج لا یتنا می والدخل لا یتجزا

ودخل الصولى عليه وقد هدمت داره التى على المطيرة بسامرا من أثر السيل وهو يبنيها ، فأشفق عليه من الغرم مع قلة الدخل فقال ابن المعتز :

تسود وجهى بقبيضها وتخرب مالى بعمرانهما (٢)

<sup>(</sup>۱) ۷۱ خاص الحاص ، ۲۶۱ : ۲ زهر .

<sup>(</sup>٢) راجع ١١٦ الأوراق قسم أشعار أولاد الحلفاء ، ونسب هـــذه القصة إلى عبد اقة ان موسى الكاتب مع ابن المعتر ( ١٤٤: ٩ الأغانى ) .

وكانت إقامته في سامرا ثمم أخذ يتردد على بفداد ومجالسها العامة وحلقات أقطاب العلم والآدب فيها ، وكانت داره في سامرا بالمطيرة ، ، وهي قرية من نواحي سامرا ، (١) وكانت من منتزهات سامرا و بغداد و بنيت في خلافة المأمون (٢) . ويذكر ابن المعتز سامرا و المطيرة في شعره كمثيرا و هكذا كان يعيش ابن المعتر في عهد الشباب الذي ابتدأ في حياته من نحو عام ٢٦٠ ه و هو في الثالثة عشرة من عمره و انتهى نحو عام ٢٧٠ ه وهو في الثالثة عشرة من عمره و انتهى نحو عام ٢٧٠ ه و هو في الثالثة .

( )

وأسهر للمجد والمكرمات إذا اكتحلت أعين بالكرى وقد بدأ نعليمه فى داره وبعد أنكبركان يتردد على مجالس العلما. وكبار الشيوخ فى بفداد ومسجدها الجامع.

وفى هذه الفترة نضجت شاعريته وظهرت مواهبه الآدبية واحتل مكانه فى الآدب ودولة القريض ، وأخرج كنتابه والفصول القصار ، الذى ألفه قبل عام (٣) ، وهو العام الذى ألف فيه كنتابه الذائع الشهرة والبديع(٤) ، .

( T )

وفى هــــذا العهد نوفيت جدته قبيحة عام ٢٦٤ ه، وتزوج ابن المعتز ، ولا ندرى من نزوجها ولا من الذى صاهره ، ، ولكن ابن المعتز بقول فى شعره : ونقبت عرسى بالطلاق مصمما وكانت حصاة بين رجلى وإخمى

<sup>(</sup>١) ٤٦٤ : ١ وفيات .

<sup>(</sup>٢) هامش ٩٠ : ٣ الأمالي .

<sup>(</sup>٣) يشير ابن المعتر في كتاب البديع « إلى الفصول القصار » ( راجع س ٩٠ من البديع )

<sup>(</sup>٤) راجع ١٠٦ البديم.

فأبهت عدالی وفات الذی مضی و هنیت عیشا بعد عیش منغص و بقول :

دست بنية بسطام عقاربها نحوى ونامت على الاضفان والحنق حتى كأنى قد فزعت والدها فى المهدفانقلبت عيناه من فرق فهو طَلَق زوجته لانه لم يستطع أن يميش معها فى وثام كما يقول فى البيتين الآخرين وفى بيته :

وهبت سلامی ماحییت لمجلس علی قصر بسطام أمیر المجالس فن هو بسطام الذی صاهره ابن المعتز ؟

في ديوان البحترى قصائد كشيرة في مدح أبي العباس بن بسطام (١) ، و في تاريخ الوزراء (٢) ذكر لأحمد بن محمد البسطام . وكان أبو العباس أحمد بن بسطام بلي أعمالاً في عهد الموفق وكان مقرباً إليه (٣) ، و تولى أعمالاً كبيرة بمصر (١) ، واعتقل القاسم بن عبيد الله أبا العباس أحمد بن محمد بسطام ثم أطلقه العباس ابن الحسن لما ولى الوزارة ثم قلده مصر وأعمالها(٥) و ابنه أبو محمد بن أحمد ابن بسطام من الشخصيات الكبيرة في عهد الراضي ( ٣١٣ - ٣٢٩ ه ) ، فلمل أبا العباس أحمد بن محمد بن بسطام هذا هو صهر ابن المعتز ، تزوج بنته ثم اختلفا ولم تطب حياتهما في ظلال الزوجية فطلقها ، وعلى أي حال فأسرة بسطام من الأسر الكبيرة في القرن الثالث الهجرى ، ونجد ذكرا ابعض شخصياتها في الطبرى في تاريخ عام ٢٥٥ ه

وكان ابن المعتز يكنى بأبى العباس باسم أول ولدله ، ولعل ابنه هذا كان من زوجته ابنة بسطام ، وليس لدينا شىء عن العباس ابنه ولا متى ولد وكيف عاش ، ومن الثابت أنه ولد له قبل عام ٣٧٤ ه الذى ألف فيه كتابه البديع والذى يلقب ابن المعتز نفسه فيه بأبى العباس(٦) ، ولابن المعتز ابن آخر وهو عبد الواحد(٧)

<sup>(</sup>١) ٢٢ و ٧٨ : ١ و ٤ و ٢٧ و ٢٩ و ٢٧ : ٢ ديوان البحتري.

 <sup>(</sup>۲) س ۲۲٤ . (۳) ۳ه - ٥٥ من المكافأة لأحمد بن يوسف .

<sup>(</sup>٤) ۲۰۲ المرجع نفسه ٠

<sup>(</sup>٠) ١١٨:١ الفرج بعد الشدة . (٦) ٦٦ البديع .

<sup>(</sup>٧) ١٠٠ خاص الحاص ٠

ولاندری هل کان من زوجته ابنه بسطام أم من زوجة أخری نزوجها بعد طلاق أولى زوجانه ، ولابن المعتز بنت توفیت فی حیانه ، ورثاها فی شعره قال :

أيا شعبة النفس التي ليس غيرها سقطت فقد أفردت عودي الحكاسر الخروقال في رثائما أيضا:

سقيا لوجه جبيبة أودعتهاكـفنا ورمسا ثم انطلقنا مسرعين إلى القبور نزف شمسا

ومع ذلك فابن الممتز بعد قتله و لم يبقله خلف يفرطه ولاعقب يدفع عنه ،(١) ومن الفريب أن يذهب ابن حزم في كـتا به وجمهرة الأنساب ، إلى أن ابن المعتز كان حصورا لم يقرب امرأة قط ، ولم يكن له قط ولد(٢) .

( 1)

وفى عهد الشباب عكف ابن المعتز على حياة اللهو والترف ، يخفف بهما آلامه ، ويؤكد بهذه الحياة اللاهية لرجال السياسة أنه بميد عن السياسة ومؤمرانها ومطامعها البهيدة ، كاكان يفعل إبراهيم بن المهدى من قبل حين إذ تهتك بالغناء والشرب خوفا من المأمون وإظهارا له أنه قد خلع ربقة الحلافة من عنقه وهنك ستره فيها حتى صار لا يصلح لها (٣).

قأممن ابن الممتزفى وصف الراح وسماع الغناء وفى الغزل والمجون ، بما يصور، الك بوضوح قوله :

> وما العيش إلا لمستهتر آظل عواذله في شغب وقوله :

صاح إن أمكنتك لذ ة عيش فلا نذر وتقدم ولا تقف فاز بالحب من جسر

<sup>(</sup>١) ١٤١ : ٩ الأغاني .

<sup>(</sup>٢) ص ٢٥ جهرة أنساب العرب تحقيق 1 . لبني بروفنسال — دار المعارف بمصر ٠

<sup>(</sup>٣٠ سه: ٩ الأغاد .

وقوله :

أحل بدار اللمو حيث لقيتها وأهزل باللذات والدهر فى جد رقوله :

جملت عقلى لشهوتى عبدا وصار غيى عند الهوى رشدا ولحكنه يحاول أن يظهر في ذلك بمظهر طاهر جميل ، فيقول عن نفسه : كريم ذنوب إن يصيب بعض لذة يدع بعضها فوق الاحاديث والوزر ويقول .

ولم آت ما قد حرم الله فى الهوى ولم أترك بما عفا الله باقيا ويقول فى موقف لذة من لذاته :

وكان ماكان مما لست أذكره فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر

وبعد فقدكان ابن المعتز يتذوق الحياة بقلب ظاى. إلى لذاتها ومقيد بقيود الفضيلة فيها ، ولكنه كانت تطفى عواطفه أحياناً على عقله فيظهر فى صورة الجامح الذى لايمكن أن يرده شى، عن غايته ، ولا شك أنه فى ملذاته كان يجيب داعى الشباب فى نفسه ، ويمسح بها عن قلبه آلام الحياة وأشجانها ، ويخضع لاحكام عصره وبيئته ، ويخنى بها آماله المتغلغلة فى أعماق نفسه فى الملك والحلاقة .

و المكن الشاعر مع هذه الحياة اللاهية لم ينس آلامه وهمومه ودم والده المطلول ، مما يصوره في شعره أحزانا تثير الآلم ، وألحانا تبعث البسكاء .

( • )

### ابن المعتز والمعتمد :

أصاب ابن المعنز في عهد المهتدى ( ٢٥٥ – ٢٥٦ ه ) خطوب وآلام جسام، فقد قتل والده وشردت أسرته وصودرت أموالها ، ومن الإنصاف أن نقول إن ذلك كله كان بأمر الآتراك ولم يكن للمهتدى فيه رأى ، ولكمنه على أى حال المسئول الآول عن هذا العسف والطفيان الشديد .

ثم خلع المهتدى ووْلى بعده الخلافة أحمد المعتمد على الله ابن المتوكل ، عم الشاعر الذى ظل خليفة أمداً طويلا ( ٢٥٦ ــ ٢٧٩ هـ ) ، كان المسيطر فيه على الدولة أخوه أبو أحمد طلحة الموفق بن المتموكل الذي لقب نفسه الشاصر الدين الله(١).

يا دما سال من ذراع الأمام أنت أزكى من عنبر ومـدام الح(٢) ، وتجملها المصادر الآخرى له فى فصاد المعتضد(٣) .

### ابن المحتز والموفق:

كان الموفق هو المسيطر على الخلافة في حكم أخيه المعتمد مدة طويلة ( ٢٥٧ - ٢٧٨ م) . وكان يضع ابن أخيه ... عبد الله بن المعتز ... موضع الرعاية متناسيا صنع أخيه المعتز ممه و مع المؤيد شقيقه ، وكانت حياة ابن المعتز تدعوه إلى أن يوطد صلته بعم الموفق ، والباحث في ديوان الشاعر يجدكشيرا من القصائد التي نظمها في عمه الحاكم المطلق في دولة الحلافة ، ومن الجدير بالتنويه أن ديو أن الشاعر المطبوع خال من ذكر شي. عن الأشخاص والحوادث التي نظمت فيها قصائده . وبسان وقد أضنانا البحث في إرجاع كل قصيدة إلى الظروف التي نظمت فيها ، وبيسان الشخصيات التي تشير إليها ، وذلك بالرجوع إلى شتى المصادر ، و بدراسة ديوان الشاعر دراسة تاريخية خاصة .

كان العمل الفذ الذي قام به الموقق هو القضاء على ثورة الزنسج التي اشتعات نارها بالبصرة وما جاورها سنين طوالا ( ٢٥٥ ــ ٧٧٠ ) ، وقد أشاد ابن المعتز جذا النصر العظم في قصيدته (٤) :

يا ناصر الإسلام عش واســــــــــــم على ريب الزمن

<sup>(</sup>١) ٢٢٩: ٣ العقد ، ويذكره ابن المعمر بهذا اللقب اللقب في شعره كثيرا .

<sup>(</sup>٢) هامش ١١٣ الوساطة .

<sup>(</sup>٣) ٢٧٤ : ٤ المسعودى . وهي في معجم الشعراء ( ص ٤٤٠ ) لمحمد بن ابراهيم الجرجاني في فصاد الحسن بن زيد العلوى صاحب طبرستان .

<sup>(</sup>٤) راجم ١٧٥ ديوان ابن الممتز طبع ببروت .

وفى لامية أخرى (١) ، وفى أرجوزته فى الخليفة المعتضد . ـ

و توفى هارون بن الموفق فى بغداد عام ٢٧٠ ه فرثاه الشاعر وعزى والده الموفق فيه بقصيدته :

يا ناصر الدين إذ هزت قواعده وأصدق الناس في بؤس و إنعام (٢)

ولما نوفى الموفق عام ٣٧٨ هـ رثاه ابن المعتز بقصائدكـ ثيرة بمضها في ديوانه المطبوع والاخرى في ديوانه المخطوط .

ويقول صاحب زهر الآداب : وكان ابن الممتز يمدح الموفق ويلقبه الناصر ، وقد ذكر الصولى فى قصيدة لصاحبه قال \_ وقد اقتص خلفاء بنى العباس من أولهم :

ومعتمد من بعدهم وموفق بجدد من أرث الخلافة ما ذهب بنازلهم فى كل فضل وسؤدد وان لم يكن فى العدمنهم لمن حسب ، (٣)

## ابن المعتز وذكريات الشباب:

وفى هذا العهد الجميل ، عهد الشباب الناضر ، عاش ابن المعتز عيشة الرجل الاجتماعي الذي تربطه بالمجتمع أوثق الصلحات ، تمنع بعطف كمشير من أعمامه وأسرته ، وصاحب كمشيرا من الاصدقاء ، ووطد مكانته في الحياة العامة وظهر في النوادي الادبية ، وسنحلل في هذه المكلمة صداقاته ، ونذكر من تأثر بهم من الشخصات والاصدقاء .

(١) أبو محمد محمد بن المتوكل ، عم الشاعر ، وهو عن أسبغوا عليه السكـــثير منالعطف والرعابة ، ونظم فيه ابن المعتز كــثير أمن اصائده ، حبسه أخوه الموفق ببغداد فنظم الشاعر قصيدته :

<sup>(</sup>١) راجع ١٤٩ ديوانه ، ٢٠٣ : ٣ زهم ، ١٣٠ الأوراق قسم أشعار أولاد الحلفاء ، وفي ١٢٦ رسائل ابن المعر بعض منها .

 <sup>(</sup>۲) تجدها في ديوات الشاعر المخطوط وفي ۱۳۲ رسائل ابن الممتر وفي زهر الآداب
 (۲۰۰ : ۳) ، وبذكر الحصرى فيه أنها في تعزية المعتضد بابنه هرون وهو تحريف .
 (۳) ۲۰۳ : ۲ زهر الآداب .

فك حر الوجد قيد البكاء فاعذريني أو فوتى بدائى(١) وهى من أوائل شعره، ومات عمه أبو محمد فرئاه ابن الممتز بمراث كشيرة جيدة أكثرها في ديوانه المخطوط، ويتجلى فيها روح التأثر العميق لفقده، والتذكر الوفى لجيل أياديه عليه، وذكره فقده بأهله الراحلين فرئاهم بقصائد كثيرة منها قصيدته (٢):

أخنى عليك الدهن مقتدرا والدهر ألام قادر ظفرا (ب) أبو الحسن على بن يحيى المنجم(٣) ( ٢٠١ – ٢٧٥ ه ) ، كان شاعرا راوية علامة إخباريا نادم المتوكل(٤) والمعتز(٥) ، وكانت له خزانة كتب ضخمة يسميها خزانة الحكمة ويقصدها الناس فيتعلمون منها صنوف العلم وله كتاب الشعراء القدماء والإسلامية(٣) وهو من أسرة فارسية وكان أديبا شاعرا فاضلا متفننا في علوم العرب والعجم ورثاه ابن المعتز وعبيد الله بن عبد الله طاهر وجماعة من الشعراء (٧).

وكانت الصلة بينه وبين ابن الممتز وثيقة منذ عهد الممتز والده ، ولابن المعتز فيه مراث صغيرة تجدها في ديوانه المطبوع ويذكره فيها بلقبه , أبي حسن ،(٨) وأحيانا باسمه , على ،(٩) ، أو , بابن يحي (١٠) ، وله فيه مرثية طوثية مطلعها :

يالقومى الأمل المغرور ولجاج لاينقضى فى الصدور(١١) وذلك يدل على ماكان له فى نفس ابن المعتز من حب وتقدير .

<sup>(</sup>١) راجع القصيدة في ١٢٣ ديوان ابن المعتمر طبيع بيروت ، ١١٧ الأوراق .

<sup>(</sup>٢) رَاجِمها في ديوانه المخطوط ، وفي ٣١ : ٤ زهر الآداب ، ١٣٢ رَسائل ابن الممتز .

<sup>(</sup>٣) راجع: ٥٠ — ١٥: ٢ وفيات ، و ٤٥٩ — ٤٧٧ : ٥ معجم الأدباء و ٢٠٠ وما بعدها فهرست .

<sup>(</sup>٤) ٩٥٤: ه معجم الأدباء .

<sup>(</sup>ه) ۲۷۵ : ه المرجم .

<sup>(</sup>٦) ۲۰۵ فهرست .

<sup>(</sup>٧) ٢٨٦ وما بعدها معجم الشعراء .

<sup>(</sup>٨) راجع ٣٢٧ ديوان ابن المعتر طبع بيروت .

<sup>(</sup>۹) راجع ۳۲۸ الرجع ·

<sup>(</sup>۱۰) رآجع ۳۳۰ المرجع .

<sup>(</sup>۱۱) راجعًها في ديوانه المخطوط وهي طوبلة جدا .

(ج) هارون بن على بن يحيى المنجم(١) ( ٢٥١ – ٢٨٩ هـ) وهو أديب قليل الشعر، وله كتاب البارع وهو اختيار شعر المحدثين، وكتاب اختيار الشعراء السكبير ولم يتمه(٢)، وهو أول من نسخ من ابن الممتزك تاب و البديع، الذي ألفه عام ٢٧٤ هـ(٣)

(د) يحيى بن على المنجم(٤) ( ٢٤١ ... ٣٠٠ ه) نادم الموفق و من بعده من الخلفاء وكان أديبا متكلما ممتزليا وكان له مجلس يحضره جماعة من المتكلمين بالحضرة وله كتاب الباهر في مخضرى الدولتين ابتدأ فيه ببشار ونممه ابنه أحد(ه) وله رسالة أدبية في تقديم العباس بن الأحنف على العتابي(٦) وكان شاعرا مطبوعا من أشعر أهل زمانه وأكثرهم افتنانا في علوم العرب والعجم (٧) .

وكان يحى صديق ابن المعتز وفيه وفي صداقته يقول(٨) :

إن يحيى - لازال يحيا - صديق وخليلى من دون هذا الآنام زاد ودى له صفاء كما فى كل بوم يزداد صفو المدام وكانت بينهما مداعبات (٩) ولكن صفو هذه الصداقة لم يستمر، فقد كان يحيى شعو بيا ، مما تصوره لك قصيدته (١٠) :

<sup>(</sup>١) راجع ترجته في ١٣١ : ٣ وما بعدها وفيات .

<sup>(</sup>۲) ۲۰۲ فهرست .

<sup>(</sup>۴) ۱۰۶ البديع .

<sup>(</sup>٤) ٢٠٨ - ٢٠٠ : ٣ وفيات ، ٣٠٢ نزمة الالباء ، ٢٨٧ : ٧ معجم الأدباء ..

<sup>(</sup>ه) ۲۰۵ و ۲۰۲ فهرست.

<sup>(</sup>٦) راجمها في ۲۹۳ موشح ، وزهر الآداب .

<sup>(</sup>۷) ۲۰۴ معجم الشعراء ۰

<sup>(</sup>٨) راجع ديوان اين المتنز المخطوط .

<sup>(</sup>٩) راجع ٣٢ أخبار الظراف لابن الحوزى ، ٩٦ : ١٠ تاريخ بغداد ٠

<sup>(</sup>١٠) راجعها في الأوراق تسم أخبار المقندر مخطوط بمكتبة الأزهر .

<sup>(</sup>١١) في الأصل : تأبت .

<sup>(</sup>١٢) ورقة ٣٣ وما بعدها الأوراق قسم المقتدر ، وديوانه الحيطوط .

اسمع قولا ولا أرى أحداً من ذا الشقى الذى أباح دمه؟ حاشا لإسحاق أن يكون لـكم أبا وإن كـنتم بنيه فه وهل بنوه إلا لنا خدم كم رق عبد منهم لنا وأمه خير من اسحاق خاتم الرسل الهادى المجلى بنوره الظلمه نقم عليه ابن الممتر شموبيته فتهاجيا، وتخاصما وكان يحي يرمى ابن المعتر بالتصحيف (۱)، وهجاه ابن الممتر بقصيدته (۲):

أبعـد البـــين صبر أو هجود أبى ذاك التفـــكر والشهود ومنها :

أتسمو للفخار وأنت قــرد وما بالمجد يفتخر القرود غرت بفارس سفها وجهلا كـأنك من مرازيها تليد

وكان ليحيى مجلس للمتكلمين عنده فى يوم الثلاثاء فقال فيه , بالله يا ابن على فض جمعهم الخ ، (٣) وهجاه أشد هجاء (٤) : ولما ولى ابن المعتز الحلافة ذهب يحى ليسلم عليه فأعرض عنه ابن المعتز فهجاه يحى بعد أن قبض عليه (٥) .

عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ( ٢٢٣ -- ٣٠٠ ه ) . من أسرة فاوسية أول من نبغ منها طاهر بن الحسين ( ١٥٩ -- ٢٠٨ ه ) الذي أبل في الحلاف بين الأمين والمأمون أحسن بلاء ، فولاه المأمون خراسان فأ نشأ فيها دولة طاهرية مستقلة ( ٢٠٥ - ٢٥٩ ه الذي خلف ابنيه : محمد وعبيد الله .

كان عبيد الله سيد أسرته بعد أخيه محمد ، وكان أميراً وشاعراً مترسلا ، وله كتاب الإشارة في أخبار الشعراء ورسالته في السياسة الملوكية ، وكتاب مراسلاته مع ابن المعتز وكتاب البراعة والفصاحة (٦) ، وكان شاعر لطيفا رقيق الحاشية وله

<sup>(</sup>١) ورقة ٣١ الأوراق قسم القندر ، و ه ؛ رسائل ابن المعتر .

<sup>(</sup>٢) ورئة ٤٠ المرجم السابق ، والقصيدة طويلة جدا .

<sup>(</sup>٣) ١٨٠ ديوان ابن المعتر طبع بيروت .

<sup>(</sup>٤) ٢٠٤ المرجع نفسه . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ورقة ٢٦ الأوراق قسم المقتدر .

<sup>(</sup>٦) ۱۷۰ فهرست .

ديوان شعركما يقول ابن خلكان ، وكان له محل من الأدب والتصرف فى فنونه ورواية الشعر وقوله والعلم باللغة وأيام الناس وعلوم الأوائل من الفلاسفة ، وأشعار ه كشيرة جيدة وكستابه الآداب الرفيعة فى النغم وعلل الأغانى مشهور جليل الفائدة (۱)، ولا بن الممتز شعر فيه (۲) وكان بينهما مكانبات بالأشعار (۳) ، وكستب ابن المعتز رسالة طويلة فى الغناء وجواز التجديد فى مذاهبه وبعث بها إلى عبيد الله وإلى ابن حمدون فرد عليه عبيد الله برسالة طويلة كلما إعجاب وثباء (٤).

و ـ ومن أصدقاء ابن المعتز القاسم بن أحمد الـكمونى الـكانب، وكان بينه وبين ابن المعتز مكانبات ومراسلات بالأشعار (ه) .

ز ــ ومن أصدقائه محمد ابن ابراهيم بن عتاب (٦) .

ح - وابن حمدون النديم ( ۲۳۷ - ۳۰۹ ه ) ، واسمه أبو عبد الله محمد (۷) ابن أحمد بن ابر اهبم بن اسماعیل بن داود بن حمدون ، كان و الده أحمد أستاذ ثملب، وخص بالمتوكل (۸) والظاهر أنه توفى عام ۲۷۵ ه (۹) ، وهو خال أبو الحسن على بن بسام الشاعر المشهور م۲۰۳ه(۱۰) ، ولا بن حمدون آداب تروى (۱۱) ، وله قصص كثيرة مع المعتضد تدل على شدة مكانه عند ۱۲ .

<sup>(</sup>١) ٥٤: ٨ الأغاني .

<sup>(</sup>٢) راجم ٦٧ : ٢ الممدة .

<sup>(</sup>٣) راجع ه ١٤٥ : ٩ الأغانى .

<sup>(</sup>٤) راجع ١٤١ : ٩ الأغانى .

<sup>(</sup>٥) ٣٣٦ معجم الشعراء .

<sup>(</sup>٦) راجع ٥٦ معجم الشعراء .

<sup>(</sup>٧) ٣٢ الأذكياء ، ٢٠٣ : ٣ الأغانى .

<sup>(</sup>٨) ٣٦٥ -- ٣٧٢ : ١ معجم الأدباء ، ٢٠٧ و ٤١١ فهرست .

و (٩) لستنتج ذلك مما ذكر فى ديوان ابن المعتر المخطوط من أن ابن المعتر رثى أبا العباس ابن حدون وعلى بن يحى المنجم بنصيدته :

أنكرت سلمي مشيبا علاني ورأتني غبر ما قد تراني

فالظاهر أن أبا المباس هذ هو ولد محد وكان ياقب بأبى العباس فلا بد أن يكون توق مع البي المنجم عام ١٨٥ ه حتى إن ابن المعتر رتاعا معا بهذه القصيدة .

<sup>(</sup>١٠) راجم ٣١٨ : ه معجم الأدباء .

<sup>(</sup>۱۱) راجع ه٤ خاص الحاس .

<sup>(</sup>۱۲) راجع ۳۲ وما بعدها من كتاب الأذكياء

(ط) نطاحة أحمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن الحصيب، وقد سبق ذكره مع الـكتاب، وكان بليغا مترسلا شاعرا، وبينه وبينا برالمعتز مراسلات وجوابات عجه \_\_ بة (١)

(ى) على بن مهدى الكسروي كان أحد العلماء الشعراء الرواة النحويين وكان أديبا ظريفا رواية شاعرا وتوفى في خلافة الممتضد(٢)، وكان يؤدب ولد هارون بن على ثم انصل ببدر المعتضدى(٣)، وله مكانبات بالشعر مع ابن المعتز ویحی بن علی(٤) و توفی الـکسروی نحو عام ۲۸۵ ه.

ولان المعتز فيه كشير من الشعر والمداعبات(٥) .

(ك) المفضل بن سلمة بن عاصم صاحب العزاء نحوى أديب كان بينه وبين ابن المعتز مكانبات (٦) ، وكان المفضل من اللفويين في العصر العباسي الثالث على مذهب أهل الكوفة وله كناب الفاخر في اللمة وكناب العود والملامي وتوفئ في أواخر القرن الثالث(٧).

(ل) أحمد بن أبي العلاء يعده أبو الفرج في طبقات المغنين(^) ، وهجاه اليحتري(٩) ، وكتب إلى ان المعتز :

أنا سنف على العدي لك في الحرب وفي السلم فابتذاني وصني ونديم إن لم يزرك نديم ومغن إن لم يزرك مفن(١٠) ولاين المعتز فيه شعر كثير منه تصيدته النو نية(١١) :

<sup>(</sup>١) ٧ ٣: ١ معجم الأدباء

<sup>(</sup>٢) راجع ٤٢٧ -- ٤٣٤ : ٥ معجم الأدباء

<sup>(</sup>۳) ۲۱٤ فهرست

<sup>(</sup>٤) ۲۹۲ معجم الشعراء

<sup>(</sup>٥) راجع ٢٨٤ — ٤٣٠ : ٥ معجم الأدباء ، وديوان ابن المعتز المخطوط باب الهجاء

<sup>(</sup>٦) ٣٨٤ معجم الشعراء ، ويخطى. في تقدير عام وفاته بسنة ٢٥٠ هـ

<sup>(</sup>٧) ١٨٧ : ٢ آداب اللغة لزيدان

<sup>(</sup>٨) ٤٤ : ١٨ الأعاني .

<sup>(</sup>٩) ٢٦٣ : ديوان البعترى .

<sup>(</sup>١٠) ٧٧ فصول التماثيل . (١١) راجعها في ١٤٣ — ١٤٠ الأوراق قسم أشمار أولاد الحلفاء .

لقد أقفر الدكان من كل لذة وعطل من رجل وقوف وركبان (م) جحظة البرمكى ( ٢٢٤ – ٣٢٦) ه)، وابن المعتز هو الذي لقبه هذا اللقب(١) ، وكان بينهما مكانبات ومراسلات (٢) .

(ن) أبو الطيب القاسم بن محمد بن عبيد الله النميرى ، كان ينادم ابن المعتز وكانا يكثران من السكانب بالآشعار (٣) ، وفي ديوان ابن الممتز شمر فيه ومداعبات متعددة معه .

(س) أبو الحسين جعفر بن محمد بن ثوابة الـكاتب وأحد البلغاء الفصحاء واستخلفه القاسم على ديوان الرسائل(؛) ويقول ابن المعتز فيه :

أنى رزقت من الإخوان جوهرة ما إن لها قيمة عندى ولا ثمن ورثاه ابن المعتز بقصيدته:

ليس شىء لصحـة ودوام غلب الدهر حيلة الأقوام(ه) و بقصيدة أخرى نونية طويلة تجدها فىديوا نه المخطوط ، وفى الديوان المخطوط يذكر أن أبيات ابن الممتز :

أبا حسن ثبت في الآمر وطأني وأدركتني في المعضلات الهزاهز الخ نظمها فيه ، والصحح أنها في أبي الحسن على بن الفرات الوزير (٦) .

(س) أبو القاسم جعفر بن قدامة م ٣١٩ ه وهو من مشايخ الكتاب وعلمائهم وله مصنفات في صنعة الكتابة (٧) وغيرها ، ويعده ابن النديم من الشعراء الكتاب (٨).

وكان جعفر يلازم ابن المعنز ويجلس عنده كشيراً ويقضيان أوقاتهما مماً في مرح ولهمو(٩) .

<sup>(</sup>١) ٣٤٢ : ٢ معجم الأدباء ( نشر رفاعي ) ، ٧٧ : ١ وفيات ، ١٥ : ٢ زهم .

<sup>(</sup>٢) راجع ٣٩٣ : ١ معجم الأدباء ( نشر من جليوث ) . آ

<sup>(</sup>٣) ٣٣٦ معجم الشعراء .

<sup>(</sup>٤) ٢ : ٢ وما بعدها معجم الأدباء .

<sup>(</sup>٠) ٨٨ : ٣ زهم، ١٣٠٠ وسائل الل المعتر .

 <sup>(</sup>٦) ٣٢٣ : ٤ مسعودى ؟ وفى الديوان المخطوط كثير من التحريف والحطأ فى نسبة شعر
 ابن المعتز للذين نظم فيهم الشاعر قصائده .

<sup>(</sup>٢) ٤١٢ — ٤١٠ معجم الأدباء و ٢٠٥ : ٧ تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>۸) ۲۳۹ فهرست .

<sup>(</sup>٩) راجع ١٤٢ : ٩ وما بعدها الأغانى .

(ع) أما إسماعيل بن بلبل وزير الموفق فلم يكن بين ابن المعتز وبينه وثام وهجاه ابن المعتز بقصيدة خائية تجدها فى دبوانه المخطوط ، وكان إسماعيل قد صاهر الموفق(۱) ، وكان يسعى بين الموفق وابنه أبى العباس المعتضد حتى حبس الموفق ابنه فلما ولى المعتضد شئون الحلافة بعد أبيه سنة ٢٧٨ ه قبض على ابن بلبل الوزير حيث لقى مصرعه ، والظاهر أن القصيدة التى أشرنا إليها قد نظمها ابن المعتز إثر القبض عليه وحبسه ، ويذمه ابن المعتز فى أرجوزته فى المعتضد طويلا(۲).

\* \* \*

و بعد فعصر الشباب فى حياة ابن المعتز حافل بكشير من الذكريات . و لقد ودع ابن المعتز شبا به ولهوه بوداع هذا العهد الجميل الناضر ، وكما يقول ابن المعتز :

سلام على اللذات واللهو والصبا سلام وداع لا سلام قدرم ويقول :

ياصاح ودعت الغرانى والصبا وسلمت غير سبيلهن سبيلا وثنيت أعناق الهوى نحو العلا ورأيت شأو العاشقين طويلا بدلت من ليل الشباب بمفرق صبح النهـى أحبب بذلك بديلا

<sup>(</sup>١) ٤٣: ٢ معجم الأدباء ، و ٢٩٩: ٣ العقد .

<sup>(</sup>۲) ۱۰۷ — ۱۶۰ دیوان ابن المعنز ، ۸۸ — ۹۰ رسائل ابن المعنز .

## الفصُّ ل الرّابع

## ابن المعتز في عهد رجولته

(1)

يبدأ هذا العهد الجديد فى حياة الشاعر بابتداء عصر المعتضه عام ٢٧٩ هـ ، والشاعر فى الثانية والنلاثين من عمره وينتهى بانتهاء عهد المكتفى عام ٧٩٥ هـ ، وهو فى الثامنة والاربمين .

امتاز هذا المهد فى حياة الشاعر بخصائص كـشيرة كان لها أثرها فى نفسه وحياته وفى المجتمع الذى يميش فيه .

فقد فرغ من ملذاته ولهوه وبدأ حياة جديدة فيها جد وعمل ونشاط و إقدام : وثنبت أعناق الهوى نحو الملا ورأيت شأو العاشقين طويلا وإن كانت هذه الحياة الجديدة مربرة ثقيلة على نفسه :

خضبت رأسى فقلت لها اخضي قلي فقد شابا فأماى المر من عمدرى وورائى منه ماطابا ولكنه حكم المشيب:

ســل المشيب سيوفه فسطا على اللذات سطوا الذي جمله يرد نفسه إلى طريق الحير :

رددت إلى التق نفسى فقرت كما رد الحسام إلى القراب ونهاه الإمام المعتضد عن سفه الكأس فعافها مكرها وعاف معها لذات الحياة :

ونهانى الإمام عن سفه الكأس فرددت على السقاة المدام عفتها مكرها ولذات عيش قام بينى وبينهن الإمام ثم هويميش حينا يتمتع بحريته وكرامته ونفوذه فى دار الحلافة ، وحينا يميش بين اضطهاد ومراقبة وتهديد ، يميش حينا راضيا مبتسها للحياة ، وحينا ساخطا متجهما على حظه وآماله فيها .

وهو فوق ذلك كله علم من أعلام الأدب والنقد والبيان والنفكير ، وشاعر ممناز مخلف أبا تمام والبحتري و ابن الرومي على عرش القريض .

وهو يحيا حياة الرجولة المكتبلة ، والرأى النياضيج ، والحكمة العميقة والتجربة الصحيحة ، وبين خصومات ومؤامرات كادت تؤدى بحياته ، لولا رجل عظيم كان يدافع دائما عنه ، وهو الوزير عبيد الله بن سليمان ، ولولا حكمة الشاعر التي آثرت صداقة المعتضد ومهادنة المكتبى مع ما كانت تجيش به نفسه من ثورة الألم والحزن العميق .

لانعلم شيئا عن موارد الشاعر المالية في هذه الفترة ، ولعله كان له مرتب ثابت من دار الحلاقة ، فقد كان يصرف كل يوم نحو الثلاثة والثلاثين دينارا في عهد الممتضد لأولاد المتوكل وسبعة عشر لولد الواثن والمستدين والمهتدى وسائر أولاد الحلفاء (١) . ومن المرجح أنه كان لابن الممتز مع ذلك موارد خاصة يركن المهافي معمشته .

و ليس لدينا أيضا جديد عن أسرة ابن المعتز وحيانه العائلية في هذا العهد .

وكان ابن المعتزيقيم منذ أمد طويل في سامرا في دار والده غالبا , فأمره المعتضد بالفدوم إلى بغداد ، كا في نسخة خطية من ديوان ابن المعتز ، أو , أمر باحضاره إلى بغداد ، كما في النسخة الآخرى ؛ وامتثل ابن المعتز أمر الخليفة وترك سامرا وأقام في بغداد ، وفي ذلك يقول قصدته (٢) :

دعانی الإمام إلی قربه فأهلا بذاك وسهلا به يقصر جهدیعن شكره و است أقصر عن حبه وعوقی الدهرعن قربه زمانا فقد تاب من ذنبه

والظاهر أن ابن الممتز لم تعجبه بغداد فقال كـثيرا من الشعر فى ذمها والتنويه بسامرا وجمــال أيامه فيها ، بما تجده فى ديوانه ، وله رســالة أدبية يمدح فيها سامرا ويصف خرابها ويذم بغداد والحياة فيها(٣) ؛ وعلى أى حال فقد كانت إقامة الشاعر ببغداد بدار على شاطىء الصراة كما ورد ذلك فى شعره .

<sup>(</sup>١) • ٣ : ٣ ناريخ الأمم الاسلامية للخضرى بك .

<sup>(</sup>٢) راجعها في ديوانه المخطوط .

<sup>(</sup>٣) ٢٤٧ : ٢ مهجم البلدان ، ٨٦ : ١ النثر الفني ، ٨ ه رسائل ابن المعتز .

( )

### ابن المعتز والمعتضد :

ولد أبو العباس المعتضد أحمد بن الموفق بن المتوكل ابن عم شاعرنا الأمير عام ٣٤٣ ه، وكان عضدا لوالده فى أعماله وحروبه ثم غضب عليه فحبسه عام ٢٧٥ ه، وخرج من الحبس عام ٢٧٨ ه فى احتضار أبيه ليحل محسله فى إدارة شئون الدولة للخليفة المعتمد ، وبعد قليل توفى المعتمد فبويع المعتضد بالحلافة فى رجب ٢٨٩ ه عند أكتوبر ٢٩٢ م ، وظل فى الحلافة حتى توفى فى ربيع الآخر عام ٢٨٩ ه عد ٢٠٩ م .

وامتاز عهده بكثرة الحروب مع الخارجين على الخلافة ، وباستقرار أمور الدولة ، واستمادة ماكان لها من هيبة وبحد ، كما امتاز بهذه الإصلاحات الكثيرة التي قام بها المعتضد في خلافته ، وفسكنت الفتن وهدأ الهرج وصلحت البلدان ورخصت الاسعار ، (١) ، وكان المعتضد شهما عاقلا فاضلا قوى السياسة شديدا على أهل الفساد (٢) وكان بخيلا سفاكا للدما ، (٣) وفى نهاية الفطنة والذكاء وله قصص كثيرة تدل على سهره على حفظ الأمن (٤) ، وكان السرخسي تلميذ الكندى أستاذه ثم نادمه وخص به ثم قتله عام ٢٨٦ ه لأنه أفشي بعض أسراره (٥) ، وفي عهده توفي ابن طيفور عام ٢٨٦ وأبو العيناء ٢٨٢ ه وابن الرومي ٢٨٨ والبحترى ٢٨٤ ه وسواهم من الشعراء والعلماء ، وهو أول من فـكر في بناء جامعة إسلامية كبيرة ومدينة جامعية واسعة (٦) ، و نقل عاصمة الخلافة من سامرا إلى بغداد عام ٢٨٦ ه و بعد قليل أقفرت سامرا ، وفي خرابها يقول ابن المعتز :

<sup>(</sup>١) ١٦٧ : ٤ المسعودي .

<sup>(</sup>۲) ۲۰۲ الفخری .

<sup>(</sup>٣) ١٦٨ : ٤ المسمودي .

<sup>(</sup>٤) راجع ٣٢ — ٣٦ الأذكياء ، ٩٣ : ١ وما بعدها المستطرف، ١٩٩ : ٢ ثمرات الأوراق بهامش المستطرف .

<sup>(</sup>٥) ٣٦٥ وما بعدها فهرست .

<sup>(</sup>٦) ٣١٣ الأدب العباسي لمحمود مصطني .

قد أقفرت سامرا وما لشيء دوام ــ الخ

و تزوج المعتضد قطر الندى (١) ، و عاش مرهو با قوى النفوذ و السلطان . وقد كان المعتز و ثبق الصلة بالمعتضد ، ا تصل به و عاش فى بلاطه ، و أخلص لمهده و فى طاعته ، وأشاد بذكره و بعظمة الدولة فى أيامه ، و ببطولة انتصاراته على أعدائها والثائرين عليها ، و جمعت بينهما صلات النسب القريب والسن المتقاربة وصلات الآدب والعلم ، وكان لا بن المعتز مكانته الرقيعة عند الحليفة ، فعاش موفور الكرامة ، واتصل بالحياة العامة فى هذه الفترة اتصالا و ثبقا ، و هكذا عاش فى و تام مع ابن عمه الحليفة ، و تناسى آماله فى الملك والسلطان المتغلغلة فى أعماق نفسه ، وإن ظل اسمه مسرحا للوشايات و الحصومات فى بعض الاحيان .

وشمر ابن الممتز صورة واضحة لهذه الفترة الحافلة ، ولحياة الممتضد وأعماله وهـو على عرش الحلافة ؛ ويشرح ابن الممتز في ارجوزته الط.ويلة في الحليفة الممتضد حيانه وأعماله والحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في عصره شرحا قو ما متعا(٢) .

تولى المعتضد الخلافة فهذأه ابن المعتز بها بقصيدته :

زودينا نائلا أو عدينا قد صدقناك فلا تكذبينا ومنها :

يا أمير المؤمنين المرجى قد أقر الله فيك العيونا ودعينا نحو بيعة حق فسعينا نحوها مسرعينا قر ني كفك خاتم ملك لك صاغته الحلافة حينا ويميد المعتضد تنظيم جباية الحراج عام ٢٨٢ه، فيشيد به الشاعر في قصيدته (٣) ألا أيها الربع الذي عطل الدهر عفاك بكائي فيك لم يعفك الفطر ويبني المعتضد قصره و الثريا ، فيهنئه ابن المعتز بقصيدته :

<sup>(</sup>۱) راجم ۲۰۴ : ٤ مسعودی ، ۸۷ ، ۳ زهم .

<sup>(</sup>۲) راجع ۸۰ — ۱۰۷ وسائل ابن المعتز

<sup>(</sup>٣) في ديوان ابن المعتز المخطوط يذكر أنها نظمت في مدح أبي العباس وأبي الحسين ابن الفرات وذلك خطأ ولا تدل عايه القصيدة

سلمت أمير المؤمنين على الدهر ولازلت فينا باقيا واسع العمر ويعود المعتضد من الموصدل عام ٣٨٣ ه بمد أعمال حربية كبيرة فينوه به الشاعر في قصيدته:

قرب المحب إلى الحبيب الوامق من بعد مافتك الفراق بعاشق ويمدح المعتضد إثر رجوعه بعد قتل البصرى الثائر بقصيدته:

يا صاح ودعت الغوانى والصبا وسلمك غير سبيلهن سبيلا ويقضى المعتضد على ثورة صالح بن مدرك الطائى عام ٢٨٧ ه فيذكر ذلك ابن المعتز في قصيدته:

يا قائلا لا يبالى بالذى صنعا رميت قلبى بسهم الحب فانصدعا وفىالعام نفسه قضى على ثورة وصيف بالشام فنظم الشاعر فى ذلك قصيدته(١): قضى وطرا من لذة ونعبم وساق وجلاس وماء كروم ولابن المعتز فوق ذلك فى المهتضدكثير من القصائد . ومنها قصيدته الرائعة : هذا الفراق وكمنت أفرقه قسد قربته للبين أينقه وقصيدته(١):

يا رامياً لم يخط لى مقتلاً خذ من فؤادى سهمك الأولا وتوفيت ( بريرة ) جارية الممتضد أم ابنه إبراهيم فقال فى ذلك قصيدته(٣) :

يا إمام الهدى بنا لابك الهم وأضنيتنا وعشت سليما ولابن المعتز فى مرض المعتضد وله فى رثائه شعركثير تجده فى ديوان الشاعر المخطوط وفى كشير من المراجع الآخرى(؛).

 <sup>(</sup>١) ف ديوانه المخطوط بذكر أنها في عبيد الله بن سليمان وذكر أخذ وصيف ، والقصيدة
 لا تؤيد أنها في عبيد الله وهي كامها إشادة بالحليفة

<sup>(</sup>٢) ١٣٠ الأوراق

<sup>(</sup>٣) راجعها في ديوانه المخطوط

<sup>(</sup>٤) واجع : ۱۳۱ رسائل ابن المهنز ، ۱۹۹ : ۳ وما بعدها زهر ، ۱٤۲ : ۲ العمدة وسوى ذلك من المراجع

و بعد فشعر ابن المعتز فى المعتضد يفيض أكثره بالجال الفنى ، وينم عن وثام واضح بين الشاعر وابن عمه الخليفة ، وعن استقرار فى حياة الشاعر ، وفيه شرح واسع للحياة العامة وللدولة وسياستها فى عهد المعتضد بالله .

## ابن المعتز والمكتني :

ولد على المكتنى بن المعتضد عام ٢٦٤ هـ، ولما نوفى والده المعتضد أخذ القاسم ابن عبيد الله الوزير البيعة له وذلك عام ٢٨٩ هـ، وظل فى الخلافة حتى نوفى عام ٢٩٥ هـ.

وزر له القاسم الذي توفى عام ٢٩١ ه عن نيف وثلاثين عاما ، فاستوزر بعده العباس بن الحسن بن على الذي ظل في الوزارة حتى قتل عام ٢٩٦ ه .

سار المكتنى فى سياسة الدولة سيراً حسناً ، فداوى أمراضها بالحزم واللين والرفق والشدة جميما ، وفى عهده قتل بدر القائد غلام والده المعتضد ، وانقرضت دولة بنى طولون بمصر عام ٢٩٢ ه ، كما انقرضت دولة الأغالبة بأفريقيا ، وازداد أمر القرامطة واستفحل شرهم إلى حد كبير .

وكان المكتني شاعراً (١) ناقداً (٢) وعالما ممتازا وسياسيا بارعاً .

ولى الحلافة وابن المعتز فى الثانية والأربعين من عمره ومات وهو فى الشامنة والأربعين ، والمكتنى كالإبن لشاعرنا ابن المعتز فوالده المعتضدكان ابن عم الشاعر الأمير ، وكان توليه الحلافة وحرمان ابن المعتز منها مثار ألم دفين فى نفس الشاعر نطقت به عواطفه الملتهبة فى همس وصمت حيناً بعد حين ، أليس هو الذى يقول :

لئن عربت من دول أراها تجدد كل يوم للمكلاب القد خلفتها بعد ابتـــذال لها ومللـتها قبل الذهاب ويقول:

نبئت أن قومي قد دفندوا لي مكرا

<sup>(</sup>١) راجع ٢٩٤ معجم الشعراء

<sup>(</sup>٢) راجع ٢٠٢ : ١ ديوان الماني

طال علیهم عمری فاستعجلوا بی القبرا هل الدغر ذنب إن لم یکونوا غرا

ويقول :

تمـكن هذا الدهر بما يسوءتى ولج فما يخلى صفاتى من قرع ويقول :

من يذود الهموم عن مكروب مستكين لحادثات الخطوب؟ فهو فى جفوة المقادير لاياً خذ يوما من دولة بنصيب ويتمنى أن يكون حظه من الحياة حظ الخامل الجهول:

من یشتری حسبی بأمن خمول من یشتری أدبی بحظ جهول و اسکنه کان کما یقول :

ميت السرائر ضحاك على حنق ما دام يمجز عن أعدائى الحنق ساخطاً على المجتمع والناس :

خلمت فى شر عصبة خلقت أشكلنيها رب السموات يائساً من الحياة :

وعطل من نفسى مكان رجائها فإن لم يكن موت فـكالموت مابيا وهكذا كانت نفس ابن المعتز تلتهب جوانحها بأعنف الثورات ،

بعد وفاة المعتضد قبض القاسم على ابن المعتز وآخرين من أمراء البيتالعباسى وأودعهم السجن ، فلما قدم المكتنى بغداد و تولى مقاليد الحلافة وعرف خبرهم أمر باطلاقهم ووصلكل واحد بألف دينار(١) .

وفى الفترة التي قضاها ابن المعتز في السجن كتب إلى القاسم قصيدته:

هل من ممين على أحداث أزماني أسأت معتمدا لي بعد إحسان
ونظم قصيدته: اشتكينا حوادث الآيام(٢)، ثم أرسل وهو في الحبس إلى
المكتنى قصيدة بهنئه ويمدحه ويذكره بحالته ومطلعها:

<sup>(</sup>۱) راجع ۹۸ و ۱۰: ۱۰ تاریخ بغداد ، ولابن المعتز :

تعلمت فى السجن نسج النسكك وكنت اصرأ قبل حبسى ملك وقيدت بعدد ركوب الجياد وما ذلك إلا بدور الفلك ( ٣٠ الاضداد للجاحظ )

<sup>(</sup>٢) تجدها في ديوانه المخطوط

تبدى فأين الغصن من ذلك الغصن وبدر الدجى من ذلك البدر في الحسن وهذه القصيدة هى التي ذكرت المسكنة في به وبمن ممه في الحبس فأطلق سراحهم جميما .

على أن هذا كله لم يمنع الشاعر من أن يظهر بمظهر الوفاء والطاعة للخليفة ، فوقف فى كثير من المناسبات يشيد بالمسكنة ودواته وبطولته وانتصاراته على خصوم الدولة والثائرين عليها .

يقول في المكتنى من أبيات كثيرة :

للسكنفي دولة مباركة عاش بها الناس بعد ما ماتوا ويقول فيه قصيدته :

يا حادى الأظمان أين تريد إنى بمن تحدو به المكميد أشاد فيها به وبانتصاراته على أعداء الحلافة .

كما أشاد بانتصاراته على الخارجي الذي حارب جيوش الخلافة بالشام فقتله المكتنى عام ٢٩٤ هـ المكتنى عام ٢٩٤ هـ على القرامطة انتصارا ساحقا وقتل رئيسهم ذكرويه فقال ابن الممتز في ذلك قصدته الساحرة:

لاورمان الحدود فوق أغصان القدود(١)

إلى غير ذلك بما نظمه ابن المعتز في المكتنى وعصره وحياة الدولة فيه وإن كان قلملا بالنسبة لماله في الحلمة المعتضد بالله .

ابن المعتز وبنو وهب .

۱ و بنو و هب أسرة اشتهرت بالكتاب و بلاغة اللسان ، نبخ منها : سعيد وكان يكتب لآل برمك ، وابنه و هب وكتب لجمفر البرمكى ثم للحسن بن سهل ، وحفيداه : الحسن بن و هب م ۲۷۲ ه الذى و زر للمهتدى و المعتمد و هو و الد عبيد الله بن سلمان .

 <sup>(</sup>١) ينوه بها الحصرى فى زهر الآداب (٢٦٦ : ٣) تنويها جميلا : ويذكر ديوان ابن المعتز
 المخطوط أن هذه القصيدة قد مدح بها المكتنى لما أخذ الخارجى بالشام

ح ولى عبيد الله بن سليمان بن وهب الوزارة عام ٢٧٨ ه وزيرا الممتضد
 حتى مات عام ٢٨٨ ه وكان كانبا حاذقا وسياسيا حفيصا .

وكان ابن المعتز وثيق الصلة به، قوى الأمل فيه، كثير الاطمئنان إليه، ودافع عبيد اللهعنه كثيراً ، فأشاد به ابن الممتز في كثير من شعره، وشكر أياديه عليه، مما تجد آثاره ومظاهره في ديوان الناعر المخطوط والمطبوع، وفيه يقول ابن المعتز قصيدته (۱):

ألا حى ربما بالمطيرة أعجما فلو كلبت أرض إذا انكاما ومنها :

أبا القاسم اسلم الزمان وأهله نغير لهم ما دمت فيهم محكماً أبيت إذا نام الخليون ساهرا فأرعى نجوما لايغورن حوما وبدلت دارا غيردارى فأصبحت عداتى يخفون الحديث المرجما

والظاهر أنها نظمت فى وشايات كانت تحمل إلى عبيد الله ضد ابن الممتز بعد إقامته ببغداد. ويقول فيه ابن المعتز أيضا قصيدته:

أيا موصل النعمى على كل حالة إلى قريب كنت أو نازح الدار ويقول أيضا :

کم صنیع شکرته لبنی وه ب بدا لی وما اهتدیت إلیه وعدو برید قتلی و الکن ید صنع منهم ترد یدیه

وهذا يدل على مدى ماكان يتعرض له ابن الممتز فى حياتهمن خصومات ومدى دفاع آل وهب عنه كما يقول: ولابن المعتز سوى ذلك مدائح كشيرة(٢) ومراث متعددة فى عبيد الله الوزير بما تجد أكثره فى ديوانه المخطوط، وبما تلمح عليه أثر

<sup>(</sup>١) راجعها في ٣١ الأوراق

<sup>(</sup>٢) وقول ابن المعتز

يا جوهر الاخوان وحليـة الزمان عش لى طــول عرى فيك فقــد حــةانى

الخ بجملها ديوان ابن المتز المحملوط 4 في عبيد الله بن سليان ، ويجملها الأوراق 4 في عبيد الله بن عبد الله بن طاهر

العاطفة والشعور ، وله رسائل أدبية كثيرة كتمها إليه(١) .

و بعد فقد كان المبيد الله بن سلمان بن وهب أثر كبير في حياة ابن المعتز . بما استحق علمه شكر الشاعر ووفاءه له هذا الوفاء البعيد .

س ـ ولما مات عبيد الله عام ٢٨٨ ه ، عزم المعتضد كما يقول الفخرى على أن يستأصل شأفة أولاده فحضر الفاسم واستمان ببدر المعتضدى وتكفل بألنى ألف دينار فاستوزره المعتضد ، وكان القاسم من دهاة العالم ومن أفاضل الوزراء وكان عظم الهيبة شديد الأقدام سفاكا للدماء (٢).

و توقّیٰ عام ۲۹۱ هـ، عن نیف و ثلاثین عاما کما یقول المسعودی ، وکان شاعـ ا(۴) .

ولابن الممتز فى القاسم \_ قبل أن بلى الوزارة وبعدها \_ مدائح كثيرة، منها قصيدته:

ياثالث الوزراء كم من حلقة للكرب والأحزان قـد فرجتها وقصيدته:

عاد السرور إليك بالأعياد وسمدت من دنياك بالإسماد وسوى ذلك بما يطول بى البحث لو استقصيته كله فى هذا المقام، ولابن المعتز رسائل أدبية كريتها إلى القاسم يناشده فيها أن يبرفع عن ظلمه ويقبل اعتذاره(٤). و بمد فان آثار ابن المهتز الآدبية فى القاسم فى الشعر والنثر لا تدل على صداقة أو إخاء، إنما هى مجاملة للقاسم الطاغية المستبد الذى كان يتصرف فى أمور الدولة وأرواح الناس كما يشاء، بل إن رسائله الادبية التى بعث بها إلى القاسم لتدل على أن العلاقات كانت متوترة بين الرجلين وأن ابن المعتز كانت لا تهدأ له من أجل ذلك نفس أو تطبب له حياة.

÷ • •

وبعد فهذه صورة لحياة ابن المعتز فى عهد الرجولة أحفل عهد فى حياة الشاعر \_ بالآلام والمآسى ، فنتركه ولنصور هذه الاحداث الجسام التى وقعت بعد ذلك بقليل .

<sup>(</sup>۱) ۶۸ و ه ه رسائل ابن المتز

<sup>(</sup>۲) ٤١٢ : ٤ السعودي

<sup>(</sup>٣) ٣٣٧ معجم الشعراء

<sup>(</sup>٤) ٢٠ - ٥٥ رسَائل ابن المنز

# الفصل لأنحامين

# الفصل الآخير من قصة حياة الشاعر

#### خلافته وقتله

(1)

## فى سبيل الخلافة .

ولما زاد مرض المكتنى فكر العباس الوزير فيمن يتولى الخلافة بعده من جديد فاستشار رؤساء الدواوين الأربعة الذين يساعدونه : محمد بن داود بن الجراح وأبا الحسن محمد بن عبدون فأشار محمد بن داود بابن المعتن وأشار بن الفرات بجعفر بن المعتضد لآنه صي يحتاج إلى وزرائه وليستى نفوذ الوزراء(١) . ثم اشتد المرض بالمكتنى في أول ذى القعدة فعهد بالخلافة بعده الاخيه جعفر ابن المهتضد(٢) . وهكذا اجتمعت رغبة الوزراء على ترشيح جعفر المخلافة رغم أنه ما يزال طفلا صغيراً (٣) .

ومات المكتنى فى يوم الآحد الثلاث عشرة ليلة حلت من ذى القمدة عام ه ٢٩ فأصبح جمفر خليفة المسلمين بعده وبويعله بالخلافة فى اليوم نفسه ، ولقب المقتدر بالله . ونهض بالأمور وتحبب إلى الخاصة والعامة(٤)

<sup>(</sup>۱) ۱۶ ذیل الطبری (۲) ۱۲ المرجم نفسه

<sup>(</sup>٣) ولد جنفر عام ٢٨٧ هـ وولى الحلافة وهو فى النالنة عشرة من عمره ( ٣٣٢ : ٤ المسمودى ، ورقة ١٧ الأوراق قسم أخبار المقندر مخطوط)

<sup>(</sup>٤) ذيل الطبرى

ولكن بعد قليل سرت موجة من السخط والثورة بين القواد والقضاة والكمتاب والجمهور ، وزاد من لهب هـذه الثورة استبداد وزيره العباس بن الحسن بأمور الحلاقة ولا معارض له فى رأى ولا مشارك له تدبير ولا يهاب الخليفة ولا يفزع مئه (١) ، وكثر الطمن عليه والانكار لفعله والهجاء له وقال فيه بمض شعراء بغداد:

يا أبا أحمد لا تحسن بأيامك ظنا كم رأينا من وزير صارفى الاجداث رهنا فتجنب مركب الكرر وقل للناس حسنا(۲)

### ابن المعتز على عرش الخلافة:

وأشرقت شمس سنة ٢٥٨ ه، فاجتمع جماعة من القواد والكتاب على خلع المقتدر وأجمع رأيهم على ابن الممتز فناظروه في القلد الخلافة فأجابهم إلى ذلك على أن لايكون سفك دم ولا حرب فأخبروه أن الأمرسيسير في طريق السلام وأن جميع من وراء همقد رضوا به، فبايه مع على ذلك سرا، وكان زعماء هذه الحركة محد بن داود بن الجراح وأبو المثنى أحمد بن يعقوب القاضى ومن القواد الحسين بن حمدان وبدر الاعجمى ووصيف، وأخذت هذه المؤامرة السياسية تسير بخطوات واسعة نحو التنفيذ. وصمم الحسين بن حمدان وكثير من القواد على قتل العباس بن الحسن الوزير وخليفته المقتدر، و بدأوا بالعباس الله منهم بأن قتله سيحطم عرش المقتدد ويهدم صرح خلافته فلا يجد بدأ من القسليم. وقى يوم السبت ٢٠ ربيع الأول عام ١٩٠٨ هركب ابن حمدان والوزير والأمراء فسل الحسين بن حمدان سيفه وضرب به المهاس بن الحسن الوزير وهو ساتر في طريقه إلى بستان له فقتله وتمتل معه فا قسكا

ولما قتل العباس وصليت الظهر يوم السبت المذكور وجه محمد بن داود إلى ابن المعتز فأخرجه من داره التى فى آخر والصراة ، إلى دار إبراهيم بن أحمد الماذرائى التى على دجلة والصراة ، ووجه إلى القواد وأخذ البيعة عليهم له ، فأجابه إلى ذلك كثير من قواد الدولة وعظائها وساروا بابن المعتز إلى دار المكتفى على دجلة

<sup>(</sup>١) ورقة ١٨ الأوراق قسم أخبار المقتدر .

<sup>(</sup>٢) ١٤ وما بعدها ذيل الطبرى .

وأخذ محمد بن يوسف القاضى وأبو المثنى أحمد بن يعقوب يشهدون على خلع المقتدر نفسه(۱) ، وبايع الناس ابن المعتز وسلوا عليه بالخلافة ولقبوه المنتصف بالله(۲) أو الراضى(۳) أو المرتضى بالله(٤) ، أو الغالب بالله(٥) ، واستوزر محمد بن داود ابن الجراح واستخلفه على الجيش واتخذ ابن المعتز يمنا الخادم حاجباً له ، وقلد على بن عيسى الدوادين . وكان ذلك فى يوم السبت . ٢ ربيع الأول ٢٩٦ هـ(١) \_ 1٧ ديسمبر ٢٠٥ م ـ ٢١ كبهك ٢٥٥ ق .

وجمل الناس يبايعون ابن المعتز بالخلافة ، سوى ابن الفرات وخواص المقتدر كسوسن الحاجب الذي كانب ابن المعتز ليسلم المقتدر على أن يكون حاجبه ثم رأى يمنا فى منصب الحجابة لابن المعتز فانقلب مؤيداً للمقتدر ومن أول الذائدين عن عرشه(٧).

وحضرت صلاة مفرب يوم السبت المذكور فضربت دار المقتدر من القصر الحسنى ومن الدار التى كان فيها ابن الممتز ، واستمرت الحال كذلك إلى صلاة العشاء، وشغل محمد بن داود عن إحكام التدبير بإنفاذ الكتب إلى البلاد بخلع المقتدر وخلافة المنتصف بالله أبى العباس عبد الله بن الممتز ، ووجه محمد بن داود إلى صاحب الكسوة ليبمث بخلع بلبسها أمير المؤمنين وبالبردة ، فردارسول بأن المقتدر قدلبسها.

وصلى ابن المعتز بالناس الصبح يوم الأحد، ثم التفت إلى القضاة والعدول وقال : ق. آن للحق أن يتضح وللباطل أن يفتضح، وقام محمد بن خلف المعروف بوكيع بين يديه وقال : أمير المؤمنين كما قال أبو العتاهية لجده :

<sup>(</sup>١) ورقة ٢٣ الأوراق تسم أخبار المقتدر ، و ١٥ ذيل الطبرى .

<sup>(</sup>٢) ورقة ٢٤ الأوراق ، ١٥ ذيل الطبرى .

<sup>(</sup>٣) ٤٠٤: ١١ الطبرى .

<sup>(</sup>٤) ۸۳ : ١ الدميرى ، ٥ وما بعدها : ٨ ابن الأثير ٠

<sup>(</sup>ه) ۲:۲۲۱ شذرات الدهب، وراجع ص ۲:۲۲۱ فوات الوفيات ، ٤٦١ : ١ وفيات .

 <sup>(</sup>٦) وهذا ما نجمع عليه كثير من المصادر ( ٥ و٦ : ٨ ان الأثير ، ورقة ١٧ الأوراق قسم أخبار المقدر ، ٤٦١ : ١ وفيات ط ١٣١٠ ه ، ٢٣٢ : ٣ شذرات ، ٢٧٩ و ٧٨٠ و المجلد الأول من دائرة المعارف الإسلامية وسواها ) .

<sup>(</sup>٧) ورفة ٢٤ من الأوراق قسم المقتدر .

وذهب الحسين بن حمدان وابن عمرويه صاحب الشرطة صباح الآحد إلى دار الحلافة التى فيها المقتدر فخرج إليهما الغلمان(٢) ووقعت حرب شديد بين الفريقين استمرت إلى منتصف النهار .

وركب ابن المعتز ومعه محمد بن داود وابن عمرويه وكثير من الجند قاصدا قصر والحسنى ، ولكن غلبان المفتدر كانوا قد فكوا الحصار المضروب على دار الحلافة وانصرف عنهما بن حدون ، مجمحالوا بين ابن المعتز و بين الوصول إلى والحسنى ه و وجه المقتدر بغلبانه و معهم خاله غريب فى الزوارق فلما قاربوا الدار التى فيها ابن المعتز بالمخرم ضجوا و رشقوا الدار بالنشاب ففزع أنصار ابن المعتز واضطربوا وضعفت عزيمتهم و هالهم كشرة المهاجمين ، فأخذوا يتفرقون ويفرون .

رأى ابن المعتز هذه الحالوشاهد آثار الهزيمة فركب فرساومهه وزيره وحاجبه يمن وهو شاهر سيفه ينادى: يا معشرالهامة ادعوا لخليفتكم السنى(٣)؛ وأرادوا السير إلى سامرا لثنبيت عرش ابن المعتز وخلافته فيها، فساروا نحو الصحراء ولكن لم يتبعهم أحد، ففكروا في الهرب والاختفاء، وانهى أمر ابن المعتزبهذه الهاحقة.

كان السبب فى ذلك كله المؤامرة التى قام بها الحسين بن حدان فى آخر جولة فى الممركة . حيث انسحب من الميدان وفك الحصار عن دار المقتدر فلما جن الليل سار عن بغداد بأهله وماله إلى الموصل وكان هذا مواطأة بيئه وبين المقتدر ، وأناح بها فرصة العمل وحرية الدفاع والهجوم لجيش المقتدر ، على أنمن الأسباب الجوهرية فى ذلك عدم رضاء الأتراك عن الثورة التى قام بها أنصار ابن المعتز و تصميمهم على القضاء عليها فضلا عن أن أنصار ابن المعتز وأعوائه لم يحكموا التدبير ولم يتبعوا خطة فاجحة بما ساعد خصومهم مساعدة كبيرة ، فوق ما كان يذبعه هؤلاء عن ابن

<sup>(</sup>١) ورقة ٢٥ الأوراق قسم المقندو ٠

<sup>(</sup>٢) كان عند المتندر من الحدم أحد عصر ألفاً من الروم والسودان.

<sup>(</sup>٣) ٤٨ : ١ معاهد التنصيص .

المعتز من أنباء وروايات تفضب الرأى العام وتجعله ينفر من ابن المعتز ولايرضى بخلافنه ، وكانت هذه الاسباب وسواها من العوامل فى نلك الهزيمة الساحقة التى منى بها ابن المعتز بعد أن سار به القدر نحو آماله المنشودة العظيمة .

اختنى محمد بن داود وسواه من زعماء هذه الثورة ، ونزل ابن المعتز عن دابته. ومعه غلامه وانحدر إلى دار ابن الجصاص(١) .

قلدالمقتدر من بدء الهزيمة مؤنسا الخازن الشرطة ، وأحضر ابن الفرات فاتخذه وزيرا وخلع عليه يوم الاثنين الثانى والعشرين من ربيع الآول ، وأخذ مؤنس يجد فى القبض على زعماء الثورة ، ونودى فى بغهداد على محمد بن داود وجعل لمن يرشد إليه عثرة آلاف دينار ، كا نودى على يمن ، وعزل يوسف بن يعقوب وابنه محمد عن القضاء ، ووجه بعض القواد والجند فى طلب الحسين بن محمدان فطلب الحسينالامان فأعطى له ودخل بعد أشهر بغداد فخلع عليه وعقد له على ولاية ، قم ، ، وقبض على كثير من زعماء الثورة ، وسلموا إلى مؤنس يوم الاثنين هم ٢ ربيع الآول فترك القاضى أبا المثنى فى دار السلطان وأخذ الآخرين إلى منزله فافتدى بعضهم نفسه وشفع فى البعض فأطاق وقتل الآخرون (٢) ، كما قبض على واحدة ، وفى ليلة فتح على محمد بن داود فأخرج وذبحوه وأخذوا رأسه وجردوا جشته وطرحت فى بثر الدار وبعد ساعة فتح على أبى المثنى فقتل كذلك أيضا (٣) ، وأبى المثنى أول قاض قتل فى الإسلام ، وكان يمن قتل فى فتنة ابن المهتز محمد بن وأبو المثنى أول قاض قتل فى الإسلام ، وكان يمن قتل فى فتنة ابن المهتز محمد بن عبدون ووصيف و يمن (٤) ، و ننى على بن عيسى بن داود بن الجراح إلى واسط ، عبدون ووصيف و يمن (٤) ، و ننى على بن عيسى بن داود بن الجراح إلى واسط ، وصودرالقاضى أبو عمر و على مائة ألف ديناد (٥) و بذلك انتهت هذه الثورة السياسية وصودرالقاضى أبو عمر و على مائة ألف ديناد (٥) و بذلك انتهت هذه الثورة السياسية

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله الحسين بن الجصاس الجوهمرى ، سعى فى زواج المعتضد بقطر النسدى عام ۲۸۲ هـ وكسب من وواء ذلك مالا كثيراً وحبس فى فتنة ابن المعتز وأخذ منه المقندرألنى ألف دينار وأطلق سراحه ثم مات عام ۳۱۵ هـ .

<sup>(</sup>۲) ۲۰۰ : ۱۱ الطبرى .

<sup>(</sup>٣) راجم ۱۰۷ و ۱۰۸ : ۱ الفرج بمدالشدة .

<sup>(</sup>٤) ورقة ٢٤ الأوراق تسم المقتدر.

<sup>(•)</sup> ٧ ج ٨ ابن الأثير .

بالفشلوالهزيمة وكانالقضاء عليها يومالأحد ٢١ربيعالأول ٢٩ هـ ١٨ ديسمبر ٨.٥ م، ولم يتم الأمر لابن المعتز غير يوم وليلة ولذلك لم يعده المؤرخون من الخلفاء(١).

#### القبض على أن المعتز وقتله:

علم بعض غلمان ابن الجصاص بأمر ابن المعتز فسمى به إلى صافى الحرى ، وقيل أن سيده أمره بذلك فقبض على ابن المعتز ولاقى الذى لاقاه والده من قبل .

ولا نعلم متى قبض على ابن المعتز على وجه اليقين ويمكننا أن نلخص الآرا. في ذلك فيا بلي .

إنه قبض عليه يوم الاثنين اثبان بقين من ربيع الأول ٢٩٦ ه.

 $\gamma = 1$  أنه قبض عليه في اليوم الذي قتل فيه  $\gamma = 1$  وبيع الثانى  $\gamma = 1$ 

٣ ـــ أنه قبض عليه قبل قتله بأيام قلائل (٣) ، والراجح الذى نؤيده أنه
 تبض عليه يوم الاحد ٢٨ ربيع الأول عام ٢٩٦ ه .

أخذ ابن المعتز من دار ابن الجصاص ووضع فى زورق إلى باب الخاصة بدار الخليفة فلما باخه أخرح حافيا وعليه غلالة قصب فوقها مبطنة إلى الصفرة قليلا ، فلاقاه سوسن عند باب الخاصة ولطمه فانكب على وجهه فقال جماعة : ما معنى هذا ؟ الذى يراد به أعظم ، ولكنه عم الخليفة وابن عمه وابن أخيه ، لانحب أن يستخف به أحد والله لو كان المعتضد حيا وبلغه هذا لقطع بد سوسن ، ثم أدخل إلى الحيس (٤)

<sup>(</sup>١) راجم ۱۰۷ و ۱۰۸: ١ الفرج بعد الشدة ٠

<sup>(</sup>٢) ١٩٢ الأدب العاسى للأسكــندرى .

 <sup>(</sup>٣) راجع ١٦ ذيل الطبرى ، وورقة ٢٨ الأوراق قسم المقدر ، ٢٨٠ دائرة الممارف
 الإسلامية المجلد الأول .

<sup>(</sup>٤) ورقة ٢٧ و ٢٨ الأوراق قسم المقندر .

عذب ابن الممتز في حبسه ثم قتل بأن عصرت خصيتاه كايقول ابن الأثير (١) وقيل قتل خنقا ، وقيل أخذ ايلًا فطرح على الثاج عريانا وحشى سراويله ثلجا فلم ولكندك والمقتدر يشرب حتى مات (٧)

أظهر المقتدر أن ابن|لممتز مات حتف أنفه ، ثم وجه به إلى داره التي بالصراة . ففسل وكفن وصلي عليه أبو الحسين محمد بن الحسن المسلوى المعروف بابن البصرى ، وكان جاره وصديقه وصلى عليه خلق من جيرانه وأخوانه ، ودفن في داره (٣) ، أو في خربة بازاء داره (٤) ، فلما صلح أمر أخيه حمزة بنالممتز وأقطع ماكان لأخيه نبشه وحوله من الدار(٥)

والصحيــــ أن قبله كان يوم الخيس ٢ ربيع الثــانى عام ٢٩٦ هـ (٦) وذلك يوافق ۲۹ ديسمېر ۹۰۸ م

( )

### مراثي الشعراء:

وقد رثا ابن المعتزكثير من الشعراء :

١ ـ فقال ابن بسام الشاعر:

لله درك من ميت بمضيعة ناهيك ناهيك من علم ومن أدب ما فيه لو ولا ليت فتنفمه وإنما أدركته حرفة الأدب

٢ ـــ ورثاه بعض الأدباء فقال :

<sup>(</sup>١) ٧ ج A الـكامل.

<sup>(</sup>۲) ۸۳ : ۱ الدمیری ، و تذکر بعض المصادر أنه سلم إلى مؤنس الحادم فقتله ( ۱۰:۹۹ تاريخ بفداد ، ٢٤١ : ١ فوات الوفيات ) ، ولما أقاموه فى الجهة التى قتل فيها أنشأ قائلا : فقسل للشامتين بنا رويدا أمامكم المصائب والحطوب اخ ( ١٠٠ : ١٠ تاريخ بغداد ) .

<sup>(</sup>٣) ورقة ٢٨ الأوراق.

<sup>(</sup>٤) ۲٤١ : ١ فوات .

<sup>(</sup>ه) ورقة ٢٨ الأوراق قسم المقتدر .

<sup>(</sup>٦) ٤٦١ : ١ وفيات ، ٢٨٠ دائرة المعارف الإسلامية المجلد الأول حيث جاء فيها أنه قتل فى ٧ ربيع الشانى – ٩ ديسمبر ، وهذا صحيح فى التاريخ العربى دون الافرنجي إذ صحته ٢٩ ديسمبر، والعل ذلك خطأ مطبعي لاغير.

لا يبعد الله عبد الله من ملك سام إلى المجد والعلياء مذخلقا قد كان زين بني العباس كلهم بلكان زين بني الدنيا حجا و تقي أشماره زيفت بالشمر أجممه فكلشمر سواه بهرج والق(١) ٣ ــ ورثاه أبو بكر الحسن بن على بن بشار الشاعر المشهور م ٣١٨ هـ وكان منادم المعتضد ؛ ركان بينه و بين ابن المعتز صحبة أكيدة بقصيدة دالية رائعة جعلمًا في رثاء هر له إخفاء على المقتدر وخوفًا منه ، وأولهًا :

> ياهر فارقتنا ولم تعــد وكنت عندى بمنرل الولد فكيف ننفك عن هواك وقد كنت لنا عدة من العدد(٢)

 ورثاه یحی بنعلی المنجم بمرثیة یقول فیما عبید الله بن عبدالله بن طاهر : مارأيت مرثية موشحة بالعيوب مطرزة بالهجاء مسداة بالنعنيف، إلا هذه وهي بأن تسمى مثلبة أولى ، وهى :

تجنى الذنوب وخان العهود وأصبح فى صورة المعتدى وعمى عليه الصواب الهوى فأورده شر ما مـــورد ولو كان ثم سداد لمـا أطاع الغواة فـلم يرشد ومن لم يعر سمعه ناصحيه تردى وضل ولم يهندى فأرداه ذلك حتى مضى صريما وأصبح فى ملحد فإن أبكم الآن لاأبكم لحسن وفاء ولا سؤدد واكن لشعر له رائق لسمع البصير وللمنشد كثير البديع ولكنه يزبغ عن الكلم الشرد

أسيت لفقد الصديق الذي استحال عدوا فمن مسمدي ؟ وفيه نوادر قول أخذن عطرف الشعر والمتلدر٣)

<sup>(</sup>١) ٢٤٢ : ١ فوات .

<sup>(</sup>۲) راجع القصيدة كامها في (۱٤٠ و ١٤١ نكت الهميان ، ٣٣٦ و٣٣٠: ٢ الدميري ، ٢٤٦ و٢٤٧ : ١ فوات ؟ وهي من أحسن الشعر وأبدعه كما يتول ابن خلـكان ، وتســـمي القصيدة الهرية أيضاً ، وله غيرها ولكن هذه أشهرها وقد استحسن الشعراء بعده هذا المذهب وعارضوه فیه (۱۰۹ : ۳ الرافعی) .

<sup>(</sup>٣) راجع الأوراق للصولى قسم أخبار المقتدر ، وتحامل ابن المنجم على ابن المستر سببه معروف مما سبق .

و بعد فقد مات ابن المعتز ، وفجعت فيه دولة الآدب والقريض، وترك وراءه دويا استمر صداه واضحا على مر القرون ، وخلد اسمه فى صفحات التاريخ والمجد مع أدباء العربية الحالدين وشعرائها المعدودين رغم أنه لم يزدسته عن ثمانية وأربعين عاما وبضعة شهورا .

وبذلك انهت حياة حافلة بالعظمة والـكبرياء والمجدوالحلود: فرحمه الله وجزاه عن الآدب والشعر خير الجزاء(١) .

 <sup>(</sup>١) راجع عن ابن المعتر أيضاً : ١٣٩ – ١٤٤ تاريخ القطبي – طبع المكتبة العلمية ،
 وكتاب « من حديث الشعر والنثر » لطه حدين .

# الفيضل السادس

#### شخصية ابن المعتن

#### صفته وأخلاقه:

كان ابن المعتز شديد السمرة مسنون الوجه يخضب بالسواد(١) ، ووصف نفسه في شبابه فقال :

وشباب کان یعجبنی و به قد کشت لما با جاه حسن مارددت به وشفیع قط ماخابا

ويقول : ملء العيون الغانيات الحور .

وكانشريف الهيئه حسن الأخلاق حسن المذاكرة كشير الاستعال للطيبلايفتر عن الشطرنج ولا يخرج أحد من عنده إلا بصلة أو طيب، وكان كـثير الفرح والسرور (٢).

وكان بيته مراحا ومفدى للعظاء والعلماء والأدباء والخاصة من الناس ، وكان فيه فسكاهة وتنادر .

وقد أشأ نبيل النفس دقيق الحس قوى الشعور بالجمال تلمح فيه وفى أدبه لطف الشعور ودقة الطبع وصفاء الخاطر وسلامة الذوق ، وكان ذوقه يجارى أذراق الملوك ولابدع فهو من بيت الحلافة وسلالة المجد ، وله فى ذلك قصص كشير (٣).

وكان يجيد ركوب الحيل ويخرج بها للصيد والنزهة واللهو والحرب، والممانى التى ثدور حول ذلك كثيرة فى شعره كمثرة أوصافه لها، وقد ألف فى الصيد كتابا سماه: الجوارح والصيد(٤).

<sup>(</sup>١) ٤٦٣ : ١ وفيات ، ٢٥١ : ١ فوات ، ٢٢٤ : ٢ شذرات الذهب.

<sup>(</sup>٢) ٢٣٧ تاريخ الشهابي الغرز الحسات .

<sup>(</sup>٣) راجع ١٦٦ الأوراق للصولى قسم أشمار أولادا لحلفاء ، والأغاني ٢:١٤٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) السرّخسي م ٢٨٦ هـ تلميذ الـكندي كناب بهذا الاسم أيضاً (٣٦٦ فهرست).

وكان ابن المعتز متمرنا على أعمال الفروسية وحياة البطولة ومعارك القتال ، و يذكركثيرا فى شعره اشتراكه فى المعارك وانتصاره على الاعداء :

وجررت الجيش أسحبه المدو كان من شانى ولا غرو فى ذلك فقدكان مهيئا لولاية الخلافة , ولم يقم أحد من بنى العباس بالملك إلا وهو جامع لاسباب الفروسية ,(١) .

وكان كريما جوادا بمدحا ، ويذكر كشيرا في شمره وعلى الآخص في فخره هذا اللون الاجتماعي و الإنساني من ألوان حياته الحلقية ، كما يقول :

سلی فدیتك هل عربت من منی خلقا وهل رحت فی أثواب منان ویقول :

وسقيت بالجود الفقير وذ الغنى والغيث يسقى مجدبا ومريعا وكان محسدا في حياته معرضا لخصومات كشير من الناس من أقاربه وغير أقاربه مما بصوره كشيرا في شعره .

وكانمعتدا بنفسه وكرامته وكفايته ولاغرو فهوابن خليفة ومن سلالة الخلفاء. وكما يقول عن نفسه :

عزمت فما أعطى الحوادث طاعة وليس يطبع الحادثات فق مثلى إذ أنا لم أجز الزمان بفعله تقلب منى الدهر فى جانب سهل وكان حنفى المذهب يدل على ذلك قوله فى الخر المطبوخة:

وقتنى من نار الجحيم بنفسها وذلك من إحسانها ايس يحجد(٢) ويقول من قصيدة له فى أول عهده بالشمر :

وإن أشأ فكزيد في فرائضه أو مثل نعمان لما ضافت الحيل (٣) وكان سنيا يدعو للعباسيين وبرد على الشيعة (٤) والممتزلة ، كما بيه وجده

<sup>(</sup>١) ٢: ١٣ اليان والتبين .

<sup>(</sup>۲) ۴۹۳: ۱ وفيات ، ۲۲۴: ۲ شذرات ، ۲۶۲: ۱ فوات .

<sup>(</sup>٣) ٢٦٧: ٢ زهم ، ١٣٣: ١ معجم الأدباء ، وذيل رسائل ابن المعتر .

<sup>(</sup>٤) ٢١٢ : ١ ظهر ، ٢٤٣ : ١ فوات .

وعصره الذي نشأ فيه والذي كان يحارب الاعتزال والتشييع ، ولما هرب وأراد السير إلى سامرا نادى حاجبه في الناس: يامهشر العامة ادعوا لخليفت كم السني (١) وكان ابن المعترمطاماً على مبادىء المعتزلة من خالطته لعلمائهم وقراءته لمكتبهم وتأثره ببعض أرائهم ، فتراه يقول:

رب أمر تتقيـــه جر أمــــر ترتجيه فاترك الدهر وسلمـــه إلى عــدل يليه

ولكن إيمانه بهذا لم يجعله معتزليا فى رأيه حتى لنراه يهجو اسماعيل بن بلبل الوزير ويذمه بالاعتزال فى أرجوزته فى الممتضد فيقول :

وذكر التعديل والإقامة وقدم النظام أو ثمامة

وكرهه للشيعة وغضبه عليهم واضح فى شعره ، ولقد جرد من شاعريته ولسانه سيفا يناضلهم به أشد نضال ، وكان يعتقد أنهم يعملون على بحو الحلافة العباسة ، ويسخط على ما يقومون به من ثورات واضطراب لآن ذلك كان ستارا يعمل من ورائه ذوو الآغراض ليبلغوا هدفهم المنشود. وكان ابن الممتز كأسرته يبالغ فى ذلك عن غير حق وإنصاف .

و بعد فهذه ألوان وسمات لشخصية ابن المعتز رسمناها فى إيجاز بالغ وإجمال شديد لتـكون صورة صحيحة لهذا الشاعر العظيم وسلوكه فى الحياة .

## مجونه ولهــــوه:

(1)

# أثر البيئة في الشاعر :

عاش ابن الممتز فى بيت الملك ، وربى فى ظلال الترف والنعيم ، وشاهد ما لم يشاهده إنسان من ألوان الحياة فى قصور الخلفاء والأمراء والوزراء والعظماء فى سامرا وبغداد ، التى كان تموج بألوان اللمو والترف ، من قيان ونداى ومغنين

<sup>(</sup>۱) ۳:۳۷۷ خضری بك ، ۱:۱۶۸ معاهد التنصيص .

وآ لات طرب ومجالس راح ، وجوار متعددة الألوان والأجناس . وغلمان علمهم شارة الظرف والجمال ، وغلمان علمهم شارة الظرف والجمال ، ونساء كانوا مثلا في الذوق والسحر ، ولا شك أن ابن المعتز ورث شيئًا من اللهو عن أمه الرومية ، وكان اللهو في القرن الثالث سمة النبل ودليل الظروف والترف والذوق .

وكان لهذه البيئة الخاصة والعامة أثر واضح فى جنوح الشاعر الشاب إلى اللهو وحياته حياة المرح والسرور واللذة .

وضاعف من آثار البيئة حبه لتذوق الحياة وأنسه بمباهجها ولذاتها واضطرام عواطف الشباب المتأجحة في صدره ، فشهر ابن المعتز بحب الصيد وبتذوق الغناء وتلحين الآلحان وبشرب الراحووصف بجالس الندامي وكل ما يتصل بها ، كما تفوق في الابداع في وصف عواطف الحب ولذاته وخلاعاته وسوى ذلك بما يعده الناس لهوا وبجونا .

( )

# ابن المعتز ولدات الراح :

نعهم شرب الشاعر الراح:

شربنا بالصغير وبالكبير ولم نحفل بأحـــداث الدهور وقدركضت بنا خيل الملاهى وقـد طرنا بأجنحة السرور ولام من عذله فيها :

يا من يفندنى فى اللمو والطرب دع ماتراه وخذ رأبي فحسبك بى الآن احكل إنسان رأبه وسلوكه فى الحياة :

إذا كان يوى ليس يوم مدامة ولا يوم فتيان فما هو من عمرى وان كان معمورا بعسود وقينة فذلك مسروق لعمرى من الدهر إلى غير ذلك بما سنبسطالحديث فيه إن شاء الله في دراستنا لخريات ابن المعتز . وللشاعر فوق ذلك أرجوزة طويلة في ذم الصبوح (١) ، وله باب خاص بالخريات

<sup>(</sup>۱) واجعها فى : ۱۰۷ --- ۱۱۶ رسائل ابن المعتمر ، ۳۰۳ -- ۳۱۳ ديوان ابن المعستر ، ۲۰۱ -- ۲۰۸ الأوراق .

وهو من المجيدين في وصف الراح ومجالسها و نداماها حتى عده النقاد في هذا الباب كمأ بي نواس ، وله فوق ذلك كدتاب في الراح ومجالسها و نداماها وسقاتها وما قاله الشعراء في شتى معانيها سماه و فصول التماثيل في تباشير السرور ، (١) ، وفيه جدة ومتعة واحتذاه كمشاحم في و أدب النديم ، والنواجي م ٥٥٩ ه في حلبة المكيت ، ولابن الممتز فوق ذلك كتاب الشراب وهو يحتوى على شعر و نثر حول هذا الموضوع ويوجد بمكتبة باريس (٢) ، وهو كتاب ماكان أحوجنا إلى الاطلاع عليه ونحن نكتب هذا البحث ، ولاشك أن ابن الممتز فيه قد احتذى حذو المسحاق في كتابه الشراب أيضا (٤) وابن خرداذبة في كتابه الشراب أيضا (٤) وابن قتيبة والجاحظ في رسالته في مدح النبيذ التي أهداها للحسن بن وهب (٥) وابن قتيبة في كتابه الأشربة (٢) .

ولكن صلنه بالراح لم تكن إلا في عهد الشباب كما يقول الشاعر للأنميه في الشراب:

ولوما مشيى إن كبرت فإن لى شبابا أصم الآذن لايسمع العدلا وكايقول:

وجهلت ما جهل الفتى زمن الصبا والآن قد وعظ المشيب وفوها

<sup>(</sup>۱) هو كتاب طريف تمتع تحدث فيه ابن المتر حديث يجمسع بين اللهو والجد والأدب والدب والدب والدب والدب والدب والدب والتبديهات والمبدئ والمبربات عن الله والمبربات المتصلة بالجر من الشعر والنثر، وغرضاً اجتماعياً وهو : السلوى مهذا السكتاب عن مناهمة الناس الذين فسدت أخلاقهم وسقطت حالهم ( واجم ص ٢ فصول ) .

<sup>(</sup>۲) ۱۹۴ ج ۲ زیدان .

<sup>(</sup>۳) ۲۰۱ فهرست .

<sup>(1)</sup> ۲۱۳ فهرست .

<sup>(</sup>ه) وهي مطبوعة مع رسائل الجاحظ .

 <sup>(</sup>٦) مخطوط بدار الكتب الماكية ضمن بجوعة مخطوطة ( ١٦٦ مجامع ) ، ويليه تصيدة صنى الدين الحلى م ٧٠٠ هـ فى الرد على ابن المدير فى مفاخرته للملويين وأول معارضته :

ألا قل لفر عباد الإله وباغى قريش وكذابها

ويلى ذلك موشعة ابن المنتز ومنه نسخة أخرى خطية ( ٤٧٩ مجاميع ) معها فصول التماثيل لابن المنز. ومماجع أخرى . وقد نصره كرد على فى مجلة القبس .

ويقول :

سل المثيب سيوفه فسطا على اللذات سطوا

والشراب والعكوف عليه عادة نقلت إلى المجتمع الإسلامى بتأثير الفرس فقد كإنوا من قديم يعرفون بالإفراط في حب النيبذ وكانت الدبانة الزرادشتية تنبيح شربه بل تجعله من شعائرها فلما قوى نفرذهم في الدولة العباسية نشروا حياة الآكاسرة وماكان فيها من خضارات ولهو ، ونفلوا ماكان لهم من نبيذ وغناء وغزل بالمذكر وما إلى ذلك (١) فتفنن العباسيون في أنواعه ومجالانه وفي المنادمة عليه (٢) ، وإن كان قدكثر الشراب عند العرب وتعددت أنواعه وأخذوا عمن جاورهم من الآمم أنواعا منه وألوانا من عادانه. وكان بعض الآمويين يشربون كيزيد بن معاوية ويزيد بن عبد الملك والوليد بن يزيد الذي كان أول من هام بوصفها ، ولكن العباسيين هم الذين أفرطوا في ذلك إفراطا شديدا .

وبعدد فهل كان ابن المعتر في شر الراح الا واحداً من أبناء عصره وخلفاء دهره وشعراء قرنه الذين أطالوا في الراح ولهوها ووصف نشوتها ولداتها. وأولى بنا أن لا نحمل لهو خلفاء بني العباس إلا على الوجه الذي يليق بكرامتهم وبجد الحلافة التي يجلسون على عرشها ، فهل نحكم على ابن المعتز بغير ما يحكم به على هؤلاء الخلماء.

وقد رأيت فى الأغانى ما يثبت ما سبق أن ذكرناه وهو أن ابن المعتز كارب يشرب وهو حدت وكان الذى يشربه هو النبيذ كما سبق أن رجحناه ، فقد روى عن ابن المعتز : «كانت جارية الصبط المغنى تنادمنى وأنا حدث ، ثم تركت النبيذ ، فتأخرت عنى فكتبت إليها :

رأيتك قد أظهرت زهدا وتوبة فقد سمجت من بعد توبتك الحر(٣) ويقول ابن المعتز: لا فضيلة أعلمها من السكر إلا فقدان الهموم وذلك عندى

<sup>(</sup>١) ١١١ و١١٢ : ١ ضحى الإسلام .

<sup>(</sup>٢) ١٦٩ : ١ الرجع .

<sup>(</sup>٣) ١٤٥ : ٩ الأغاني .

لا يني بفقدان المقل(١) ، وهذا هو رأى ابن المعتز فى الراح بعد ما ترك حداثه وشبا ه(٢) .

**( r** )

#### ابن المعتز و الفناء:

واشتمر ابن المعتز بصوغ الألحان ، « وكان حسن العلم بصناعة الموسيقى والسكلام على النغم وله فى ذلك وفى غيره من الآداب كتب مشهورة ومراسلات جرت بينه و بين عبيد الله وغيرهم تدل على فضله وغزارة علمه وأدبه(٣) ، وكان حمن صنع من أولاد الخلفاء فأجاد وأحسن وتقدم جميع أهل عصره فضلا وشرفا وأدبا وشعرا وظرفا وتصرفا فى سائر الآداب (٤) ، ، ويعدد صاحب الآغانى ألحانه التى صنعها فى أبيات من شعره والتى ذكر منها تسعة ألحان (٥) ، ومما استجاده صاحب الآغانى منها صنعته فى شعره :

زاحم كمى كمه فالنويا وافق قلبي قلبسه فاستويا وطالما ذاقا الهوى فاكتويا ياقرة العين، ويا همى، ويا (1)

لاتطل بالكؤوس مطلى وحبسى ليس يومى يا صاحبي مثل أمسى

لا تسلنی وسل مشببی عنی مذعرفت آلخسین أنکرت نفسی

<sup>(</sup>١) ١٦ فصول التماثيل.

<sup>(</sup>۲) ويروى الممرى لابن المعتر ( ۱۸۱ رسالة الغفران ) :

ثم يقول : فهذا حثته كثرة سنيه على أن يستكثر منالسلافة وما حفظ حق الحلافة ، والعجب حلمه فى أن يلى ، كا نه فى العبادة شجب وبلى .

والبيتان ليسا ف ديوانه ، وهو لم يبلغ الخسين وإنما تاربها ، والبيت الثانى يناقش الأول فني الأول لهو وف الثانى روح الزهد والرشاد .

<sup>- (</sup>٣) ١٤١ : ٩ الأغاني .

<sup>(</sup>٤) ١٤٠ : ٩ الأغانى ٠

<sup>(</sup>٥) راجم ١٤٢ : ٩ الأغاني .

<sup>(</sup>٤) ١٤٢ : ٩ الأغانى ، ويقول أبو الفرج : أراد هنا بقوله « ويا »: ما يقوله الناس فى حكاية الدىء الذى مخاطبون به الإنسان منجيل وقبيح فيقولون: قلت له يا سيدى ويا مولاى ويا ، وكذاك ضده ، ليستنى جذا النداء عن الشرح .

كان ابن المعتز يغنيه المغنون والمغنيات، ويأمرهم هو كثيرا فيغنون، وكان له غلمان يسمع منهم الغناء، ومن المغنيات اللآني له معهن أخبار: هزار وزرياب وبنت الكراعة وخزاى وشريره(۱)؛ ومن الغلمان: نشوان وأحمد ابن أبي العلاء وسواهما، وله مع هؤلاء وأولئك كثير من الأخبار (۲)، وكان له بحالس حظ يطلب إليها الفتيان ويستدعيهم(۳).

على أنه ايس فى الألحان وسماعها و تلحينها ولا فى الموسيقى والطرب بها شى. يماب به شاعرنا ابن الممتز .

فقد كان الغناء في عصر ابن المعتز من ضروريات الحياة ، وكان في الصدر الأول من أقسام فن الأدب .

وكان الكتاب والفضلاء والخواص فى الدولة العبـاسية يأخذون أنفسهم به حرصا على تحصيل أساليب الشعر وفنونه (٤) ، واشتغل جماعة من الخلفاء من بنى العباس بصناعة الآلحان والتاحين وأشهرهم الواثق والمنتصر والمعتز والمعتضد أما أبناء الحنفاء فأول من دونت لهم صنعة منهم إبراهيم بن المهدى ثم أبوعيسى (٠) ابن الرشيد وعبد الله بن موسى الهادى وعبد الله بن محمد الأميز (٦) ، وأبو عيسى ابن المتوكل وعبد الله بن الممتر وغيره (٧) .

فلابراهيم بن المهدى صنعة في الفنا. يتقدم بهاكل أحد وكان إسحاق وإبراهيم

<sup>(</sup>١) كان كما يقول صاحب الأغانى مولها بحيها ويهم بها وكانت جارية له (٩:١٤٢ الأغانى ) مـ وشبب بهاكستيرا في شعره ، وله فيها لمــا تروجت بان البقال المفنى :

لئن صرت للبقال يا شر زوجة فلا عجب قد يربض الـكاب في الشمس

<sup>(</sup>٢) راجم ١٤٢ -- ١٤٥ : ٩ الأغاني .

<sup>(</sup>٣) ۲۰: ٤ زهر

<sup>(</sup>٤) ٤٥٥ مقدمة ابن خلدون .

<sup>(</sup>٥) فى رسالة الففران ( ص ١٤٦ ) حديث عن مجونه ؛ وكان يستحسن شعره فى البدين والثلاثة ( ١٤٧ رسالة الففران ) ، وله ترجة فى الأوراق قسم أشعار أولاد الحلفاء (٨٨ — ٩٤ ) ، وتوفى عام ٢٠٩ هـ .

<sup>(</sup>٦) راجع ترجمته في ٩٧ — ١٠١ الأوراق .

<sup>(</sup>٧) ٣٧: ٥ الدن ، ٩٤٤ الأدب الماسي السباعي يومي ، ٤٣ ه الأدب العاسي لمحمود مصطفى

يأخذان عنه ويتحاكم المفنون إليه فى صناعته وله كتاب الغناء (١) ، وكان الواثق م ٢٢٧ ه أعلم الناس بالغناء وكان يصنع الألحان العجيبة ويغنى بها (٢) ، وفى الأغانى كثير من صنعته (٣) ، وللخلفاء بعد المتوكل صنعة وألحان ذكرها أبوالفرج فى أغانيه . وكانت عناية الخلفاء وأهله شديدة واتخذوا من المفنين ندماءهم وأغدقوا عليهم العطاء بل ساروا اليهم فى منازلهم كالرشيد إذ زار إبراهيم الموصلى فى داوه ليسمع الفناء (٤) ، وإذا كان الترف منذ العصراله باسى قد بلغ أقصى الفايات فلابد أن يكون الغناء فيه قد بلغ مثل ذلك ، وأثر فى النهوض بالشعر أوضح تأثير. فالغناء دعا إلى وقة الشعر وأشاعه بين الناس (٥) ،

وقد ألفت في العناء كرتب كثيرة ، والخليل أول من ألف فيه و تبعه إسحاق الموصلي(٦) ( . ١٥ – ٢٣٥ ه ) . وكتاب النغم للخليل ، وكتاب أخبار المغنين لإسحاق مشهوران ، كما ألف فيه جحظة وإبراهيم بن المهدى ، و لعبيدالله بن عبد الله بن طاهر م . . ٣ ه كتاب الآداب الرفيعة في الغناء والمنادمات ، ولابن المعتزكتاب الجامع في الغناء وهو مفقود ، وقد استقصى هؤلاء المؤلفون الفن وقواعد النفرم وأخبار الشعراء منهم ، ثم ألف أبو الفرجكتابه الآغانى في الأصوات المائة التي اختيرت للرشيد ، وهذبت في عهد الوائق ، ويشيد به ابن خلاون (٧) .

¢ ¢ \*

و بعد : فقد شارك ابن الممتز في هذا الباب عصره و بيئته والمجتمع الذي يميش فيه ، فكيف نؤاخذه برأى بعض الناس في الغذاء وسماعه .

(4)

<sup>(</sup>۱) ۱۹۸ فهرست

<sup>(</sup>٢) ١٢٥ : ٢ المنطرف

<sup>(</sup>٣) ١٦٢ -- ١٦٧ ٨ الأعالى

<sup>(</sup>٤) راجع ٤٣ ه الأدب العباسي لمحمود مصطنى

<sup>(</sup>ه) ۳۹۲ العصر العباسي للسباعي بيومي

<sup>(</sup>٦) ١٨٧ رسائل الجاحظ؛ ولإسعاق ترجمة طويلة فى الفهرست ( ٢٠١ — ٢٠٠ )

<sup>(</sup>٧) ٤٥٥ و ٦٦ ه المقدمة

## الفضل السايع

#### مؤلفات ابن المعتز و ثقافته

(1)

ألف ابن المعتز كـــتباكـثيرة منها :

١ ـكتاب الزهر والرياض

٢ \_ ، البديع

٣ \_ . مكانبات الإخوان بالشمر

ع ۔ و الجوارح والصيد

ه .. والسرقات

٣ ــ و أشمـــار الملوك

٧ - والآداب

٨ ــ و حلى الأخبـار

۹ - و طبقات الشعراء

١٠ \_ و الجامع في الغناء

۱۱ ـ و أرجوزته في ذم الصبوح(١)

وهذه الكتب أكثرها مفقود و نشير إلى الموجود منها :

 ١ -- كتاب البديع طبع بأوروبا عام ١٩٣٥ وطبعناه بشرح واسع عام ١٩٤٥ ، وقد ألفه ابن المعتز عام ٧٧٤ هـ

حلبقات الشعراء (۲) نشره عباس إقبال بأوروبا عام ۱۹۶۲. وكنت
 عازماً على نشره منجديد لولاأن بمض الادباء قام بهذا العبء وهوعبدالستارفراج.

<sup>(</sup>۱) ۱۹۹ فهرشت ، شذرات ، ۲۹٪ : ۱ وفیات ، ۱۹۶ العصر العباسیللاسکنندری ، ۱۹۳ : ۲ زیدان ، ۶ مقدمة دیوانه طبع بیروت

 <sup>(</sup>۲) ورد ذكره في كثف الفلون (۸ ج ۲ ، وفي دائرة المعارف الإسلامية «طبقات...

- ٣ \_ أرجوزته في ذم الصبوح(١) .
- ع \_ وكتابه أشعار الملوك يوجد في مكتبة المستشرق اهيورات(٢)
  - وكتاب الآداب منه نسخة خطية في المنحف البريطاني(٢)
    - هذا ولان المعتزكتب أخرى نشير إليها :

۱ — دیوان شعره، طبع بمصر عام ۱۸۹۱ فی جزءین ثم طبع ببیروت عام ۱۳۲۲ ه مرة آخری بشرح لغوی موجز فی جزء واحد، والدیوان المطبوع لا یحتوی علی کل شعره، و بدار الکتب الملکیة نسختان مخطوطتان کاملتان من دیوانه، وطبعه مستشرق آلمانی فی آر بعة أجزاء فی استامبول.

وسائل ابن الممتز لم بجمعها أحد من قبل ، وقد قمت بجمعها من شقى
 المصادر و نشرتها عام ١٩٤٦ .

وتشمل ما بأتى :

ا \_ آثاره في النقـــد الأدبى ومنها رسالته في محاسن ومساوى. شعر أبي تمام(٣)

- ب \_ رسائله الادبية ونثره الفني .
- ج ـــ حكم وآداب ومنها جزءكبير منكتابه الفصول القصار (٤) .

<sup>---</sup> الشعراء المحدثين » ولم يق منه غير جزء واحد (٧٨٠ الحجلد الأول) ، ومنه نسخة خطبة بالاسكوريال رقم ٢٧٩ بعنوان المخنار من طقات الشعراء لإين المعر ( راجع معجم المخطوطات العربية ) ، واسمه في آداب اللغة لزيدان ( ٢٦٣ : ٣ ) مختصرط قات الشعراء : واسمه في النسخة التي نصرت أوربا « طبقات الشعراء في مدح الحلفاء والوزراء »

<sup>(</sup>١) راجعها فى : ٣٠٦ — ٣١٦ ديوانه ، ٢٥١ — ٢٥٨ الأوراق ، ٢٠٠ — ١١٤ -رسائل ابن المتز

<sup>(</sup>۷) ۱۹۳: ۲ زیدان ، واِلعتابی کتاب بهذا الاسم ( ۴۹۹ الفهرست ) وکذلك لابن الحرون ( ۲۱۲ فهرست )

 <sup>(</sup>٣) واجعها فى ٣٠٧ — ٣١٩ الموشح ، ويشبر إليها ابن رشيق إشارة عابرة
 ( ٢٠٥٠ : ١ العمدة )

<sup>(</sup>٤) أشار إليه أمن المدر في كتابه البديع ( ص ٩٠ ) وأشار إليه الشهاب المقاجي ونسيج في منواله في كتابه والفصول القصار في تنائج الأعمار» (٢٨١ ريحانة الالبا) ، وذكر =

د ـــــــ أرجوزته في ذم الصبوح وشرح لارجوزته في الخليفة المعتضد م ٢٨٩هـ(١)

م الفهارس و بعدها جزء كبير من شعره الذى لم ينشر من قبل في
 ديوانه المطبوع .

وقد عنيتُ بذكر المراجع التي نقات منها ، وبإخراجه في أجمـل ثوب وأدق ترتيب .

و النما أيل أيل في تباشير السرور ، ومنه نسختان محطوطتان بدار الكتب
 ١٦٦ و ٢٧٩ مجاميح ) ، والنسخة الأولى بخط عبد الحايم بن أحمد وكتبت عام
 ١٢٠٥ ه ، والنسخة الثانية حديثة بخط محود صالح ، ومن الكتاب نسخة خطية بمكتبة برايز (٢) ، وقد طبع الكتاب عام ١٩٢٥ بالقاهرة : وينقل عنه صاحب
 كتاب سدرة الآدب في متشابهات العرب كثيراً دون إشارة إليه إلا قليلا .

٤ - ولابن المعتزكتلب من جمعه وتأليفه فى أخبار عريب المغتية (٣)
 وينقل عنه أبو الفرج كثيراً فى ترجمته لمريب (٤)

ه — كـتاب الشّراب شعر و نثر وهو في مكـتبة(ه) باريس .

٦ -- وترجم جزءا من شعره وحياته إلى الألمانية لانغ الألمانى وطبعه في المجلة الألمانية الشرقية عام ١٨٨٦ م(٥)، ونشر لانخ أرجوزته في تاريخ المعتضد وشرحها وترجمها إلى الألمانية (٦)، ولعل الجزء الذي نشره من شعره كما يقول زيدان هو ترجمته لارجوزته في المعتضد التي تذكرها دائرة الممارف.

ت الشهاب كتابه في الريحانة ( ٢٨١ – ٢٨٠ الريحانة ) ؛ وينقل الحصرى في زهم الآداب والصولى في الأوراق كثيرا من الفصول القصار لابن المعتر ، كاينة ل عنه كثير من المراجع الأخرى.

<sup>(</sup>۱) تفع فى ۱۹۱۸ يتا وهي في ديوانه ونشرت وحدها عام ۱۹۱۳ وقد ترجها إلى الألمانية وشرحها لانغ الألماني عام ۱۹۸۳ م ، وهي صورة مصفرة لشعر الملاحم كالإلياذة والشاهنامة وسواها

<sup>(</sup>۲) ۲:۱۳۴ زیدان

<sup>(</sup>٣) ١٨: ١٧٧ الأغاني

 <sup>(</sup>٤) ١٧٥ — ١٧٥ (١٨ الأغانى . وكانت عريب من أحسن النماء وجها وأنصحهن لسانا وكانت شاعرة مفلقة ( ٢٠٠ طبقات الشعراء لابن الممثر ) وكان المأمون أعتقها

<sup>(</sup>ه) ۱۹۳ : ۲ زیدان

<sup>(</sup>٦) ٢٨٠ الحجلد الأول من دائرة المعارف الإسلامية

وقد فعل مثل ذلك لوث ، وطبعه فى ليبسك عام ١٨٨٢ م . ولابن المعتز قصائد متفرقة فى مكانب بر لين وغوطة .

وبعد فؤ لفات ابن الممتز ثروة أدبية رائمة تنم عن أدب واسع وثقافة كبيرة وإحاطة تامة وانصراف إلى العلم والأدب والشعر جدكبير .

 $(\Upsilon)$ 

### حول فصول التماثيل :

ورد فى الفهرست أن لحزة بن الحسن الاصفهانى كتبا منها : كستاب التشبيهات وكتاب التماثيل فى تباشير السرور (١) ، وكتاب ابن المعتز اسمه فصول التماثيل فى تباشير السرور، ، ولم يرد ذكره فى الكتب التى أشارت إلى مؤلفات ابن المعتز .

وأسلوب الكنتاب أسلوب قد يحمل القارى. على الشك فيما إذا كان عصر ابن المعتز يألف مثله، ففيه ألوان من السجع المنمق تطالعك فى مقدمة الكنتاب وشيء من فصوله.

١ ـــ اليس فى وجود كتاب بهذا الاسم أو قريب منه لحزة الاصفهائى مايننى
 وجود كتاب آخر بالاسم نفسه لابن الممتز .

فقد رأينا أن اكمثير من المؤلفين كتبا باسم و الشراب و و الآداب و و و الصيد و الجوارح ، و الكثير من العلماء كتب باسم و معانى القرآن، و و معانى الشعر ، ، وغير ذلك .

٢ ــ وايس فى عدم ذكر الكتاب فى المصادر التى أشارت إلى كتب ابن المعتز مايننى نسبته عنه ، فالفصول القصار مثلا من مؤلفاته قطعا ولم يرد ذكره فى هذه المصادر ، وكذلك كتابه فى « عريب، ورسالته فى أبى تمام ، على أن المصادر التى

<sup>(</sup>۱) ۱۹۸ فهرست . وأبو الحسين حزة الاصفهانى هو الذى جم شعر أبى نواس ونقده (۱۰ :۲ زبدان) وهو من أهل النصر العباسى الثائى (۱۷۷ : ۲ زيدان) ، وله كتاب سنى ملوك الأرض والأنباء طبعه غوتوالد مع ترجمة لاتينية فى ليبسك ۱۸٤٤ — ۱۸٤۸م

عنيت بذكر مؤ الهات ابن المعتز تصرح بأن له كتباكثيرة وأن ماذكرته هو بعض كتبه، ونص عبارة ابن النديم التي نقلها كل الباحثين بدده هو . وألف ابن المعتز كتباكثيرة منها. (١)

و ايس في السجع الموجود في مقدمة الكتاب وفصوله ماينني نسبته لابن المهتز ، فإن أسلوب ابن المهتز كان يزدان كثيرا بالسجع ، وروح السجع في التماثيل هي نفس الروح التي نجدها في كتابه , طبقات الشعراء , الذي لا يشك أحد في نسبته إليه .

وقد نكون مقدمتا الكتابين من أسلوب بعض الرواة أو النساخ الذين عنوا بالكتابين ، فقد كانوا يبدأون نسخ الكتب أو روايتها بمقدمة في حمدالله يكتبونها ثم نمر الأيام فتدبح هذه المقدمة في الكتاب المروى وتسير على أنها من أسلوب المؤلف نفسه ، على أن السجع لم يكن بدعة في القرن الثالث فقد كان بمض الكنتاب يسجمون واكمنه كان سجع الفطرة والجمال والطبع وقوة الملككة في البيان والذي يرمى إلى الحقائق القريبة لا إلى تصوير النزعات الفكرية والعقلية، وكان قصير الفقرات يتخلله ألفاظ يترك فيها السجع إلى الازدواج، وفي وصية أبى تمام للبحترى(٢) شاهد على ظهور السجع واضحاً فىالقرنالثالث ، سواء قلنا إنها نفس أسلوب أبي تمام أو إنها بأسلوب البَّحتري تصويرا الفكرة أبي تمام، وإذا ذهبنا إلى أن الكتاب لحزة الاصفهاني فالمسألة كما هي من ناحية ظهور السجع فى أسلوب الـكمتاب لأن الحسن بمن عاشوا فى القرن الثالث الذي عاش ابن المعتز أيضا فيه ، على أن السجع لايملاً السكستاب كله ، بل إنما تجده في الموضوعات الفنية . التي تثير روح الفن في نفس ابن المعتز ، فيقف أمامها كالفنان ليعادل بين جمالها وجمال الأسلوب الذي يتحدث عنها ويصفها ، وفيماعدا هذه الموضوعات تجد أسلوباً علميا يسير وراء العقل ويبعد عن السجع الذي تحوكه العاطفة وأيدى الفن الذي يشيع في نفس الـكانب، وتجد أمثلة لذلك في شتى فصول الـكـتاب(٣)، وهذا الأسلوب المرسل أكثر بكثير بما في المكتاب من أسلوب مسجوع .

<sup>(</sup>۱) ۱۹۹ فهرست

<sup>(</sup>٢) راجمها في : ١٥١ : ١ زهم ، ١٠٩ : ٢ الممدة

<sup>(</sup>٣) راجع ص ٧١ و ٩٦ فصول التماثيل مثلا

- ع \_ وفي الكتاب أدلة كثيرة تثبت أنه لان المعتز :
- (١) يذكر عقب كلام له مانصه: , وقد ذكرنا ذلك في كتابنا البديع ،(١)
- (ب) ويروى كشيراً من شعره الذي ينسبه ابن المعتز لنفسه مصرحا باسمه(۲)
  - ( ج ) ويذكر فيه اسمه و لقبه كثيرا(٣) ممالاً يدع مجالاً للشك في نسبته إليه .
- (د) والكتاب يتحدث عن التشبيهات التي قالنها العرب في الراح وكل ما يتعلق بها ، فرضوعه الأول ذكر التشبيهات الرائمة الواردة في باب الخريات وأسلوبه فيه يكثر فيه انتشبيه ، وهذه هي روح ابن المعتز وسمة من سماته التي يعرف بها ، و يميزه وحده عن سواه ، وهي العناية بالتشبيه والإكثار منه وقصده في الأسلوب .
- ( ه ) وجميع الاعلام الواردة فى الـكمتاب لا تتجاوز عصر ابن الممتز ، ويشير فيه أحيانا إلى المعتضد(؛) .
- ( و ) يقول النواجى م ٨٥٩ ه فى حلبة السكميت : قال ابن المعتز: ومن خاصة الشراب جودة الهضم(ه) الح، وهذه العبارة تجدها فى فصول التماثيل(٦) .

و بعد فلا نشك فى نسبة هذا الكتاب لابن المعتز ، وابن المعتز يذكر فيه اسم المعتضد ويلقبه أمير المؤمنيز(٧) ، وذلك بما يدل على أنه ألف فى عهد الحليفة المعتضد بالله م ٢٨٩ ه أو بعد عهده بقليل .

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أنه كان لابن الممتز وراق يكتب له كل ما يريده (٨) ، والوراق يعدل (السكرتير) اليوم ؛ ولاشك أن ذلك كان مما يساعد ابن المعتز على الإنتاج وكثرة التأليف .

<sup>(</sup>١) ٩ فصول التماثيل

<sup>(</sup>۲) راجع س ۸ و۱۲ و ۳۱ و ۳۲ من الكتاب

<sup>(</sup>۳) راجَم من ۹ وُ ۱۵ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۸ و ۲۱ و ۳۱ و ۳۰ و ۵۰ و ۲۰ و ۸۰ من السکتاب

<sup>(</sup>٤) ص ١٥ و ١٥ و ٤٦ و ٤٧ من السكتاب

<sup>(</sup>٥) ص ١٣ حلبة الـكميت للنواجي

<sup>(</sup>٦) س ١٢ فصول

<sup>(</sup>۷) ۱۵ و ۲۰ و ۲۹ فصول

<sup>(</sup>۸) راجع ٦ مقدمة دبوان البعترى

(r)

### ثقافة ابن المعــــــتز:

فقد كان مخالطا للملماء والأدباء معدودا في جملتهم (١) ، تأدب على شيوخ العربية في عصره فنشأ ولوعا بالأدب (٢) بارعا فيه غزير الفضل (٣) ، ونشأ في الرواية والسماع فسكان يكثر في مجالسه من حدثنا وأخبرنا (٤) وكان يقدم أهل العلم ويؤثرهم (٥) وكان يلازم كبار العلماء والشعراء وأعلام الأدب في بغداد، وأخذت مصنفاته الأدبية تلفت إليه الأنظار يوما بعد يوم (٦) ، ولا غرو فقد ولد في بيت الحلافة وربي تربية الملوك وشغف من صغره بالعربية والأدب وأخد عن المبرد و نعلب والدمشقى وغيرهم (٧) ، وكان متعلمًا بقراءة الكتب وتواريخ من سلف حاويا زيدة العلوم والفنون والأدب (٨) ، إلى غير ذلك بما وصفه به الباحثون .

ونبخ ابن المعتز في الشعر وأجاد فيه ، وكان مترسلا وكاتبا بليفا ، يقر له العلماء بالبيان والبلاغة ، وكان ناقدا واقفا على خصائص الادب والشعر والبيان

<sup>(</sup>۱) ۲۲۲ : ۲ شذرات ، ۲۶۱ : ۱وفیات ، ۸۳ : ۱ دمیری، وراجم ۱۹۲ و ۱۹۳ : در از

<sup>(</sup>٢) ٢٧٠ الأدب المر في الزيات

<sup>(</sup>٣) راجع ٩٩٥ نزهة الالبا

 <sup>(</sup>٤) كان راوية الادب وفي أصول الأدب كثير من الروايات له ( راجع مثلا : ٩٤ : ٥ و ١٠٠ : ٦ معجم الأدباء و ٩٧ و ١٠٠ - ١٠٠ و ١٧٣ : ٩ الأغاني ، ١٩٠ : ١ و ١٨٠ : ٢ زهم الآداب )

<sup>(</sup>٥) ۱۰۷ الأوراق

<sup>(</sup>٦) ٢٧٩ و ٢٨٠ الحجاد الأول من دائرة المعارف الإسلامية

<sup>(</sup>۷) ۱۹۱ الاسكندري

<sup>(</sup>٨) ٢٣٧ الغرر الحسان لاشهابي

وله آثار كشيرة فىالشعر والكتابة والنقد ، وذلك كله دليل على سمة ثقافته الأدبية والعربية التي كان من أساتذته فيها المبرد وثملب .

وكان حسن العلم بصناعةالموسيقى والسكلام على النغم وله كتب،مثهورة (١) ، وله صنعة فى الغناء أجاد فيها وأحسن وبرع وتقدم جميع عصره (٢) .

وله ثقافة فى التاريخ يشهد بها شعره وأرجوزته فى تاريخ المعتصد وكل الباحثين الذين وفوا ابن المعتز حقه من البحث .

وله ثقافة فى علوم الدين تثقف بها من صغره على يد أستاذه أحمد بن سعيد الدمشقى وسواه كما تشهد بذلك قصيدته الني بعث بها إلى أستاذه (٣) .

وله ثقافة فى علم المكلام يشهد بهاكثرة اقتباسه فى شعرهمن مصطلحات المتكلمين فتراه يقول :

هوای هـوی باطن ظاهر قدیم حدیث اطیف جلیل (٤) ویقول فی الراح:

من كل جسم كأنه عرض يكاد لطفا باللحظ ينتهب ويقول في أنى الصقر :

وذكر السمود والنحوسا والجوهر المعقول والمحسوسا والعرض الظاهر التجسيم والقول فى طلائع النجوم وقــــدم النظام أو ثكامة وذكر التعديل والاقامة

وله إلمام بعلم النجوم يشهد بذلك كثرة أو صافه للكواكب والنجوم والساء ومظاهر الطبيعة فى شعره كمثرة غير مألوفة عند الشعراء ، وكان العلم بالنجوم سمة الأدباء والنبلاء فى عصر ابن المعتز .

ع ــ و بعد ، فهل كانت ثقافة ابن المعتز ثقافة عربية خالصة أم ثقافة تجمع
 إلى الثقافة العربية الاسلامية الثقافات الآخرى المترجة .

<sup>(</sup>۱) ۱٤۱ : ٩ الأغاني

<sup>(</sup>٢) ١٣٩ : ٩ الأغاني

<sup>(</sup>٣) ١٣٣ : ١ معجم الأدباء

<sup>(</sup>٤) وبروى لإبن المعذل أيضًا (٧:٧ العمدة )

اختلف في ذلك الباحثون :

( ا ) ففريق يرى أنه درس شتى العلوم والثقافات ومنها الفلسفة ، فقد شارك في أكثر العلوم النقلية والعقلية (١) ، ، ولم يكن علم يعرفه أثمة عصره وفلاسفة دهره إلا مهر فيه وألم به حتى هابه وزراء الدولة وشيوخ كتابها (٢) ، فقد قرأ الآدب وعلوم الأوائل على مؤدبه أحمد بن سعيد الدمشقى (٣)، وكان ابن سعيد متفلسفا (٤) ، وهكذا تثقف ثقافة جمعت فيها علوم الأوائل والأواخر فاقتطف من كل فن مااشتهـي ، (٥)

(ب) وفريق يخالف هؤلاء في الرأى ، ، فيقول باحث منهم : ويظهر أنه لم يكن يأخذ نفسه بحظ واسع من الفلسفة والثقافة الأجنبية ، إنما انحصرت ثقافته أو كادت في حدود الثقافة العربية ، واستدل على ذلك بقصيدة ابن المعتز التي أرسلها إلى أستاذه ابن سعيد والتي يقول منها :

سربلتنی حکمة قد هذبت شیمی وأججت نار ذهنی فهی تشتمل أكون إن شتت قسا فی خطابته أو حارثا وهو يوم الحفل مرتجل وأن أشأ فكريد فی فرائضه أو مثل نعمان لما ضاقت الحيل (٦) آو الخلال عروضيا أخا فطن أو الكسائی نحویا له عال (٧)

وفى كلام هذا المكانب قلق واضطراب وعدم استقرار فى الفكرة التى يريد أن يؤيدها كما يراه من يرجع إلى كلامه ، وفيه خطأ فى الاستدلال بهذه القصيدة على لون ثقافة ابن الممتز ، فإن المرجع الذى روى هذه القصيدة والذى نقل عنه هذا

<sup>(</sup>١) ٧٧٠ تاريخ الأدب العربي لازيات

<sup>(</sup>٢) ١٩١ تاريخ آداب اللغة في العصر العباسي للانتكنندري ، ٧٧٠ الوسيط

<sup>(</sup>٣) ٧٤ تاريخ الأدب العربي للمدارس الثانوية

<sup>(</sup>٤) ۲۰ الوسيط

<sup>(</sup>٠) ١٩ تراجم الشعراء والكتاب

<sup>(</sup>٦) قس : حكيم جاهلى مشهور ، والحارث هو الحارث بن حلزة اليشكرى الشاعر المشهور ، وزيد هو زيد بن ثابت كاتب الوحى لرسول الله والمتوق عام ٤٣ هـ ، و نبهان هو أبو حنيفة النهان م ، ١٥ هـ وإمام فى الفقه والتصريم

<sup>(</sup>٧) راجع ١٤١ و ١٤٢ الفن ومذاهبه في الشعر العربي

الكانب يذكر أنها لابن المعتز وهو فى الثالثة عشرة من عمره (١) ، فكيف يستدل بها على ثقافة الشاعر . ويجعل باحث آخر ابن المعتز من أظهر الأمثلة لطائفة الشعراء والآدباء الذين درسوا الآدب قديمه وحديثه فأخذوا القديم عن اللغويين ولكنهم عنوا بالمحدث وحفلوا به (٢) وأذراقهم تنحدر من أصول عربية محضة أوعربية خالطها شيء مما جاء به الموالي ولم تبهرها كاللغويين المعارف الأجنبية ولم تقبل في الدراسة إلا على ما هو عربي (٣) .

(ج) ونحن لايمنينا من الرأى الأول إسرافه ودعواه بأن ابن المعتز أحاط بكل علم من علوم الفلسفة ، ولا يرضينا من الثانى دعواه بأن ثقافته عربية خالصة مع عجزه عن إقامة الدليل على ما يقول .

سأحاول أن أوضح هذه الناحية الغامضة فى حياة وشخصية شاعرنا عبد الله ابن المعتر .

لقد عرفتا مما سبق أن والدة ابن المعتز من عنصر رومى ، ولا شك فى أن لهذا العنصر خصائصه فى الاتجاء والتفكير .

وفى طفولة الشاعر عـكمف على دراسة القرآن والدين والأدب نما يصوره بوضوح فى قصيدته التى بعث بها إلى أستاذه انن سعيد .

وفى بدء شبابه اتصل الشاعر ببيـآت اللهو وعاشعيشة حرة من كـثـير منالقيود فنــادم الظرفاء الذين لايعنون إلا باللهو دون ما سواه من مقومات التفــكير :

ولا حاسباً تقوم شمس وكواكب ليمرف أخبار العلو من أسفل يقوم كحرباء الظهيرة ماثلاً يقلب في اسطرلابه عين أحول

وشغل بالأدب والعربية مع علوم الدين :

شغلى إذا ما كان للناس شغل دفتر فقه أو حديث أو غزل و بعد ذلك نجد الشاعر مهتما بالنجوم ومظاهر الطبيعة البعيدة و بوصفها في شعره ، مما يدل على أنه قرأ كثيرا و تأثر مما قرأ إلى حد كبير .

<sup>(</sup>١) ١٣٣ : ١ معجم الأدباء

<sup>(</sup>٢) ١١٦ تاريخ النقد الأدبي عند العرب

<sup>(</sup>٣) ١١٧ المرجم .

بالعلوم العقلية كملى بن المنجم وابنه يحيى بن على وكمبيد الله بن طاهر ، وكجمفر ابن قدامة وسواهم ، ونجده يتصل بحنين بن اسحاق ويسأله عن أشياء ويكتب رأيه فيها في كمنابه فصول (١) التماثيل كما أنه لايشك قدانصل بالسرخسى الفيلسوف تليذ السكندى وأستاذ المعتضد ونديمه ، ونجده فوق ذلك يخرج كتابه الفصول القصار ، وفيه حكم اجتماعية وسياسية وخلقية تنبه حكم ابن المقفع ويظهر فيها أثر الثقافة الفارسية ، ونجد في شعره في هذه الفترة آثارا كثيرة واضحة من الحكم البن المقفع ويظهر فيها العميقة ، وأساليب التفكير البعيدة ، ونزعات العقل الحر الواسع الآفق والإنجاء المتأثر بفلسفة الحياة وأسباب الثقافات المرجمة ، كما نجده يخرج كتابه ، فصول التماثيل ، صورة المقليته الناضجة المناثرة بالثقافة اليونانية ، المترجمة بعد عصر التماثيل ، صورة المقليته الناضجة المناثرة بالثقافة اليونانية ، المترجمة بعد عصر التماثيل ، ويعرض آراه فيها دقة وعمق و تأثر كبير واضح بالعلوم الحديثة ، طاينوس (١) ويعرض آراه فيها دقة وعمق و تأثر كبير واضح بالعلوم الحديثة ، أنظم التاريخ وأحداثه وتخضعهما الصبغة الفن وذوقه .

كل ذلك يدلنا على أن ابن المعتز إذا كان قد اقتصر على الثقافة الأدبية وحدها في بده شبابه فقد أكمل ثقافته وقرأ شتى الثقافات وخالط رجالها وأفاد منها وتأثر بها إلى حد كبير بعد صبوة الشباب وعهد لذا نه حتى أشاد أبو الفرج بأدبه وشعره وفضله وحسن أخباره وتصرفه في كل فن من العلوم(ه) ، فني عقلية ابن المعتز وثقافته ألوان ثلاثة : عربي مستمد من الأصل والبيئة والاتجاه ، وفارسي مستمد من شيوع الثقافة الفارسية في عصر ابن المعتز وكثرة العناصر الفارسية التي كانت تعمل على تلوين الفكر الأسلامي بصيفتها ، ويوناني مستمد من أثر الوراثة عن والدته ، ومن العلماء والفلاسفة الذين خالطهم الشاعر وتأثر بهم ومن ذيوع الثقافة والدته ، ومن العلماء والفلاسفة الذين خالطهم الشاعر وتأثر بهم ومن ذيوع الثقافة

<sup>(</sup>١) راجع ٢٤ و ٢٥ فصول .

<sup>(</sup>۲) ۱۵ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۳ و ۲۷ و

<sup>(</sup>٣) ۱۷ و۲۶ و ٣٦ و ۷٠ فصول .

<sup>(</sup>t) ۲۷ و ۱۰ م ۸۸ و ۸۸ - ۸۰ فصول

<sup>(</sup>٥) ١٤١ : ٩ الأغاني .

اليونانية والتشار موجة الفلسفة في عصره وخاصة في عهد المعتضد بالله ، والكن ابن الممتز على أى حال لم يمش فيلسوفا ولا حكيما وإنما عاش أدبيا وشاعرا قبل كل شيء.

ع رومد فانتاج ابن المعتز الأدبى بعد عصر الشياب مفعم بالنزعات الجديدة في تفكير الشاعر وعقليته و ثقافته و تقرأ أمثال قصيدته :

يا غزال الوادى بنفسى أنشا لا كما بت ليسلة الهجر بنا فتجد نفسك أمام صورة كاملة من الفن تنم عن روح قوية وملكات خصبة وعقلية من طراز خاص .

ويطول بنا البحث لو عرضنا أمامك آثار التفكير العقلي في إنناج الشاعر الادبي بعد عصر الشباب ، فلنكتف بذلك الآن في هذا الموضوع .

و بعد فإن لنشأة الشاعر و بيئته وحيانه وصلانه بأجواء الحياة الآدبية والعلمية والاجتماعية في عصره اتصالا و ثيقا ولخبرته العامة وتجاربه الواسعة . لمكل ذلك أثره البعيد في عقلية الشاعر وثقافته ، ولمكن مهما قيل عن ابن المعتز فهو شاعر أولا وعالم ممتاز في الصف الآول من علماء عصره أخيرا .

اليَاكِّ لِثَيَّا لِيَّكُ شــــعر ابن المعتز

## الفصُّ للأول

### شعر ابن المعتز

(1)

تمهيد ما هو الشمر ؟ :

عرفه أرسطو بأنه كلام مخيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية . والمخيل هو السكلام الذي ينفعل له الإنسان انفعالا نفسانيا غير فدكرى (١) . وعرفه قدامة وابن رشيق بأنه كلام موزون مقنى يدل على معنى (٢) . ويقول المعرى الشعر كلام موزون تقبله الغريزة على شرائط إن زاد أو نقص أبانه الحس (٣) . ويقول ابن خلاون: الشعر هو الكلام البليغ المبنى على الاستعارات والأوصاف المفصل بأجزاء متفقة فى الوزن مستقل كل جزء منها فى غرضه ومقصده عما قبله و بعده الجارى على أساليب العرب المخصوصة (٤) . والشاعر من شعر يشعر وإنما سمى شاعرا الانه يشعر من معانى القول وإصابة الوصف بما الا يشعر به غيره فيكل من كان خارجا عن هذا الوصف فليس شاعر وإن أتى بكلام موزون مقنى (٥) . فإذا لم يمكن عندالشاعر توكيد معنى والا اختراعه او استظرافه وابتداعه كان إطلاق اسم الشاعر عليه مجازا الاحقيقة ولم يكن له إلا فضل الوزن (٢) ويعرفه المحدثون بأنه الكلام المنظوم الذي يعتمد فيه ما حبه على الحيال ويقصد فيه إلى الجال الفنى (٧) ، وبأنه السكلام الموزون المقنى صاحبه على الحيال ويقصد فيه إلى الجال الفنى (٧) ، وبأنه السكلام الموزون المقنى

<sup>(</sup>١) راجع الفن الناسع ـ المعر ـ من الشفاء لابن سينا .

<sup>(</sup>٢) ١٣ تقد الشعر و ٩٩ : ١ العمدة .

<sup>(</sup>٣) ٥٥ رسالة الغفران للموى .

<sup>(</sup>٤) ٧٢ مقدمة ابن خلدون .

<sup>(</sup>ف) ۷۷ نقد النثر ، (٦) ١: ٩٦ (١ العمدة

<sup>(</sup>٧) ٣٢٧ الأدب الجامل.

الذى يصور العاطفة (١) . ويعرفه الرصافى بأنه مرآة من الشعور تنعكس فيها صور الطبيعة بواسطة الالفاظ(٢) انعكاسا يؤثر فى النفوس . ويقول آخر : هو الحياة باكية وضاحكة ناطقة وصامتة (٣) . ويقول أرنولد: هو كما للغة البشرية فبه يقرب الإنسان من الحق ويجسر على أن يفوه به (٤) ويقول كارليل الشعر الحقيق هو الموسيق الازلية التي يسمعها الشاعر من وراء الوجود(٥) . ويقول غيره : هو المحاولة الحالدة للتعبير عن روح الأشياء (١) .

وبعد فالشعر إلهام يفيض على القلب من عالم الروح ويابس ثوبا من الخيال الساحر. وينطق بلغة العاطفة الشاعرة ويحدث آثارا بعيدة في المشاعر والوجدان، ويستشف معانى الحياة في كل شيء نفكر فيه أو نحس به في هسندا الوجود. والشاعر ملك يغنى على قيثارة الفن الخالدة ليبعث معانى الطفولة السامية الوصوفية المتبتلة في الحياة وليشرق بغنه مع الفجر روحية وطهرا ومع الصبح نورا وسحرا ومع الضحى قوة وحرارة ومع الاصيل هدوءا وجمالا ومع الليل رهبة وروعة وهو منذ الآزل يغنى وسيعيش في سرحة الفن يملا الوجود شدوا وغناء في سبيل أداء الرسالة التي حلها والتي نبط بها بعث الجمال وإيقاظ الشعور وتجديد الآخلاق والسمو بالعواطف ليصل حيوان الآرض الناطق إلى مستوى ملك الساء الطاهر العظم .

**(Y)** 

## رواة شعر ابن المعتز :

شغل شعر ابن الممتز الناس والعلماء والأدباء في عصره فقرأوه وتداولوه

<sup>(</sup>١) أصول النقد الأدبى الشايب ويقول ورد زورت: الشعر هو الحقيقة الوائعة التي تصل إلى القلب وساطة العاطفة ، ويقول رسكن: هو عرض البواعث النبيلة العواطف النبيلة وساطة الحيال ( ٢٩٣ مملكة الجال لمحمود قراعة ط ١٩٣٧) .

<sup>(</sup>٢) ١٨٥ سيحر الشعر ٠

<sup>(</sup>٣) ١٦٩ : ١ المرجع .

<sup>(</sup>٤) ١٦٧ : ١ المرجم.

<sup>(</sup>ه) ۲۱۰ ( الرجع ٠

<sup>(</sup>٦) ٩٩ مملكة الجال

وعكفوا هلى دراسته وقراءته وأصبح جزءا كبيرا من تراث العربية الآدبي وعنصرا من عناصر الثقافة الآدبية للتأدبين .

كان لا بن المعتز وراق (١) لا شك أنه قام برواية كثير من شعره ، وكان أصدقاء الشاعر من العظماء والعلماء والأدباء رواة لشعره ، يتسابقون إلى روايته واشتهر من رواة شعر ابن المعتز اثنان . هما : أستاذه أحمد بن سعيد الدمشق الذي ووى عنه شعره وآدابه في التلذة على ثعلب أبو بكر محمد بن يحيى الصولى م ٣٣٦ ؛ وقد روى شعره وآدابه (٢) ، و بفضلهما حفظ شعر ابن المعتز من الضياع ، و بعد وفاته تدوولت نسخ شعره في الأقطار : كأصهان (٣) والأندلس حيث كان الناس ينشدون شعره كما ذكره ابن عبد ربه في العقد، وسواهما حن البلدان .

( ")

### بحموعات شعر ابن المعتز :

وقد جمع شعره في كثير من المجموعات ، ونشير إليها الآن :

1 — ديوانه وقد طبع بمصر عام ١٨٩١ — ١٢٠٧ ه، في جزء بن : الأولى تحو خسين وماثة صفحة ، ويشمل أبواب الفخر والغزل والمدح ، والثانى في ١٧٩ صفحة ، ويشمل الهجاء والخريات والمماتبات والمطرديات والأوصاف والمراثى والزهد . ثم طبع مبروت عام ١٧٣٧ ه ؛ بمطبعة الاقبال في جزء واحد بشرح لمغوى لبعض ألفاظه لمحيى الدين الحنياط ، وطبع في استاسول في أربعة أجزاء بمد عام ١٩٤٥ ، ومن الديوان نسخة خطية بقلم معتاد بخط محمد بن وفا الشافعي سنة ١٢٨٢ ه في ٢٣٧ ورقة في مكتبة أباظة بمكتبة الازهر برقم ١٩٩١ أباظه و١٠٨٤ عامة ، ومن ديوان الشاعر رواية الصولى نسخة مخطوطة بدار الكتب الملكية في جملد بقلم فارسى بخط ابن الفطان كتبها سنة ١٩٩٦ ه في ١٤٥ ورقة بخط دقيق (٤) ،

<sup>(</sup>١) ٦ مقدمة ديوان البحترى .

<sup>(</sup>٢) راجع ٢٠١٤ نزمة الالباء ٩٠: ١٠ تاريخ بنداد.

<sup>(</sup>٣) ٢٨٠: ٦ معجم الأدماء .

<sup>(</sup>٤) ١ ٦١١ أدب - مخطوط بدار الكتب.

ومنه نسخة أخرى مخطوطة بقلم معتاد كنبت سنة ١٧٨٥ ه (١) ، ومنة نسخة ثالثة مخطوطه برقم ٢٠٤٦ الله عند ١٠٠٥ م الله عظوطه برقم ٢٠٤٦ أدب ، والديوان المطبوع ناقص كثيرا جدا عن الأصل المخطوط، وهو عشرة أبواب كل باب س نب حسب حروف الهجاء ، و بذيل كتابنا ورسائل ابن المعتز ، طائفة من شعره لم تنشر من قبل في ديوانه المطبوع (٢)

۲ - الأوراق للصولى قدم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم نشره جهيورث المدرس بمعهد الدراسات الشرقية بلندن ، بمساعدة أوصياء جب عام ١٣٥٥ه - ١٩٣٦ م ، وطبع بمطبعة الصاوى بالقاهرة . وفيه مخبارات من شعر ابن المعتز في جميع أبواب شعره عدا الرثاء (٣) ، ومنها أرجوزته في ذم الصبوح (٤) ، وفيه بعض آثار من نثره الأدبى (٥) ويسبق ذلك كله كله فنها ذكر ابعض أخبار الشاعر (٢)، ومن الأوراق مصورشميي في أشعار ابن المعتز وأخباره ، في ٨٦ لوحة بدار الكتب المصرية (٧) .

وفى دار الكتب مخطرط (٨) بعنوان جعلة من شعر ابن المعتز ( فالغزل والخريات ) ضمن بحموعة مخطوطة مكتوبة عام ١٣٧٤ ه ، وقد اطبعت عالما فوجدت أن ما فها من شعر لابن المعتز قليل جداً ما لا يستدعى أن يسمى بهذا الاسم .

ع لل البلاغة السيد محمد البحكرى م ١٣٥١ ه و هو فى لمختار من شعر ثمانية من فحرل الشمراء : مسلم \_ أبو نواس \_ أبو تمام \_ البحترى \_ ابن الموتن \_ ابن المعتز \_ المتنى \_ الممرى . وقد طبع بالقاهرة عام ١٣١٣ هـ و ٢٧٠ صفحة .

<sup>(</sup>١) ٢٤ ه أدب - مخطوط بدار الكتب.

<sup>(</sup>٢) ١٢٦ --- ١٤٣ وسائل ابن المعتز .

<sup>(</sup>٣) ١١٧ — ٢٨٧ الأوراق ٠

<sup>(</sup>٤) ٢٥١ -- وما بعدها الأور ق .

<sup>(</sup>٠) ٢٨٧ — ٢٩٦ الأور ق .

<sup>(</sup>٦) ۱۰۷ - ۱۱۷ مالأوراق .

<sup>(</sup>۷) ۱۳۰۰۲ ز

<sup>(</sup>۸) ٤٨٠ مجاسيم .

خنارات البارودى وهى مختارات من شعر ثلاثين شاعرا من فحول شعراء
 العربية ، من بينهم ابن المعتز الذى اختار له فيها ٧٥٧ بيتاً منها : ١٢٠ بيتاً فى المدح و ١٩ فى الأدب (١) ، ١٨ فى الرثاء (٢) و ١٨ فى النسيب و ١٨ فى الهجاء و ١٦٠ فى الوهد و ١٦٥ فى الصفات (٣).

جدا غير كـثير من كـتب الأدب القديمة والحديثة حفلت بشعر ابن المعتز
 وذكرت منه كـثيراً .

<sup>(</sup>١) الجزء الأول من مختارات البارودي .

<sup>(</sup>٢) الجزء الثالث من مختارات الــارودى .

<sup>(</sup>٣) الجزء الرابع من مختارات البارودي •

# الفصّالات ني شاهرية ابن المعتز وآراء علماء الادب فيها (١)

## مصادر الإلهام في نفس الشاعر:

و بعد فابن المعتز يتسم بالشاعرية ، والشاعرية سمة غالبة عليه واضحة فيه ، متصلة بأعماق نفسه وخلجات صدره وهمسات عواطفه وآثار وجدانه وعقله .

ومهما قيل عن شخصية هذا الأمير العباسى ، وحفيد خلفاء بنى العباس ، وابن المعتر بالله وولى عهده طول حياته ، والناشىء المعذب الشق بعد وفاته ، والشاب الطامح النبيل النفس العظيم الخلق ، المجد في تحصيل العلوم والإحاطة بألوان المقافات في صدر شبابه ، والأديب المعتاز والبليغ الساحر والعالم المحصل والمؤلم المجيد في عنفوان شبابه وطول عصر رجولته ، وصديق رجالات الدولة وعظائها وكتابها وعمالها ، وابن عمومة الخلفاء من بعد عمه المعتمد بالله ، والذي نودي به خليفة في آخر أيام حياته ، والذي فشل في سبيل آماله الكبار التي كانت تجيش بنفسه وصدره . نعم مهما قيل في هذه الشخصية الكبيرة وفي شتى نواحي نشاطها وتفوقها في الحياة ، فهو أو لا وقبل كل شيء الشاعر الساحر ، ورب الشاعرية الثرة ، ووارث بجد القريض بعد أميريه : أبي تمام وأبي عبادة البحتري سنين طوالا ، وائن حرم ابن المهتر بجد الخلافة فقد منح بجد الشاعرية والأدب وكان في هذا المجد غني له وعن كل شيء بعده :

وشبعت من أمر وبملكة وحكت بالملكات والسن أرهقت نفسية ابن المعتروحيانه وبيئته وثقافته وآماله وآلامه وعواطفه وقلبه، فنشأ ملهم الشاعرية قوى الملكات ، ونظم الشعر يرضى به عواطفه ويصور فيه مشاعره وما يختلج في صدره من إحساسات ، وما تزخر به حيانه من مظاهر الترف والنميم والعظمة ، ف كان شعره صورة لحياته الحاصة أولا ، ولحياة الطبقة المترفة ثانيا ، وللا تجاهات العامة في السياسة والاجتماع والآداب في بيئته أخيرا ، وهو فوق ذلك صورة صادقة للفن ، فل يكن ينظم الشعر لمجد أو لمال أو لفرض آخر

بميد عن أغراض الفن، إنما كان ينظمه لنفسه، ليرضى به نفسه وذوقه و إحساسه المرهف بمعنى الجمال فى الحياة ... ويمكننا أن نقول إن بواعث الشاعرية فى نفسه ترجع إلى :

المامة التي امتاز بها القرن الثالث ، والتي حفات بألوان الحضارة وشتى العلوم العامة التي امتاز بها القرن الثالث ، والتي حفات بألوان الحضارة وشتى العلوم والفنون والآداب ، والثقافات ، كما عش في بيئنه الخاصة الحافلة بأنواع البذخ ومظاهر الحجد ، في قصور الخلفاء والآمراء . فألهمه الجمال الذي شاع في بيئته الخاصة والعامة ، جمال الفن وسحر الشعر ، وكان لذلك أثره الواضح في شاعريته ، بل وفي شخصيته .

٧ - أسرته: كانت أسرة والد ابن المعتز عربية هاشية نتصل ببيت النبوة اتصالا و ثيقا ويتدفق في عروقها ودمائها روح العروبة الاولى بما تمتاز به من خلق وآداب ومشاعر ووجدانات . و بما تحتص به من بلاغة القول وسلامة الملكة وقوة الطبع وتدفق البيان وغزارة الشاعرية ، و بما ندخ منها من أعلام في الادب والحطابة والبلاغة والحدكمة والشعر، حتى وصف بعضهم الجاحظ بأنهم لم يكن لهم نظراء في أصالة الرأى وفي الدكال والجلالة والعلم بقريش والدولة وبرجال المدعوة مع البيان العجيب والفور البعيد والنفوس الشريفة والاقدار الرفيعة، وكانوا فوق مع البيان العجيب والفور البعيد والنفوس الشريفة والاقدار الرفيعة، وكانوا فوق الخطباء وفوق أصحاب الاخبار، وكان يجلون عن هذه الاسها. (١)، وورث ابن المعتز بحد أسرته في الادب والشعر كما ورث بجدها في الملك والسياسة ، فنشأ شاعراً بطبعه ، أديبا بليغا ، في الصف الأول من العلماء والادباء والشعراء في عصره ، يطبعه ، أديبا بليغا ، في الصف الأول من العلماء والادباء والشعراء في عصره ، أمده عنصر والدته الروى بالخيال الواسع الذي يمد الشعر في نفس الشاعر بشتى أمده عنصر والدته الروى بالخيال الواسع الذي يمد الشعر في نفس الشاعر بشتى أسباب القوة والنصوح .

 ٣ ـ نشأنه وثقافته: كان لهما أثر بعيد في إشعال روح الشاعرية بين جوانحه م فالآلام القاسية التي لاقاها في حيانه ، والآمال الناضرة التي كان يموج بها فؤاده وثقافته اللغوية والآدبية المقلية الواسعة ، وتلذته على شيوخ العربية والآدب في عصره ، مع الإحاطة بآثار الآدب العربي القديم والمحدث ، كل ذلك

<sup>(</sup>١) ٢١٧ : ١ البيان والتبيين

كان له أثره البعيد في نضوج شاعريته و إحكام ملـكانه .

3 — ذيوع الآدب والشعر في عصره: فقد كان عصر ابن المعتز حافلا بالآدب والشعر ، والآدباء والشعراه : كالجاحظ وابن سلام وابن قتيبة وكأبى تمام والبحرى وابن الرومى والناشى، وسواهم ، وعش ابن المعتز في هذا الجو واتصل به اتصالا وثيقا ، واتخذ له من رجال الآدب والشعر أصدقاء وإخوانا يطارحهم الشعر ويناظرهم في فهمه ونقده وفي نظمه ، فكان ذلك أحد الآسباب في ظهور شاعريته وقوة أسباها .

و ـ ذوق الشاعر وإحساسه: إن أسباب الشاعرية في نفس ابن المعتر لم تكن كلها بعيدة عن قلبه وعقله وعواطفه وإحساسه ، بل لقد كان من أهم بواعثها وأظهر أسبابها: ابن المعتز نفسه ، كان بتذوق الحياة مذوق الفنان ، وينظر المها نظرة الشاعر الملهم ، ويفهمها على أنها جمال فني خالاس ، ويحس بها إحساس المستغرق في تخيلات وشتى تصوراته الفنية الجيلة ، ثم كانت أخلاقه وآدابه فيها أخلاق الشاعروآدابه ، كان كريم النفس ، نبدل المواطف كثير الاعتزاز بنفسه وشخصيته ، يتأثر لكل صغيرة وكبيرة من آلام الحياة ، ويثمل بروح الأمل الباسم وبارقة الرجاء المطيف ، ويتمشق لهو الحياة ولذاتها البريئة ، ويقف متبنلا في حراب الجمال الشائع في شتى مظاهرها البديعة : كل ذلك مع الذكاء والفطئة وثقوب الذهن وخصب التفكير وحضور البديعة : كل ذلك مع الذكاء والفطئة وثقوب الذهن والنعيم المتدفق ، ومع ما يبعثانه في صدر صاحبهما من أحاسيس وعاطفة وشعور ، فكان ذلك كله مما أخذ بيد شاعريته إلى الكال والحياة .

وكانت هذه البوَاعث كلما مجتمعة كفيلة بخلق شاعرية موهوبة ملهمة ، تتناول كل غرض في إجادة وتستوعب كل فن في إحسان .

ولقد كان النقاد والعلماء يعجبون من نفوذ ابن المعتز وتفوقه في الشهر وفطفته به ، ووهذا \_ كما يقول الصولى \_ في الملوك قليل ، فاذا برع منهم الواحد بعد الواحد تقدم الناس ، وخاصة بنو هاشم ، فانهم أرق الناس أفهاما وأدقهم أذها نا وأحسنهم طبعا ، (١) ،

<sup>(</sup>١) ورقة ٣٦ الأوراق قسم القندر مخطوط ، ١٧ رسائل ابن المعتر

**(Y)** 

# رأى علماء الادب في شاعريته وشعره:

### ( ا ) آراء المنقدمين :

١ -- كان أبو العباس أحمد بن يحيى -- ثملب م ٢٩١ هـ - يقدمه ويقول
 هو أشعر أهل زمانه(١) .

وكان عبيد الله بن عبد الله بن طاهر م . . ٣ ه يقول : هو أشعر قريش لأنه ليس فيهم من له مثل فنو نه ، لأنه قال في الحز والطرد والغزل والمديح والهجاء ، والمذكر والمؤنث والمماتبات والزهد والأوصاف والمراثى ، فأحسن في جميمها ، وهو حسن التشبيه ملمح الالفاظ واسع الفكر(١) .

وكان أحمد بن اسهاعيل الـكانب الملقب نطاحة يقول : هو أشعر بنى هاشم ، وكان آل وهب يقدمونه ويقولون فيه مثل هذا القول(١) .

ويقول فيه الصولى م ٣٣٦ ه : ابن المعتز شاعر مفلق محسن حسن الطبع واسع الفكر كثير الحفظ والعلم يحسن فى النظم والنثر ومن شعراء بنى هاشم المقدمين وعلمائهم(٢) . ومنزلته فى الشعر منزلة شريفة وقد وقع من قوم إفراط فى أمره وتقديمه(٣) .

٢ – ويقول فيه المسعودى م ٣٤٣م : كان عبد الله بن المعتز أديبا بليغا
 شاعرا مطبوعا بجودا مقتدرا على الشعر قريب المآخذ سهل اللفظ جيد القريحة
 حسن الاختراع للمعانى(٤) .

 ٣ – ويشيد به أبو الفرج م ٣٥٦م طويلا(ه) وسيأتى كلامه في مجيئة أسلوب ابن المعتز إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) ١١٣ الأوراق قسم أشمار أولاد الحلفاء

<sup>(</sup>۲) ۱۰۷ المرجع

<sup>(</sup>٣) ١١٣ المرجم.

<sup>(</sup>٤) ۲۲۳ ؛ السمودي

<sup>(</sup>٥) ١٤٠ و ١٤١ : ٩ الأَغَاني

ع - ويقول فيه ابن النديم م ٣٨٧ ه : هو واحد دهره في الأدب
 والشعر (١) .

ويقول فيه ابن رشيق م ٣٠٠ هـ: ولبس فى المولدين أشهر اسما من أبى نواس ثم حبيب والبحترى ثم يتبعهما فى الاشتهار ابن الرومى وابن المعتز فطار اسم ابن الممتز حتى صار كالحسن فى المولدين وامرى. القيس فى القدماء فان هؤلاء الثلاثة لا يكاد يجهلهم أحد من الناس(٢).

- ويقول عمر بن على المطوعى في كتابه في شعر الميكالى ومنثوره والشعراء: ومنهم - أى من الشعراء - من أخذ بحبل الجودة من طرفيه ، وجمع رداء الحسن من حاشيتيه ، كامرى القيس فى المتقدمين وهو أمير الشعراء غير منازع ، وسيدهم غير مجاذب ، وعبد الله بن المعتز أمير المؤمنين فى المولدين ، وهو أشعر أبناء الحلافة الهاشمية ، وأبرع منشى الدولة العباسية ، ومن جل كلامه فى التشبيه عن أن يمثل بنظير أو شبيه ، وعلت أشعاره فى الأوصاف على أن تتماطاها ألسنة الوصاف . والأمير أبى فراس بن حمدان فارس البلاغة ورجل الفصاحة ومن حكمت له شعراء المصر بالسيادة واعترفت لكلامه بالاجادة ، حتى قال الصاحب ، بدى الشعر ومواطى الشرف قدما ، وأسبق الشعراء فى ميدان البلاغة وأرجحهم فى ميران البراعة (٣)

٧ -- ويقول الحصرى م ٣٥٤ ه: كان أبو العباس عبد الله بن المعتز فى المنصب العالى من الشعر والنثر وفى النهاية فى إشراق ديباجة البيان والغاية من رقة حاشية اللسان ، وكان كما قال ابن المرزبان : إذا انصرف من بديع الشعر إلى رقيق النثر أتى محلال السحر(٤) .

٨ ــ ويعده ابن شرف م ٤٥٦ ه في رسائل الانتقاد من الشعراء المشهودين

<sup>(</sup>۱) ۱۹۸ الفهرست

<sup>(</sup>۲) ۱۰۸۲ العمدة

<sup>(</sup>٣) ۱۷٤ و ۱۷۵ : ١ زهر الآادب

<sup>(</sup>٤) ٢١٩ : ١ زهر ، وهي في ٢٠٨ بجموعة الظم دون إشارة للمرجع الذي مخلت منه .

المذكورير(١). ويقول فيه أيضاً: وأما ابن المعتر فملك النظام كما هو ملك الآنام له التشبهات المثلية والاستعارات الشكلية والاشارات السحرية والطرائق الفنونية والافتخارت الملكية والهمات العلوية والغزل الرائق والعتاب الشائق ووصف الحسن الفائق:

وخير الشعر أكرمه رجالا وشر الشعر ما قال العبيد(٢)

٩ -- ويقول فيه ابن الانبارى م ٢٨٤ ه: وأما عبد الله بن المعتز ويقال له أمير المؤمنين - فانه كان غزير الفضل بارعا فى الآدب حسن الشعر كثيره(٣) ،
 ثم ذكر شعرا له وقال: و محاسن شعره كثيرة جدا(٤) .

١٠ ــ ويقول فيه صاحب تاريخ بغداد م ٢٠٠ ه : كان متقدما في الأدب غزير العلم بارع الفضل حسن الشمر(٥) وكان غزير الآداب كثير الشمر(٦) .

١١ - ويقول فيه ابن خلكان م ٦٨٦ ه: كان أديباً بليفا شاعرا مطبوعا
 مقتدرا على الشعر قريب المأخذ سهل اللفظ جيد القريحة حسن الابداع للمانى(٧)

١٢ – ويقول فيه ابن شاكر ٧٦٤هـ: ابن المعتر صاحب الشعر البديع والنثر الفائق(٨).

۱۳ - ويقول فيه العباسى : هو الأمير الاديب صاحب النظم البديع والنثر الفاق وهـــو أشعر بنى هاشم على الاطلاق وأشعر الناس في الأوصاف والتشبهات(٩) .

<sup>(</sup>۱) ۲۶۳ رسائل البانماء حيث جمع فيها صاحبها كشيرا منالرسائل الني من بينها « رسائل الانتقاد لابن شرف » ( ص ۲۶۱ — ۲۶۸ رسائل البلغاء )

<sup>(</sup>٢) البيت للفرزدق في نصيب الشاعر

<sup>(</sup>٣) ٢١٩ تزمة الألبا

<sup>(</sup>٤) ٣٠١ المرجع .

<sup>(</sup>ه) ۹۰: ۱۰ تاریخ بنداد.

<sup>(</sup>٦) ١٠٠ : ١٠ المرجع

<sup>(</sup>٧) ٤٦١: ١ وفيات الأعيان ، ٢٢٢: ٢ شذرات الذهب.

<sup>(</sup>٨) ٢٤١ : ١ فوات الوفيات .

<sup>(</sup>٩) ١٤٦ : ١ معاهد التنصيص ، ٦٩٣ : ١ دأثرة المعارف للبستاني .

۱۶ ـــ ويقول فيه الدميري م ۸۰۵ هـ: كان شاعرا ماهرا فصيحا وهو صاحب التشييهات التي أبدع فيها ولم يتقدمه من شق غباره (۱)

١٥ - ويقول فيه ابن حجة م ٨٣٧ هـ: من خلفاء بنى العباس كان مع كاله
 وغزارة فضله لم يزل منغصا فى مدة حيانه و عله من الأدب لايخنى(٢) .

17 ــ ويقول فيه أبو الفـداء ٧٣٧ هـ: كان ابن الممتز فاضلا شاعرا وتشهماته وأشعاره معروفة وله السكلام البديع(٣) .

۱۷ – ويقول فيه الشهاب الخفاجى: قال الأدباء بدى الشعر بملك وختم بملك، والأول امرؤ القيس، والثانى ابن الممتز، فانه بمن أرقى جوامع السكلم نظا و بثرا وإنشاء وشعرا، والعامة تقول كلام الملوك ملوك السكلام؛ وقيسل أبو فراس، والآول أقرب إلى القياس، وابن الممتزكيا فى اوراق للصولى شاعز مفاق واسع الفكر فى العلم والنظم والنثر من شعراء بنى هاشم وعلما ثهم ، كان إماما فى الآدب ومعرفة كلام العرب، وكان المبرد يجله ويسعى إليه ويستفيد منه، إلا أنه كانت له هنات فى حب بنى هاشم والفلى فى تقديمهم وله فى ذلك قصائد ممرجع عن ذلك وقال ما يناقضه وكان ثعلم يقدمه ويقول هو أشعر أهل عصره (١).

#### (ب) آراء المحدثين:

#### ١ \_ دائرة الممارف الإسلامية :

ابن المعتز شاعر من أهم شعراءالعصر العباسي جمع إلى موهبته الطبيعية وابتكاره الدى كان من الطراز الأول ، العلم الصحيح والذوق السابم ، فلم يقلد شعراء العرب الاقدمين ، وإنماكان يعادلهم في حسن طريقة انتقاء ألماظه ، كما أن أسلوبه يمتاز بالبساطة والسلاسة إلى حدد كبير وتناول شعره جميع الفنون التي كانت تدخل في باب الشعر وقتذاك ، وجل شعره في وصف حياة الترف ، تستشف منه كل ما في باب الحياة من ألوان البذخ و بعض ما فيها من التكلف والنظاهر ، وقد عني

<sup>(</sup>١) ٨٣ : ١ حياة الحيوان الكبرى للدميرى .

<sup>(</sup>٢) ١٣ : ١ ثمرات الاوراق .

<sup>(</sup>٣) تاريخ أبى الفداء أخبار عام ٢٩٦ ه.

<sup>(</sup>٤) ٣٢٠ ريحانة الالبا للشهاب الحفاجي.

عناية خاصة بالآغانى التى تصف الخر وتشيد بذكر مجالس الشراب، يشهد بذلك كتابه وفصول التماثيل، الذي لاشعاره فيه المكان الأول(۱).

٧ - ويقول فيه الاسكندري م ١٩٣٦: هو صاحب النظم البديع والنثر الفائق وأبرع الناس في الأوصاف والتشييهات، وكان ابن المعتز سهل العبارة كثير مراعاة البديع في قوله مع رشاقه وقلة تكلف وتصنع، وقل فن المدح في كلامه إلا في أهل بيته من الخلفاء، وزاد في الأوصاف الطبيعية والتشبيهات البديعية ووصف محاسن الظبيعة ومجالس الآنس ومراسلة الإخوان ودعوتهم ووصف الصيد وكلابه وفهوده والقلم والقرطاس ونحو ذلك، والمتأمل في شعره يعرف فيسه نضرة النعيم وترف الملك ورقة الخيال ولطف الوجدان (٢).

٣ ــ ويقول فيه جورجى زيدان: كان ابن المعتر شاعرا مطبوعاً مقتدرا على الشعر قربب المأخذ سهل اللمظ جيد القريحة، ومن مزاياه الإبداع للمانى وميزته على الخصوص ما فى شعره من البديع.. ومن شعره قصيدة من نوع الشعر القصصى مدح بها المعتضد (٣).

٤ — ويقول فيه الزيات: ولد في بيت الملك وموثل الحلافة وربى في باحة النعيم وموطن الجلالة ، وكان لذناً نه أثر ظاهر في شعره فهو رقيق اللمظ سهل العبارة صافى الاسلوب لرقة طبعه وسهولة خلقه وصفاء خاطره وهو بليخ الاستعارة رائع التشبيه دقيق الوصف لرقة حسه ولطف شموره وامتلاء ذهنه بروائع الجال وبدائع الخيال ورونق الحضارة، وكان يقول الشعر إرضاء لنفسه وتصويرا لحسه فبرىء منكاذب المدح ولؤم الهجاء، وانصرف إلى وصف الطبيمة ومجالس الآنس ومطاردة الصيد ومراسلة الإخوان وله ولع بالبديع في حسن صوغ وقلة تكلف، ونثره لا يقل عن شعره في نقاء الاسلوب وجودته ودقة التخيل (٤).

ه ــ وكـتب عنه الاستاذ إبراهيم البديوى كلة في السياسة الاسبوعية ، كما

<sup>(</sup>١) ٢٧٩ و ٢٨٠ الحجلد الأول من دائرة المعارف الإسلامية .

 <sup>(</sup>۲) ۱۹۱ وما بعدها آداب اللغة فى الصرااعاسى للأسكندرى ، ۲۷۰ ومابعدها الوسيط.
 ويعتمد الكتاب اعتمادا كنبراً على رأى الأسكندرى فى كتابته عن ابن المعتر.

<sup>(</sup>٣) ١٦.٧ : ٢ تاريخ آداب اللغة العربية لزيدان .

<sup>(</sup>٤) ٢٧٠ وما بعدها تاريخ الآداب العربي للزيات .

كشبعنه الأستاذ مصطفى عبد الغنى (١) وأصحاب المفصل (٢) ، وله ترجمة فىسطور فى هامش المنتخب (٣) ، وفى هامش العصر العباسى للسباعى بيومى (٤) .

وكتبعنه الدكتور طه حسين في إيجازشديد في كتابه ومنحديث الشعروالنثر، وبعد فلابن المعتز مكانته في الأدب والقريض وقد أشاد به جميع نقاد الأدب وعلمائه على شتى العصور بما سبق ذكره، وبما سيأنى الكثير منه، وحسبنا ذلك الآن؟ وفي الفصول الآتية ستعرف إلى أي مدى كانت منزلة ابن المعتز في الشعر وإمارته في القرن الثالث الهجرى.

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱ ومابعدها تراجم الشعراء والكتاب لمصطنى عدالفنى الملاميذ المدارس الثانوية (۲) ۱۹۳ : ۱ المفصل للمدارس الثانوية طبعة ۱۹۳۳ . والسكلمة بعينها في ۷۶ وما بعدها تاريخ الأدب الدرق للمدارس الثانوية ۱۹۳۷ .

<sup>(</sup>٣) هامش ٢٠: ٢٨ المنتخب من أدب العرب لنلاميذ المدارس الثانوية طبعة ١٩٣٦.

<sup>(</sup>٤) هامش ٢٨٤ من تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي للسباعي بيوم طبعة ١٩٣٦ ٠

#### الفصر كالثالث

## أغراض الشعر عند ابن المعتز

(1)

أغراض الشعر هى فنوينه وموضوعانه التى يقول فيها الشعراء من مدح وهجاء وفخر ودثاء ، وغزل وحكمه ، وما شاكل هذه الموضوعات التى عرفها الشعر والشعراء من قديم .

وأغراض الشمر طرقها الشعراء فنا ولكن لم يصطحوا علمها اصطلاحا، وكانت أقسام الشعر في الجاهلية ـ كما يقول أبو هلال ـ خمسة : المدبح، والهجاء، والمتشبيب، والمراثى حتى زاد فيها النابغه سادسا هو الاعتذار فأحسن فيه، ولاأعرف أحدا من المحدثين بلغ مبلعه فيه إلا البحترى (١)، وليس للعرب شيء ينسب إلى التهاتى، وما جاء عنهم من شكلها فهو في جدلة المدح (٢).

وقالوا: بنى الشعرعلى المدح والهجاء والنسيب والرثاء، وقالوا قواعد الشعر: الرغبة ومنها يكون المحتذار والاستمطاف، والطرب ومعه يكون الشوق، ورقه النسيب، والفضب ومعه يكون الهجاء والعساب.

وقال الرمانى أكثر أغراض الشعر خمسة : النسيب ، والمدح ، والهجاء ، والفخر ، والوصف (٣) .

وقالوا . للشعراء فنون كشيرة تجمعها أربعة: المدبح والهجاء والحكمة واللهو. ثم يتفرع من كل صنف من ذلك فنون : هن المدبح . المراثى والافتخار والشكر

<sup>(</sup>١) ٩١: ١ ديوان المعانى .

<sup>(</sup>۲) ۱:۹۲ الرجع.

<sup>(</sup>٣) ١٠٠: ١ المعدة.

واللطف فى المسألة وغير ذلك بما أشبه وقارب معناه ، ومن الهجاء الذم والعتب والاستبطاء والتأنيب وما أشبه ذلك وجانسه ، ومن الحكمة الأمثال والترهيد والمواعظ وما شاكل ذلك ، ، ومن اللهو الغزل والطرد وصفة الخر وما أشبه ذلك وقاربه(١) .

وأول من عد فنون الشعر وميز بينها تمييزاً هو أبو تمام فإنه رتب كتابه الحاسة في عشرة أبواب: الجاسية ، والمراتى والآدب ، والتشبيب ، والهجاء والاضياف والمديح ، والصفات ، والسير ، والملح ، ومذمة النساء .

أما البحرى فقد خالف أبا تمام فى ذلك وجعل حماسته التى عارض بها حماسة الستاذه أبى تمام ١٧٤ بابا وأهداها للمتح بن خاقان . ونجد الحماسة البصرية (٢) لأبى الحسن البصرى اننى عشر بابا : الحماسة والمديح ، الرئاء . الآدب . الغزل . الاضياف . الهجاء . مذمة النساء . الصفات . النموت . السير . الأكاذيب الحرافات . الرهد .

ويجمل عبد العزيز أبي الأصبع أغراض الشمر ثمانية عشر (٣)

ورواة الشعر العربي في العصور الأولى كان لهم أثر كبير في تقسيم الشعر إلى فنون وأبواب :

فجامع ديوان أبى نواس(٤) يقسمه إلى فنون ثمان : المدبح المراثى . العتاب الهجاء ، الزهد . الطرد . الحريات العزل والمجون .

وديوان أبى تمام(٥) قسم إلى سبعة أبواب : المديح . المرائى . المعاتبات . الاوصاف . الفزل . الفخر . الهجاء

وديوان ابن المعتز رواية الصولى مقسم إلى عشرة أبواب: الفخر . الغزل .

<sup>(</sup>١) ٨١ نقد النثر .

<sup>(</sup>٢) ٢٠ أدب مخطوط بدار الـكب الملـكية .

<sup>(</sup>٣) ٧١ : ٣ تاريخ آدب البرب للرافعي .

<sup>(</sup>٤) اعنى بجمع شعره جاعة منهمالصولى وعلى بن حزة الاصفها في وإبراهيم بن أحمد الطبري

<sup>(</sup>ه) جمه الصولى ورتبه على الحروف وجمه على بن حزة الاسفهافى ووتبه على الأنواع ( ٣٨٠ : ١ كتف الظنون )

المديح . الهجاء . الجزيات . المماتبات . الطرد . الاوصاف . الرئاء . الزهد .

وكان كثير مندواوين الشعر ترتب بحسب الحروف الهجا ثية للقوافى لا بحسب الأغراض، ومنها ديوان البحترى(١) ، أما ديوان ابن الروى فلم يطبع إلامختارات منه ولا نعلم على أى نهج صنع جامعه فى ترتيب شعره(٢) .

على أن ليس من السهل تقسيم الشعر العربي إلى أبواب شاملة تستوعب جميع ماجادت به قرائح الشعراء لأنه اتختلف باختلاف المصورو باختلاف شخصيات الشعراء.

وبعض العلماء والنقاد يدخل بعض هـذه الفنون فى بعض ، فقدامة يرجع فى نقد الشعر الرئاء إلى المدح ويرى أن لا فرق بينهما إلا فى اللفظ دون المعنى (٣)، وإن كان هـذا لم يحل بينه وبين أن يجمل أغراض الشعر ستة : المديح والهجاء والرئاء والتسبيه والوصف والنسيب .

ثم جاء البارودى فى العصر الحديث فسار قريبا من نهج أبي تمــام فى تقسيم الشعر إلى فنونه المختلفة وهى عنده سبعة : الآدب . والمديح . والرثاء . والصفات والنسيب . والمجاء . والزهد .

همذا وأدباء الغرب يجعلون أبواب الشعر عامة ثلاثة : الشعر القصصى أو شعر الملاحم ، والشعر الغنائى أو الانشادى ، والشعر التمثيلي أو المسرحي .

وهذه الأقسام الثلاثة قد ظهرت المرة الأولى فى الآدب اليونانى ، ثم أخذ الرومان يقلدون اليونان فى فنونهم، وسار الآدب اللاتينى فى الطريق التي سار فيها الآدب اليونانى، وفى عهد النهضة أخذ الآوربيون يدرسون الآصول اليونانية فتأثرت بها آدابهم تأثرا مباشرا ، وبنى الشعر الآوربي الحديث على الاصسول اليونانية اللاتينية من حيث الآقسام الثلاثة المعروفة (؛) ، والعرب مع اطلاعهم

<sup>(</sup>۱) جمعه الصولى ورتبه على الحروف وجمه على بن حزة الاسفهاني ورتبه على الانواع ( ٣٧٨ : ١ كفف الطنون ) .

<sup>(</sup>۲) عمل شعره ورتبه على الحروف الصولى وجمعه أبو الطيب وراق ابن عبدون من جميع النسخ فزاد فيه نحو ألف ببت وابن سينا انتخبه وشرح مشكلات شعره ( ۳۸۲: ۱ كشف) (۳) ۲۱ قد الشعر .

<sup>(</sup>٤) ٢٥٨ النوجية الأدبي .

على علوم اليونان وفلسفتهم لم يهتموا بالإنتاج الأدبى اليونانى فلم يصل فن التمثيسل إلى البلاد المربية إلا فى العصر الحديث عن طريق الغربيين ، كذك لم ينشىء شعراء العربية قصصا منظومة كالالياذة (١) ؛ والشعر العربية قصصا منظومة كالالياذة (١) ؛ والشعر العربية المنائى (٢) .

وبعد فإنى أرى أن يقسم الشعر إلى أقسام يكون من أهمها :

۱ الشعر الوجدانی و هو الذی یصف عواطف النفس و مشاعرها و آمالها
 وآلامها و أحزانها و مسراتها و حمها و طوها

الشعر الاجتماعى وهوالذى يحدثك عن المجتمع وحالته والبيثة والمؤثرات
 ويها والشخصيات وأثرها الاجتماعى فى حياة المجموعة العامة .

الشعر السياسي ويتناول وصف الحيــاة السياسية وأحداثها والرجال
 الذين بيدهم زمام الأمور في الدولة بمن تربطهم بالشاعر صلات خاصة أو عامة .

ع \_ شعر الآداب والحسكم والاخلاق .

الشمر الفنى ، وهو الذى يصور الحياة ومظاهر الطبيعة والاحياء ،
 ويرسم لك صورا فنية الكل مانى الوجود من كاثنات .

الشعر الإنساني الذي يتحدث عن الإنسانية وعواطف البشر وحقائق الحياة الخالدة .

هذا وقد نظم ابن الممتز فى كشير من فنون الشمر وأغراضه التى تلائم حيساته وبيئته ونفسيته وشخصيته ، فافتخر وتغزل ، ومدح وهجاء ورثى ، ونظم فى المتاب والخريات والطرد والأوصاف والزهد نما ينطق به ديوانه ، ونمسا سنأخذ فى السكلام عليه .

**(Y)** 

## الشعر الوجداني في فن ابن المعتز:

ونقصد به ما يترجم عن ءواطف الشاعر وشعوره وآماله وآلامه ؛ وما يختلج

(11)

(۲) ۲۲۱ المرجم

<sup>(</sup>١) ٢٢٠ المرجع · ويمكننا اعتبار أرجوزة ابنالمتر فى المعنضد وتاريخه من شعر الملاحم والقصص

فى صدره من سرور وحزن وأمل ويأس ، وما يفيض به قلبه من حب وحنين وهوى ولذة وتفاؤل وتد وم بالحياة . فهو يطلق على الأشعار التى ليست من الشعر القصصى ولا التمثيلي ، والتى يعبر فيها الشاعر عن خواطره وآرائه و تأملاته ومثاعره .

وهذا الفن فى تراث ابن الممتز الآدبى يشمل كثيرا من باب الفخر كما يتناول باب الغزل كله وآثارا قليلة من شتى أبواب الشعر فى ديوانه نما صور فيه الشاعر أمانيه ولذاته ونفسه وأخلاقه وأهدافه فى الحياة ، وسنفيض فى تحليله ذلك كله .

# الغزل والحب في شعر ابن المعتز (١) :

ر ـ الغزل فن من فنون الشعر الأولى ، وقل أن يخلو منه شعر شاعر من الغزلين و المذلين و المذلين على السواء، حتى لقد كان ابن المولى . وهو من مخضر مى الدولتين ، يشبب بمحبوبته ليلى ، فلما سئل عنها قال : امرأتى طالق إن كانت إلا قوسى هذه سم تها ليل لاذكرها في شعرى (٢) .

وقد بدئت بالغزل أكثر القصائد في الجاهلية والإسلام ، ولم يشذ عن ذلك

<sup>(</sup>۱) الغزل والنسيد والتشبيب ليست بمعنى واحد. أما الغزل فهو إلف النساء والتخاق مما يوافقين ولس فيا ذكرته فى شىء وقد نبه على ذلك قدامة فى نقد الشعر (۱۹۱: ۲ العمدة)؛ فالغزل التصابى والاستهتار بمودات النساء (۷۳ نقد الشعر) ، وإن لم يتعلق القالل منهن مهوى أو صبابة ۱۹۰ الأدب العربى وتاريخه فى العصر الجاهلي لمحمد هاشم)؛ والنسيد ذكر خلق النساء وأخلاقهن وتصرف أحسوال الهوى به معهن ( ۷۳ نقد الشعر) فهو أثر الحب وتبريسح الصبابة ( ۱۱۰ محمد هاشم)؛ والتشبيب بحوز أن يكون من ذكر الشبيبة وأصله من الارتفاع ومجوز أن يكون من الجلاء يقال شب الخار وجه الجارية إذا جلاها ووصف ما محمد من عاسنه ( ۲۲۲ : ۲ العمدة ) وهو ما يتصد إليه الشاعر من ذكر المرأة فى مطالع السكلام وما يضاف إلى ذلك من ذكر الرسوم والاطلال ( ۱۱۰ محمد هاشم ) .

وقى رأيى أن الغزل والنسيب والنشيب ثلاثتها بمعنى واحد هو وصف الجمال والحب وأثرها فى النفوس وتصويرعواطف الشاعر أمامهما وآماله وآلامه التى يقاسيها فى سبيلهما ، ويسير على ذلك الرأى الاستاذ محود مصطفى ( ٢٧٥ الأدب العربى فى العصر الإسلامى ) .

<sup>(</sup>٢) ٨٨ : ٣ الأغانى ، ٤١١ معجم الشعراء .

إلا القليل ، كممرو بن كائوم فى معافته التى بدأها بوصف الراح ، وكــأبى نواس الذى دعا إلى افتتاح القصائد بذكر الراح :

صفة الطلول بلاغة الفدم فاجعل صفاتك لابنة الكرم وتبعه في ذلك ابن المعتز فقال :

أف من وصف منزل بعكاظ فحــومل غير الربح رسمــه بجنــوب وشمــال

شهر امرؤ القيس فى العصر الجاهلى بغزله واستهتاره ودبيبه ، وفى العصر الأموى عاش شعراء وقفوا حيانهم وشعرهم على العزل وحده ، فهم موكلون بالجمال يتبعونه ويصفونه ويتغزلون به ، كعمر ( ٢٣ ـ ٩٣ ) وجميل وقيس بن خريح وسواهم . وفى العصر العباسى اشتهر بشار بالعزل ، وكان الاحتف (١) ولحدان بن أبان اللاحق قصيدة طويلة فى وصف الحب (٢) ، وكان البحترى أرق الناس نسيبا وأملحهم طريقة لاسها إن ذكر الطيف وهو الباب الذى الشتهر به ، ولم يكن لابى تمام حلاوة توجب له حسن التغزل وإنما يقع له من ذلك التافه اليسير فى خلال الفصائد (٣) .

وأسلوب الغزل يمتاز بجماله وسلاسته وعذوبته مما لايصلح شيء منه في مواقف الجد وأوصاف الحرب، وإن كان المتني يستعمل ألفاظ النسيب والغزل في ذلك وهو مما لم يسبق إليه وتفرد به (٤) . . ويشبيع في الغزل التهالك وإظهار الصبابة .

<sup>(</sup>۱) تصر شعره على الفسؤل من بين فنون الشعر ( ۱۱۷ : ٣ الرافعى ) ، وكان شاعراً ظريفاً مفوهاً منطيقاً مطوعاً، وكان صاحب غزل رقيق ولم يكن يمدح ولا يهجو إنحا كان شعره كله فى الغزل والوصف ( ۱۱۹ طبقات ان المسسر ) ويشه بان أنى ريمة ( ۱۱۹ المرجم ، ۸۳ ؛ ٤ زهم ، ۳۳ الشعر والشعراء ، ۱۲ : ۱ المحدة ) وكان شاعراً مجداً غزلا ( ۹۳ غاص الحس) وأشاد به بشار وأو نواس والعلاف ( ۸۳ ؛ ٤ زهم ) ، وهو من أوائل الشعراء الحجدين ( ۲۷ المسل المائر ) ونوه دعيل بقوله : هى الشمس مسكنها فى السهاء ( ۲۲۵ ؛ دون المائى ) .

<sup>(</sup>٢) ٧ ه - ٦٢ الأوراق قسم أشعار أولاد الحنفاء .

<sup>(</sup>٣) ١١٣ : ٢ المدة .

<sup>(</sup>٤) ١٦٤ : ١ اليتيمة .

٧ — ولابن المعتز بحال كبير في الفزل، والفزل في شعره فن تسرى الجودة والحياة والدمائة والرقة والعذوبة في أعطافه، وهو فيه بحيد صاحب طبع مطبوع وملكة موهوبة، ولا بدع في ذلك فقد أفعمت نفسه بألوان الجال، وأشربت حبه، وغذيت يمتعه وصباباته ولهوه ولذاذاته، وكان لطيف الحس رقيق العاطفة منهب الإحساس والشعور يسقى شبابه الظامى من ينبوع الحب المتفجر، ويجد من بيثته وعصره حرية تسمح له بالهيام بالجال والتبتل في معابد السحر والفتئة فسيدا بألحانه الساحرة أناشيد ناطقة بما في نفسه وعواطفه من حب ووفاء وما امتزج بروحه وسرى في دمه من هيام وشغف بألوان الجال. وفن ابن المعتز في الفزل بقف بجانب فن امرى القيس وابن أبي ربيعة والعباس بن الاحنف وسواه من المجلين في هذا الباب.

ويقول الصولى: , وهو متقدم فى الغزل لأن الشمراء الذين أحسنوا فى الغزل حق تفردوا به وكان الغزل قطعة من شعرهم قليلون وخاصة من عمل فى المسذكر والمؤنث، وهو أول من حصل هذا وجعله فنين ، وأضاف إليه فنا ثالشاً سمام مجونا وكثره حتى تقدم فيه من سبقه وتبعه الناس ، (١) .

٣ – تغزل ابن المعتزكثيراً بشريرة وهى جارية كان يحبها ويهيم بها وله معها
 أخبار(٢) ، ويجد في تحريف اسمها لذة وجالا ، فيقول :

عصيت في شرفا أنساها

ويقول :

ما رأينا لشرير قط في النساس شبيها .

وقلت تعالى ياشريرة نمتزج كثل امتزاج آلما. والحر نصفين كا تغزل مهند :

يا هند حسبك من مصارمتي لا تحكمي في الحب بالظن

<sup>(</sup>١) ١١٤ الأوراق قسم أشمار أولاد الحلفاء .

<sup>(</sup>۲) ۱٤۲ : ۱ الأغاني.

و ببثني :

فدع ذكر بثنى قد مضى ليس راجما فذلك دهر قد تولى وذا دهر و بأسماء : ألا انتظروني ساعة عند أسماء .

وبسلىي :

آل سلمي غضاب فلماذا ؟ على ما ؟

و لعديها سليمي التي يقول فيها وذكر الربح :

هل أصابت بعدنا من سليمي منزلا

وبأم مالك :

وقلت لاصحابی انظروا هل بدالہ کم ضمیر بلاد غیبت أم مالك و بمباس ــ ولعله تصغیر ترخیم لعباسة :

عباس لا تستعجلي لمنيتي .

وبالياسرية : والياسرية موسم العشاق .

وهذه الأسماء كلها ما عدا شريرة لانعرف عنها شيئا ، ولعلها أسماء مستعاوة كما يقول ابن المعتز :

قالت تبدات أخرى قلت أفديك من كل سوء ومكروه وأحميك قالت وسميتها فى الشعرقلت لها سميع غيرك لكن كنتأعنيك ويقول ابن المعتز :

ما تبدلت ماحییت ولا حد ثت نفسی من بعد حبی بحب و ایکنه بعد أن أکد إخلاصه لحبیبه ینقض ذلك فی قوله :

ألم تكن قد منيتى أيها القلب إذا فارقت شر فانك لاتصبو فقال ظننت الحب يغلبه الفتى هو الموت لكن قيل لى إنه الحب وهو مع ذلك يتغزل بكشير من الفلمان ولعلهم من سقاة الراح.

ومنهم أحمد ويمقوب ويوسف ويحي ومكتوم وهم الذين ذكرهم في شعره ، وقدكان لابن الممتز إجادة رائعة في الفزل بنوعيه : المؤنت والمذكر ، أو حب المرأة وحب الجال في الغلمان . وفن ابن المعتز فی الغزل قسمان : فن تقلیدی ، وفن جدید یتصل بنفسه
 وأعماق عواطفه ومشاعره ، ویأتی فیه بسکل را تع مبتسکر .

(۱) فهو فى غزله التقليدى ينهج نهج القدامى فى مذاهبهم وأساليبهم ، يقول:

لما ظلمت فراقهم لم أرقد وهلكت إن صح النظان أو قد ما أسرع النظريق إن عزموا غدا لاشك أن غدا قريب الموعدد الح، مما تأثر فيه تأثرا واضحا بدالية النابغة « من آل مية رائح أو مغتدى » . ويقول :

بان الخليط ولم تطق صبرا ووجدت طعم فراقهم مرا وكأيما الأمطار بعدهم كنست الطلول غلائلا خضرا هل تذكرين وأنت ذاكرة مثى الرسول إليسكم سرا أن يغفلوا يسرع لحاجته وإذا رأوه أحسن العذرا فطن يؤدى ما يقال له ويزيد بعض حديثنا سعرا قالت لأتراب خلون بها وبكت فبلل دمعها النحرا ما باله قطع الوصال ولم يسمح زيارة بيتنسا شهرا حتى طرقت على مخاطرة أطأ الصوارم والقنا الحرا باليسلة ما كان أقصرها لازلت أشكو بعدها الدهرا

فتجد روح ابن أبى ربيعة فى الغزل والحوار ، والنهالك من المرأة على حبه ، وان كان ذلك ما يذمه النقاد فى فن الغزل ، فالعادة عند العرب أن الشاعر هو المتغازل المتمارت (١) ، و إنما توصف المرأة بالحياء (٢) ، و الكنك مع ذلك تجد فى القطعة جمالا لا يعدله جمال فى وصف الرسول .

ويقول :

لاتلومونى على حب هند سحرتني إنما الحب سحر

<sup>(</sup>١) ١١٨ : ٢ العمدة .

<sup>(</sup>۲) ٤٠٢ ديوان ابن أبى ربيعة والنقاد كشيرا ما نقدوا ابنأبي ربيعة فى وصفه لتهالك المرأة. على حبه ( ١١١ : ٢ عمدة ، ٢٠٢ ديوان ابن أبى ربيعة ) .

نلمع الأسياف من دون هند ولها عندى هوى مستمر غصن بان قد مضت بعد عشر أربع حتى استوى وهو بدر

فتجده عزج حلاوة المحدثين بروح البداوة في الغزل .

(ب) وأما فن ابن المعتز الجديد فى الغزل فهو ما نظمة بعيداً عن روح التقليد وساير فيه عواطفه وحياته ولذاته فأتى فيسه بكل معنى طريف وبكل مبتكر جديد.

#### وإن شلت فاقرأ قصيدته :

یا غزال الوادی بنفسی أنسا لا کما بت لیــلة الهجر بتا واقرأ قوله :

تماهدتك المهاد يا طلل حدث عن الظاعنين ما فعلوا فقال لم أدر غير أنهم صاح غراب يالبين فاحتملوا فلا تحليت بالرياض ولا النور ومغناى منهم عطل على هذا فا عليك لهم؟ قلت زفير ودمعة همال وأنى مقفل الضائر من حبسواهم ما حنت الإبل فقال هلا تبعتهم أبدا إن نزلوا منزلا وإن رحلوا هيهات إن المحب ليس له هم بغير الهوى ولا شفل تركت أيدى النوى تغودهم وجثت عن حديثهم تسل ا افقلت للركب لا قرار لنا من دون سلى وإن أبى العذل حتى تبدى في الفجر ظمنهم وسائق الصبح بالدجى عجل فلم يكن بيننا سوى اللحظ والد مع كلام لنا ولا رسل

فسيبهرك رقة الاسلوب وجمال الحوار المبتكر وسحر الممانى ولطفها مما يسمو بفن ابن المعتز فى الغزل إلى منازل الملهمين العبقريين من الشعراء .

إلى غير ذلك من رائع غزله وبديع صبابته التي ببثها في شعره وتملؤك روعة وسحرا وجمالاً.

ولان الممتز في الغزل قصيدة مشهورة مطلعها :

بخلا بهذا الدمع لست أراك وإذا سلا أحد فلست كذاك(١) وهي قصيدة تفلب عليها مسحة التقليد واحتذاها شوقي في كافيته المشهورة.

ه — و بعد فغزل ابن المعتز ساحر رائع كثير متعدد الآلوان ، فلقد بكى الديار كما بكى الأحباب وتحدث عن عواطف الحبكا تحدث عن سحر الجمال ، ووصف ايالى الهجركما وصف ليالى الوصال ، وترنم بالشعر يصف به مجالس الآنس كما تبتل به في هياكل الهوى ومعابد الجمال . ووصف عواطف المرأة ومشاعرها والرجل ووجداناته ، والرسل وساعات اللقاء ومواقف الوداع ، ولم يترك معنى من معانى الحب والغزل الاقال فيه ، ولابن المعتز في الطيف كشير من الأبيات ، قال :

أبصرته فى المنام معتذرا إلى بما جناه يقظانا ولان حتى إذا مممت به نبهت عند الصباح ، لا كانا والبيت الأول شبيه بقول البحترى :

هجرننا يقظى وكادت على عا داتها فى الصدود تهجر وسنى(٧) وهو من قول قيس بن الخطم :

ما تمنعى يقظى فقد تؤتينه فى النوم غير مصرد محسوب وقال ابن الممتز :

بعث الخيــــال إلى وامتنعا ريم مضت نفسى له نبعـــا ما زال طول الليــل مرتحلا يلقى المتيم كلــــا هجما وقال وهو من أجود ما قيل في الحيال :

<sup>(</sup>۱) راجعها فی: دیوانه ٬ ۲۷۷ الأوراق ، ۱۰ : ۲ دیوان المانی ، ۲۲۸ : ۱ زهر الاداب فی روایات یکمل بعضها بعضا .

 <sup>(</sup>۲) نند الآمدی بیت البستری وقال انه غلط لأن خیالها پیشل له فی کل أحوالها پیمنلی کانت أو وسنی والجید توله: « نمذت أیناظا و نعم هجدا » ( ۱۹۲۱ موازنة ) ، وقول قیس من أجود ما قبل فی الحیال ( ۲۷۹ : ۱ دیوان المانی ) ، ومثله قول عمرو بن قیئة :

خيال يخيل لى نيابها ولو قدرت لم تخيل نوالا

ومنهما أخذ المحدثون أكثر معانيهم فى الحيال ( ۲۷۷ : ۱ ديوان المعانى ) ، ولاشتهاره به قبل خيال البحترى ( ۱۲۰ : ۳ زهر ) وراجع فى ذلك ۹۹ ديوان الصبابة و ۲۱۳ : ۲ الصدة و۲ — ۹ : ۳ أمالى المرتضى .

لا فرج الله عن عينى برؤيته إن كنت أبصرت شيئا بعده حسنا إلا خيالا عسى إن نمت يطرقنى وكيف يحلم من لا يعرف الوسنا ويمتاز غزله مع ذلك بالجمال والعذوبة والرقة غالباً ، وبأنه بنبع من قلب عاش في ملذات الحياة والشباب ، وبأنه صورة واضحة لـكثير من المشاعر الإنسانية مما يعل على أن الشاعر ذاق الجمال وعرفه ونفذ إلى أسرار الحب وأعماق العاطفة ،

نيقول :

ما المـــوت إلا الهجر أو كالهجر ويقول:

ويح المحبين ما أشقى جدودهم إن المحبين أحياء كأموات(١) ويقول : كذب الهوى متصنع الحب شىء لا يطاق ويقول : لقد ذل فى الدنيـــا المحب وعـذبا

ويقول : فيا الحب إلا أنة وبكاء

ويلتهم الحسن التهاما فى ذوى الجمال ويرحم القبح فى ذوى الدمامة :

قلى وثاب إلى ذا وذا ليس يرى شـــيـثا فيأباه يهيم بالحسن كا ينبغى ويرحم القبـــ فهــواه ويملا قلبه الحب والحبيب:

قلبي بكفيك فانظر هل فيسه خلق سواكا ويمتاز أيضا غزلالشاعر بكثرة القصص والحوار وبامتلائه بكشير من الآبيات الفنية الجيلة والخيالات المبتكرة والمعانى الطريفة ، فوق ما فيه أيضا من صدق عاطفة وقوة شمور ودقة وإحساس وحسن تذوق للجال ، والغزل على أى حال أحد الفنون التي تفوق فيها ابن المعتز ، ووقف فيها في الصف الأول مع أمراء النسيب في الشعر العربي .

ومع ذلك كله فقد أخطأ ابن المعتز في بعض معانيه في الغزل و هو القائل :
 فان أردت و صالا فاقبلي صلتي و إلا فهجران بهجران

ان کان مثل الخی بی بالحبیتا

 <sup>(</sup>١) هو من قول العباس بن الأصنف:
 ويج المحيين ما أشتى جدودهم ان كان

وهو أسلوب بعيد عن الغزل وليس منه فى شىء . ويقول : تقول : من ذا ؟ لست أعرفه يالصــة القلب جئت أطلبه

وهو أسلوب قريب من الهجاء ، ويقول :

نؤم كمبة حسن خالها حجر في الخدد أسوده في أبيض يقق ففيه تكلف كثير ما كان أغناه عنه ، ويقول :

و : جاء بحيش الحسن فى عـــديده وعـــدته فقوســـه وسهمه وسيفه فى لحظته الخ

فلسنت أستحسن تصويره لمحبوبه هـذا التصوير الذي أظهره فيه فارسا محارباً وكان الأولى أن بجمله غزالا نافرا أوظبيا شاردا أو ما شاكل ذلك من معانى الغزل.

# الشباب والمشيب في شعر ابن المعتز:

ومن أولى من ابن المعتز بوصف شبابه الناضر وأيام صباه الجميلة وذكريات وميع حياته المشرق؟

هم من أولى منه بوصف مشيبه الذى قطعه عن ثمر اللهو ومرح الشباب ، وأثار فى نقسه ذكريات ملؤها الحزن على عهود شبا به الساحرة .

اسمع إليه يصور الشباب وجماله ولذاته والمشيب وآلامه وأسقامه وهمومه نه

واها لآيام الصبا محيت من الآيام محوا أزمان أبلغ فى المنى أفطارها مرحا ولهـوا أيام تغفر زلتى ويظن عمدالذنب سهوا من كل عيش قدأصبت لذيذه وسلكت نحوا سلولة فسطا على اللذات سطوا

وبقول مذكر فضل المشيب:

ويحاول أن يقنع شرير بفضل المشيب فيقول :

صدت شرير وأزممت هجرى وصفت ضائرها إلى الغـدر قالت كبرت وشبت قلت لهـا هـذا غبار وقائع الدهر ويقول لهند:

أنكرت هند مشيى ووات بدموع فى الرداء سجوم فاعددى يا هند شيى بهمى إن شيب الرأس نور الهموم ولكن يمود فيضجر بمشيبه:

قسل لمشيبي قسد بدا فابيض مني المفرق يافضية حليتها لكنها لا تتفق لامرحبا، لامرحبا أنت العدو الأزرق

ويقول :

نور الرؤوس واللحى وظلمة القسلوب

ويقول :

لهنى على دهر الصبا القصير وسسكره وذنبه المغفور ويقول فى ظرف :

وإذا أردت تصابيا في مجلس فالشيب يضحك بي مع الأحباب ويقول :

لقد ابغضت نفسى فى مشيبى فكيف تحبنى الخود الكماب؟ وهكذا نهم ابن الممتز بالشباب ثم فارقه وحل به المشيب فسخط عليه وأنكره ثم صافحه وهادنه ثم رضى عنه واحتج له وأخذ يتحايل على بيان فصله حتى وافاه أجله المحتوم.

## الفخر في شعر بن المعتز:

 ١ - يرى ابن رشيق أن الفخر هو المديح نفسه ، والمكن الشاعر يخص نفسه وقومه (١)، ويراه أديب محدث تأريخا لفضيلة الفرد والجماعة (٣)، وفي الحق أن الفخر إشادة الشاعر بنفسه أو قومه وتنويه بأدبه أو حسبه ، ولا يدعو إليه

(١) ١٣٦: ٢ العمدة (٢) ٩٩: ٣ الرافعي

عاطفة الآثرة والآنانية في كل وقت بل قد يكون الشاعر مضطرا لآن يساجل خصومه ويسجل على أعدائه ماخني عنهم من صفاته وآدابه ، أو ما جحدوه من مآثره وفضائله ، وليس من شك في أن حب النفس عاطفة من العواطف ، وأن الشعر بحال للعواطف الشخصية والإنسانية جميعا ، والذي نطالب به الشاعر حين يفتخر هو الصدق والتجرد عن مظاهر البكبرياء وتمثيل الحقائق الواقعة التي لاتوكن إلى الحيال بل إلى الواقع نفسه في تصورها وتصويرها .

٧ — ولابن المعتز من بين المحدثين بجال كبير فى الفخر ، وشعره فيه لايدانيه شعر شاعر منهم ، ويشيد بفخره الادباء والنقاد جميعا ، فيذكره ابن شرف منوها بافتخاراته المدكية وهماته العلوية(١) ، ويقول الباقلانى : وتجد لابن الممتز فى مواقع شعره من القلب فى الفخر وغيره ما لا تجد لغيره لأنه إذا قال :

إذا شنَّت أو قرت البلاد حوافرا وسارت وراثى هاشم ونزار أو قال :

قد ترديت بالمكارم دهرا وكفتنى نفسى من الافتخار أنا جيش إذا غدوت وحيدا ووحيد فى الجحفل الجرار أو قال:

أيها السائلي عن الحسب الآطيب ما فوقه لحق مزبد نحن آل الرسول. والمترة الحق وأهل القرى فاذا تريد؟ ولنا ماأضاء صبح عليه وأته رايات ليل سود ويقول من قصيدة له:

وأسهر المجد والمكرمات إذا اكتحلت أعين بالكرى فانظره في هذه القصيدة كلها ، ثم في جميع شعره نعلم أنه ملك الشعر ، وأنه يليق به من الفخر خاصة ، ثم ما يتبعه بما يتعاطاه ما لا يليق بغيره بل ينفر عن سواه(٧) .

<sup>(</sup>١) ٢٤٩ رسائل البلغاء.

<sup>(</sup>۲) ۲۰۹ و ۲۱۰ إعجاز القرآن .

٣ ــ ترجع أسباب اجادة ابن المعتز في هــذا الفن إلى مجده في نسبه ومجــده في أدبه ، وإلى شعوره بهذا وذاك ، وإلى اعتزازه بشخصيته وتقديره لها ، وإلى وغبته في اظهار فضائله أمام خصومه وحساده ، فضلا عن،ملكته القادرة وشاعريته الصناع.

ومن الحق أن ابن المعتز كان له من جلال المحتد وعظمة الشخصية وبجد الأدب والحلق ما تكاد شاعريته تضيق عنه وتعجز عن تقديره.

ع \_ يشيد ابن المعتز بأسرته ويفتخر بفضائله فيقول :

ويقول:

> ونسب صحيح ينطق عنى جهرا ويقول فى فخر بليخ وأسلوب ساحر وتعريض بخصومه :

خليلي إن الدهر ما تريانه فصبرا وإلا أى شيء سوى الصبر سألتكا بالله ماتعلمانني ولا تكتبا شيئا فعندكما خبرى أأرفع نيران القرى لمفاتها وأضرب يوم الروع فى ثفرة الثغر ويارب يوم لا توارى نجومه مددت إلى المظلوم فيه يد النصر فسبحان ربی ما لقوم أرى لهم كوامن أضفان عقاربها تسرى إذا ما اجتمعنا في الندي تضاءلوا كاخفيت مرضىالكمواكب في الفجر

نمتنى إلى عم النبي خــلائف علوا فوق أفلاك الكواكب والبدر ويقول:

جل امرؤ منفردا وجلا في زمن لم ير فيه مثلا قـد أكل الحد تلادي أكلا والعضب لا يثنيه أن يفلا والبيت الآول من قول البحترى :

قد طلبنا فلم نجد لك في السؤ دد والمجد والمكارم مثلا وأخذه المتنى فقال : وما عز فيها مراد أراده وإن عز إلا أن يكون له مثل إلى غير ذلك من روائع فحره الممتلئة قوة وروعة وسحرا وطلاوة والتي تحتل مكاتبا في باب الفخر في الشعر العربي، وحسبها ما تمتاز به من تدفق المعانى واضطرام العاطفة وقوة الأسلوب وجزالته وصدق العاطفة وحرارتها.

(٢)

# الشعر الاجتماعي في أدب ابن المعتز:

ونقصد بالشمرالاجتهاعى هذه الآثار الآدية الى تتناول المجتمع وحياته بالشرح والتحليل، وتصور الشخصيات الواضحة فيه وأثرهم فى الحياة وفى نفس الشاعر على الحصوص.

ويتناول ذلك بمض شعر ابن المعتو فى المديح والنهنثة كما يتناول أبواب الهجاء والعتاب والرثاء .

(1) فلابن المعتز قصائد كثيرة من باب المديح ، كقصيدته وسلمت أمير المؤمنين على الدهر ، في نهنئه الحليفة المعتصد بقصر الثريا ، وكمأبياته وهو معتقل إلى أستاذ، تمملب يتشوفه :

إنا على البعــاد والتفرق لنلتق بالذكر إن لم نلتق وكأبياته في أبي الحسين من ثوابه:

انى رزقت من الآخوان جوهرة ما ان لها قيمة عندى ولا ثمن وكمفيرة ذلك من آثار شعره الاجتماعي الـكشيرة في باب المدح

(ب) وكدنك من الهجاء كثير من الآثار الاجتماعية في شعر ابن المعتز مما تناول فيها إخوانه وأصدقاءه و بعض رجال المجنمع بالذم والنقد أوالتهكم والسخرية. وعلى أي حال ففن ابن المعتز في الهجاء لا خطر له ، و ليس له قيمة فنية خاصة في شعر ابن المعتز لا نه لم يخلق لمثل هذا الفن الذي يجيده الحطيثة وجربر و بشاو

ودعبل وابن الروى وابن بسام مثلاً ، ولمل أجود معانيه في الهجاء قوله :

وأبليت آمالى بوصل يكدها ولست بذى نفر ولست بذى نفع الثيم إذا جا. اللئام تخلقا يحب سؤال الفوم شوقا إلى المنع وقوله فى سخرية رائمة:

خلقت لا شك عندى من فضل طينة قرد ويقول:

ضحك المشرفات فى يوم عيد إذ رأوا جمفراً بحث العنانا قلن لما رأيته حالكا أسود جمسداً يناسب السودانا ليت هذا لنا فنعمل من جلانه فى وجوهنا خيلانا

(ح) والعتاب في شعر ابن المعتز ، فيه ناحية سياسية كعتابه العلوبين ، و ناحية الجتماعية وهي الغالبة عليه كعتابه إخوانه وأصدقاءه وأهل بيته وحساده وغيرهم ، ما يحيد فيه ابن المعتز إجادة بالعة . وبما سنتناوله بالتحليل في باب الاخوانيات ، ومن أولى من ابن المعتز بالاجادة في العتاب وهو الرقيق الإحساس النبيل الخلق المهذب النفس ، والذي شاهد من أحدات الزمن و تقلب الإخوان ما لم يشاهده سواه ، والذي عاصر البحترى و شبخ الصناعة وسيد الجماعة وأحسن الناس طريقا في عتاب الاشراف (١) ، ، وعاصر ابن الرومي الذي كان له آثار ممتسازة في الهجاء (٢) .

## شعر الاخوانيات عند ابن المعتز:

ولابن المعتز في باب الاخوانيات شمركثير جيد، تناول فيه الصداقة، وما في طبيعة الآخوان من تقلب ووفاء، وشكا الحسد والحساد، وآلامه الكثيرة وضجره بالمجتمع الذي يعيش فيه، إلى ما سوى ذلك من معانيه الجيدة في هذا اللهن الحافل بالجودة والطبع والروح والإبداع والحسكة، ولا عجب فابن المعتز

يا أخى أبن عهد ذاك اللقاء أبن ما كان يبننا من صفاء

<sup>\*18</sup> Y: 1 0 Y (1)

<sup>. (</sup>٧) كقصيدته في عباب أبى القاسم الشطرنجي :

فى إخوانيانه شاعر ينطق عن شعور ، ويسترسل مع الطبع ، ويسير مع أخلاقه الواضحة ، وعاطفته ووجدانه الرقيق ، وهو وفى حامد لمن رعى عهود الصداقة .

يقول يصف الإخوان وطبيعة الناس في عصره :

وأفردنى من الإخوان علمى بهم فبقيت مهجور النواحى إذا قـل مالى قـل مدحى وان أثريت عادوا فى امتداحى ويقول:

خــلد الغدر ولم يبق وفا. ليس إلا كاذب العهد قطوع كلهم أعمى إذا ما كان خير ولدى الشر بصير وسميع ويقول فى صديقه النميرى:

جفانی النمیری فیمن جفا وماکان إلاکن قد سری وما لی منه سوی الاعتذار نصیب وسائره للعدی بأی سلاح تلاقی العدو وسیفك فی کفه منتخی وما جمع الله حب امری، وحبك أعداء، فی حشه ویقول:

يلوت أخلاء هـذا الزمان فأقللت بالهجر منهم نصيي وكلهم إن تصفحتهم صديق العيان عدو المغيب ويقول:

خلقت فى شر عصبة خلقت أنكلنها رب السموات كلاب حى إذا حضرت فان غبث فواقا فأسد غابات يلقون ذا الفقر بالقطوب وذا الوفر بلبيك والتحيات ويقول:

كان لنا صاحب زمانا فحال عن وده وخانا تاه علينا فتاه منا فلا نراه ولا يرانا وقال.

نبثت أن قوى قد دفسوا لى مكرا طسال عابهم هرى فاستعجلوا بى القبرا همل الآغر ذنب ان لم بكونوا غرا وبقول فى الحسد والحساد:

يا من عنانى حسده يقيمسه ويقعده سهرت ليسلا أرقده حظ الحسسود كمده ويقول:

اصبر على مضض الحسود فإر صـــبرك قائله فالدخار تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكله ويقول في نهاية الحسن والروعة:

سیدی قد عثرت خذ بیدی ولا تدعنی ولا تقــل تعسا واعف فإن عدت فاعف ثانیة فقد مداوی الطبیب من نـکسا

### إلر ثاء في شمر ابن الممتز :

الرئاء من أهم موضوعات الشعرعند ابن المعتز ، واشتهر بالإجادة فيه أوس (١) والآعتى وأبو زبيد الطأق ولبيدم ٤١ هـ : ومتمم بن نويرة وأبو ذؤيب ومالك ابن الريب وكعب بن سعد (٢) ، وانفردت به الحنساء ، ثم اشتهر بعد ذلك حسين ابن مطير والدكميت في مراثيه للملوبين ودعبل في مرئيته معاهد الدلوبين ، ثم أبو تمام ، وهو من الممدودي في ذلك ، (٣) ، ومثله ديك الجن وهو في هذا أشهر من حبيب (٣) ، وللبحترى في الرئاء آيات رائمة ومنها مرثيته في المتوكل ، وكذلك ان الرومي كما في مرثيته لولديه ، بكؤكما يشفي وإن كان لا يجدى ،

 <sup>(</sup>١) ومرانيته: «أيتها النفس أجلى جزعاً» عند الاصمعى لم يبندى، أحد من الشعراء مراثية
 أحسن من ابتدائها ( ٣٤ : ٣ الامالى )

<sup>(</sup>٣) وقالوا ليسللمرب مرثية أجود من باثبته في أخيه أفي المغوار ( ١٧٨ : ٢ ديوان المعافى ) (٣) ١٤١ : ٢ المعمدة

<sup>(11)</sup> 

ولابن الممتز فى الرئاء آثار كثيرة نطالمها فى ديرانه المخطوط وفى شتى كتب الأدب العربى وقد شوه ناشر ديوًانه آثاره الأدبية فى الرئاء فلم ينشر منها عشر شعره فى هذا الباب .

كانت حياة بن الممتز والنكبات الى نزلت به وبأسرته والآلام النفسية التي كانت تبلا سدره تدعوه إلى نظم القصائد ، برقى بها أهله وأسرته وأصدقاه الذين أخلصوا له المودة ، وبرقى بها كل عزيز عليه مكين عنده من رجالات الدرلة وعظائها . ومراثيه يظهر فيه بوضوح أثر هذه الآلام والنكبات ، ويمتزج ما فيها من حزن بحكم الحياة الاجتماعية وعبرها ومواعظها وبروح النكوى والآنين ، وبعاطمة اوفاء البعيد الذي يشبح في نفس الشاعر ووجدانه .

فهو يرثى أهله بقصيدته :

أمحى عليك الدهر مقتدراً والدهر ألام غالب ظفرا (١) و برقى أباه بقصيدته :

رب حتف بين أنماء الأمـل وحياة المرء ظــــل ينتقل (٧)

و يرثى أيا الحسين بن ثوابة بقصيدته :

ليس شيء لصحمة ودوام غلب الدهر حيلة الأقوام (٣) و برقى الممتضد بقصدته :

قالت شريرة ما لجفنك ساهرا قلفاً وقد هدأت عيون النوه (٤)

 <sup>(</sup>١) ديوان ابن المنتز المخطوط ، ١١٤ : ٤ ، زهم ، ١٣٢ رسائل ابن المنتز ، والقصيدة طويلة جدا .

<sup>(</sup>۲) ديوان ان المعرّر المخطوط ، ۱۷٦ رسائل ان المعرّر ، وقد جارى فيها تصائد الرئاء في الشعر العربي المعرّد في أن الشعر العربي المعربي المعربية وسواه من الشعراء ، من أن الموت لا يعجو منه حبوان ولوكان في ذرى لجبال ، ويشير إلى ذلك ان رشيق في عمدته (۱٤٢ ؛ ۲ العمدة ) ، ومن النصيدة :

ونرى القتل بقاء ثانيا ونرى الموت قبيعا بالرجل ان يكن خضه أعداؤه بدم فلدم حناء البطل

<sup>(</sup>۴) ۸۱: ۳ زهر ، ۱۳۰ ابن العتر .

٤١) ١٩٩ : ٣ زهم ، ١٣١ رسائل ان الممر .

وفي تعزيته للموفق بابنه هارون م ٧٧٠ هـ:

يا ناصر الدين إذ هدت قواعده وأصدق الناس في يُوس وإنعام (١) تكلف وتقليد وصنعة لأن الشاعر نظمها في طور التقليد الذي عاش فيه في أول شبابه قبل أن يبالغ مرحلة الاستقلال في حياته الفنية . وله قصيدة طويلة

برثى فيها الحسين بن على ومطلعها:

كم قنيل لك في الطف غالي أرخصته غفلات العوالي(٢) ويقول في عبيد الله بن سلمًا، الوزير م ٢٨٨ ه :

لم تمت أنت إنما مات من لم يتق في المجد والمحامد ذكرا لبت مستسفيا لقرك غيثا كيف يظا وقد تضمن بحرا؟ (٣)

ويقول في رثاء الموفق م ٢٧٨ ه :

ألست ترى موت العلا والمحـامد وكيف دفنا الحلق في قبر واحد(؛) وللدهر أيام تسيء عوامدا وتحسن إن أحسن غير عوامد وله قصائد طويلة جيدة في الرئاء تجدها في ديوانه المخطوط.

و بمدفانتاج ابن الممتر في الرئاء كشيرجيد ، وهو بمراثيه الجيدة وألحانه الحزيثة ومعانيه الطريفة وأساليبه التي يشيع فيها الوفاء في الرئاء لايصمد على أي حاله إلى مكانه أبي تمام و إين الرومي في هدا الباب .

(1)

الشعر السياءي ونقصد به مايمس الدولة وسياستها والشخصيات الحاكمة فيها ، وما يوضح

<sup>(</sup>۱) ۲۰۰ : ۳ زهم ، ۱۳۲ رسائل ابن المعر . (۲) دیوانه المحفوط .

<sup>(</sup>٢) من تول أبي عمام:

وكيف احتمالى السحاب صنيعة بإستائها قبرا وفي لحده البحر

<sup>(</sup>٤) من تول جرير :

إذا غضبت عليك بنوعم وأبت الناس كامهم غضايا

وتول أبي نواس :

ليس على الله عستكر أن يجمع العالم في واحد

أهداف الشاعر السياسية ، وآراءه فيهذه الناحية ، وهو يتناول باب المديح والتهنئة. في شعر ابن المعتز و بعض أبواب العتاب والفخر والهجاء .

ولقدكان لابد لابن المعتز ـ مهما أظهر بعده عن السياسة وانصرافه عنها إلى الأدب ـ أن يناثر بالحياة السياسية تأثراً خاصاً ، وأن يظهر آثار هــذا التأثر في شعره وإنتاجه .

كان يميش فى ظروف قاسية حتمت عليه الوفاء للخلفاء الحاكمين من أسرته ، وكثير ا ماكان يندفع بعاطمته كمباسى متحمس إلى الإشادة بأعمالهم فى سبيل دعم صرح الخلافة و توطيد مكانها كما فعل مع الممتضد ومع وزيره عبيد الله .

وابن المعتز من أسرة الحلافة ، وبمن تجرى فى عروقه روح الرغبة الصادقة فى أن تمكون الحلافة فى حاضرها قوية قوتها فى ماضيها كما كانت فى عهد المنصور والرشيد والمأمون ؛ ولمكن حالة الحلافة فى عهده كانت حالة ضمف وانحلال ، فمكان لابد له أن يدعو الحلفة الحالة من أهل بيته إلى الينظة والحزم والقوة وإلى العمل المجدى لإعادة بجد الحلافة الخالد وماضيها النليد ، ونازل ابن المعتز بدافع هذه الحاسة جميع الثائر بن على الدولة والطامعين فيها من خارجين وعلوبين وقرامطة وسواهم ، فناضلهم نضال الأبطال بلسانه ورائع بيانه ، ثم أحس ابن المعتز بأن موجة من الشعوبية تريد أن تكتسح الدولة وتعمل فى الحقاء لدير الدسائس والمكاند لها فخاصها وحاربها بشدة وعنف لايخشى فى الحق شيئاً ، وذلك كله هو أهمناصر شعره السياسي الذي ألم به واظم فيه .

وتبعا لهذا الرأى الذي آمن به الشاعر ، واظروف خاصة أخرى ، نظم ابن الممتز قصائده في المدح وفي كثير من أبواب العتاب والهجاء ، مدح الحنفاء وزاد انصاله بالمعتضد والمكتق خاصة ، ومدح كثيرا من الوزراء وعلى الآخص عبيد الله بن سليان وابئه الفاسم ، ومدح سواهم من رجالات الدولة وأصد أ. قبها ، وقصائده في هسندا كله إنما هي صمم شعره السياسي ، فأما أن نمدها مدائح فهذا قد يستساخ إذا فهمنا أن المدح غير التكسب بالشعر وأنه تقدير الرجال والأعمال والإشادة بها في أشخاص بعض الشخصيات ، ذلك أن ابن المعتز لم يفف أمام هؤلا. جميعا موقف المهادح ، بل موقف المؤرخ الصادق ، فقدر من أعالهم ماكان يجب أن يقدره ، نوه بهم حين كان الواجب يحم عليه ذلك ، واستبشر ماكان يجب أن يقدره ، نوه بهم حين كان الواجب يحم عليه ذلك ، واستبشر

مما نالوه فى الحياة من نوفيق فى سبيل عظمة الحلافة وبجد الدولة ، فشنان بين مدائحه ومدائح المنكسبين بالشعر كالاعشى والنابغة وكالاخطل وجرير وكأبى المتاهية والبحترى وسواهم من الشعراء ، وكذلك كان الجانب السياسى فى هجائه وعتابه دعاية قوية لآرائه السياسية وأهدافه الهامة ، وصورة لما يختلج فى صدوه من حب للخلافة و نقمة على الحارجين عليها ، فهجا أبا الصقر الوزير ، وعاتب الذين كان لا بدله أن يعانبهم من الرجال و نقد ما كان لا بدله أن يعانبهم من الرجال و نقد ما كان لا بدله أن

وقد مضى ذكر ألوان من مدائحه فى الحلفاء والوزراء فى الكلام على حيـاة الشاعر ، ومن أروع مدائحه قصيدته فى المعتضد :

عرف الدار فيا وناحا بعد ماكان صحا واستراحا ومنها:

جمع الحق لنا في إمام قتل البخل وأحيا السماحا فرح الآعداء بالسلم منه وهو في السلم يعد السلاحا فرقت أيديهم المال كرها ولقد كانوا عليها شحاحا عاط أفووهم وقديما مزقوما ضحكا ومراحا وقصيدته فيه وهذا الفراق وكنت أفرقه .

وقصيدته الني مدحـه بها عام ٢٨٧ ه حين قضى على ثورة صالح بن مدرك الطائى: « ياقانلا لايبالي بالذي صنعا ، .

وقصيدته في المكتني :

لا ورمار النمود فرق أغصان القدود والتي يقول فيها الحصرى: إنها من الشعر الذي يجرى فى النفس بجرى النفس (١) إلى غير ذلك من جيد قصائده فى المدح .

ويقول ابن المعتز يرسم للخلفاء السياسة التي يجب أن يعملوا لها : ياقوم ـــ بل لا قوم لى ـــ هبوا من الرقىدات

(۱) ۲۶۱: ۲ زمر

موليها بشنات إنی اری ریب الزما ن هبسوا إفاقية حازم ثم اسكروا سكرات فالنر بعسد وقوعسه في النياس ذو وثبيات ويقول:

شـدوا أكفكم على ميرائكم فالحق أعطاكم خـلافة أحمـــد طورا مجماهرة وطوراً غيملة كم قانل بغرار كيد مفممد

وكان ألد أعداء الخلافة العباسية القرامطة والعلويون والخاوجون عايها باسم الملك حينًا و باسم الدين أحيانًا ، وقد حاربهم ابن الممتز بشمره حربًا لاهوادة فيها مما تجده واضحاً في ديوانه ، وكان الملويون من ألد خصوم الدولة إذ كانوا لايزالون يطمحون إلى الخلافة ويدافعون عن حقهم فيها بالسيف كما يدافعون عنه باللسان : وقد ملاً ابن المعتز شعره ثورة عليهم ، وغضبا لسوء صنيعهم ، ودعوة للانتقام منهم، والقضاء على أوراتهم، وكان الشاعر يذهب إلى ذلك حرصا منه على بحد أسرته وكرامتها ، وهناك تطمة صغيرة في هذا الباب :

بني عمنا الأذنين من آل طالب تعالوا إلى الادني وعودوا الى الحسني أليس ابن عباس بجن أبيكم وموضع نجواه وصاحبه الأدنى وأعطاكم المأمون عهد خلافة لنما حقها لكنه جا: بالدنيما ليملم أن التي قمد حرصمتم عليها وغودرتم من أجلها صرعي يسير عليه فقدها غيير مكثر كا ينبغى للصالحين ذوى النقوى فات ( الرضا ) من بعد ما قد علمتم ولاذت بنا من بعده مرة أخرى وعادت الينا مثل ما عاد عاشق الى وطن له فيه كل ما يهوى دعونا ودنيانا التي كلفت بشا كما قد تركناكم ودنياكم الأولى

ويقول :

يا بنى عمنـــا الى كم وحتى ليس ما تطلبونه يستقيم

قدعوا الملك نحن بالمك أولى قد أقرت لنا بذك الخصوم(١) وهو حوار قوى طريف.

وله قصيدة مشهورة رائمة فى ذلك، أكد فيها حقالعباسيين فىالحلافة، وذاد العلوبين عن حياضها وتراثها الموروث. ومطلعهما :

الا من لعين وتسكا بها تشكى الفذى وبكاهما بها ومنها:

نصحت بنى رحمى لو وعدوا نصيحة بر بأنساسها قتانها أمية فى دارها ونحن أحدق بأسهاها ونحن ورثنها ثيباب الذي فلم تجهدون بأهدابها ؟ الحكم رحم يا بنى بنده والحكن بنو العم أولى بها وأنسم أنكم تعلمون بأنا لهما خير أدبابها

وهى قصيدة طويلة جيدة كان لها أثرها البعيد فى نفوس العلوبين وأنصارهم ، وعارضها كثير منهم بقصائد على وزنها وقافيتها ، ورد عايها القاضى أبو القاسم التنوخى ( ٢٧٨ – ٣٤٢ هـ ) بقصيدة نحلها بعض العلوبين ، أولهــــا :

من ابن رسول الله وابن وصيه إلى مدغل فى عقدة الدين ناصب نشدا بين طنبور وزق ومزهر وفى حجر شاد أو على رأس ضارب ومن ظهر سكران إلى بطن قيدنة على شبه فى ملكها وشوائب إلى آخر هذه القصيدة (٢)، وعارضها تميم بن الممز الفاطعى م ٣٧٤ هـ بقصيدة أولها:

إذا فزع الشدوق حب القدلوب كواها بشددة تلمابها ومنها :

ألا قل لمن ضل من هاشم ورام اللحسوق بأربابها أعباسها كأبي حربها على وقائل نصابها

<sup>(</sup>١) ٦٣ وما بمدها ديوانه ، ١١١ وما بعدها الاوراق .

<sup>(</sup>٢) ٣٤١: • وما بعدها معجم الأدباء .

بني هاشم قد تعاميتم غالوا المسالي الاصحاب المعالى الاصحاب المعاسب كم كان سيف الني إذا أبدت الحرب عن نامها عجبت لمرتكب بغيه غوى المقالة كذابها يقول في ظم زور الكلام ويحسكم تنميق أذهابها لمضد جار في القول عبد الاله وقاس المطايا وكابها وعارضها صني الدين الحليم مه م بقصيدة طويلة (١) أولها:

ألا قل لشر عبداد الإله وطاغى قريش وكذابها النبي وتجحدهدا فصل أحدابها ؟ وكان لهذه القصيدة التي نظمها ابن المعتز في العلوبين آثارها السياسية البعيدة وكانت محور أحاديث ودعايات سيئة أحيطت بها شخصية ابن المعتز وحركم على ضوئها على أدب ابن المعتز كثير من الناس و فعدلوا عن ثلبه في الآداب الى التشنيع عليه بأمر الدين وهجاء على بن أبي طالب (٢) . .

وهذه الفصائد كالمالم تكن بغضا لعلى ولاللعلوبين ، فقد صرح بأنه يهوى عليا وكان ابن الممنز يسلم عليه أصحاب رسول الله لا يذكر أحد منهم إلا عدد فضائله و ناضل عنه و نصره وما سمع فى حال من الاحوال ينتص أحدا ولا عرض بذلك ولا أوماً إليه (٣) ، وكان محلف بالله الله من هذا الامرشيئا ليجعلن البطنين بطنا واحدة وليزوجن هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء حتى يصيرا شيئاً واحدا(٤) ، ، إلا أنه كان يقدم بنى هاشم ويفضلهم و نظم فى آخر حياته قصائد فيها مفاخرة لاهله و بنى عمه الطالبين وكان يرى أنهم يناقضونه فاجتمع إليه جماعة من الطالبين منهم ابن البصرى العلوى وكان يجالسه على قديم الايام والفاسم ابن اسماعيل فحلفوا له ما يقول هذه الاشمار أحد منهم فندم على ما كان من قوله ، وكان يقول : من عذيرى من الناس ؟ تأتيني مثل هذه الاشعار فأجيب بتعريض عن ما ته كله قد صرح بها كله فأنسب إلى ماأنسب إليه ، ثم عمل أشعارا يعتذر عبا ويمدح عليا وولده وأعطى الله عهدا ليقولن باقى عمره فى هذا الفر(ه)

<sup>(</sup>١) راجعها في ٢٤٣ : ١ وما بعدها فوات

<sup>(</sup>۲) ۱۱۱: ۹ الأغاني .

<sup>(</sup>٣) ١٠٧ الاوراق قسم أشعار أولاد الحلفاء ٠

<sup>(</sup>٤) ١٠٩ المرجع (٥) ١٠٧ الاوراق وما بعدها

قالداعى إذا لابن المعتز على نظم هذه الأشعار هو دعايات العلويين وتعصبهم عليه لتقديمه لبنى هاشم وتفصيله لهم كما يقول الصولى فى الأوراق ، ونضيف إلى ذلك : حب الشاعر لمجد الحلافة العباسية ، وكثرة ثورات العلويين ومن يدعون أنهم علويون على الخلافة والحلفاء . وقد كانت هذه الحصومة ضررا على ابن المعتز ومكانته عند كثير من الجماهير وكانت مجال دعاية تنشر حوله فى كل مكان ، ولمكن ابن المعتز قد خفف فى آخر أيامه من حدة هذه الخصومة ونظم قصائد كثيرة يعتذر فيها العلويين ويبين أنه إنماكان مجو المدعين الذين محالون على الملك تحت سنار أنهم علويون ، ومنها قصيدته :

رثيت الحجيج فقال العددا في سب عليا وبيت النبي أَكُلُ لَحْي وأحسو دى فياقـــوم اللهجب الأعجب على يظنون بي بغضه فهلا سوى الكفر ظنوه بي بل قرمطيين متوا إليه بالنسب الأفجر الاكنب

وهكذا كان ابن الممتز قويا أيضا فى جدله للنموبيين قوته فى جدله للعلوبين والقرمطيين ، كان الشعوبيون ينادون بمساواة الاجناس وتمادى كشيرمنهم ففضل المعجم وتنقص من العرب وقد أبلى كثير من العلماء فى الردعليم كالجاحظ وسواه، وكان ابن الممتز ببغض الشعوبية والشعوبيين ، وله فى ذلك آثار كثيرة منها قصدته :

أسمع قولا ولا أرى أحـــدا من ذا الشتى الذى أباح دمه ؟ وهى فى الرد على يحيىن المنجم فى قصيدة له افتخر فيها بالفرس على العرب(٢) وله يهجو الفرس قصيدة طويلة جدا مطامها :

قسد حال دون الرجاء تمليل فالوعد كل والمكل مأمول(٣) و بعد ففن ابن المعتز في شعره السياسي بمثل عصره وسياسة الدولة فيه تمام

<sup>(</sup>١) ١٠٩ الاراق وما بعدها ، ١٢٩ ديوانه .

<sup>(</sup>٢) راجع ورفة ٣٣ من الاوراق قسم المنتدر وما بندها مخطوط ، وديوانه المخطوط .

<sup>(</sup>٣) راجع الاوراق قسم المقتدر ، وفي من ١٩٩ من ديوانه ثلاثة أبيات مماً .

التمثيل ، وتتمثى الجودة وقوة العاطمة وسلامة الاسلوب فى أعطافه ، وفيه روح وطبع وشاعرية ، وهو فن نبغ ابن الممتز وأجاد فيه و نظامه بروح شاعرة وأسلوب قوى جزل فى أكثر الاحيان ، وهو على أى حال من أجود شعره وأطبعه . ويمتاذ مافيه من مدح بصدق العاطفة ومجافاة الإغراق وتصوير الواقع الذى يعرف الشاعر أنه واقع وحق كما يمتاز بأسلوبه وخياله ومعانيه المخترعة الجيلة ، وفى عهد تقليده الهنى شاع فى قصائده فى المدح التقليد لاسلوب الجاهلية وجزائتهم كما فى مدحته الموفى:

بكاه على مانى الضمير دليل والكن مولاه عليه بخل ثم أخدت الرقة والعذوبة تسرى فى أعطاف مدائحه مع ظهور الكليف فيها كما فى مدحنه المعتضد:

وحلو الدلال مليح الغضب يشوب مواعيده بالكمذب

والتي وصف فيها لذاته ولهوه وبجالس الأنس ثم أفاض في مدح الخليفة وإعلان سروره بولاينه إلى غير ذلك بما ضمنه هـذه القصيدة ، وبعد هـذا الطور الفنى أخذ أسلوب الشاعر يفيض قوة وطبعا وجمالا مع الجزالة حينا والرقة أحياما بما نراه في مدائحه في المعتضد والمسكمتني بالله وقصيدته في القاسم بن عبيد الله الوزير:

يا قلب ويحك خنتني وفعانها وحللت عقدة توبق ونفضتها

(0)

### الحـــكمة في شعر ابن المعتز

الحيكمة هي آثار التفكير في الإنسان والمجتمع والوجود والحقائق والآشياء. وهي ثمرات العقل الإنساني والاحساس الفكرى بالحياة .

والحكمة قديمة فى الشعر المربى تجدها فى الجاهلية فى شعر زهير وأضرابه وفى الإسلام فى شعر كعب الغنوى(١) وكثير من الشعراء، وكان الحارث بن كلدةطبيب العرب المشهور شاعرا ذا حكمة فى شعره(٢)

<sup>(</sup>۱) كان يقال له كلب الامثال لكثرة مافى شعره من الأمثال ( ۳٤۱ معجم الشعراء ) (۲) ۱۷۲ للؤلف للآمدى .

وكان عمران بن حطان أشعر الناس في الزهد (١) ، وكان القطابي كثير الآمثال في شعر (٢) وكان أبو بكر بن محمد بن عبد الله الكوفي جل أشعاره آداب وأمثال وأدرك الدولتين (٣) . ثم جاء عصر المحدثين ، فأ كثروا من الحكمة كصالح ابن عبد القدوس وأبي العتاهية ومحمود الوراق ، كان صالح من الشعراء الملاسفة وجميع شعره في الحكمة والأمثال ، وكان مذهبه مذهب السوفسطائية الذين يزعمون أن الأشياء لاحقيقة لها وله كناب سماه الشكول (١) وكان أبو العناهية لا يكاد يخلي شعره عما تقدم من الاخبار والآثار (٥) ، وأكثر شعره في الزهد والآمثال (٢) ، وكان أكثر شعر محمود الوراق أمثالا وحدكما ومواعظ ، وابس يقصر بهدذا الفن عن صالح بن عبد القدوس (٧) . ولابي تمام كثير من الحدكم الاجتماعية في شعره .

وكانت الحكمة في العصر الجاهلي مستمدة من تجارب الشاعر وآرائه الخاصة في الحياة ، وفي العصر الإسلامي كثرت الحكمة وتنوعت بما دخلها فوق ذلك من أثر القرآن والحديث وعلومهما في النفكير والاخلاق والاجتماع ، وفي بدء عصر المحدثين أضيف إلى تلك العناصر الحكمة الفارسية التي احتذاها الشعراء ونظموا كثيراً من معانها ، ثم جاءت الفلسفة والحكمة اليونانية ، فلقحت العقول بلقاح جديد ظهر أثره في هذا الفن في العصر الثاني على يد أبي تمام ٢٣١ ه وابن الرومي م ٢٨٣ ه وابن الرومي م ٢٨٣ ه وابن الرومي م ٢٨٣ ه وابن الرومي

ولابن المعتز مجال كبير فى الحـكمة التى سنعرض ألوانا منها من شعره فى الآدب والاخلاق والاجتماع والسياسة ، لنرى إلى أى حدكان ابن المعتز يفـكر ويحكم على الاشياء :

(١) آلمـال : ابن المعتز جواد مثلاف ، ويعلل جوده في فلسفة هادئة :

<sup>(</sup>۱) ۹۱ الرجع (۲) ۲٤٤ معجم الشعراء

<sup>(</sup>۲) ۱۱ للرجم (۱۳ (۲) ۱۳۳ و ۱۳۳ : ۳ الرائمي

<sup>(</sup>ة) ٢٣٨: ١ الكامل للبرد .

<sup>(</sup>٦) ١٢٢ : ٣ الأغاني .

<sup>(</sup>٧) ١٧٤ طبقات الشعراء لابن المعتر .

إذا لم أجد بالمال جا: به الدمر على وارثى والكف فى قبرها صفر وكيف أخاف الفقر والله ضامن لرزق وهل فى البخل من بعد ذا عذر؟ وهو يعرف قيمة المال وأثره فى حياة الباس حيث يقول .

إذا كنت ذا ثروة من غنى فأنت المسود فى العسالم وحسبك من نسب صورة نخبر أنك من آدم ويرى أن الاسترسال فى الانفاق يقود الى الفقر والهوان :

يارب جود جر فقر امرى فقام النساس مقام النايل فاشدد عرا مالك واستبقه فالبخل خير من والالبخيل (١) ولذلك فهو رى استثار المال ليمين على المكرمات:

و نصلح ما أبق لنـا منه جودنا لنجرى ما عشنا على عادة الفضل ومع ذلك فهو يدعو الى ترك الحرص:

قباً بنى الدهركم ذا الجهد والتعب الله يرزق ليس الحرص والنصب فليس مستغنيا ماءاش انسان :

وفى الممات غنى للرم يسترم وليس مستغنيا ما عاش انسان والرزق مقدور :

قل للمطالب قد أنضى ركائبه لاتمجلن فان الرزق مقدور وفلسفته فى هذا الباب بسيطة غير معقدة وأساسها المصدر الديتى والاجتماعى دون ما سواهما من نظريات وآراء، وله كثير من الشعر يدور حوله ما بسطناه.

(ب) الآخلاق: وابن المعتز في شبابه رجل مستهتر يدعو الى ملذات الحياة:
 صاح ان أمكنك لذ ة عيش فلا تــذر

لانها هي سعادة الحياة :

والحود نافية للمال مهلكة والبغل مبق لأهليه ومذموم ١٩١١ مفضليات ) ، ومنه تول مسلم :

ما أعلم الناس أن الجود مُدتعة للذم لكنه بأني على النشب

(١١٤ : ١ زمر) ٠

<sup>(</sup>١) من قول علقمة :

وما الملك فى الدنيا بهم وحسرة والكنها ملك السرور هو الملك ولا يبالى فى ذلك بالناس :

وما خفنا من الناس وهل فى الناس إنسان؟ ثم عاد يدعو الى الرشاد :

خل الذنوب كبيرها وصفيرها فهو النقى ويماقب نفسه لتباطؤها في النوبة الى الله :

جد الزمان وأنت تلعب الممر فى لاشىء يذهب كم قدد تقول غدا أتوب غدا غدد والموت أقرب وهو يدعو الى القوة وعدم الجين والحوان:

ألا رب حمل عاد رقاً وذلة وجهل به يعطيك ذو الجهل ما ترضى و تردد في شبا به في قيمة الصر:

لو أطما الصبر عند الرزايا ما عرفنا شدة من رخا. ولكنه يعود فدعو المه بعد تجارب الحياة :

علیك بحسن الصبر فر، كل مورد من الآمركی تحظی بحسن المصادر وابن المعتز لا يؤمن بالقرابة ولا بالاقارب لانه ذاق سنهم كثيرا من الآلام به لحدومهم لحمى وهم يأكلونه وما داميات المدر، إلا أقاربه ويتول ب

وما نسب الأقوام إلا عـداوة وأكثر ما يشتى به من يناسبه وكذلك رأيه في كثير من الصداقات والاصدقاء :

بلوت أخلاء هـذا الزمان فأنللت بالهجر منهم نصيبي وكلم أن تصفحتهم صدديق العيان عدو المغيب ويدعو إلى المكيدة للقضاء على الشر: كم قاتل بغرار كيد منمد.

وقد يكون السيف أحسم للداء المستفحل :

والسيف أحسم للداء الذي امتنما ويدعو الى انتهاز الفرص في الاعداء : فان فرصة أمكنت فى العدو فلا تبد فعلك إلا بها فان لم تلج بابها مسرعا أناك عدرك من بابها وإباك من ندم بعدها وتأميل أخرى فأنى بها ؟ ويرى قبول عذر من اعتذر كاذباكان أو صادقا :

اقبل معاذير من يأنيك معتذرا ان بر عندك فيما قال أو فجرا فتد أطاعك من يعصيك مستترا

# ( ج) الحياة والمجتمع :

وقد جرب ابن الممتز الحياة ، وخبرها ، وذاق حلارتها ومرها ، وعرف شرها وخيرها ، ودعا إلى الحذر منها :

یا من تبجح بالدنا وذخرفها کنمن صروف لیاایها دلی حذر ویتول فی روعت<sup>د</sup>و بلاغة

يا آمتـا لا تبق من حـذر إن الخـافة جاب الأمن فالدهر بهدم ما بني :

والدهر يهدم ما بنى بيد فيه وان زرع السرور حصد والدهـر من أخـــــلاقه استرجاع ما قد ســـلفا وهو مقسم بين الصفو والــكـدر:

إن الزمان إذا جربت خلقته مقسم الأمربين الصفو والكدر وهو يحسن ويسيء:

وعنـدكان الحــظ يخثى زواله كما لغريق اللجة الرى والقحـط ولا يغالب الدهر إنسان:

ومبرم أمره والدهر ينقضه هل غالب الدهر يا للماس من أحد؟ والحياة مصيرها إلى الفناء :

راح فراق أو غددا لسث ببداق أبدا لا تخدد من ولدا من ولدا من سدار كل ساعة نحو المنسابا وردا

وبقول في حكمة وبلاغة :

وما العيش إلا مدة سوف تنفضي وما المـال إلا هالك عنـد هالك

ويقول:

رأيت الدهر ينقض كل يوم قوى حبال البقاء وكل عام يقتال بعضنا بأكنف بعض ويشحذ بينشا سيف الحام ولكنه يذم الموت كايذم الحياة:

الموت مر والميش هم وأى هذين لا أذم ثم يعود فيؤثر الموت :

من أحب البقاء دام عليـه مع طول البقاء هم طويل و محسد سكان الة ور :

لقد حبب الموت البقاء الذي أرى فياحسدا منى لمن سكن القسرا لأن الزمان لئم على السكريم : ﴿ إِنْ الزمانُ عَلَى السَّكْرِيمِ لَئْمٍ ﴾ ولانه مقلوب الأوضاع :

قد ملى. الزمان بالمجمائب وارتفع المنسم فوق الفـارب ولـكنه يدعو إلى الصبر والهدر.:

قرى للزمان الصعب وبحك واصبرى فما ناصحات المرء إلا تجاربه ويقول: وكم نعمة لله فى صرف نقمة ترجى ومكروه حلا بمد امرار ويقول:

> رب أمر تنقيه جر أمرا ترتجيه خنى المحبوب منه وبدا الممكروه فيه فاترك الدهر وسلمه إلى عـــدل يليه

والحياة على أى حاللاتستحق شيئا عنده فهو يمبش فيها مكرها : سكنتك يادنيا برغمى مكرها وماكان لى فى ذاك صنع ولا أمر وهو يميش فيها وكأنه غريب عنها :

إنى غريب بدار لاكرام بها كغربة الشعرة السوداء في الشط ماأطلق العين في شيء أسر به ولستأبدي الرضا إلاعلى السخط

والموتأولى من هذه الحياة :

الموت أولى الفتى من أن يرى ظالع دمر كلما شاء انقلب. لآن الناس فيها قد ركبوا مطايا باطل جموح :

والناس قد ركبوا مطايا باطل والحق وسعلهم برحل فارخ وللجهل فيهم دولة :

كن جاملا أو فتجاهل تفز اللجهل فى ذا الدهر جاء عريض ويقول <sub>:</sub>

وحلاوة الدنيا لجاهلها ومررارة الدنيا لمن عقلا(١) وهو من قول البحترى :

أرى الحلم بؤسا للمعيشة للفتى ولا عيش إلا ماحباك به الجهل وقولالشاعر:

إنى رأيت الحظ حظ الجاهل ولم أر المغبون غـــير العاقل ويقول المتنى :

ذو العقل يشقى فى النسم بعقله وأخو الجهالة فى الشقارة ينعم وأخلاق الناس قد مسخت أخلاق ذئاب:

لست من بمدهم أرى صورة الإن س يقينا إلاخلائق ذبب

ويقول لنفسه :

لا تظنى الناس ناسا أى أسد فى الثياب(٢) وهو لذلك حكم فى أموره كل الحسكمة :

إنى إذا فطن الزمان لناطق وسكت حين رأيت دهرا أبلها(٣) د ــ حكم اجتماعية أخرى :

> ويقول ابن المعتز: والمرء مادام حيا خادم الأمل. ويقول: والمرء يعشق لذة الدنيا فتعقره المصائب

<sup>(</sup>١) يشيد الله الى بهذا البت ( ٣٠٧ : ٧ البنيمة ) .

<sup>(</sup>٢) قريب من أوَّل الثاءر :

عوى الدُنب فاستأنست بالدُنب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير ونسبه صاحب الشمر والشعراء الأحيس السعدى (٣٠٧ الشعر والشعراء ) (٣) هو من قولهم : لا تدل بحجتك حتى تجد نضاة عدولا

ويرى أن العظيم لا يظفر بتقدير أقاربه وحساده : وإذا ملـــكت المجد لم تملك مـودات الآقارب ويقول :

### ما لذة الديش إلا للمجسانين

ويقول في بلاغة وسحر تصوير يصور حزم المعتضد :

فرح الأعداء بالسلم منه وهو فى السلم يعد السلاحا فرقت أيديهم المال كرها ولفد كانوا عليها شحاحا ويقول:

### من مكرمات الفتى تقديمه الحرمسا

ويقول :

ومن شر أيام الفتى بذل وجهه إلى غير من خفت عليه الصنائع متى يدرك الإحسان من لم تكن له إلى طلب الإحسان نفس تنازع إلى غير ذلك من حكمة المتعددة التى تركنا كثيرا منها خوف الاطالة

و بعد فالحسكة فى شعر ابن المعتر أكثرها سهل مأخوذ من الثقافة العربية ، والقليل منها صقله النضكير العقلى والثقافات الاجنبية ، فخرج رائع الاسلوب بعيد المذع واضح الدلالة على ثقافة صاحبه وعقليته و بعد منزعه فى التفكير .

والحكه في شعر ابن المعتز أكثرها يدور حول الآخلاق والاجتماع وشكوى الزمان والناس. وله فيها معان جيدة وأساليب جميلة ، ولكنه لم يتناول فيها شيئا من الالهيات أو العقائد ، ومع ذلك فهى لاترفمه إلى مكانة شعراء الحكمة في الآدب العربي من مثل أبي تمام والمتنبي والمعرى ، ولكنه يجيء تاليا لهذه الطبقة وبجيدا مع المجيدين في هذا الباب الذي هو أكثر أبواب الشعر صعوبة وأحوجها إلى الشاعرية والعلم والملكة والإلهام .

## الشعر الفني في تراث ابن المعتز في القريض

## الوصف في شعر ابن الممتز :

١ الوصف تصوير خواص الأشياء الحسية والمعنوية (٧) ، أو هو ذكر الشيء بما فيه من الأحوال والهيآت (٣) ، وأحسن الوصف ما فهت به الشيء حتى يكاد يمثله عياما. (٤) وما استوعب أكثرمما في الموصوف حتى كما نه يضوره الذ(٥).

والوصف أكثر أبوا بالشعر العربى ؛ وكثير من النقاد يرى أن الشعر الأنقله راجع إلى باب الوصف (٦) ، وقد وصف شعراء الجاهلية كل ما وقعت عليه أعينهم من شتى ألوان بيئنهم التى عاشوا فيها ومظاهر الحياة التي ألفوها في هدفه البيئة ، وكان امرؤ القيس وأبو دؤاد وطفيل الغنوى والنابغة الجعدى من وصاف الخيل (٧)

<sup>(</sup>١) ويمد ابن رشيق الطود والخريات من باب الوسف ( ٧٨٠ : ٧ المدة ) ويتاجه في ذلك كنير من النقاد ، ويمدون أيضا شعر الطبيعة من باب الوسف (٧٥٧ التوجيه الأدبى )

<sup>(</sup>٢) الأسلوب للشايب .

<sup>(</sup>۴) ۷۰ تقد الشعر

<sup>(3)</sup> AYY: Yllance

<sup>(</sup>ه) ۱۲۳ صناعتين

<sup>(</sup>٦) ٢٧٨ : ٢ العمدة ، ١ ٥٠ التوجيه الأدبي .

<sup>(</sup>۷) واترأ وصف الجوارى الحمى لحيل آبائهن ( ۱۷۸ : ۱ الامالى ) ، ومقصسورة أبى صفوان الأسدى فى وصف الحيل ( ۷۶۰ : ۲ الأمالى ) .

كاكان طرفة وأوس بن حجر وكعب بن زهير م ٢٤ ه، والناخ من وصاف الأبل (١) وكان عبد بن الأبرص بجيدا في وصف المطر (٢) ، واستمر الأمر كذلك في العصر الإسلامي وانفرد بعض الشعراء بالنفوق في بعض الأوصاف ، فكال الناخ من أوصف الناس للفوس والحر (٣) ، وكان ذو الرمة أوصف للناس لرمل وهاجرة وفلاة وقرادوحية (٤) وأحسن الناس وصفا المطر (٠) ، وبذكر بعض الباحثين أنه يكاد يكون أكر شعراء الوصف في العصر المتقدم كا (٦) وكان ابن أحمر وهو إسلامي قديم وشاعر بجيد وصافا للحيات وعلى قوله احتذت الشعراء (٧) والمتفلي أجود قصيدة قيلت في وصف القط (٨) ، ولهبيد ابن أبوب العنبري إجاءة وشهرة في وصف الصحاري والمجاهل وما فها من حياة ابن أبوب العنبري إجاءة وشهرة في وصف العلوات فيجيد وشهد له بذلك الفرزدق وجرير والاخطل عند عبد المدل (١٠) ، وكان الراعي أوصف الناس للآلل (١١) كالم الفرزدق والحطيثة يجيدان صفات الحيل والقبي والنبل (١١) ، وفي العصر المباسي هجر الشعراء الأوصاف النقليدية في الشعر العربي فدعا مطبع إلى وصف المباسي هجر الشعراء الأوصاف النقليدية في الشعر العربي فدعا مطبع إلى وصف المباسي هجر الشعراء الأوصاف النقليدية في الشعر العربي فدعا مطبع إلى وصف المباسي هجر الشعراء الأوصاف النقليدية في الشعر العربي فدعا مطبع إلى وصف المباسي هجر الشعراء الأوصاف النقليدية في الشعر العربي فدعا مطبع إلى وصف المباسي هجر الشعراء الأوصاف النقليدية في الشعر العربي فدعا مطبع إلى وصف المباسي هجر الشعراء الأوصاف النقليدية في الشعر العربي فدعا مطبع إلى وصف المبامة والففار :

لاحسن من بيد تحار بها القطا ومن جبلي طي ووصفكم سلما تلاحظ عيني عاشقين كلاهما له مفلة في وجه صاحبه ترعي ودعا أبو نواس إلى أن تفتح القصائد بأوصاف الراح:

<sup>(</sup>١) ۲۰۸۰ ۲ المددة ، ۱۲۵ ۳ الرافعي .

<sup>(</sup>٢) واجع قسيدتيه الحائية والنافية في وصف المطسر ( ١٧٣ : ١ الأمالى ، ١٠٧٨ . ١ الأمال أيضاً ) وواجع وصف الأعراب للمطر ( ١٧١ و١٧٣ : ١ الأمالى ) .

<sup>(</sup>٣) ١٠٩ الشمر والشعراء لاين قتيبة ، ٧٨٠ : ٢ العمدة .

<sup>(</sup>٤) ٢٧ الشعر والشعراء (٥) ٣٠ المرجع

<sup>(</sup>٦) ٢٥٢ النوجيه الأدبى

<sup>(</sup>٧) ٣٧ المؤلف

<sup>(</sup>٨) راجع ١٦٩ : ٥ الحيوان

<sup>(</sup>٩) راجع ٥٠: ٦ الحيوان

<sup>(</sup>١٠) راجع ١٥٥ : ٢ ديوان المعانى .

<sup>(</sup>۱۱) ۲۸۰: ۲ المدة .

٠ العمدة ٠

صفة الطول بلاغة الفدم قاجعل صفائك لابنة الكرم وقال:

یا ربع شفنك انی عنك فی شغل لانانتی فیك لو تدری ولا جملی و نابعه فی ذلك ابن الممتز فقال :

أحسن من وقفة على طلل ومن بكا. فى اثر محتمل كأس مسدام أعطنك فضلها كف حبيب والنقل من قبل. قال:

لاتبك للظاعنين والعيس ومنزل ظل غير مأنوس وقال:

أف من وصف منزل بهكاظ فعوصل وقال:

مالى وللباكرات والظمن ومقفرات الطالول والدمن. شغلى عنهـا بالراح فى غلس ووضع رمحـانة على اذن. وقال:

لاتقف بى فى دارس الأطلال شغل فعلى عنها وشغل مقالى إن دمعى لعنائع فى رسوم وسؤالى محيلة من عمال. وقال:

خلیلی بالله انمدا نصطح بلا قفانبك منذكری حبیب ومنزل. ویارب لاننبت ولاتسقط الحیا یسقط الدی بین الدخول فحومل ولكن دیار اللهویارب فاسقها ودل علی خضرائها كل جدول. وكان أبو نواس شعوبیا فی مذهب كما یقول هو:

عاج الشق على رسم يسائله وعجت أسأل عن خارة البلد. نبك على طل الماضين من أسد أسك أمك قل لى من بنو أسد. ومن تمم ومن تمس ومن يمن؟ ليس الأعاريب عند الله سن أحد. ولم يكن يدعو إلى فكرة أدبية جديدة بل إلى إدخال أنواع من المجون في

الشمر(۱)، ولكن ابن الممتزكان ذقدا يبحث فى الصلة بين الآدب والحياة ويحاول أن يلاثم بينهما، وينادى بتحضر الشعر وترك روح البداوة فيه، والنقاد يختلفون فى هذه المناهج، فابن قتية يدعو إلى المحافظة على سنن العرب فى ابتداء العياد والنسيب ثم وصف الرحلة إلى الممدوح والنخاص إلى المدح (۲). ويرى ابن رشيق أنه لامدى لذكر الحضرى الديار إلا بجازا (۳) وأن ليس بالمحددث من الحاجة إلى وصف الإبلوالقفار لرغبة الناس فى الوقت عن المك الصفات وعلهم بأن الشاعر إنما يتكافها والأولى فى هذا الوقت صفات الخروالقار (٤)

وقدأجاد الشعراء العباسيون فى الأوصاف إجادة بالغة ، وجاءوا فيها بالقشيه المفرط البميد(٥) ،على حين كان من قبلهم يحروز فى أوصافهم على الصدق ويسيرون فى ظل الحقائق القريبة ، وهذا مذهب من مذاهب العرب فى أن يصفوا الشيء على ماهو وعلى ماشوهد من غير اعتباد لإغراب ولا إبداع(٦) ، ، وأشهر قصائد الوصف سينية البحترى التي ايس العرب مثلها كما يقول ابن المعتز(٧)، وبرح ابن الروى فى التصوير وخاصة فى ما كان يرجع منه إلى باب الهمكم والسخرية ، وكان الحدوثي من أصلح الناس شعراً وأقدرهم على الوصف وكان عامة شعره في طيلسان ابن عرب (٨) ، واشتهر بجودة الوصف ابن المعتز(٩) ثم كشاجم بعده (١٠)

<sup>(</sup>١) ١٨٧ متدمة لدراسة بلاغة العرب لضيف.

<sup>(</sup>٢) ١٤ و ١٥ الشعر والشعراء ٠

<sup>(</sup>٣) ١٩٩ : ١ المدة .

<sup>(</sup>٤) ٢٧٩ : ٢ المهدة .

 <sup>(</sup>ه) راجع ۱۲۲ : ۳ الرانس — والوصف مناسب للنشد، ومشتمل عليسه وليس به ،
 والفرق بينهما أن الوصف إخبار عن حقيقة الهيم، والنشبيه مجاز وعميل ( ۲۷۸ : ۲السعة) .

<sup>(</sup>٦) ١٨٩ الموازنة .

<sup>(</sup>۷) ۲۱۸ : ۱ و ۲: ۲ دیوان المانی ، ۲۰ ه الأدب العباسی لمحسسود مصطفی ، ۳۳ رسائل آن الممتر ، ۷ و ۸ متدمة دیوان البعتری

<sup>(</sup>٨) ١٧٦ طبئات آلشراء لابن المعتر .

<sup>(</sup>٩) ٩٧٧ : ٢ الممدة .

<sup>(</sup>۱۰) اشتهر بوصف آلات المنادمة (۱۲۱ : ۳ الرافعی) ، وكان بجید الوصف و محققه ( ۲۵۰ وسائل البلغاء ) ، وله كثیر من القصائد فی الوصف ( راجسم ۲۸۲ — ۲۸۰ : ۲۰ العمدة ، ۱۰۵ : ۲ وما بعدها زهم ) .

والصنوبرى وهو وحيد جنسه فى صفة الازهار وأنواع الانوار (١) ، وكذلك أبو طااب المأمونى م ٣٨٣ ه وله شعر كثير فى الاوصاف (٢) ، وكذك السرى الرفاء وعلى ابن إسحاق الراجحى م ٣٥٣ ه ثم ابن خفاجة وابن حمديس (٣) ، ولم يكن المتنى منأهل الاوصاف كما يرى الواحدى(٤) .

٧ — اشتهر ابن الممتز بالإجادة في الأوساف كالماكامري، القيس في الجاهليين وأبي واس والبحتري وابن الروى (٥) في المحدثين ، ورسم صوراً صادقة المكل ماوقعت عليه عينه من أمور الحياة ومظاهر الحضارة ، وفي وصفه رقة وسلاسة ودقة و تفصيل وابتداع في الأسلوب و تجديد في التدييه والاستمارة وإكثار من الصور الحية الرائمة ، وقد نمي ملكته في نفسه دقة حسه ولط شعوره وامتلاء نفه بمشاهد الجال وروائع الحيال وروائق الحضارة وأنه يقول الشعر إرضاء لنفسه و تصويراً لحسه بما صرفه إلى الإجادة في هذا الباب الذي تناول فيه وصف الوان معيشته ومظاهر حياته وأنواع ترفه ولهوه وأتى في ذلك بالرائع البليغ والجيد الممتاز وظهر فيه طابعه الحاص من أوصافة الملوكية التي تستمد صور الاوساف من صور حياته التي كان يحياها كأمير وكولى عهد وكشخصية بارزة من شخصيات أسرة الحلافة العباسية التي أغرقها الترف في عصره إلى حد بالغ في ذلك مبلغ الاساطير .

أما عناية ابن المعتز بالحسى من الأوصاف خاصة فترجع إلى كثرة مظاهر الحصارة الحسية في عصره وبيئته ، وإلى سكون قلبه الى ترف الحيانوجمال الوخرف والحسى النفيس من مظاهر العيش ، والى عاطفته الشعرية التى كانت حريصة على أن تمثل جال الحضارة في صور من جال الفن مصبوغة بصبغة حسية خالصة .

وبحق لقد كان ابن المعتز أسناذ الوصافين في عصره كماكان شخ المشبهين، وكثير من أوصافه ستأتى في باب التشبيه ، ولكنا نذكر هنــا صوراً قليلة من أوصافه الزي منها مدى جودته في هذا الباب :

<sup>(</sup>١) ٢٠٠ رسائل البلغاء .

<sup>(</sup>٢) ١٤٩ : ٤ اليدمة - وله ترجة في اليدمة ( ١٤٩ - ١٧٩ - ٤ )

<sup>(</sup>۲) ۱۲۰ و ۱۲۳ : ۳ الرافعي

<sup>(</sup>٤) ويرد عليه المكبرى ذاهماً إلى أنه كان عمن الأوصاف في كل أن (١٦٥: ١٤١٢ مرى).

<sup>(</sup>٥) ويجلهم ابن رشيق من الذين أجادوا وكل الأوصاف ( ٧٧٩ : ٧ العمدة ) .

قال يصف كلاب السيد:

عواصف مشابهات الأمد لما عدون وعدت خيل الطرد فبلغ نهاية الجودة فى تشبيها بالماصفة : ويشبهها بزوبعة الربح فيقول : وروبعة من بنات الرباح تربك على الأرض شدا عجب لها مجلس فى مكان الرديف كتركية قد سبتها المرب فيجيد إجادة بالمة ، ويصف الحام فيقول :

سجبن فى الوكور دائرات حواصلا أودعن خرمات (١) كأنها صرار الوالوات فلم تزل كذاك دائبات طائرات القلوب طائرات تلوح مثل النجم اللهداة ويصف طول الليل فيقول:

عمى الشمس قد مسخت كوكبا وقد طلعت فى عداد النجوم ويصف طول شعر امرأة فيقول :

دعت خلاخيلها ذوائبها لجئن من رأسها إلى القدم ووصفه للثريا في قصيدته في المعتضد :

سلت أمير المؤمنين على الدهر ولا زلت فينا باقيا واسع القهر حللت الثريا خير دار ومنزل فلا زال معمورا وبورك من قصر وصف رائع جيد قلأن نجد له نظيرا في أوصاف المنقدمين. وله يصف فرسا: ولقد وطئت الغيث بجماني طرف كاون الصبح حين وقد يمثني ويمرض في العنان كما صدق المعشق ذو الدلال وصد طارت به رجـــل مرصمة رجامة لحصا الطريق ويد وكأنه موج يسيل إذا أطلقته وإذا حبست جمد ويقول:

كأن جنان الفلاة تصربه كأن مايهرب منه مايطلبه يكادلولا اسم الإله يصحبه نأكله عيوننا وتشربه

<sup>(</sup>١) مقدم الأنف والنم

ويقول:

ولياة من حسنات الدهر ما ينمحى موضعها من ذكرى مريت فيها بخيول شقر سياطها ماء السحاب الغركأنه ذوب لجين يجرى وشادن ضعيف عقد الخصر يمضى بمدوج ويجى ببدر يفمل بالليل فمال الفجر يأ ليلة سرقتها من دهرى ماكنت إلاغرة في عدرى فتجدروعة وجالا وسحرا وبلاغة.

ويقول:

وبجلس جل أن نشبه جن به مزهر ومومار وزانه من بنى العباد رشا بالجيسد والمقلتين سحار قسد ركبت كفه مشعشعة إبريقها فى الكؤوس هدار ويصف رسولا فيقول:

ورسول يقول ما تعجز الأا فاظ عنه حلو الحديث أديب

ويصف فرسا فيقول:

طاعن فى العنان يستنكر السوط مدلا ويأخذ الأرض أخذا وإذا ماعدا فنار أذاعت بدعان تهدده الربح هذا محر شر يشاغب الصخر قرعا بصخور وينبذ البترب نبذا فتجد تصويرا جميلا ووصفا جيدا.

ويقول :

ة مدرت أربعه الوحوش أجملا ويقول : جنة طارت بفتيان .

ويقول :

يبلغ ما تبلغه الربح ولا تبليغ ما يبلغه إذا طلب

ويقول :

ياليـلة نسى الزمان بها أحسدائه كونى بلا فجسر راح ببدرها الصباح ووشت فها الصبا بمواقع القطر ثم انقضت والفلب يتبعها في حيت ماسقطت من الدهر ويصف ناقته فيقول:

تصغى إلى أمر الزمام كما عطفت يد الجاني ذرى النصن

إلى غير ذلك من شى أوصافه المبثوثة فى ديوانه والتى سيجى. الكثير منها فى باب التشبهات ؛ ويشيد ابن رشيق فى باب الأوصاف برائية أبى نواس فى الحصيب وجيمية ابن الممتز المردفة فى الضرب الثانى من الكامل(١)، وهذه القصيدة مذكر فيها الشاعر دبوع أحبابه وعصف الرياح الهوج والمطر المنهل بها ويذكر جوبه الفلوات فى الميالى الحالك:

ف ليلة أكل المحساق هلالهما حتى تبدى مثل وقف العاج (٢)
والصبح يتسلو المشترى فكأنه عربان يمثى فى الدجى بسراج
ويصف جواده وطراده للصيد ثم يختمها بتحذير أعدائه من كيده وانتقامه
وهى غربية قوية جزلة الأسلوب ، وقد تأثر فى بعضها بجرير فى جيمته فى مدح
الحجساج .

# أوصاف الطبيعة في شمر ابن المعتز:

الطبيعة توحى للشعراء فى كل عصر بكثير من المعانى والآثار الادبية الرائمة ، وقد افنن بها الشعراء وصوروها فى عنلف مظاهرها ورسموا لها صورا تجمع غالباً بين صدق الآداء وبراعة الوصف وإظهار الدقائق والنفاصيلوحرارةالاحساس .

<sup>(</sup>۱) ۲۷۹ : ۲ العبدة — والنصيدة فى ديوان ابن المعتر مى ۲٦١ ومطلعها : حث الغراق بواكر الاحسداج وشجك يوم نأوا ( بكتم ) شاجى وكتم لمله تحريف مكنوم اسم محبوب له

<sup>(</sup>٢) سوار من عظم ناب الفيل

صورها شعراء الاغريق وخاصة هوميروس فى إلياذنه (۱) ، كما صورها الشعراء الجاهليون فى قصائدهم وآثارهم النى تشابهت رغم تمددها وخلت من مظاهر التنوع والكثرة وخصوبة السوير ، ولكنها على أى حال صورة صادقة اللك البيئة ، فامرؤ القيس فى معلقته يذكر المطر والبرق كما يذكر يوم الغدير ولذاته فى نظرة عابرة ، والآعثى يصف روضة من الرياض فى لاميته ، وعنترة يصف الذباب وهو يغنى بها فى معلقته كما يصف فرسه والممارك التى خاضها ، وهكذا تجد فى الشمر الجاهلي والاسلامى صورا كثيرة لمظاهر الطبيعة القريبة من نجوم وسماء وأنهار وأماكن وقفار ورمال :

وفى العصر العباسى أخذ الشعراء يهتمون بأوصاف الطبيعة من ربيع ورياض وأزهار وأنهار و برك، ومن سماء ونجوم وكراكب، ورائية أبى تمام فى الربيع وهائية البحترى فى وصف بركة المتوكل وجيميته فى الربيع مثل جيدة لشعر الطبيمة فى هذا العهد. وللغزال يحيى بن الحدكم البكرى الشاعر الأنداسي المثمور لامية مشهررة (٧)رصف فيها البحر ورحلته إلى قسطنطينية موفداً من قبل عبد الرحن ابن الحدكم بن هشام عام ٢٢٥ ه إلى امبراطور الروم فى مهمة سياسية ومنها:

قال لى يحيى وصرنا بين موج كالجبال وتولتندا دياح من دبور وشمال فرأينا الموت رأى المين حالا بمدحال

ولعبد الصمة بن الممذل قصيدة طويلة في روضة جميلة(٣) ؛ واشتهر السرى.

<sup>(</sup>۱) وبرى بعض الباحثين أن شعر الطبيعة شعر حديث ليس له صلة بالأدب اليونانى الندم (راحم ۹۸ الفن ومذاهبه في المتعر العربي )

ملاحظة : شعر الطبيعة هو الشعر الذي يمثل الطبيعة أو بعض ما اشتعلت عليه ، والطبيعة : الحق ممنا هذا الإنسان ، والصامت كالحدائق والحتول والفايات والجبال وما إليها ( ص ١٦ شعر الطبيعة في الأدب العربي تأليف السيد نوفل ط ١٩٤٠ )

<sup>(</sup>٢) ١٤٤ : ١ نفح العاب

<sup>(</sup>٣) ١٠: ٢ ديوان الممانى ، وراجم ٤٠: ٢ المرجع نفسه

والصنوبرى م ٣٣٤ ه والتنوخى م ٣٨٤ ه بالروضيات(١) ولابن وكيع م ٣٩٧٠ قصائد فى الرياض(٢) . قصائد فى الرياض(٢) .

وفي الحق أن المباسيين قبل أبى تمام والبحترى وابن الروى وابن المعتز كانوا قلما بلجأون إلى تصوير الطبيعة التي عاشوا فيها ، وقد ألم بها البحترى وأبو تمسام إلماما دون أن يتصل حبها بأعماق قلبيهما ، واقبل ابن الروى عليها صورها تصوير الماشق المفتون حيث أولع بالطبيعة و تصويرها وكان يحبها حبا جما فلا فرق عنده بين الطبيعة والشعور ولا يكاد ينظر إلى إنسان إلا تذكر الروضة والبستان (٣) ، وقد علل المقاد ذلك بيونا نيته (١) ، وورائته اليونانية أصل فنه الآدبي عند المقاد ويضيف إليها طه حسين الثقافة اليونانية الإسلامية التي كان يتثنقها الشهراء في القرنالثالث (٥) ، ففيه يونانية أصلية ويونانية مكتسبة أهم من الأولى، وفيه أيضا إلىلامية مكتسبة ففي فنه عناصر ثلاثة نؤثر فيه لا عنصر واحد (١) .

أما ابن المعتز فقد كان شاعر الطبيعة (٧) ووصافها المعتاز ؛ وله كثير من الآثار في وصف شتى مظاهرها من رياض وأزهار وقصدور وطور وبرك وميادين ومن نجوم وكواكب وأفلاك وسوى ذلك من شتى أوصاف الطبيعة ؛ كان يميش مع الطبيعة عيشة الهائم المتبتل والفنان الشادى والمصور المفتون ، منحاشموره وشعره وهيامه وفنه أكثر من أى شاعر آخرسبقه وأولع بتصوير كشير من مظاهرها المتعددة

وإن شئت فانظر إلى تصويره للربيع ، حدث جمفر بن قدامة قال : كنت

<sup>(</sup>۱) ۳۱: ۲ الرجع

<sup>(</sup>٢) راجع ٣٢٩ — ٣٣١ : ١ اليتبعة .

<sup>(</sup>٣) رَاجِعُ ٢٨٧ — ٢٨٨ ان الروى للمناد

<sup>(</sup>٤) ٢٨٢ المرجع وينقد ذاك الرأق صاحب « الفن ومداهبه فيالشمر العربي، (٩٩و٩١)

<sup>(</sup>۵) ۲۳۷ من حديث الشعر والنثر

<sup>(</sup>٦) ٩٣ الفن ومذاهبه

<sup>(</sup>٧) ويتول أحد البادين عنه : كان يجب الطبيعة ويفنها لكنه تستهويه الصورة قبل كل شيء ، وهو في إخراجه الصور والأشكال يحتال ويتأنق ويك في بالإشارة ويستخدم مراعمة عجيبة ( ١٨٧ شمر الطبيعة في الأدب ) ، فهو مقون بالطبيعة يرى فيما صوراً جسفاية ( ١٨٧ شمر الطبيعة ) .

أسرح مع ابن المعتز في يوم من أيام الربيع بالعباسية والدنيا كالجنة المزخرفة . فقال :

حبذا آذار شهر فيه للنور انتشار ينقص الليل إذا جا ، ويمتد الهار نقشه آس ونسر بن وورد وبهار (۱) وعلى الارض اخضرار واصفرار واحمرار فكان الروض وشي بالفت فيه النجار واظراليه يصف الروض والازهار والطبيمة:

والروض مفسول بلبل بمطر جلالنا وجه الثرى عن منظر كالمصب أوكالوشى أوكالجوهر من أبيض واحمر واصفر والشمش فى اضحاء جو أخضر كدمصة حائرة فى محجر نستى عقارا كالسراج الازهر يديرها كف غزال أحور تخدير عيداه بفسق مضمر يعلم الفجور من لم يفجر

وأبو هلال يعجب مذه الاوصاف (٢) :

ويقول في وصف روضة :

تضاحك الشمس أنوار الرياض بها كأنما نثرت فيهما الدنانير ويأخذ الربح من دخانها عنقا كأن تربتها من مسك كافور (٣) ويقول:

وانظر إلى دنيا ربيع أقبلت مثل النسدا. تبرجت لزناة والربح قد باحث بأسراد الندى و تنفس الريحسان بالجنات وهو من قول ابن الرومى:

<sup>(</sup>۱) ۹۱٤٠ : الأغاني .

<sup>(</sup>۲) ۲: ۱۲ دوان الماني

<sup>(</sup>۲) ۲۱٤ (۲ فوات ،

أصبحت الدنيا تروق من نظر بمنظر فيسه جلاء البصر تيرجت بعدد حيساء وخفر تبرج الآثى تصدت للذكر وبستانيته التي هي جزء من أرجوزته في ذم الصبوح مشل جيد لأوصاف. الطبيعة في شعره (١)

و يصف الآزريون فيقول ب

وروضة كأنها جلد سما، عارية كأنما أنهارها مياه ورد جارية كأن آذر ريونها غب سماء صافية مداهن من ذهب فيها يقايا غالية (٢)

ويقول في النرجس :

عيون اذا عاينتها ذكأتما وقوع الندى من فوق أجفانها در محاجرها بيض وأحداقها صفر وأجسادها خضر وأنفاسها عطر ويقول في البنفسج:

ولا زوردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت كأنها فوق قامات ضمفن بها أوائلاالنار فى أطراف كبريت (٣) وله فى ليمونة ٤:

كأنها كافورة لهاغشاء من ذهب

### وفى النارنج :

(١) ٧٤١ و٧٤٢: ٧ زهم ، ٣٠٧ ديوانه ؟ ١٠٨ رسائل ابن المتر .

(٢) أخذه البوشنجي فقال في الآذريون ٨٩ : ٤ اليتيـة :

كدهن من ذهب أحسر مضمنا سسكا إلى نصفه

(٣) يصحح أبو هلال أنه في الحرم لا في البنفسج بدايسل توله ه كأنها قوق قامات ضغف بها » لأن ساف البنفسج لا يضعف عن حل وردتها ؟ وهذا الوصف بالحرم أشبه لسكبر فوره ودة ساقه ( ٢٤٤ : ٢ ديوان المهاني ) .

(٤) يشبهه تول ابن آلحسن الشامى فى المشمش :

منقب الهامات من غير تنب كأنه بسادق من ذهب

وكأنما التنارنج في أغصانه من خالص الذهب الذي لم يخلط كرة رماها السولجان إلى الهوا فتملقت في جوه لم تسقط(۱) وله في أوصاف الرياض والآنهار والازهار وشتى مشاهد الطبيمة كثير من الأوصاف الجيدة الممتازة التي ترقمه إلى القمة مع أكر وصافى الطبيعة في الآدب العربي حتى العصر الحديث .

### الطرد في شمر ابن المعتز :

الصيد ووصف افتراسه كان مألوفا ببساطة فى الشعر الجاهلي لآنه كان مألوفا فى الحياة الجاهلية الساذجة ، وفى شعر النابغة مثل كثيرة له ، وكذلك عند بمض الشعراء سواه ، وفى المصر الإسلامي هجر الناس اللهو وعاشوا حياة كلها جدوإة ما الشعراء سواه ، وفى المصر الإسلامي السيد والشرد ل بن شريك (٢) فله فى الصيد والطرد أراجيز حساز (٣) ، وفى المصر المباسى نبغ أبو نواس فى الطرد وكاد أن يخلق هذا الباب خلقا جديدا ، فيظم الآراجيز فى وصف كلاب الصيد : وآلانه وافتراسه ووصف الرحلات التي كان يقوم بها للصيد واشتهر بالإجادة فى هذا الباب وعكف عليه تجويدا وتجديدا ولم يقابعه أحد من الشعراء بعده فيه إلا ابن المعتز الذى اشهر بالصيد والطرد شهرة أبى نواس (٤) ، ويشيد بطردها الحاتمى فى مناظرته للدنمي (٥) ، وللماشيء م ٣٩٣ ه طرديات على أسلوب أبي نواس (٢) .

وصف ابن الممتز الصيد ورحلانه وآلانه من كلاب وفهود وبزاة وغربان وصقور وسواها من أسلحة ، ووصف لذاته به ولهوه فيه ،كل ذلك فى قصائد يغلب أن تـكمون من الرجز ويغلب عليها صبغة الغريب ، وهى معذلك جميلة ساحرة

<sup>(</sup>١) وقريب منه تول أبى الحسن العقبلي في نارنجة :

إذا مبلتها الربح مالت كأكرة بدت ذهبا في صولجان زمرد

<sup>(</sup>٧) شاعر إسلام من بني غطفان وكان شاعر فصيعاً وفارساً شجاعاً (٣٦٦) شرح الحماسة) (٣) ١٣٩ المؤلف

<sup>(</sup>٤) ۲۸۰ : ۲ المدة ، ۱۲۵ : ۳ الرافعي .

<sup>(</sup>٠) ٢٠٠٠ ت معجم الأدباء .

<sup>(</sup>٦) ٤٧١ : ١ وفيات الأعيان .

دقيقة الوصف والنصوير والتشبيه ، وطرديانه هى الباب السابعمن ديوانه ، وفيها كثير من الصور البيانية الجميلة والتشابيه الساحرة البديمة بما يرفع من مكانته فى هذا الفن الذى لا ينطن فيه إلا الفليل من الشعراء ، وسأذكر قليلا جدا من شعره فى هذا الباب ..

#### قال يصف كلبة الميد:

لما تعرى أفق الضياء مثل ابتسام الشفة اللياء وشمطت ذوائب الظلاء قدنا لمين الوحش والظباء داهية محسنورة اللقاء تحملها أجنحة الهواء أسرع من جفن إلى إغضاء ومخطفا موثق الاعضاء كأثر الشهاب في السهاء وبعرف الزجر من الدعاء بأذن سافطة الأرجاء كوردة السوسنة الشهلاء ذا برثن كمنقب الحذاء ومقلة قليلة الأفسنداء عافية كقطرة من ماء

#### ويصف فرس الصيد:

أسرع من ماء إلى تصويب ومن نفوذ الفكر فى القلوب ومن رجوع لحظه المريب ناد لظى باقية اللهيب ويقول فى كاب الصيد:

ذى مقلة نهتك أستار الحجب كأنها فى الرأس مسهار ذهب ويقول فى الباشق:

لايتقيه هارب بفوت لاعيب فيه غير عثق الموت ويقول في البازي :

يركض في الهواء بالجناح كركض طرف السبق في المراح ويقول :

> لما غدونا بسحر نأخذ أرضا ونذر وقام رام فابتـدر أوتر قوسا وحسر إذا رمى الصف انتثر فارناحنن-سنالظفر

#### وقال في البازي :

محز أعناق الرباح حزا وسامها قبضا ونقدا وخزا يطلب في رؤوسين كنزا

والبيت الآخير في نهاية الروعة والجودة ، ويقول في كلبة صيد :

وكاسة غدا بها فتيان أطلقهم من يده الزمان كأبها إذا تمطت جان والنجم فى مغربه وسنان والصبح فى مشرقه حيران كأنه مصبح عريان

فستجد روعة لا يماثلها روعة فى النصوير والوصف وسحر البيان ، إلى غير ذلك ما وصف به كلاب الصيد و بزاته و نسوره وأقواسه وأو تاره وأسراب الوحوش والطيور والظاء وسوى ذلك من شتى معانى طرده الجيد البارع الى تمتاز بروعة المشبه وجمال الوصف و تنوع الحيال وسموه .

### خرمات ابن المعتز :

وصف الخروبجالسها قديم في الشعر العربي ، وكان الاعشى امام هذه الصناعة في الجاهلية (١) ، وعن ألموا بوصفها عمرو بن كلثوم في معلقته ؛ وبعد عهد الجاهلية اشتهر بوصفها أبو محجن الثقني (٢) وعرو بن حسان بن هاني (٣) ؛ يزيدبن معاوية (٤) والوليد بن يزيد (٥) وقد ذهب به الشراب كل مذهب (٦) ، ثم أبو المسدى (٧)

<sup>(</sup>١) ٢٤ حلبة السكميت للنواجي .

<sup>(</sup>٢) ١٦٢ الشمر والشعراء .

<sup>(</sup>٣) ٢٣٢ معجم الشعراء .

<sup>(</sup>٤) ٩٧ و٣٤٣ حلبة السكيت ، وله فيها أشمسار ( ٣٠ و٤٠ و٤٨ و١٣٧ و١٣٩ حلبة السكيت ) ورعما كان ذلك من دعاية خصومه السياسيين .

<sup>(</sup>٠) ٩٨ حلبة السكمت.

<sup>(</sup>٦) ٣٢٨ : ٤ العقد ، وراجع ترجته في مهذب الأغاني ( ٥٧ - ٧٢ : ٧ ) ، والوليد هو الذي جع ديوان العرب وأشعارها وأنسابها وأسبارها ولفاتها ( ١٣٤ فهرست ) .

<sup>(</sup>٧) ٢٢ و ٩٦ حلبة السكميت ، ٤١ : ٢ السكامل ، ٣٢٣ : ٤ العقد ، ٨٥ -- ٦٦ طبقات الشعراء لايزالممتر .

وكان جماعة مثل أبي نواس والخليع وأبي هفان وطبقتهم ابما اقتدروا على وصف الخريما راوا من شعر أبي الهندى و بما السه تسطوا من مماني شهر، (١) ، وكذلك كان سحم (٢) ، والاخطل شهرة واسمة في باب الخريات في العصر الأموى وهو و ارث الاعشى في هذه الصناعة ، على أن ذلك لم يحمل لخريات بابا مستفلا من أبواب الشعر العربي فلما جاء العصر العباسي بترفه ولهوه و بجونه ويحرية الحياه فيه اتسع هذا الباب ونظم فيه كثير من كبار الشعراء وقصدوا إليه على أنه باب مستقل من أبواب الشعر ومذهب خاص من مذاهب القريض ، واشتهر به دلامة (٣) ، وفاق الجميع فيه أبو نواس فلم يعدل بوصف الراح شيئا واشتهر به دلامة (٣) ، وفاق الجميع فيه أبو نواس فلم يعدل بوصف الراح شيئا وكان يحذى في أوصافه لها الوليد بن يزيد ، وله فيها ممان لم يأت بها غيره (٤) ،

و أشمارى فى الخر لم يقل مثلها وأشمارى فى الغزل فوق أشمار الناس وهما أجود شعرى إن لم يزاحم غزلى ماقلته فى الطرد(١) م . . و يشيد الجاحظ بخمريا ته (٧) والمأمون (٨) وصاحب الموشح(٩) ، وكان يغير على معانى الحسين بن الضحاك فى الخريات (١٠) ، وكذلك اشتهر بالخريات ديك الجن ، و يقول الصولى : سممت بعض العداء بالشعر يقول : أول الشعراء المنقدمين فى صفة الخر : الأعشى شم الاخطل مم أبو نواس ثم الحسيز بن الضحاك ثم ابن المعتز (١١) .

<sup>(</sup>١) ٦١ طيفات ان المعر

<sup>(</sup>٧) وله في الراح:

مى الحيــا والحياة واللهو لا أنت ولا ثروة ولا وله

<sup>(</sup>٣) ١٧ طينات ان المعر .

<sup>(</sup>٤) ٣٢٣ الثمر والشمراء.

<sup>(</sup>٥) ٢٨٠: ٢ المعدة ، ١٢٥: ٦ الرافعي ، ٢١٢: ٧ مهذب الأعاني ٠

<sup>(</sup>٦) ٢١٠ : ٧ مهذب الأغانى ٠

<sup>(</sup>۷) ۱٤۱ و۱٤۲: ٤ العقد •

<sup>(</sup>۸) ۱۱۱ حلبة السكميت •

<sup>(</sup>٩) ۲۸۲ الموشح امرزناني .

<sup>(</sup>١٠) ٣٠ : ٤ معجم الأدباء .

<sup>(</sup>١١) ١١٤ الأوراق تسم أشمار أولاد الحلفاء ٠

والخريات فن من فنون النامر عند ابن الممتز أجا: فيه وأحسن وفاق كثيرا من نظراً? ، وقارب ، إن لم يكن وافن شاعر الراح المبدع أبا نواس . ولم لايجيد ابن المنتز في وصف الراح والساقي والنديم وبجالس الأنس والشراب وفي وصف الكأس وصفائها والراح وعتقها وسورة الخر ودبيها في الاعصاء وثلااؤها بالنوو والصياء وامتزاجها بالنمير المذب من الماء ، وفي كل ما بمكن لناعر صادق الشعور قوى الآنس إلى الراح أن يتكلم فيه من معان وينطق به من أساليب ويمرض له من خيال في خريانه ، وهو شاعر الجال والنعيم والنرف واللهو والمذة وشاعر النعور الصادق والقلب الخافق بالحياة وحماً ؟ بل لم لابحيد هذه الإجاءة وحيانه وعاطفته في عهد الشباب كانت صورة واضحة لهذه الاشياء وتلك الألوان، ولمذاته كانت هى لك اللذات الجميلة والمك السمادة المشرقة بالفرح واللمو والسرور؟ أليس هو الذي يقول :

تعالوافسقوا أنفساقبل موتها ليأنى مايأتى وهو رواء نبادر أيام السرور فإبها سراع وأيام الهموم بطاء وخل عتاب الحادثات لوجهها فإن عتاب الحادثات عناء

ويقول:

بحبات باحباق اشربي الكأس وهاتى

ويقول:

إذا كان يومى ايس يوم مدامسة ولا يوم ندمان فما هو من عمرى وإن كان معمورا بعود وقينة .فذلك مسروق لعمرى من الدهر ويتول :

وما الملك في الدنيا بهم وحسرة ولكنها ملك السرور هو الملك ويقول :

أعاذل قد أمحت اللهو مالي وهان على مأثور المقال فـــا لك حيلة فيه ولالي دعيني هكذا خلق دعيني وساق يجعل المنديل منه مكان حمائل السيف الطوال غلالة خده صبغت بورد ونون الصدغ معجمة مخال

بكأس من زجاج فيه أسد فرائسهن ألباب الرجال(١) ولا رالممنز كثير من آيات الشاعرية الجيدة في الخر وكل ما ينصل بها .

#### يقول:

قل لمن حى فأحيا ميتاً يحسب ما الذي ضرك لو أبقيت لي في الكأس شيسا إن يكن رشدا فرشدا أو يكن غياً نغيا قـد تولى الليـل عنــا وطـواه الغرب طيـا

#### وبقول:

لا تمــلا حنيًا واسقيانًا قد بدأ الصبح لنا واستبانا واقتلا همى بصرف عقار واتركا الدهر فما شاء كالم إن للسكروء لذعنة شر فاذا دام على المرء هانا

وامزجا كأسى بريقة شرطاب للمطشان وردا وحانا

ويقول :

وندامای فی شباب وحسن أتلفت مالهم نفوس کرام

بين أقداحهم حديث قصير هو سحر 'وما سدواه كلام وغناء يستمجل الراح بالراح كما ناح فى الغصون الحام وكأن السقاة بين النداى ألفات بين السطور قيام

(١) أحسن ما شاء في هذا الشطر وإن كان أصل المعني لأبي نواس في ذكر تصـــاوير

قرارتها كحسرى وف جنباتها مهما تدربها بالقسي الغوارس فالراح ما زرت عليه جيوبهـــا والساء ما دارت عايه التلانس ولأبى نواس أيضاً :

بنينا على كسرى سماء مدامة مسكلة حافاتها بنجــوم

ولابن المعر في هذا المني : يمج سلاف آلخر في عسجدية "وهج في بمناه كالكوكبالفرد

عنرة فيها تماوير فارس وكسرى غريق حوله خرق الجند

ويذكر النواجي في حديث طويل السبب في تصوير كسرى وقيصر في كؤوس الراح (١٦٩ وما بعدها حلبة السُّكيت ) ، وقول أن المعرِّ « فرائسين ألباب الرجال » أخذه شاعرٌ فقال : تقلد سيفأ يقد العقولا

ويقول:

لم يتم ليسلى ولم أنم مفردا بالوجسد والسقم، فاسقى للراح صافية تنشر الاصاح فى الظلم وحلما كف تسير به من فم الابريق نحو فى لا تسلم عقبلى غيير متهم. ومطلع هذه القصيدة من قول أبى نواس:

ياشقيق النفس من حكم نمت عن ليلي ولم أنم له.

أباح عينى الطول الليدل والأرق وصاح إنسانها فى الدمع بالغرق ظي مخلى من الأجزان أوقره ما يعلم الله من حزن ومن قت كأنه وكأن الكأس فى يده هلال أول شهر غاب فى شفق (١)

وله :

أى حسن تخفى الدنان من الرا ح وحسن تبديه منها الكرؤس؟ من كميت كأنها أرض تبر فى نولحيه اؤلؤ مغروس (٢)

(١) في هذا المعنى كما في نصول النمائيل ص ٣١ :

كأعا نصب كأسه قر بكرع في بعض أنجم الفلك

وينسب للعدين بن الضعاك ( ١٧٣ : ٢ العمدة )

وله أيضًا فيه : إجسرته والسكائس بين فم منه وبين أنامل خس في أنامل خس في أنامل أن شاربها في قرية لم عارض الشمس

( ٣١ نصول التماثيل ، ١١٦ سدرة الأدب فى متشابهات العرب ) وينسبان لابن الرومحد ( ٣١ : ٢ العدة ) ولابن المعتز فيه :

كانا والورى رةود نقبل الممس في الظلام

وأصل المعنى لأبى نواس :

إذا عب فيها شارب القوم خانه يقبل فى داج من الليل كوكبا وقد أخذه من الحسين بن الصحاك كما فى الممدة ( ١٧٣ ; ٧ )

(٢) وأصل الممنى لأبى نواس :

کان صغری وکبری من فقاقعها حصباء در علی أرض من الذهب ولدیك الجن : مأت كؤوسكما علم الحبلت كالنبر معبونا بحساء لجین ولاین الروی : لها صربح كانه ذهب ورغوة كاللالم، الفاقیه ولابن المعتز وهو من عجائب أوصافه وتشبهانه كما يفول الثعالى :

وقد يباكرنى الساقى فأشربها راحا تريح من الاحزان والكرب وأمطر الكأس ماء من أبارقه فأنبت الدر في أرض من الذهب وسبح القوم لما أن رأوا عجباً نورا من الماء في نار من المنب لم يبق منها البلي شيئًا سوى شبح يقيمه الظن بين الصدق والكذب

ما زال يفيض روح الدن في لطب كما تلطف سلك الدر في الثقب (١)

#### وقصدته:

أمكنت عاذلني من صمت أياء مازاده النهبي شيئا غير إغراء عارض ما قصيدة للحسين من الضحاك مطلعها:

يدلت من نفحات الورد بالآ. ومن صبوحك درالإبل والشا. (٢) ويتمول :

> كتب وفي يدى قدح فأكثر نقانا الفبل وقد غنى على قدحى ثقيل بعده رمـل

> > (١) من نول إبراهم بن سيار :

ما زات آ ذ روح لدن في اطف وأستمنح دما من بطن مجروح حتى انتثبت ولى روحان في جندي ﴿ وَالدِّنْ مَطَّرُوحٍ جَسَّمُ لِلا رُوحٍ ( ۳۰ فصول التمائيل) وينسبان لأبي نواس ( ۱٤۹ دوان أبي نواس )

(٢) ٨٢ :؛ مخارات البارودي ، والنصيدة نسبها أبو نواس لفسه ، و لاَسْمُو شجرة تسمى صرحة يأكله النمام ، وم لمع قصيدة ابن المملِّر من قول أبي نواس :

> دع عنك لومى فان اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء وأصل المني للأعدى:

وكاس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها ثم تلاه مجنون لبلي :

نداویت من لیلی بالمی من الهوی کما یتداوی شارب الخر بالخر والبعثرى: تداوت من لبلى لمللي كما اشنى عاء الربق من بان باااء يشرق وكان الناس يستجيدون قول الأعدى إلى أن قال أبو نواس بيته فزاد فيه معنى اجتمع له به . الحسن في صدره وفي عجزه فالاعشى فضل السبق عليه ولابي تواس فصل الزيادة ( ١٣ الشعر و لشعراء ، ١٣ فصول النمائيل ، ٢٤ حلية السكميت ، ٣٣٨ الموشح ) أتيتــك عائذا بك منك لما ضاقت الحبل وصـيرنى هوك وبى لحينى يضرب المثل نأي قنل الهوى رجلا نأني ذلك الرجل(١)

ويقول:

تخنى الزجاجة نورها فكأنها فى الكف قائمة بغير إناه(٢) وفي مناه قرله:

أتت دونها الآيام حتى كأنها تساقط نور من فتوق سمام وله أرجوز: طويلة يذم فها الصبوح ومطلعها :

لى صاحب قد لامنى وزاداً فى شربى الصبوح ثم عاداً قال ألا تشرب بالهار وفى ضياء الفجر والأسحار

وهى حوار أدبى جميل ويفيض فيها فى شرح عيوب الصبوح من سوء أخلاق. الساقى من أثر النوم ومن شدة البرد والحاجة إلى البار للدفء وما يصحب النار من الشرر برمى به الجمر إلى الحدق ويحرق الملابس وتر فعع شمس الضحى فيقبل الزائرون عن محتنم منهم فنقطع لذة الراح، وهكذا يعدد معايب الصبوح عيباً بعد عيب إلى نها ية الآرجوزة وهى فريدة فى الادبالدرد، وتمتاز بأحلوما الذمية البديعة وخيالها وحوارها الآدبي الممتع وتشبيها الفنية الرائمة وصورها الادبية البديعة وخيالها الشعرى المنوع وما فيها من أثر العكامة والجون وهى من أجمل آنار ابن المعتر وتجدها منشورة فى ورسائل ابن المعتر، ولابن المعتر قصيد (٣) يذم فيها الشرب فى يوم الفيروالمطر وأولها:

أما لا أشتهى سماء كبطن الدير والشرب تمنها في خراب إنما أشتهى الصبوح على وجه سماء مصقدولة الجلباب حين تبدو الشمس المنيرة كالد ينار تجلوه سكة الضراب شم ينقضى شباب ابن الممنز وتجيء رجوله فيترك الراح ولذاتها وينهاه الامام المعتضد عن شرمها :

<sup>(</sup>١) ٨٥ فصول الماثل

<sup>(</sup>٢) ينسد لاين أنفر كافر ديوانه والبعثري ١٢١ الوازنة ودبوان البعثري ولأبي عام كافي ديوانه

<sup>(</sup>٣) راجع جزءا منها في ذيل « رسائل ابن المعرَّ ، ص ١٣٨

ونهائى الامام عن سدفه الكأس فردت على السقداة المدام عفتها مكرها ولذات عيش قام بينى وبينهن الامام وهو شبيه بقول أبى نولس:

ناانى بالمسلام فيها إمام لا أرى لى خسلافه مستقيماً وبعد فنى خريات ابن الممتز مرح ولهو وبجون ولذة ولسكسته مرح الشباب ولخن لا نقول إلاما يقوله ابن الممتز نفسه:

وكم ليسلة الهو قصر طولها بساقية الكفين والمين للخمر وإنى وإرب كان النصابي عشى لابلغ حاجاتى وأجرى على قدر كريم ذنوب إن يصب بمض لذة يدع بمضها فوق الاحاديث والوزو

**(V)** 

# الشعر القصصي في تراث ابن المعتز

۱ — يشتمل الشعرائة صهى على سرد واقمة أو حارثة أو ساسلة من الحوادث والموقاع ، والنظم فيه قديم فى الأمم التى اغتذى خيالها بالدين والعادات ، ومن تماذجه المهامارانا عند الهنود ، والارديسا والالياذة عند البونار (۱) ، والانياذة عند الرومان (۲) ، ومنها : شاهنامة الفردوس وشاهنامة الشاعر التركى الملقب بالفردوسي الطويل وقد نظمها كما فى كشف الظنون فى مليون وسنهائة ألف بيت وكتبت فى ٢٣٠ بجلدا فأمر السلطان با يزيد العثماني با نخاب ثما بين بجلدا وإحراق الباقى فترك المؤلف بلاد الروم وذهب إلى خراسان فات فيها كدا (٣) ، ومنها الكوميديا الإلهية منظومة الشاعر الإيطالى دانتي الرائمة نظمها فى أول القرن الرابع عشر الميلادي ، ومنها الفردوس المفقود للناعر الاذكارزي ملتون وهى ملحمة تصف نشأة العالم وخروج آدم وحواء من الجنة .

<sup>(</sup>۱) واجع تمليلها في ٢٦٤ وما بعدها التوجيه الأدبى ، وها من نظم هوميروس وتد نظم الالياذة بحو عام ٨٥٠ ق م

 <sup>(</sup>٣) وهي ملحمة من نظم الشاعر الروماني فرجيل نظمها في الترن الأول قبل الميلاد ( والجع النوجيه الأدبي ) .

<sup>(</sup>٣) ١٤٦ : ٣ الرافعي .

٧ ــ وإذا كان الفرض من النمر الفصمي ما يجمع من الناريخ ويحفظ من الآخبار فذلك موجـــود في أشمار المرب والكنهم لم يطيلوا إطالة الإلياذة وغميرها (١) . فالمجم يفضلون العرب في الاطالة كما فعل الفردوسي في نظم الشاهنامة وهي ستون ألف بيت من الشمر تنتمل على تاريخ الفرس، وهــذا لا يوجد في اللمة العربية على الساعها وتشعب فنونها وأغراضها (٢) . أما النمر القصصي بالمهني المصطنح عليه فلم يكن من طبيعة العرب ولا هو من مقتضيات اجتماعاتهم فلم ينظموا فيه قطما في جاءليتهم ولم ينظمه من بعدهم لوقوفهم عند حد التقليد (٣) أما الأساطير الدينية فيس في العرب من تعمل ليظمها غيير أمية ابن أبي الصلت (؛) . فقد تكون قصائد أمية بن أبي الصلت خطوة جديدة في الشعر العربي وبذرة من بذرر الشمر الفصصي في آداب اللغة المربية ، وفي العصر العباسي نظم أبان اللاحق قصيدته , ذات الحلل ، ذكر فيها مبدأ الخبق وأمر الدنيا وأشياء من المنطن وغير ذلك وهي مشهورة ومن الباس من ينسبها لابي العتاهية (٥) واملي بن الجرم م ٢٤٩ ه قصيدة ذكر فيها الحنفاء إلى زمانه وتممها أبو الحسن أحمد بن محمد الأنباري (٦) ، وامتازت الأنداس بنظم الناريخ والنفوق في هذا الباب (٧) ومن الشمر الأندلسي أرجوزة طربلة في فنح الاندلس وأمرائها نظمها يحى مِن حكم البكري الفزال م ٢٥٠ ه (٨) شاعر الأمير عبد الرحن بن الحكم ( ٢٠٦ - ٢٢٨ هـ) ، وقد نلد الغزال في ذلك أبو طالب عبد الجبار الناعر فنظم كنتا با في تاريخ فتح الاندلس (٩) وذلك في أرجوزة طريلة من نظمه (١٠) .

<sup>(</sup>۱) ۱٤۸ : ۳ الراقعي

<sup>(</sup>٢) ٣٧٤ المال المائر . ولابي العناهية أرجوزة تبلغأربه آلاف بيت وسماهاذوات الامثال.

<sup>(</sup>٣) ١٤٩ : ٣ الرافعي .

<sup>(</sup>٤) ١٠٤ : ٣ الرجع •

<sup>(</sup>٥) س ١ الاوراق قسم أخبار الشمراء.

<sup>(</sup>٦) راجع ٦٢: ٢ معجم الادباء

<sup>(</sup>٧) ٢٤ بُلاغة العرب في الانداس لضيف ..

<sup>(</sup> A ) راجع ۲۷۳ : ۳ تاریخ آداب الله آ لارافتی . ( A ) سرده د در از از

<sup>(\*)</sup> ٢٧٣ : ٣ الرافعي ، ٢ ٤ بلاغة العرب في الاندلس .

<sup>(</sup>١٠) راجمها في ص ٠٠٠ وما بعدهاج ٢ الدخيرة لابي بدام .

ولاين عبد ربه أرجوزة في تاريخ الناصر وحروبه وأعماله خلال الفرة ( ٢٠٠- ٢٠٠ ) وأولها .

سبحان من لم نحوه أفطار ولم تكد تدركه أبصار

وهى طريلة جدا (١) ولسكنها إلى الشعر التعليمي أقرب منها إلى الشعرالقصصى الجنافها وضعف خيالها وبعدها من قواعد المنحمة (١) ولابن عبد ربه في المنذر النحمة من ملوك الاندلس ( ٢٧٣ – ٢٧٥ ه ):

بالمندر بن عمد صلحت بلاد الانداس - الخ(م)

ولمحمد بن عبد المريز من شمراء البقيمة قصيدة تربى على أربما أ، بيت في وصف حالة تندله في الادبان والمذاهب والصناعات وهي تقارب المدنى المصطاح عليمه في الشعر العربي (٤) ، ثم نظم النعراء المناخرون في السيرة النبوية خاصة كالبوصيرى في بردته وهمزيته , وتعتبر ألف ليلة وليلة مثالا غيير مهذب المنعر الفصصى ، وهذا هو كل ما أمكن استيعابه عن ناربخ الشعر القصصى في الادب العربي .

و أن المعترى في هذا الباب لا لمحقه أحد من شعراء العربية قبله ، فقد نمض مذا المن نهضة كبيرة ووضع أساس الملاحم في الشعر العربي ، وله آنار خالد، نظمها على أسلوب المزدوجات(٥) .. ومن الآثار :

( ۱ ) أرجرزته في ناريخ المعتصد و تبلغ نحو الأربهائة والعشرين بيتا و وهي صورة مصفرة لنمط الملاحم كالالياذة والشاهنامة، وقدسدت بمضالنقص الذي يوجد في النمر العرد (٦) ، وهي في ديوان ابن الممتز (٧) ، وطبعت وحدها في مصر عام ١٩١٣، وقد نشرها وشرحها وترجمها إلى الألمانية لانج الآلماني وطبعت

<sup>(</sup>١) راجمها في ۲۰۹ -- ۲۲۷: ٣ المتد .

<sup>(</sup> ٢ ) ٢١٨ الادب المر في للزيات.

<sup>(</sup>٣) ١٤٠ : ٣ نقح الطيب.

<sup>(</sup>٤) ١٥٤ : ٣ الرافعي

 <sup>(</sup>٥) أنف الشهر العربي الازدواج من قبل العصر العباسي حتى ظم عايه الوئيد بن يزيد خطية دينية خطب بها الناس بوم جمة ومطلمها :

الحد لله ولى الحد أحده في يسرنا والمسر

الخ ــ وراجمها في ٨٠ و ٨١ : ٧ مهذب الأعاني

<sup>(</sup>٦) ٢٥ و ٢٦ : ١ ظهر الإسلام

<sup>(</sup>٧) ١٥٢ - ١٧٤ الديوان

فى المجلة الآلمانية الشرقية عام ١٨٨٦ م (١) ، وفعل مثل ذلك لوث وطبعها فى للمبسك عام ١٨٨٧(٢) ، وقد نشرتها وشرحتها على ظام جديد(٣) ، والأرجوزة لما أهمية تاريخية كبيرة ، وهى تصوير رائع للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى هذا العهد الحافل ، وأكبر أثر تاريخى لعصر الممتصد ، ومطلعها :

باسم الإله الملك الرحمن ذي المز والقدرة والسلطان ومنها : هـذا كتاب سير الإمام مهذبا من جوهر الـكلام أعنى أبا العباس خيرالحلق للملك ، قول عالم بالحق

و بروى عن ابن الممتر أن المعتضد أمره بنا ايف كتاب فى سيرته فقال قصيدته. ووجه بها إليه، وختمها بأبيات مرتبة بهد وفانه، وحفظها الممنضد جارية له فكانت تنشده إياما كثيرا واقتصر بها عن الكتاب الذى أمر بنأ ليفا (؛)، وأنا أرجح أنها نظمت بعد وفاته ولم تنظم فى حياته .

(ب) وفى زهر الآداب : وكان ابن المعنز يمدح الموفق وقد ذكر الصولى قصيدة لصاحبه فقال وقد اقتص خلفاء بني العباس من أرلهم :

ومعتمد من بعدهم وموفق يرد من إرث الحلافة ما ذهب ينازله فى كل فضل وسؤدد وإزلم بكرفى العدمتهم لنحسب(١) فهل لابن المعتز أرجوزة أخرى فى تاريخ الحلفاء العباسيين ؟

(ج) وارجوزته فى ذم الصبوح من أقرب الآثار الآدبية إلى الشعر القصصي وأسلوبها بمزوج بالدعابة والمرح .

وبعد فلمل ابن المعتز هو الشاعر الذيكان له فى الشعر القصصى بجالكبير. ومنزلة سامية خلدتها الآيام وحفظها التاريخ .

<sup>(</sup>١) ٢٨٠ الحجلد الأول من دائرة المارف الإسلامية ، ١٦٣ : ٢ زيدات

<sup>(</sup>۲) ۲: ۲ زیدان

<sup>(</sup>۲) ۸۰ — ۱۰۷ رسائل ابنالمتر

<sup>(</sup>٤) ديوان ابنالمتر الخطوط بدار الكتب الصرية

<sup>(</sup>ه) ۲۰۲ ت زمر

#### $(\Lambda)$

## ان المعتز والموشحات

الموشح فن جديد من فنون الشعر العربى يمناز بجاله الغنى وكثرة صوره الشعرية وتمقيدها فى صناعة الشعر وكثرة قوافيه وأدواره وبأوزانه الكثيرة الني تلائم المذوق وتواثم الفناء وتنمشى مع الترف والموسيقي وجمال الفن والحياة. والمرشح جارعلى طرينة أحل الروم جاء من بلادهم خاليا من المكلام ليس

و الموشح جار على طريقة ادل الروم جاء من بلادهم خاليا من المحلام ليس فيه سوى المغات المخصوصة ثم تأمل العرب أدواره و نظموا الموشحات على مقتضاها ، ويقال إن أول التواشيح هو المنسوب إلى أولاد النجار عند قدوم اللي صلى الله عليه وسلم المدينة فاستقبلوه والجوارى ينشدن :

أشرقت أنوار عمد واختفت منه البدور ما عمد التحمد أنت نور فرق نور (۱)

و لكن على أى حال هذه صور فية ضنيلة جدا لاننسب إلى الموشحات إلا مجازاً والصلة بينها وبين الموشح كما عرفه المأخرون منقطمة أو بعيدة .

وقد وجدت فى الشمر العربى فى النصر العباسى صور شعرية جديدة كالمسمط والمخمس والمزدوج والدوبيت والمواليا والسلسلة ولمل بعض هدنه الصوركان الاساس الاول للوشحات ؛ فالمخمسات نظم عامها محمد بن أبى بدر السلمى(٢) ومحمد ابن عيسى انميمى(٣) ، وسواهما من الشعراء العباسين ومن أولهم بشار .

والسبب الأول في اختراع أوزان الترشيح هو الغا. (٤) لأن أوزانه أحفل بالتلحين ـ الذي كان ضرورياً عندشعراء الانداس ــ من أوزان الشعر(٠) واتخذ

<sup>(</sup>١) ١٣٤ وما بعدها المرشعات لعلام خلبل نتلاعن النصيدة الدرويشية في تحرير السبم تقنون الأدبية لاشرخ أحمد لدروبش مخطوطة بدار السكتب المصرية

<sup>(</sup>٢) ٤٤٩ مجم الشعراء

<sup>(</sup>٣) ٢ ه ٤ الرجم. ويراما ان رشق هي والمسطات دالة على مجز الشاعر وثلة قوافه (٧ ه ١:١ م الهمدة )، وينسب لامرى، القيس سط ، ويني كثير من الناد نسيته إلى (١٠٥٧ ، ١ ، ٣٠ و . ٩ : رسالة الففران )

<sup>(</sup>٤) ١٦٣ : ٣ الرافعي

<sup>(</sup>٥) ٣١٢ : ٣ الرجم

فى أول الأمر أداة للهو والمجون، ثم استعمل فى أغراض الشعر الآخرى(١)، ولآب الحسن النميرى المارسى م ٦٣٨ ه ديوان شعر أكثر، موشحات فى النصوف، ونظم السيوطى موشحا فى النجوم، ونظم الرصافى فيما بعد موشحا ضمنه علم تكوين الارض والنجوم على رأى العلاسمة وهو موجود فى ديوانه.

وتنسب لابن الممتز أول موشحة من المرشحات الفنية الممروة (٠) رهى :

أيها الساقى إليك المنشكى قد دءوناك وإن لم تسمع

ونديم همت فى غرته وشربت الراح من راحته كلما استيقظ من سكرته

جذب الرزق إليه وانكا وسقانى أربما في أربع

ما لعبنی عشیت بالنظر أنكرت بعدك ضوء القمر وإذا ما شئت فاسمع خبری

عشيت عبناي من طرل البسكا وبدكي بعضي على بعضي معي

غصن بان مال من حیث النوی مات من بهواه من فرط الجری خفق الاحشاء موهون الفوی

كلما فكر في البين بكي ويحه يبكي لما لم يقع

لیس لی صبر ولا لی جلد بالفومی عذلوا واجتهدرا أنكروا شكرای مما أجد

مثل حالى حقه أن يشتكى كمن اليأس وذل الطمع

<sup>(</sup>١) ١٥٣ أاوشعأت

<sup>(</sup>۲) وهيموجودة في ديوانه المخطوط و الطوع وتنام كثير من الباحثين المحدثين (۲۷۸ الزيات، ٤١ بلاغة المرب الاندلس، ٢٠٨٠ نظرات في الأدب الاندلسي لكيلاني، التوجيه الأدبي و ٢٧ الأدب المرب في الاندلس لحدود مصاني)

كبد حرى ودمع يـكـف يذرف الدمع ولا ينذرف أما الممرض عما أصف

قد نما حي بقلي وزكا لانقل في الحب إني مدعي

وإذا كا تتعذه الموشحة صحيحة النسبة لابن المعتز تـكون أول موشعة عرفت في الأدب العربي وبكون لابن المعتز غائبًا فصل ابتداع هـــــذا الفن الجميل، والياحثون مختلفون في ذلك اختلافا كثيراً:

فيتردد بعض الباحثين فيمن سبق إلى اختراع الموشحات: أهو ابن المعتقر أم مقدم بن مع ذلك لابستبعد أن تكون روح ذلك العصر التي أوحت إلى أحدهما مهذه الفكرة هي نفسها الني أوحت إلى الآخر مها دون تفليه (٢)، وبرى آخرون أن الموشحات فن أندلسي خالص سبق إلى اختراعه الاندلسيون (٣)، وهناك كثيرون جدا من الباحثين بجملون أبن المعتز هو المبتدع الموشحات.

وفي رأيي أن هذه الموشحة ليست لابن المعتز لأنها بعيدة عن روح الشاعر وعواطفه ولا تمثل شيئا من نظراته في الحياة ولا فنه الآدبي في نظم القربض وليس فيها تنبيه واحد من التنبيهات التي عرف بها وليس فيها شيء من خصاص فنه في الشعر، وعند ما نقرؤها تجد أبك قد انتفلت إلى جو بعيد عن جو ابن المعتز الآدبي وسمات الادبي وسمات المنبية أظهر على هذه الموشحة من أي روح أخرى ، ولم يذكر أحد عن عني قديما بابن المعتز من رجال الادب شيئا عن هذه الموشحة ، ولو كانت له لقلده فيها من عاصره أو جاء بعده من شعراء الشرق ، ويؤيد ذلك الآداء التي سبق للمتر من عاصره أو جاء بعده من شعراء الشرق ، ويؤيد ذلك الآداء التي سبق

<sup>(</sup>١) ٢٧٨ تاربخ الأدب العرفي للزيات ٢١٩٠ التوجيه الأدبي

<sup>(</sup>٢) ٢٧٢ نظرات في الأدب الاندلسي

<sup>(</sup>٣) ٣٩و ٢٤ و٣٧ بلاغة امربق الأندلس لضيف ، ٢٧٥ و ١٩٥ : ٤ نقم الطاب ١٣٠٩هـ ٤٣ سلاة البصر ، ٨٣٠ مقدمة ابن خلدون ، ١٦١ : "ومابندها لراضي ، ٨٨و ٩ ١٩ الأدب البريق في الاندلس والمصر الحديث لمحمود مصطفى ، ٣٠ ١ العصر العباسي له أيضاً ، ص ١ و٣- ٢ المذخيرة لابن بسام

ذكرها والتي نجمع على أن الموشحات فن أندلس كما يؤيده بعض الباحثين (١)، وقد كنت أظن أن هذه الموشحة لابن ممتز الاندلس مروان بن عبد الرحمن الأمير الشاعر المشهور وأنها نسبت لشاعرنا خطأ من الرواة، ولكنى وجدت في في بعض المراجع نسبتها لابي بكر محمد بن عبد الملك بن زهرالاندلسي الاشبيلي (٢) في بعض المراجع مسبتها لابي بكر محمد بن عبد الملك بن زهرالاندلسي الاشبيلي (٢)

ولابن بقى الاندلىي م . ع ه موشح على خط هذا الموشح وأوله :

غلب الشوق بقلى واشتكى ألم الوجد فلى أدمعي (٣)

ولا ندری من سبق منهما ( ابن زهر و ابن ،تمی ) إلى هذا الوزن و نهج سبیل تلك الموشحة و من هو الذی ذلد رفیقه فیها ؟ و یغاب تلی ظنی أن ابن زهر هو الذی احتذی حذو ابن ،تمی فی موشحته ، و لشاعر آخر موشحة علی هذا النظام و أرلها :

ملك الصب المعنى هل الكافى تلافيه بوعد مطمع (٤)

و بعد فهذه الموشحة ايست لابن الممتز وإنما هي لابن زهر ، وابن الممتز هو ايس الذي ابتكر الموشحات وايس هو من الموشحين، وهو في غنى عن المجد الذي سيناله باختراع هذا الفن فليس فقيرا في فنه الشعرى ومجده الآدبي حتى يكون محاجة إلى مجد جديد منتحل وشرف لم نقلده إياه ملسكانه وأعماله وأدبه، ومن هنا يدخل الشك في صحة ما نسب إليه في ديوانه من شعر ، فلا بد أن يكون قد دخله تغيير بسبب كثرة الذخ والنساخ في شتى الأمصار وايس لدينا نسخ متعددة مخطوطة من الديوان حتى يمكن دراستها وتحقيق روايتها ومعرفة أول من نسب لابن المعتز هدذه الموشحة ، ويكفينا ذلك من التحقيق في هذا المحت الآن .

<sup>(</sup>١) الفن ومذاهبه ، مجلة الرسالة العدد ٩ ٥ ٤ من مقال لطه الراوى .

<sup>(ُ</sup>٧) ٢٧ : ٧ معجم الأدباء ، وإن زهم نشأ بالأندلس وبرع في العربة والشعر وكات عفظ شعر ذي الرمة وانفرد بالإجادة في نظم الموشعات (٧١ : ٧ معجم الأدباء ، وراجع عفظ شعر ذي الرعة وانفرد بالإجادة في نظم الموشعات (٧١ : ٤ نقح الطب ، ٥٨٠ : ٣ وفيات الأعيان ط ١٣١٠ هـ ، ٣١٣ : ٣ الرافعي ، ١١٧ : ٤ نقح الطب ، ٥٨٠ مقدمة ان خلدون ) .

<sup>(</sup>٣) راجع ٣٧ من الموشعات لعلام خليل ، ٢٧٦ ظرات في الأدب الأندلسي .

<sup>(</sup>٤) ٩٦ و ٩٧ من الموشعات .

(1)

## التشبيه في شعر ابن المعتز(١)

1 — لابن المعتز في فن التنديه إجاءة ، وله به شهرة ، وملكانه فيه حلسكات المصور الفنان الملهم ، وترجع بواعث هذه المديكة المصورة في نفس ابن المعتز ، وأسباب نلك القدرة البارعة على تصوير الأشياء وتشديه بمضها ببعض إلى ذهنه الحصب ، وعقليته الناضجة ، وثقافته الواسعة ، وإلى إحساسه الدقيق ومشاعره المرهفة ، وهيامه الذي بتذوق الجال وتصوره وتصويره ، وإلى مظاهر الحياة وترف الحضارة الني عاش فيها كما يقول الثمالي ، وإلى مذهب الصنعة الشعرية الذي آثره ليدل بترف الأسلوب على ترف الحيال والفكر والحياة .

عكف ابن المعتز على التشبيه ، وأفرغ فيه جهده ، وراح يوشى به شعره ، ويطرز به قصائده مستمدا مقوماته من حياته الني لم تتح لشاعر ، فأظهر فيه براعة معدرمة منظير بما استنبطه من ألوان رائعة وصور خلابة (٧) في كثرة هائلة حتى لاتخلو قصيدة من قصائده ولا قطعة من مقطوعانه من عدة تشبيهات فادرة ساحرة . وهى لا تقف عند وصف الطبيعة والرباعن بل تتعداها إلى كل شيء يلتقطه خياله ، فيكانت هذه الملكة القوية ظاهرة ملوسة في فن ابن المعتز في سائر شعره وشتى أغراضه ، وإن كثر ظهورها في أوصافه وخرياته وغزله في سائر شعره وهو في هذا يبذ جميع الشعراء الذين لم يكثر التذبيه في شعره هذه المكدة ، نعم شغف ابن المعتز بالتشبيه شغفا شديدا ، وكان له عنده طرافة خاصة حتى حوله إلى صبغ له طاقة واسعة ، بل لقد خرج به عن نطاقه القديم ، فأصبح حتى حوله إلى صبغ له طاقة واسعة ، بل لقد خرج به عن نطاقه القديم ، فأصبح عصره (٣) ، وكان صبغ المذبيه أبرز أنواع البديع في شعره ، وكان يعجب بهذا للذهب اعجابا شديدا ، وأكثر من أوضاع صوره وتشبيهاته في شعره وأفرط

<sup>(</sup>١) واجم كتابنا : التشبيه في شعر ابن المتر وابن الرومي .

<sup>(</sup>٢) ٨٠ الصبغ البديسي لأحمد موسى مخطوط بمسكتبة كلية اللغة .

<sup>(</sup>٣) ١٤٥ الفن ومذاهبه في الشعر العربي ٠

فيها حتى أصبح التذييه عنده صبغا ثريا بأوضاعه المخلفة ، وأظهر فى ذلك مقدوة. ممتازة وبراعة لم نتح لشاعر من قبله ، وفى وصفه للرياض (١) فى أرجوزته فى ذمااصبوح:

أما ترى البستان كيف نورا ونشر المندور زهرا أصفراً

مثل واضح لذلك ، فإ م ليملمكك العجب حين ترى هذه الأوضاع المكثيرة التي استخرجها التناعر من فن المديمة وراح يطرز بها هذا الوصف البديع للرياض والتي جمت تلك الصور المكثيرة التي يغرق فيها البصر والتي يعرضها علينا ابن الممتز في لمك الألوان والطرائف النادرة .

٧ - وابن المعتر يسمغ على صوره في التنبيه ظل حياته المترفة المفعمة بألوان الجال والنهم، فيشبه الآذريون بكؤوس الدهب التي محفظ فيها الطيب وفيها بقية منه، ويشبه النرجس بكؤوس الدر التي في حشوها عقيق ، ويشبه العنب بمخازن البلور، ويشبه النار بأشجار الذهب، ويشبه الحلال بزورق من فضة ، ويشبه مقلة كلب الصيد في الرأس بمسهار ذهب، ويشبه دنان الراح المصفوفة بجند قيام مصفوفة حوله، إلى آخر هذه الأرصاف التي استمدها الشاعر من حيانه وبيشه، والتي تطوف بك في قصور الوهم والخيال، والتي إذا طالمتها في ديوانه ملات نفسك روعة، وطارت بك إلى حياة مترفة تسمم الولاكاد تراها وتقف على صورة جديدة للتنبيه ذات ألوان متعددة نفيض بالخيال الرائع وتبرز مكامن على صورة جديدة للتنبيه ذات ألوان متعددة نفيض بالخيال الرائع وتبرز مكامن الفضة وصحاف الذهب المحلاة بأنواع الجواهر الكريمة والكليء البادرة حتى يخيل الفضة وصحاف الذهب المحلاة بأنواع الجواهر الكريمة والكليء البادرة حتى يخيل الفادى أن هذا الصبغ مع عذو بته وعدم تكلفه قد استحال على يد ابن المعتز إلى الفارى أن هذا الصبغ مع عذو بته وعدم تكلفه قد استحال على يد ابن المعتز إلى صبغ آخر جديد وذلك هو سر تفرده في هذا اللون(٢) ، ، وقد أمدته اليفوق على كل شاعر سواه حتى لايدانيه أحد من الشعراء في هذا الباب .

٣ – وتشبيهات ابن المعتز أكثرها تشبيهات حسية يستمدها من بيئته ،فهو
 يصور مظاهر الطبيعة وشتى ألوان الحياة المادية صورا مادية لها سحرها وجمالها

<sup>(</sup>١) ۲۰۷ ديوانه ، ٨ رسائل اين المنز .

<sup>(</sup>٢) ٨٠ الصيغ البيعي

الفنى الرائع ، وقالما يعنى بتصوير الوجدانيات والعقليات ، لأن خياله كان ثريا بالألوان المادية للحياة المترفة التي شاهدها وعاش فيها ابن المعزز فلم يؤثر أن يتجاوزها إلى دائرة التخيل والتصوير للحقائق المجردة البعيدة عن مظاهر الإحساس في الحياة ، في كان لحياته أثر بالغ في صنعته في المشبيه ، وجنوحه بها عن حفائق العلم والفلسفة التي المتبدت بأبي تمام إلى أصباغ لرخرف الحسى التي مال إيها البحترى أيضا ، وذلك مع المحافظه على عود الشعر العربي ومع الرقة والسهولة في الاسلوب ، ويقول عبد الفاهر : وتقول ابن الممتز حسن الشيهات بديعها تعنى تشهيه المبصرات بعضها ببعض وكل مالا يوجد فيه انتشبيه من طريق الداريل وما كان من هذا الجنس ولاتريد نحو قوله :

وذلك لآن إحسانه فى النوع الأول أكثر وهو به أشهر (١) ، وهكذا تجد ابن الممتز يجيد فى شعره فى أصباع الزخرف الحيى وألوانه المتعددة من جناس وطباق و تصوير ومشاكلة ، ويفأى عن الزخرف العقلى . حتى حين كتب عن صنعة الندوركتابه البديع فى عصر شبابه ، فايس فيه من ألوان الجال التي تعتمد على المقل والتفكير إلا المذهب السكلامي الذي نقله عن الجاحظ ونقده وفسيه إلى التكاف ، وتقرأ ديوانه فيهرك جال صوره المائية وما فيها من دقة وجودة وإحكام تصوير مما يفيض رقة ويسيل عذوبة وممثل الحياة المترقة في أروع صورها . على أنه لم يعقد المك الألوان ولم يمزج بعضها ببعض على تمط ماكان عند أبى تمام ، فأزجاها غالبا مجتمعة دون اتحاد وامتزاج ، وكان ابن الروى يجيد ويكثر في تشبيه الحسيات ولكنه يمزج أصباغها ويعقد فى ألوانها ويزجيها أسلوب ، يصف الملال :

ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا مثل القلامة قد قدت من الظفر ويقول في القمر :

ومصباحنا قر مشرق كترس اللجين يشق الدجي

(10)

<sup>(</sup>١) ٧٥ وما بعدها أسرار ٤٠٠ المسباح لابن مالك

ويقول :

وكأن السقاة بين الندامى ألفات بين السطور قيام ويقول في ليمونة :

كأنها ك'فورة لها غثاء من ذهب

إلى ما سوى ذلك من صوره الحسية الرائمة. ثم إن هذه التشبيهات الحسية يدور أكثرها كما رأيت حول الأشياء المحسه تحاسبة البصر أكثر من سواها من المحسات. ولابن الممتزكابن الرومى فن مستقل فى تصوير الألوان خاسة من بين سائر المبصرات وهو ما يسميه البديميون و تدبيجا و وما يبلغ فيه شاعرفا غاية الجودة والاحسان، فيقول فى الشمس حين الشروق وكأن سناها صب فى الأرض زربابا ، أى ذهبا ، ويقول فى الشمس وشماعها :

وشارق يضعك من غير عجب كأنه صب على الارض ذهب والثارق الشمس , وفى البيت وقف على المنصوب بالسكون . ويقول :

> ووجنــة كأنمـا يقدح منها الشرر ويقول في الراح بأيدى الندامى ب

فكأن كفيه تقسم في أقداحنا قطعامن الشمس

إلى التشبيات الجديدة المبتكرة ، وقد يحى و ذلك عفوا ومن تلقاء ذاته عند ويختار التشبيبات الجديدة المبتكرة ، وقد يحى وذلك عفوا ومن تلقاء ذاته عند الشاعر المطبوع البعيد المنزع في تفكيره وفته ، لمرانه الآدبى ، ومن الممكن أن تروض خيالنا على ابتداع تشبيبات جديدة حية ، والأغلب أن يتطلب ذلك في بادى و الامر جهدا ورياضة . لاجتناب أخذ الاوصاف المألوفة التي هي طافية على سطح تفكيرنا ، والمنتقيب في طبقة أعمق ، حيث نستطيع أن نظهر مواهبنا الحاصة في فن التشبيه : ونبندم معاني وتشبيبات جديدة مقبولة ساحرة : ولقد كان

ا بن الممتز ملهما في هذا الباب، وله فيه تجديد وابتكار لايعرف لهما نظير عشد اللهمراء، وله في ذلك كثير جدا مما لا يكا. يحصى .

يقول في فرسه وشدة عدوه :

كأنما طار تحتنا قرع على أكف الرياح ينتقل (١) فيجيد ويبلغ حد الجمال الفنى فى التجديد والتصوير .

ويقول في ورد أهلى له :

كأن أبيضه من فوق أحره كواكب أشرقت في حرة الشفق و يقول يصف سباق الخمل:

خرجن وبعضهن قريب بعض سوى فوت المذار أو العنان ترى ذا السبق والمسبوق منها كما بسطت أناملها اليدان فترى صورة يحكمه إحكاما غريبا .

ويقول في الهلال:

انظر إلى حسن هـالال بدا يهتـــك من أنواره الحندسا كنجل قد صيغ من فضة بحصد من زهر الدجي ترجسا

فلا تجد أجمل ولا أبلغ من هذه الصورة , ولقد شبه فيكتور هوجو الهلال عنجل ذهب فراع أصحاب الآدب الفرنسى ، (۲) ، ولكن ابن المعتولا يقف عند هذه الصورة النامة بل يضيف اليها زيادة غريبة ، فالمنجل من فضة ليكون شبيها بنور الهلال الفضى ، وهو بحصد الدجى بأضوائه وأنواره ، ولكن المنجل لا يحصد إلا الزهور والنبانات ، فليكن للدجى حديقة أو حقل فيه زهورمنوعة ، وليحصد المنجل من هذه الزهور ترجسها الذى يكاد يشبه الظلام ، وهمذا أروع تفصيل وأدق مبالمة وملاحظة لخصائص المشبهات والمطابقة بينها وبين بعض .

ويقول أيضاً في الهلال:

وانظر اليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر

<sup>(</sup>١) القزع: الفطع المتفرقة من السحاب .

<sup>(</sup>۲) ۱ ٤٧ الفن ومذَّاهبه •

فهيئة الهلال الماير الذي تترك منه ظلمات الليل قوساً صغيراً مضيئاً تشبه همذاً الزورق الفضى المثقل مجمولة عنبر فلا يبدو منه على سطح المساء إلا قوس صغير شهيه بقوس الهلال (١)

وبقول في عين الباذي : ﴿ كُمَّا نِمَا فِي الرَّاسُ مَسَهَارِ دُهُمِ مِ . .

ويقول في النارنج :

وأشجار نارج كأن ثمارها حقاق عقيق قد منثن من الدر ويقول في حواصل الحام :

. كأنها صراد لؤاؤات.

وفى العنب :

د كأنه مخـــازن البلاور (۲) .
 ويقول في وصف سقاة الراح :

وتحت زنانير شدن عقودها زنانير أعكان معاقدها السرر فهذا تشبيه ما نعلم أنه سبق اليه ، يشبه بألزنانير المربوطة على خصورهن هذم الثنيات التى فى أجسادهن والتى يجمل السرر عقداً لها (٣)

ويقول في وصفه الثريا ما لم يسبقه أحد إليه على كثرة ما وصفوا الثريا :

ولقد لمعت بين النجوم كأنها قوارير فيها زئبق يترجرج (٤) ويقول في الآذريون :

مداهن من ذهب فيها بقايا غاليــة

(١) حاول الشعراء ف شتى العصور تقليد ابن المعتز فلم ببلغوا مبلغه فى هذا التشبيه الجيدالجبل.
 ولاين المعتز فى النمر :

في قر مسترف نصفه كأنه مجر فة العطر

(۲) وینسب لابن الروی (۳۷ : ۲ دیوان المانی ، ۲:۱۰ زهر ، ودیوان این الروی ) دست : ا

(٣) وينسب البيت لابى نواس أيصا ( ٢٢١ : ٢ عمدة ) وقد أخذه أبو هلال فتال في تجويد.
 وقد شدت زنانبرا على مشلل الزنانبر

(٤) وفى ألفاظ البَّبت زيادةعلى ممناه كما يتول أبو هلال ( ٣٢٥ : ١ دبوان الماند)، وأخذه. الحاله ي أو كشاجه فغال :

والمشرى وسط الساء تخاله وسنان مثل الزئبق المترجرج

ويقول في الصبح ب

وکدأن الصبح لمسا لاح من تحت الثريا ملك أقبسل فى تا ج يفندى ويحيا (١)

ويقول في الراح :

كأن عناقيد الكروم وظها كواكب در في سماء زبرجد ويقول في النجم يشرق فيه الليل:

وتد تبدى النجم في سواده كحلة الرهاب في حداده ويقول في البدر .

والبدر فى أنق السها. كدرهم ماتى على ديباجـــة زرقا. (٧) وسوى ذلك من جديد تشبهانه وجيدها المبتكر ، ولابن الممتز عـدا ذلك تشبهات لها جمالها الفنى البارع ، يقول فى الساقى :

> قام كالفصن فى النقا يمزج الشمس بالقمر ويقول فى الفرس وغرته : « قد سمرت جهته بنجم »

وفى الراح وصفائها : ﴿ كَأَنَّهَا دَمَعَةُ مِنْ عَيْنِ مُهْجُورٌ ﴾ . وفى البازى :

يركض فى الهواء بالجناح كركض طرف السبق فى المراح وفى الثربا:

وأرى الرُّيا في السها. كأنها قدم تبدت في ثياب حمداد

وكأن الهلال تحت الثريا ملك فوق رأسه إكليل

(٢) أخد منه أبو طاب الرق بينه المشهور :

وکا ٔن أجرام النجوم لوامما درو نثرن على بـاط أزرق وأخذه سميد الحادي نقال :

کانما نجومها نی مصرقومفرب دراه متثورة على بساط أزرق

<sup>(</sup>١) أخذه الوأواه نقال في تقصير عن بلوغ شأوه :

و4 :

وماء دارس الآثار خال كدمع حار في جفن كحيل وله أيضا:

وتجرح أحشائى بمين مربضة كالان متن السيف والحد قاطع وهو من المشييه القليل النظير (١) . ويقول :

والريح تجذب أطراف الرداء كما أفضى الشفيق إلى تنبيه وسنان(٢) و بقول في ناقته :

رمت أرض بها أرضا فأرضا كنبذ القوم صائبة السهام وفي حبيبته:

كمأنها حين تبدو من مجاسدها بدر تمدرق فى أركانه الغسق وفى الراح والماء الذي يمزج بها ، والحباب الذي يتولد من ذلك :

وأمطر الكأس ماء من أبارقه فأنبت الدر فى أرض من الذهب وسبح القوم لما أن وأوا عجبا نورا من الماء فى نار من العنب ويقول:

هلى حين أننى القوم ضر من السرى وطارت باخرى الليل أجنحة الفجر. ويقول فى شراء الراح :

وزنا لحا ذمبا جامسدا فكالت لنا ذمبا سائلا ويقول:

كأن الثدى على صدرها حقاق من الدر في مرمر خشين السقوط فأثبتنها بشبه المساءير من عنبر

(۱) ۲۳۲ : ۱ دیوان اشانی

(٢) يَتُولُ النَّمَالِي : وُهُو من سَائر تشبيهاته التي القرد بها ( ١٨٢ عَمَار التلوب )

ه ـــ وابن الممتز في تشبهه مصور بارع بنقل لك بريشته على صفحات شعره البديع صورًا تمثل ما يصوره لك من أشياء ، هو فني في تصويره ، غني ا بذهنه الخصب وخياله المصور الذى يقدر الأشياء ويقدر الصور بمقدارها ثم يخرجها لك تشديهات تمثل أصلها فىكل خصائصه الني أرادما الشاعر وصوره من أجلها ، مماجمل تشهيها ته بمناز بدقة النصوير ، وهى ناحية نفوق فيها ابن الممنز ولمنع فيها منهى الاجادة وتقدم بهاكثيرا من الشعراء الوصافين : كان فطنا دقيق الفطنة منتفتا إلى كل ما نتطلبه صوره الشعربة من ألو ان وأصباغ ، فهو يحكم ظلالها وأضواءها ويلائم بين ألوانها وأشكالها ويخرجهاصورا مكتملة الحياة فيكل جزء من أجزائها. وكان يوضح الشبه بين الشيئين توضيحا بالما مهما اختلفا في الجنس وتباعدا في الحيال ، وكشيرا ماكان يجمع بين المتباينات ويؤلف بين المننافرات ، بما يدل على دقة الفكر واطف النظر ونفاذ الخاطر وبما يعطيه الناقد في كثير منه منزله الحاذق الصانع والمصور الملهم ، فالبنفسج زهر غض برف تبصر فيه زرقة أوراقه وحمرة . ساقه ، نیشمه این المعتز لا بزهر مثله و لا بذبات آخرشبیه به ، و لکن یشمه بایب نار لا يستطَّيع سوى الحاذن أن يتخذ منها له مثالًا ، ثم لم بَكَمَتُفُ بذلك بلُّ دق في ا التصوير ونظر نظرة خاصية غرببة فشمه بزرقة النار أول ما تشتعل في الكبريت . فبالغ غاية التصوير وملك زمام الإجادة حين يقول :

ولا زوردية ترمو بزرقتها بين الرباض على حر اليواقيت كأنها فوق قامات ضعفن بها أرائل النار فى أطراف كبريت (١) ويقول فى الآذريون :

مسداهن من ذهب فيها بقايا غاليسة ويقول:

وحمل آذریونة فرق خسده كمكأس عقیق فی قرارتها مسك والبیت الاول أدق فی التصویر وأبلغ فی النفصیل من الثانی (۲) ، لآن المسك یابس وهو فی المكأس لا یرتفع فی الجوانب ذلك الارتفاع الذی تراه فی السواد

<sup>(</sup>١) وها في الديوان برواية أخرى .

<sup>(</sup>٢) ويطيل عبد الناهر في الأسرار في شرح البيين والوازنة بينهما ( ١٥٣ الأسرار) .

فى باطن الآذريونة ، أما الغالية فهى رطبة فهى تؤخذ بالأصابع فبقاياها ترتفع عن الفرارة فتكون كالصبخ الذى الفرارة فتكون شبهة بذلك السواد ، ثم هى لنعومنها ترق فتكون كالصبخ الذى لا جرم له وذلك أصدق للتشبيه . والبرق فى حركته واستطالته فى أثناء وميضه يشبهه ابن المعتز بالفرس ثم يدق فيجمل الفرس بلقاء ثم يدق فيجملها تمرح وتجول ليكون قد راعى ما به يتم الشبه وهو معظم الفرض من تشديهه ، وهو هيئة حركته وكفة لمه فدقول :

وترى البرق عارضا مستطيلا مرح البلق جلن في الأجلال (١) و نظيره قوله في البرق :

ونارة تبصره كأنه أبلق مال جله حين وثب

قالقصد تشديه البرق وحده ببياض البلق دين إدخال لون الجل في التشديه (٢). ويشبه الصبح والليل جميعا بالفرس الآشهب أجيلت جلاله عن ظهره وقد ظلت عالمة به فيقول:

غدا والصح تحت الليل باد كطرف أشهب ملقى الجلال(٣) والصبح حين يظهر في حواشى الظلة ويدفع لليل دفعا يشهه ابن المعتز بأشخاص غربان ذاهبة في الفضاء طائرة في جو السهاء يدفعها الخوف لا الرجاء ، فيبدع في ذلك غابة الإبداع حين يقول:

كما نا وصوء الصبح يستمجل الدجى نطير غرابا ذا قوادم جون شبه ظلام الليل حين يظهر فيه الصبح بأشخاص الغربان ، ثم شرط أن تكون قوادم ريشها بيضاء لنلائم ضوء الصبح المشرق في ظامات الليل ، وأجاد الشبه والنصوير ، وتمام التصوير والدقة والسحر في البيت أن جمل ضوء الصبح لقوة ظهوره ودفعه لظلام الليلكأنه يحفز الدجى ويستمجلها ، ولا يرضى منها بأن تتمهل في حركها ، ثم صور ذلك كا في قوله و نطير غرابا ، دون أن يقول غراب أوغراب

<sup>(</sup>١) البيت فرالوساطة (١٤٩) ويفش عبد القاهر في شرحه فيأسراره (١٤٩ الأسرار)

<sup>(</sup>۲) راحع ۱٤۸ الأسرار وما بندها . (۲) راجع۱۱ وما بندها أسرارالبلاغة.

يطير ، لأن الطائر إذا كان وافقا في مكانه فأ زجج منه كان ذلك أسرع الطيره ، ومسيره إلى حيث لا تراه العيون ، وايس كذلك إذا طار عن اختيار فانه يحوز أن يصير إلى مكان قريب من مكانه الأول (١) .

ويقول ابن الممتز وهو من أغرب ما قاله محدث :

وقد رفع الفجر الظلام كأنه ظايم على بيض تكشف جانبه والشمس في تموج شعاعها وفي إشراقها واستدارتها يشبهها ابن الممتز بتموج نور المرآن، ولا يقنع بذلك بل يجعل المرآن في كف أشل، ويخرج ذلك في صورة صاحرة فيقول: و والشمس كالمرآن في كف الآشل (٢) ، . ومن رائع التصوير ودقيق التذبيه و بلدخ الوصف قوله في الفرس وسرعته :

كأن جنان الفلاة تضربه كأن ما يهرب منه يطلبه (٣)

إلى آخر هذه الأوصاف والتشبيهات الرائمة التى تنم عن دقة وتفصيل وعمق وتفكير بعيد في صوغ التدبيه بما أعطى صاحبه ميزة التجديد وأكسبه ملسكة الابتسكار والتجويد في التشبيه .

وابن الممتز يفتن في أوضاع تشبيها ته الفنية ، فهو طالما يجمع الكثير
 من الصور الشعرية في تشبيه ، ويمتاز في ذلك بجال هذه الصور وعذر بتها وبروح

<sup>(</sup>١) راجع ١٥٤ وه١٥ الأسرار .

 <sup>(</sup>۲) أشاد به أبو هلال ونسبه لراحز ( ۳۰۹ : ۱ دنوان المانی) ، ونسب لاین المیز،
 ولأب النجم أیضا ( ۱:۱٤٤ : ۱ مهاهد التنصیص) ، وصدره کما فی دیران المانی :
 دحب علیه تانس لما غفل»

<sup>(</sup>٣) ويقول ابن المتز:

وكابدنا السرى حتى رأينا غراب الليل مقصوص الجناح

قبجتح إلى النفصيل في صورة الفراب ويصور بهذا النَّمَى الغريبُ لِمَاحَ الغرابُ مَا يَعْتَهَى إليه أممالليل وظلمته حين بدا فيه نورالصباح . ويتول :

ورفعنا خباءنا تضرب الريح حشاه كالجاذف المقصوص

فيشبه خباه النام الذي تضرب الربح جوفه فنهزه هزا شبيها بما فعل المقموس إذا جذف وذلك أن يرد جناحه إلى خلفه فيتعرك جانباه ( راجع ١٩١ الأسرار ) .

الصنعة الشبيبة بالطبع الى تسرى فيها ، وبأن ألوانها تتراءى لك غالبا دون اتحساد. أو امتزاج ؛ يقول في المعتضد :

> وكالليث شد على أقرانه وكالفيث جاد، وكالبدر لاحا ويقول :

> > وشعره من ظلام 💎 ووجهه من نور

ويقول:

النصن فى أثوابه والدر فى فه وجيد الغلبي فى أذراره ويقول فى عكس لاطراف المدبيه:

> بدر ولیّل وغصن وجه وشعر وقد خمر ودر وورد ربق وثنر وخد(۱)

> > وله تدبيهات كثيرة يعكس فيها القدبيه ؛

يةول في حبيبه :

ويكاد البدر يشبهه ونكاد الشمس نحكيه

ويقول :

كدت أقول: البدر شبه لها أجملها كالبدر ؟ حاشاها(٢) ويقول:

لاتخلطوا الدوشاب فى قدح بصفاء ما. طيب البرد لاتجمعوا باقة ويحــــكم علظ الوعيد ورقة الوعد(٣) وله فى عكس القدييه وهو ينم عن دقة وينطق عن جال وخصب تصوير :

<sup>(</sup>١) ويذكر المرتفى أنه لم مجد تشبيه سنة بسنة إلا لابن الممتر فى هذين البهبين ( ٢٣ : ٤ أمال المرتفى ) ؟ ويجله ابن رشبق من تشبيه ثلاثة بالانة ( ٢٦٢ : ١ السدة ) ، وراجع ( ٢٠ حسن النوسل ، ٨ ه الصباح )

<sup>(</sup>٢) وهو قريب من قول مسلم :

قبت أسر الدر طورا حديثها وطورا أناحي البدر أحسبها البدوا (٣) راجع شرح عبد انقامر البيتين في الأسرار ( ص ٢٠٢ )

مايحسن القطر أن ينهل عارضه كما تتابع أيام الفتوح له ولابن المعتز أيضاكثير من الصور الشعرية التي يحاول فيها أن يركب التشهيه وقد مضى الكثير منها ، كما في قوله : «ولازوردية نزهو بزرقتها ».

ويقول :

كم حاسد حنق على بلا جرم فلم يضررنى الحنق متضاحك نحوى كماضحكت نار الذبالة وهى تحرق(١) ويقول :

اصبر على مضض الحسو د فان صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ماناً كلـ(٢)

وأغلب هذه الصور الشعرية من التشبيهات الحسية المألوفة . هذا ولابن المعتز فوق ذلك تشبيهات استمدها من معان عقلية وترك فيها حديث المحسات وصورها، وهى قليلة فى تشبيهانه بالنسبة الصوره الحسية الكثيرة . يقول :

ووجوه البلاد تنظر الغيث انتظار المحب رجع الرسول ويقول في السكائس:

فلماً صب فيها الماء ثارت كما ثار الشجاع إلى الجبان ويقول في الراح:

وقد خفیت من صفوها فسكانها بقایا بقین كاد بدركه الشك ویقول:

صفت وصفت زجاجتها علیها کمنی دق فی ذهن جلیل ۷ ــ و إذا کانت تشبیهات ابن الممتز تصوراك حیاته و بیشه الحاصة التی عاش فیها و خالطها و ما کان فیها من ترف و نمیم ، فهی مع ذلك ننم عن شعور ، و نصور

<sup>(</sup>١) وهو من قول الماس بن الاحنف:

أحرم منكم عما أنول وقد نال الماشئون من هشتوا صرت كانى ذبالة نصبت تنفى، للناس وهى تمترق (٢) يصرحهما عبد انقاهر فى أسراره ( ٧٥ الأسرار )

عواطف صاحبها ومشاعره ووجداناته . وكثيرا مانقرأ له صورا حية بدب فيها دم الحياة ، ويتدنق منها فيض الاحساس ، يقول ابن المعنز يصف وجنة معشوق: ووجنة كأنما يقدح منها الشرد

فنجد صورة تنبض بالحياة ، وتصور لك إحساس الشاعر وشعوره ؛ ويقول في منزل أحيابه :

عفا غير سفع ماثلات كأنها خدود عذارى مسهن شحوب فتبكى و تتألم لهذا الربع العافى ، والديار التى رحل عنها أصحابها . ويقول : وصولجان الصدغ مستمكن المضرب من تفاحة الحب فترى صورة ننم عن إحسان ، وتخفق بالحياة ، ويقول :

ومنم لم نـكن تحسبه فىالريح أغصان كما صم غربق سامحا والمـاء طوفان

فنجد صوره ممثلة للمنى ، مصورة للنباعر وشعوره حين شبه وصور هذا العناق الرائع الذي يدل على هيام وحب شديد .

ويقول :

ربم يتيه بحسن صورته عبث الفتور بلحظ مقلته وكأن عقرب صدغه وقفت لما دنت من نار وجنته (١)

وهذه الصورة رائمة حقا لما أشاعه فيها الشاعر من جمال وبعث فيها من حرارة هى حـرارة الوجنات التى يلهبها الفن ويذكيها الشعور . ويقول فى ساقى الراح :

وكأن كفيه تقم في أقداحنا قطعا من الشمس ويقول في كلبة الصيد:

<sup>(</sup>۱) كانت لنساء تممل شعر أصداغهن عل صورة الون أوعلى صورة لعترب وفى ذاك يتول ابن المستز البيت ( ۱۹۱ : ۲ تاريخ الحضارة الاسلامية لميتز وترجة أبو ربعة ، ۷۳ التن ومذاعبه ) .

وزوبمة من بنات الرباح ﴿ رَبِكَ عَلَى الارضِ شَدَا عِجِبِ ويقول فى تشبيه السماء ومافيها من نجدوم برياض البنفسج تفتح بينها نور الافاحى:

> كأن سما.ها لما تجلت خلال نجومها عند الصباخ دياض بنفسج خضل نداه تفتح بينها نور الاقاحى ويقول:

> وداء دارس الآثار خال كدمع حار في جفن كحيل ويقول.

قد اغتدى والليل في إما به كالحيثي فر عن أصحابه

إلى آخر هذه التشبيهات الجميلة التي يرسمها ابن المعنز في شعره وصورا متحركة يعطيها أوضاعا تؤكد حقيقتها وتبعث فيها روح الحياة وتجعلنا كأننا نلسها و نشاهدها لانها ايست صورا جامدة بل هي حية ناضرة كأنما نقشت رسومها بالامس ، نقشها شاعر كان صبا ببعث الحياة والحركة في صدوره حتى ليحس من يقرأ أول ديوانه أنه يهيش في دار من دور الصور المتحركة (١) ، . وإن الإنسان ليذهل إزاء هذه القدرة والروعة في النصوير حتى ليتمنى أن لو صار اليه شيء من إحساس ابن للمتر حين تمثل هذه الصور .

٨ -- وكان ابن المعتز يقصد إلى أروع التشميهات فى الشعر العربى فيصوغها
 بفنه ويخرجها إخراجا جيدا أو يأنى لها بنظير فى التشبيه .

يةول البحتري في صف العناق:

ولم أنس لينتنا في العنا ق لف الصبا بقضيب قضيبا فقال ابن المعتز وزاد عليه في الممني وجودة التصوير ودقة التعبير:

فلو ترانا في قيص الدجى حسبتنا في جسد واحــــد ويقول بشار:

<sup>(</sup>۱) ۱٤۸ الفن ومذاهبه

وجيش كمثل الليل يزحف بالقنا وبالشوك والخطى حر ثمالبه أخذه ابن الممتز فقال:

وجيش كمثل الليل يسود شمسه ويحمر من أعدائهالبر والبحر فبالغ في الممنى وفي التصوير. وقال كثير:

أُخذنا بأطراف الاحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الاباطح أخذه ابن الممتز فقال:

سالت عليه شماب الحيحين دعا أنصاره بوجوه كالدنانير فتوله و سالت عليه شماب الحيى، يقابله الشطر الثانى كله من بيت كثير فهو أوجز وفي بيت ابن الممتز معان كثيرة وصور مزدحمة يتصل بمضها ببعض مما لاتحد مثله في بيت كثير .

ويقول بشار وهو من أجود ما قيل في ارتفاع الغبار ولممان الآسنة فيه: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تماوى كواكبه ويقول ابن المعتز:

وعم السهاء النقع حتى كأنه دخان وأطراف الرماح شرار فقصر عنه تقصيرا واضحا ... وقال الحكم بن مرة المازنى :

كأنما النمس في أعطافه لمعت حسنا أو البدر من أزراره طلما أخذه أحمد بن يحى العراف السكوفي :

بدا وكأنما قــر على أزراره طلمـــا وقال أبو نواس :

كأن ثيسابه أطلعن من أزراره قسرا وقال الاصمى في الرشيد (١): «كأنما ركب البدر فوق أزراره جمالا ه

<sup>(</sup>١) من كلة طويلة له ( راجع ٤٠٤ : ٣ العقد )

وقال شاعر:

لا تمجيسوا من بلي غلالنه قد زو أزراره على القمر وقال ابن المتز:

يحرك الدل في أثوابه غصنا. ويطلع الحسن من أزراره قرآ ويعده أبو هلال من أبلغ ما قيل في حسن الوجه (١) -

وقال شاعر (٢) في الملال وتشبيه بقلامة الظفر:

كأن ابن ليلته جانحا فسيط لدى الآفق من خنصر (٣) أخذه ابن المعنز فزاد وأجاد وحسن معرضه وسهل (٤) لعظه ، حيث يقول : ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا مثل القلامة قد قدت من الظفر ولابن المعتز في الهلال وهو من عجيب ما قيل فيه :

وقد سبق إلى هذا المدنى ولم يأخذه من أحد أعرفه ، ونقله إلى موضع آخر فغال (ه) :

فقال ابن المعتز :

<sup>(</sup>١) ٢٣٢: ١ ديوان الماني

<sup>(</sup>٢) مو عمرو بن أمية كما في ابن خلكات

 <sup>(</sup>٣) أى كان ابن لبلته --- وهو الهلال -- لدى الأنق فسيط من خنصر ، والفسيط تلامة الفلز ، والبت في غاية من سوه الرصف .

<sup>(</sup>٤) ويشيد به النقاد ( ٣٣٩ : ١ ديوان المعانى ، ٤٦٤ : ١ وفيات ، وراجسع ٣١٢ صناعتين، ٤١١ خزانة الأدب للعموى) . ويرى ابن الأثير أن بيت ابن المعنز من مكس التشبيه وتقد قول القاضى الفاضل نقدا طويلا ( ١٦٢ المثل السائر ) .

<sup>(</sup>ه) راجع ۳٤٠ : ۱ ديوان الماني ٠

من كميت كمأنها أرض تبر في نواحيه لؤاؤ مغروس
وقد أكثر الشعراء من وصف الحديث وفيه يقرل بشار :
وكان رجع حديثها قطع الرياض كسين زهرا
وفي هذا المعنى يقول ابن المعتز في محبوبته شريرة فيحسن غاية الإحسان :
لممرك ماأجدى هواك سوى المني على وما ألفاك إلا كما أخلو
و ( شر ) أحاديث عذاب كمأنه جنى النحل لم يمجج حلاوتها النحل
فالناس كلهم شهوا حلاوة الحديث بحلاوة العسل إلا أن ابن المعتز زاد هذه.
الزيادة الجميلة ..

وقال بعض العرب يصف قوة رائحة الشراب :

كميت نكاد وإن لم تذق تنثى إذا الساقيان استدارا فذكر أنها تسكر برائحتها وهــــذا من الممــانى الغريبـــــة .. أخــــذه. مسلم فقال :

> كفاتى من شربهـا شمها فرحت أجرر ثوب الثمـل وقال ابن المعتز فى إجادة و إبداع :

إن راحا قال الإله لها كو نى فكانت روحا وريما وراحا درة حيثًا أديرت أضاءت ومشم من حيث ما شم فاحا وقال أبو نواس فى الكائس والراح:

بنینا علی کسری سماء مدامة مکللة حافاتهـــــا بنجوم فقال این الممتز:

وكأس من زجاج فيه أسد فرائسهن ألباب الرجال فضمف عنه في التصوير

وكان ابن الروى ـ وهو معاصر لابن المعتز ـ من الشهراء الجيدين في التصوير والتشبيه ، وله في ذلك الباب الكثير بما ينطق بشاعريته ويصور الهامه وفته (۱) ، و وفي شعره من ملبح التشبيه ما دونه النهايات التي لا تباغ وإن لم يكن .

(۱) راجع النصو برفی شعر ابن الروی فی (۹ ه — ۱۲۹ مراجعات المقاد)، وفی ابن لرومی المقاد.

التشبيه غالبا عليه كان الممتز ، (١) ، ويطول بنا البحث لو عرضنا ألوا نامن تشبيها ته لغرى إلى أى حد بلغ فى هـذا الباب ، وعلى أى حال فع كثرة التشبيه فى شعر ابن الروى فانه لم يدرك ابن الممتز فيه ولم يكثر كثرته فى شعره ، وإذا كان التشبيه عند ابن الممتز فن وملكة فهو عند ابن الروى رغبة فى ابتداع الصور والمعانى لما أواد تصويره من حسيات ووجدانيات ، وألفاظ ابن الروى وأسلوبه فى التشبيه لايصلان إلى مافى ألفاظ وأسلوب ابن المعتز من رقة وعذوبة وسحر وجمال وروح ابتكار ، ولكن ابن الروى يمزج غالبا صوره و يركب ألوانها وأصباغها من حيث كان ابن المعتز يزجها غالبا مجتمعة دون اتحاد أو تركيب ، وسنعرض من حيث كان ابن المعتز يزجها غالبا مجتمعة دون اتحاد أو تركيب ، وسنعرض فيها وفى فنه فى باب التشبيه عامة ، لتدرك مدى تفوق ابن المعتز فى صبغ التشبيه عن سواه من الشعراء .

قال امرؤ القيس:

وتعطو برخص غير شئن كأنه أساريع ظي أو مساويك إسحل وقال ابن الرومي:

أشرن بقضبان من الدر قمت يواقيت حمراً فاستبحن عفاف ولشاعر (٢):

أشارت بأطراف كأن بنانها أنابيب در قعت بعقيــق

فقال ابن المعتز :

أشرن على خوف بأغصان فضة مقومــة أثمارهن عقيق (٣) وقال أبو نواس في الراح:

<sup>(</sup>١) ٢٦٦: ٢العبدة .

<sup>(</sup>٧) البيت في ٦٤ تقد النبر

 <sup>(</sup>٣) ويذكر ابن رشيق أن نفس الحضرى المولد ترغب من مثل تشبيه امرى النيس وإن كان عميهه أشداصابة ، وأن طريق العرب القدماء قد خولفت إلى ماهو أليق بالوقت وأشكل بأ مله (٣٦٩ و ٢٧٠ : ١ العدة )

إذا عب فيها شارب القوم خلته يقبل فى داج من الليـــــل كوكبا وقال:

وكمأنه والكأس فوق بنانه قر يمد بهما اليك هلال أخذه ابن الضحاك وأحسن :

كأنما نصب كأسه قرر يكرع في بمض أنجم الفلك وقال ابن الروى في إجادة عنهما:

فكمأنها وكمأن شاربها قمر يقبل عارض الشمس وقال ابن الممتز وزاد عليهم جميعا :

وكمأنه وكمأن الكأس في فه هلال أول شهر غاب في شفق

فركب الصورة (١) في رشاقة وجمال ، ويشيد ابن رشيق ببيت أبي نواس ، وإذا عب فيها الح ، (٢) ، وينقده الباقلاني نقداً طويلاكما ينقد قول ابن الضحاك ، يكرع ، ويستحيد بيتى ابن الروى لولا أنه أتى بالمعنى في بيتين (٣) ، وأقول إن بيت ابن المعتر قد أربى على كل شعر سواه في هذا المعنى بفضل اختصاره وعذوبته وتلاحمه وروح الطبع السارية فيه (٤) .

وقال أبو نواس :

تبكى فتذرى الدر من نرجس وتلمطم الورد بعثاب أخذه سعيد بن حميد فقال :

وكمأنما أثر الدموع بخـــدها طـــل تساقط فوق ورد بانع وقال البحترى وعكس التشبيه:

شقائق يحملن الندى فـكأنه دموع النصابي في خدود الحرائد

<sup>(</sup>١) ٢٧٢ الأسرار (٢) ٢٠١ العبدة.

<sup>(</sup>٣) ١٧٤ إحجاز القرآن للباقلاني.

<sup>(</sup>٤) وذلك مايشهد به أبو هلال (١:٣٠٧ ديو ان المعانى) ، وراجع زهم الآداب (٢:١٣١)

وقال ابن الروى في دموع المحبين وقت الوداع :

كمأن اللك الدموع قطـــر الدى الفطر من نرجس على خـــد فأجاد وأبدع باختصار اللفظ وحسن السبك .

وقال ابن المعتز ويمكس كالبحترى :

ولاحت لساريها الثريا كـأنها لدى الآفق الغربى قرط مسلسل وقال ابن الرومى:

وقد هوى النجم والجوزاء تتبعه كذات قرط أرادته وقد سقطا فركب التنبيه ولكن المصراع الآخير من بيته غير مختار الصياغة والنجم اسم مخصوص به الثريا . ونكستني بذلك في هذا السياق .

وقد يكون فى الإمكان الموازنة بين قصيدتين لابن الروى وابن الممتز ودراسة منهج الشاعرين فيهما فى فن التشبيه ، ولمكن هذه الدراسة لا تعطينا حكما على شاعرية أيهما ، لا نه كثيرا ما يأتى أحد الشاعرين بتشبيهات فى موضوع القصيدة لا يأتى بها الآخر ، ومع ذلك فسأعرض ها تين القطعتين اللنين اخترتهما لنقار بهما فى الخيال ووحدتهما فى الغرض قوق وحدتهما فى الوزن ، قال ابن الروى من قصيدة فى وصف بجلس الراح :

شمس من الحسن في معصفرة ضاهت بلون لهـا معصفرها في وجنات تحمر من خجل كأن ورد الربيع حمـرها يسمى إليها بكأسه رشأ أنشه الله وذكرها في كفه كشهاب لاح على ظلماء ليل دجت فنورها إن برزت المرواء غيرها أو قرعت بالمزاج كمدها

## ويقول ابن المعتز في مجلس الراح أيضا من قصيدة :

وبجلس جل أن نشبهه جن به مزهر ومزمار وزانه من بنى العباد رشا بالجيد والمقلتين سحار قد ركبت كفه مشعشعة إبريقها في الكؤوس هدار يلمع فيها من كل ناحية كوكب نور إليك نظار فظلت في يوم لذة عجب وافى به للسعود مقدار وقابل الشمس فيه بدر دجى يأخذ من نورها ويمتار

فنى ها تين القطعتين وصف الساقى والراح ، وفى قطمة ابن الروى زيادة وصف القينة التي تغنى في مجلس الراح .

يصف ابن الروى الساق بالآنوثة ، ويصفه ابن المعتز بالسحر ، وذلك لاشك أبلغ ، فالآنوثة يشترك فيها الفادة الحسناء والزنجية السوداء ، ولكن السحر لا يكون إلا في القليل النادر من النساء .

ويصف ان الروى الراح بأنها أصنى من الماء وألطف من الهواء، ووصف ابن المعتز حبابها بكواكب نور متوقدة ؛ ويشبه ابن الروى الراح بالشهاب ينير داجى الظلمات ، أما ابن المعتز فقد شبه الراح بالشمس والحكاس بالبدر وجعل الكأس يأخذ من نورها ويمتار وهو حذق لانهاية له . وألفاظ ابن المعتز اكثر موسيقية وعذوبة من ألفاظ ابن الروى

وبعد فيدلنا على مكانة ابن المعتز في التشبيه هذه الرواية الآدبية التي دواها كثير من النقاد والآدباء (١) :

حكى أن لائمًا لام ابن الروى وقال له ، لم لا تشبه تشبيهات ابن المعتز وأنت

<sup>(</sup>۱) راجع: ۳۸ و ۲۹: ۱ مناهد التنصيص ، ۲۷۰: ۲ العسدة ، س ، الغزالة العموى ، ۳۵۰ الأدب العباسي العباسي على ۱۸۲۰ الزيات ، ۱۸۹ الأدب العباسي للاسكندري ، ۲۸ و ۱۹۲۶ بين الروى للعقاد ، ۱۸۶ الفرائز للفعراوي طبعة ۱۹۲۶ بيمسر ، ۳۵ الطالعة التوجيمية ،

آشمر منه ، فقال له : ألا تنشدنى شيئا من قوله الذى استمجز تنى عن مثله ؟ فأنشده قوله في الهلال :

انظر إليه كزورق من فعنة قد أثقلته حمولة من عنبر فقال له . زدنى : فأنشده قوله في الآذريون :

كان آذريونها والشمس فيها كالية مداهن من ذهب فيها بقايا غالية

فصاح: واغوثاه تاقه لايكلف الله نفسا إلا وسعها ذلك إنما يصف ماعون بينه لانه ان خليفة وأنا أى شى. أصف، والكن أنظر أين يقع قولى من قول الناس، مل لاأحد مثل قولى فى قوس الغام:

وساق صبيح للصبوح دعوته فقام وفى أجفانه سنة الغمض يطوف بكاسات المقار كأنجم فن بين منفض علينا ومنقض وقد نشرت أيدى الجنوب مطارفا على الجودكنا والحواشي على الأرض يطرزها قوس السحاب بأخضر على أحر فى أصفر إثر مبيض كأذيال خود أقبلت في غلائل مصبغة والبعض أقصرمن بعض(١) وقولى في صانع الرقاق:

مابين رؤيتها فى كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر إلا بمقدار ماتنداح دائرة فى لجة الماء يلتى فيه بالحجر(٢) وقولة فى قالى الزلابية ( من أبيات ):

يلقى العجين لجينا من أنامله فيستحيل شبابيكا من الذهب وفى روايه أخرى أن ابن الرومى سمع قول ابن المعتز :

. وانظر إليه كزورق من فعنة البيت، فقال أنا لم أرقط زورقا من فعنة

 <sup>(</sup>١) نسب الثمالي الأبيات لسيف الحاولة وقال : وهذا من التشبيهات الملوكية التي لايكاد تحضر مثلها السوفة ( ٢٤ : ١ البتيمة )

<sup>(</sup>٢) يعب النقاد بهذه الأبيات ( ابن الروى ) وراجع تحليل أديب لهما (١٧٩ حصاد الهشيم)

و (نما أصف ماشاهدته وأشبه بما عاينته(١) .

وينقد ابن رشيق رأى ابن الروى لاتحاد مشاهدِ البيئة أمام بصر الشاعرين . ثم يقول . اللهم إلا أن يويد ابن الرومي أن ابن الممتز ملك قد شغل نفسه بالتشبيه فهو ينظر إلى ماعون بيته وأنائه فيشبه به ماأراد وأنا مشغول بالتصرف فى الشعر طالبًا به الرزق ، ولا يمكن أن يقع أيضًا عندي هــذا(٢) ؛ و برى العقاد أن لابن المعتز تشبيهات كثيرة أبلغ من آلى ذكرت في القصة وأنقى في المعني والديباجة ولكنهم لايختارون في مقام التحدي إلا هذه الابيات وأمثالها لظنهم أن نفاسة التشبيه أنمأ تقاس بنفاسة المشهات ولافضل فيه للشعور والنخيل وهذا خطأ بعيد في فهم الوصف والشمر فالمسافة عظيمة جدا بين شاعر يصف لك مارآه كما قد تراه المرآة أو المصورة الشمسية وشاعر يصف لك مارآه وتخيله وشعر به وأجاله في روعه وجعله جزءًا من حيانه ، إنما يعنيك من الشاعر أن يكون إنسانًا " حيا يشعر بالدنيا ويزيد حظك من الشعور بها فمن وصف وشبه ولم يشعر فليس بشاعر ومن شعر وأبلغك مانى نفسه بغير وصف مشبه(٣) ، ونحن مع العقاد في أن لابن الممتز تشبيهات كثيرة أبلغ ماذكر فىالرواية ، والكنا نخالفه في أن يكون النقاد قد أخطأوا مثل هذا الخطأ أو خالوا ذلك الظن البعيد ، إنما أرادوا أن ابن المعنز تقرد بهذا اللون خاصة من التشبيه وهو مااستخدم فيه آلات حيانه وترفه في الوين أصباغ تشبيهاته ووصفه ، على أن هذا اللون لايخلو كله من تصوير لعاطفة الشاعر ووجدانه وإحساسه بالحياة ، أما ماسوى ذلك اللون الذي انفرد به ابن الممتز فقد يشاركه بمض الشعراء الموهو بين فيه فلا داعي للتحدي به .

وبعد فحسبناكلة ابن الرومى شاهدا صادقا على مكانة ابن الممتز فى فن التشبيه فى عصره الذى حفل بأئمة الآدب والقريض والمجودين فى الوصف والتصوير والقنبيه .

<sup>(</sup>۱) • • : ٢ الدخيرة، وبنول أديب محدث : • ولمسرى ماحدث ابن الممتر نفسه بأن يركه على ضفاف دجلة يوما ما زورتا من فضة تنتله حولة عنبر وإعا ذلك حديث الحيال (٢١٠ تجديد ذكرى أبي الملاء الطبعة الثالثة ٢٩٠٧) .

<sup>(</sup>۲) ۲۲۰ و ۲۲۳: ۲ العبدة

<sup>(</sup>۳) راجع ۲۹۹ — ۳۰۱ اِن الروی المقاد

١٠ وخطأ ابن المعتز في التشبيه نادر قليل لأن ملكاته الفنية كانت تعصمه من الخطأ فيه ، وسأذكر هنا ماوقع له من ذلك وماأخذه النقاد عليه من مآخذ في باب التشبيه :

قال ابن المعتز يصف الساقي :

أرى ليلا من الشعر على شمس من الناس

كان الأولى أن يقول على شمس من الجمال أو على وجه كالشمس أو ماشابه ذلك ما ينأى بأسلوب التشبيه عن الضعف والخطأ لآنه إذا صح أن يقال ليل شعر على التشبيه فلا يصح أن يقال شمس ناس عليه أيضا ، وعد أبو هلال البيت من ودى. التشبيه لآن الجمع بين الليل والناس ردى، وقد وقع هاهنا باردا(١) . ومثل هذا البيت قول ابن المعتز :

وغزلان ناس لم يرين سوانحا يسارةن لحظاً أو سلاما مكتها أراد الاستعارة والتشبيه فرجها بالتصريح بالمعنى فضعف الأسلوب وهبط السكلام عن مستوى الجودة والحسن .

ويقول في سحابة :

فلما دنت جلجت في السما م رعداً أجش كجر الرحا وهو تشبيه نازل وإن كان صحيحاً ، لأن صوت الرعد أفوى وأروع في السمع منصوت الرحا التي جعلها ابن المعتز المشبه به في البيت .

ويشبه الورد بالخد والعكس ، وهو من المبتذل إلا إذا أضيفت إليه زيادة تنقله من العامى إلى الحاصى أو ضم اليه معنى يشفع به ، كما قال على بن الجهم :

عشية حياتى بورد كأنه خدود أضيفت بعضهن إلى بعض وقال ابن المعتز حول هـذا المعنى يصور بيـاض الررد وما فى جوانبه من احمرار:

بياض في جوانبه احرار كااحرت من الخجل الخدود

<sup>(</sup>۱) ۹ الصناعتين

فأبدع فى التصوير والتشبيه ، وقال أبو الحسن الجرجانى : الخجل إنما يحمر وجنتاه فأما منبت الآصداغ . وعظ العذار فقليلا ما يحمران ، ولو انفق له أن يقول حرة فى جوانبها بياض لسكان قد طبق المفصل ووافق شبه الحجل لكن أراد اجتماع البياض والحرة فجمل الاحرار فى جوانب البياض فراغ عن موقع الشبيه (۱) ، وأيده ابن رشيق فمد البيت من سوء المقايلة لآن الخدود متوسطة وليست جوانب (۲) , وقال عبد القاهر ، إلا أنه لعله وجد الآمركذلك فى الورد فشبه على طريق العكس فقال . هذا البياض حوله الحرة كهذه الحرة حولها البياض في وجنة الحجل (۲) .

ويذكر بعض النقاد بيت ابن المعتز في وصف كتاب (٤) :

ودونكه موشى نمنمته وحاكته الآنامل أى حوك بشكل يرفع الإشكال عنه كأن سطوره أغصان شوك

ونقده لأنه مدح الكتاب فجعل سطوره أغصان شوك وان كان لاحظ الشبه التام في صورته لكنه بالذم أشبه (٠)

وأقول ان ابن المعتز إنما لاحظ الشكل فى الشبه دون ما سواه، وبمض النقاد يعد البيت من الابيات النادرة (٦)

وينقد بعض النقاد البيت :

فناولنيها والثريا كأنها جنى نرجس حيا الندامى به الساقى قال : ولو قال باقة نرجس لـكان أتم (٧)

ويذكر الثمالي عدة تشبيهات لابن المعتز المشبه به فيها العنين وحالته مثل قوله فى الشمس :

<sup>(</sup>١) ١٥١ الوساطة

<sup>(</sup>٢) ١١٤ ٢ العمدة

<sup>(</sup>۳) ۱۷۲ الاسرار

<sup>(</sup>٤) يروم البيت بروايات أخرى

<sup>(</sup>٠) ٢٠١ طراز الحبلس ، ٢٢١ ومابعدها ريمانة الالبا .

<sup>(</sup>٦) ١٢ التصعيف والتحريف

<sup>(</sup>٧) ۲۳۰ : ۱ ديوان الماني

تحاول فتق غيم وهو يأبى كمنين يروم نـكاح بكر وأبيات أخرى مثل ذلك ، ويقول .كان ابن المعتز يستكثر فى أوصافه من التشبيه بالمنين حتى انهم بأنه كان عنينا ولم يمكنه لمكان ابنه عبد الواحد (١) .

ويأخذ بعض الكتاب على ابن المعتز أنه لا يزيد فى تشبيها ته على أن يعطيك نسخة لما يرسم لك دون أن يعبر فى تصويره عن خلجات نفسه ومشاعره، فهو حين يشبه الهلال بزورق من فضة أثقلته حمولة من عنبر لا يزيد على أن يعطيك نسخة من صورة الهلال ويمكنى أن تتصور الهلال فى خيالك ثم تتصور بجانبه زورق ابن المعتز لتدرك الفارق الكبير وتعلم مقدار ماشوه ابن المعتز من منظر الهلال الجيل (٢), وكذلك قوله فى الهلال أبينا:

كمنجل قد صيغ من فضة يحصد من زهر الدجى نوجسا ففضلا عن أنه لا تشابه بين الهلال والمنجل إلا قى الشكل الخارجى ولا صلة يعتهما فى الطبيعة إلا صلة النظرة البصرية ؛ فضلا عن ذلك راح ابن المعتز يصنع المنجل من الفضة ثم جمله يحصد النرجس وليكن لهذا النرجس زهر وليسكن هذا الزهر نابتا فى الدجى وليس وراء ذلك كل شىء من العاطفة والاحساس (٢).

وهذا نقد لا يقوم على أساس ، ويتلخص فيما يلي :

(1) البيتان السابقان لا يصوران الهلال تمام التصوير: وأقول أن هذا الادعاء سفسطة فارغة ، ويناقض الناقد نفسه فيه ، وقدوقف النقاد أمامهماحائرين معجبين بحمال الفن والتصوير فيهما ، ولقد أعجب أعلام الآدب الفرنسي بتشبيه فيكتور هوجو للهلال بمنجل من ذهب ، فكيف يقولون لو علوا بما أتى به ابن المعتز من هذا التصوير الجيل والنفصيل الدقيق وابراز الشبه النام للهدلال في هذين البيتين

<sup>(</sup>۱) ۱۰۰ خاس الحاس ۰

<sup>(</sup>۲) ويتعامل باحث على بيت ابن المنز فيراه سخيفا وتشبيها متكافاوهو أولى بأن يعد من هنات ابن المعر لا دليلا على إبداعه (۷۷) خطرات في الادب الاندلسي) .

<sup>(</sup>٢) ١٦ و ١٨ مهمة الثاهر في الحياة لسيد قطب

<sup>(</sup>٤) راجع ۳۰۰ ابن الروی للمفاد ، ¿ و ه مهمة الشاعر فی العصر الحاضر

(ب) أن التشبيه عند ابن الممتز فن خالص و لكن لا حياة فيه و يرى هذا الكاتب أن الشمر شمور وقن معا بما بسطه في كنابه في إفاضة .

أما أن الشمر شغور وفن مما فـكلام الـكاتب فى ذلك منقول عن العقـاد وفـكر ته مأخوذة عنه (١)

وعلى أى حال فنحن لرى أن الشعر عند المامهين من الشعراء فن وعاطفة وأنه يجب أن يكون كذلك وذلك ما سار عليه فحول النقاد فى القديم مما يطول بنا البحث لو عمدنا إلى شرحه .

وأما أن فن ابن المعتر في التشبيه لاحياة ولا عاطفة أو إحساس فيه فنحن لا نسله له ولا يسلم له استاذه العقاد حين عاب على العقاد اختيار البيتين في مقام التحدى لشاعر كابن الرومي ورأى أن في شعر ابن المعتر تشبيهات كثيرة أبلغ منهما وأجل وأنتي في المعنى والديباجة (٢) ، وإذا كان العقاد يعترف لابن المعتر بأن في شعره تشبيهات أبلغ من البيتين وهو لايقر بشعر إلا إذا شعر به الشاعر و أجاله في عواطفه وشعوره فقد اعترف بأن لابن المعتر من ذلك تشبيهات كثيرة ، وهذا ما يثبته البحث الآدبي لفن التشبيه في شعر ابن المعتر وما سبق أن أفضنا في شرحه، لقد كان ابن المعتر في هيام دائم بحب الطبيعة وكانت حياته في بيت الحلافة تلون شعره في وصف الطبيعة والهيام بها بألوان خاصة فذة ، فكيف يعاب ابن المعتر بأن فنه لا حياة فيه وهو إنما شبه وشعر عن حياة وعاطفة وملك في التشبيه وإذا كان البيتان السابقان و بعض أبيات أخرى تشبههما مما لا تؤجج نار العاطفة عند السامع فانها على أي حال أثر أدبي يستنير الاعجاب .

(ج) أن ابن الممتز في تشبيه بعيد الفكرة بعيد عن الوضوح، وردى على ذلك أن نظرية الوضوح والحفاء في الآدب لا نزال محل بحث النقاد إلى الآن، ولم يتفق عليها بعد اثنان ، فالجاحظ حين كان ينادى بالوضوح والإفهام وبأن البليغ من الكلام ماكان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك إنما كان \_ كا يقول عبد القاهر في أسراره \_ يدءو إلى أن يجتهد المتكلم في تهذيب اللفظ وترتيبه

<sup>(</sup>۱) راجع ۳۰۰ ابن الرومی للنقاد ، ٤ و ه مهمة الشاعر فی العصر الحاضر.

<sup>(</sup>۲) ابن آلرومی للمقاد

وصيانه عن كل ما أخل بالدلالة وعاق دون الإبانة ولم ير أن خير الكلام العاى المرذول، والقاضى الجرجانى لم يحاسب المتنبى فى وساطنه على إنقاله البيت بالمعانى لأن ذلك سمة عامة فى شعر المحدثين، وعبد القاهر فى أسراره (١) يقسم الغموض إلى: ماسببه الدقة فى المعنى فيشيد به ويرى أن المعانى الشريفة لابد فيها من بناء ثان على أول وردتال إلى سابق، ويرى بعض المحدثين أن الغموض فى فن المتنبى هو سر عبقريته الشاعرة. وتحدث ناقد آخر عن قصيدة المقبرة البحرية للشاعر الفرنسى بول فاايرى وكيف أنها أثارت اهتمام النفاد جيما فى فرنسا فل يتفقوا على شىء حول مذهب الشاعر فى فن الشعر أو حول الوضوح والفموض فى فن الشاعر كا نسميه، وأنا أستجيد هذا الغموض ما دام سببه دقة المعنى وبعد الثقافة وعمق التفكير، فهدذا الغموض هو سر الخيلود فى انتاج الشعراء فى القديم والحديث

وينقد محدث آخر (٢) البيتين (٣) ، ولا زردية ترهو بزرقتها الح، لأن أولها رث المعنى وهو يذكرنا بمقارنات ابن المعتز الجوهرية والمعسدنية والثانى ينم عن معنى ضعيف وخيال معكوس فان مرأى البنفسج بل أى زهر آخر لايشمرالإنسان بالجودة التي يرمز اليها الكبريت ،كذلك لا ينفرد الحس النظرى بمشاهدته بل تصحبه خواطر وعواطف حسية جديرة بالتعبير عنها ، فشتان بين البنفسج العطر والمكبريت الحانق برائحته الكريمة ، والنرجس يشعر في ميله بالحياة الوادعة و بغير ذلك من المعانى النفسية فكيف يغفل هذا الشعور فيموت حبا منا في التعلق بعيدان الكبريت.

#### وهذا النقد يتلخص في :

( ا ) بين طرفى التشييه بون بعيد، وهذا عيب عند الناقد، وقد ذكرنا من قبل أن عبد القاهر يرى ذلك سر جماله وسحره ودليل ملـكة الشاعر الملهمة فى فن التشبيه .

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱۸ وما بعدها

<sup>(</sup>۲) ۸۸ المنتخب من شعر أبی شادی ط ۱۹۲۹

<sup>(</sup>٣) وينسبها لأبى العتاهية

(ب) أن الناعر صدور منظر البنفسج الحسى وأغفل نواحي أخرى من نواحيه في التشبيه ، وهدذا ناحية بسطنا القول فيها سابقاً .

و بعدد فهذا هو ما ننقد به فن ابن المعتز في التشبيه وما نقده به سوانا من الباحثين القدماء والمحدثين .

ورأي أن ابن الآثير قد أطلق القول إطلاقا حين قال : . وقلما أكثر من التشهيه أحد إلا عثر كما فعل ابن المعتز وابن وكيع فانهما أكثرا من ذلك ولا سيما في وصف الرياض والاشجار والازهار والثمار ، لاجرم أنها أنيا بالغث البارد الذي لايثبت على محك الصواب (١) ، . أطلق القول :

لان ابن المعتزلم يسقط فى تشديها ته هدا السقوط الذى يصوره، وما أخذ هليه لم يصل إلى أن يكون من الفث البارد الذى لايثبت على محك الصواب كا يقول، لان ما أخذ عليه كان نادرا جدا بالنسبة إلى كثرة التشبيه فى شعره، لان التشبيه كان عند ابن المعتز ملكة وفطئة بدقائق الآشياء والصور، ومن النادر القليل أن يخطى. ابن المعتز ، على أن ابن الاثير لم يتعمق فى قراءة شعر شاعر سوى أن يخطى. ابن المعتز ، على أن ابن الاثير لم يتعمق فى قراءة شعر شاعر سوى أبى تمام والبحترى والمتنبي الذين هم لات الشعر وعزاه ومناته كما يقول (٢) ، وهو لم يوجع إلى ديوان ابن المعتز أو يعن بقراءته عناية عاصة ، ويتجلى ذلك فى مثله السائر فهو لايشير فيه إلى ابن المعتز إلا فى ثلاثة مواضع على التحديد (٣)

١٤ ... والاستمارة باب من أبواب التشبيه ولابن المعتز فيها إجادة منقطمة النظير شأنه في ذلك شأنه في تشبيها ته .

انظر إليه بقول :

وجاءتى فى قيص الليل مستثرا يستعجل الخطومن خوف ومن حذر ويقول:

<sup>(</sup>١) ١٠٢ الثل الثار

<sup>(</sup>٧) ٣٠٣ المثل الثائر

<sup>(</sup>٣) ٩٨ و ١٦١ و١٦٢ الرجم

فلو ترانا فى قيص الدجى حسبتنا فى جسد واحـــد يقول:

، قرینا بعضهم ضربا وجیما

وفى الراح :

نغم قوى السمع على شربها نفخ المزامير وعزف القيان ، لله منى قلب يقرى البلايا شــكرا

فتجد جمالاً في استعارة القميص والحلة لليل وفي لفظ القرى لايمد له جمال ، ومثل ذلك :

#### وتوشـــحنا بضمتــــه

ويقول :

وسل البيداء عن رجل يخطم الريح بثعبان ماهر فيك ومقلته اليس يكسوها بأجفان

ويقول في ظلام ليلة من ليالى الشتاء :

يقيد اللحظ فيها عن مسالكه كأنها لبست أثواب رهبان وفي إبله المدة لقرى الضيوف :

وقيدها بالنصل خرق كأنه إذاجد لولاماجنى السيف مازح فيروعك ويسحرك مافى استمارة الكلمتين من إبداع ، وقوله : لولا ماجنى السيف ، احتراس أو اعتراض رائع ، والبيت من قول عتبة بن مجير المازنى فى قرى الضيوف وذبح السوام لهم : فقام أبو ضيف كريم كأنه وقد جد من فرط الفكاهة مازح إلى جذم مال قد نهكنا سوامه وأعراضنا فيه بواق صحائح (١) أخذه ابن المعنز فزاد في المعنى وأبدع في التصوير ، وبلغ بقوله , وقيدها بالنصل ، وبقوله , لولا ماجني السيف , غاية الاجادة في النصوير .

#### ويقول ابن المعتز :

وكابدنا السرى حتى رأينا غراب الليل مقصوص الجناح فسات بليسل باكية أبكول ضرير النجم متهم الصباح ، حتى تبدى في الفجر ظعنهم وسائق الصبح بالدجى عجل ويقول: وضاع من ليلي غده طوبى لمين تجده ، سارواوقدخضعت شمس الأصيل لهم حتى توقد في ثوب الدجى الشفق فتملأ نفسك مذه الاستعارات وذلك التصوير روعة وسحرا .

#### وفي حوافر جواده:

تصلط الترب إذا ما ركضت لكنها مع الصخور تصطخب ويقول فى كلبة الصيد: وتحملها أجنحة الهواء ، وفى البازى : د بحز أعناق الرياح حزا ، ويقول فى محبوبه :

أتى عجـــلا يطـــير به جناح الخوف والوجـــــل ويقول :

وقد ركضت بنا خيل الملاهى وقد طرنا بأجنحة السرور ويقول :

فرسان قطر على خيل من الدهر (٢) تحثهن سياط الريح فى الشــجر ويقول : د منتقب الوجنتين بالخجل » .

وفى الوجنات أيضا : , تنقبت بالحجل ,

<sup>(</sup>١) من قصيدة له في مختصر الحماسة (٢٤٠)

<sup>(</sup>٢) هنا خطأ عروضي يعرفه النقاد .

وفى الساقى :

وقام بَكَفيه بقايا خماره وعيناه من خديه قد جنتا وردا وفي مدح المستضد :

جمع الحق انـا فى أمام قتل البخل وأحيا السماحا وفى الساقى :

يقطع في كأسها رؤوس مـــدارى ذهب فنجد استعارات عليها مسحة الجال الفنى والابتكار والتجديد .

ويقول: تسيل بنا قود الجياد الزواحف.

، سالت علمه شعاب الحي حين دعا أنصاره بوجوه كالدنانير(١)

، وأذن الصبح لنا في الإبصار (٢)

فتجد خصبا في النصور والنصوير ، وثراء في الألوان والأصباغ ، وثقوبا في الفكر ، ونفاذا في الخاطر وبلاغة في الاستعارة ، وروعة في التشبيه .

و بعد فلابن الممتز مع ذلك كله استعارات نافرة خرج فيها عن المألوف القريب في الاستعارة . يقول :

فى وجـــه ورق النميم ملأ الميو ن ملاحة وطرافة وجمالا فتجد وورق النميم ، سخفا لايقبله ذوق .

ويقول للمتضد: , وفرشت الأمن للخائفينا ، فيصدك , فرش الأمن ، عن كل شيء بعد ذلك .

ويقول: ومالى أرى ديباج خدك أصفرا ، فديباج الخد من السخيف المقيت . ويقول :

أغار عليه من ألحاظ قلى إذا ماصورته أكف فكرى

<sup>(</sup>١) يشيد عبد القاهر ببلاغته ( ٥٨ و ٥٩ دلائل الإعجاز )

<sup>(</sup>٢) وهو - كما يقول عبد الفاهر - من بديع الاستمارة ونادرها، والمعنى حتى إذا تهيأ كا أن نبصر شيئا ( ٦١ دلائل الإعجاز )

فتجد بعدا فی صوغ الاستمارتین : ﴿ أَلَحَاظَ قَلَى ﴾ و ﴿ أَكُفَ فَكُرَى ﴾ مما الاعتمارة. ويقول :

جاء بجيش الحسن فى عديده وعـــدته فيصور الحبيب المعشوق فى صورة القائد ويبعد بذلك عن الحسن والاحسان . ويقول :

لم تردماء وجهه العين إلا شرقت قبل ريها برقيب فتجد قبحا قبيحا في و ماء الوجه، وفي و شروق العين بالرقيب ، . . ويقول : و أشرب الراح وهي تشرب عقلي ، ، فتشرب استمارة سخينة ، وإنما يقلل من قبحها المشاكلة . ويقول :

عفته الريح بعددك كل يوم وجالت فيه أفراس السيول وأفراس السيول : وأفراس السيول : وإخوان شر قد حرثت إعادهم فكانوا لفرس الود شر بقاع فحرث الإعاد قبيم ممقوت ويقول :

كم صامت تخفق أكياسه قد صاح في ميزان وراث

ويروى , ميراث ، ، والصامت : المسال من الدين من الذهب والفضة خاصة ، فصياح المال استعارة قبيحة ، ولعله أتى جما ليتم له المطابقة ، وقد سبقه أبو نواس فقال :

> ج صوت المال بما منك يشكو ويصبح(١) ويقول ابن المعتز . كل وقت يبول زب السحاب .

<sup>(</sup>١) استيجنه النقاد (٢٤٠ : ١ المبدة )

فيهوى وبنزل إلى الحضيض، وهذا كما يقول ابن رشيق: أرداً من كل ردى. وأمقت من كل مقيت مع أنه كان أنقد النقاد(۱). وبعد فنحن لا نحتج لابن المعتز في هذه الاستعارات البعيدة النافرة بما احتج به الفاضى الجرجاني للمتنبي وبما ذهب إليه من أن إبعاد الاستعارة سمة عامة في شعر المحدثين وموجود في شعر المتقدمين وأن عذر أبي الطيب فيه عذر سواه من الشعراء الذين أبعدوا إبعاده وأن علينا أن نحمل ما يحى. من ذلك على وجوم تقربهم من الإصابة و المتمس لهم شتى المماذير(٢)، فذلك عذر واه ضعيف، وابن الممتز الذي قسا في أحكامه الادبية على أني تمام في رسالته في محاسن شعر حبيب ومساويه جدير بأن محاسب هدا الحساب، فذلك أولى بالإنصاف، وأجدر بأحكام النقد الادبي العادلة.

وهذا آخر الفصل الثالث الذى وقفناه على بحث أغراض الشعر عند ابن المعتز وتنتقل بعد ذلك إلى الفصل الذى يليه ، .

(١) ٢٤٠ (١) العدة

<sup>(</sup>٢) راجع ٣٢٣ -- ٢٢٧ الوساطة

# الفض ل الرًابع

## أسلوب ابن المعتز وألفاظه

### ما هو الأسلوب :

الاسلوب في اللغة الطريق وعنق الاستند والسطر من النخيل والوجه والمذهب والفن .

والأسلوب الأدبى يعرفه ابن خلدون فى حديث طويل بأنه , المنوال الذى ينسج فيه الراكيب أو القالب الذى يفرغ فبه(١) ، فهو يراه فى الصوره الأدبية الممتازة التى يحتذيها الأدباء والشعراء وينسجون فى أدبهم وشعرهم على منوالها ، ويعرفه بعض المحدثين بأنه طريقة اختيار الألفاظ والمعانى للتعبير بها عن المعانى قصد الاقناع والتأثير ، أو هو طريقة التفكير والنصوير والتعبير(٢) ويعرفه آخر بأنه المهنى المصوغ من ألفاظ مؤلفة على صورة تدكون أقرب لنيل الفرض بأنه المعنى المحكام وأفعل فى نفوس سامعيه ، ويعرفه آخرون بأنه طريقة اختيار الدكات و نظمها لنؤثر فى نفس القارىء أو السامع ، ويذكرون أن له غرضين : الدكات و نظمها لنؤثر فى نفس القارىء أو السامع ، ويذكرون أن له غرضين : فقل المحتور الدكاتب أو الماكلم إلى نفسيهما للتأثير .

و نمرفه نحن بأنه نهيج السكانب والشاعر في صوغ أدبه وشعره وآداء أفكاره ومعانيه ، والطريقة التي يسير عليها في اختيار كلماته وتراكيه ، وما يؤثر في لغة تعبيره و تصويره من سهولة أو غرابة ومن عنوبة أو جزالة ومن وصوح أوخفاء وطبع أو صنعة ، وألوان الصنعة في شعره وأدبه من تشبيه واستعارة وكتابة وطباق ومقابلة وتعليل ومبالغة ، وتورية و تدبيج وعكس ومشاكلة ، وطرق الآدا، التي يسير عليها في صياغته من تقديم أو تأخير وذكر أو حذف وفصل أو وصل

<sup>(</sup>۱) ۷۰ مقدمة ابن خلدون

<sup>(</sup>٢) راجع ٣٣ - ٣٩ الأسلوب للشايب

و إيجاز أو إطناب إلى غير ذلك من شتى أوصاف الأسلوب ، وما يراعيه الـكاتب والشاعر من أوصاف في يد. كلامه وفي فصوله وخاتمته .

والأسلوب هو الوسيلة التي ينقل بها الأديب فكرته وعاطفته وآرا.ه ومعانيه إلى الناس . ومقياس جودة الأسلوب هو القدرة على نقل ذلك والنعبير عنه بدقة وقوة تأثير .

ويمتاز أسلوب الشمر بمـا فيه من عاطفة ، وما يشيع فى نظم. ه من خيال وسحر وعذو بة موسمبتى وحربة فى الاداء والتصوير ، وبشدة تأثيره فى النفوس وأثره فى العاطفة والشعور والوجدان : أتشد أبو العناهية المهدى قصيدته :

أنتسه الخلافة منقادة إليسه تجرر أذيالها فلم نك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لهسا ولو رامها أحد غيره لزلزلت الأرض زلزالهما

وكان بشار حاضرا ، قلما سمع الابيات اضطرب وسحر وقال : انظروا إلى أمير المؤمنين هل طار عن أعواده (١) . وسمع الجاحظ رجــلا ينشد أرجوزة أبي العناهية التي صحاها ذرات الامثال ، فبلغ قوله :

ياللشباب المرح النصابى روائح الجنة فى الشباب

فقال للمنشد، قف، ثم قال: انظروا إلى قوله: روائح الجنة فى الشباب، فأن له معنى كمنى الطرب لا يقدر على معرفته إلا القلوب وتعجز عن ترجمته الالسنة إلا بعد التطويل وإدامة النفكير (٢).

نعم إن الشعر ينبعث غالبا عن إحساس قوى ، ويلبس حلة جميلة من النظم تصور المعانى تصويرا قويا رائما ، فمكل ذلك يجعله ذا أثر شديد فى نفوس سامعيه وقارئيه على السوا. .

### أسلوب ابن الممتز :

وأسلوب ابن المعتر أسلوب المحدثين فى رقتهم وعذوبتهم وجمال صياغاتهم، وفى سحر التعبير وروعة التأثير والتصوير، وفى التجويد والتجديد وخصب الملسكة

<sup>(</sup>١) ١٣٧ : ٣ الاغانى ، ٦٨ المثل السائر

<sup>(</sup>٢) ٣٨: ٣ الاغاني ، ٣٦٦: ٢ عصر أنأبون

التي تساعد على خصوبة الأدا. وفي تمثيله لحياة المحدثين وترفيم والحضارة التي كانت. تغمر بيئتهم وعصرهم .

ويشبع فيه نضرة النعيم وترف الملك ورقة الشعور ولطف الوجدان وبراعة النصوبر ودقة النصور وجودة القريحة وسهولة الأداء وجمال الفن والقــدرة على الحلق والابتكار واختراع الصورالجمديدة التي تعبرعن حياة الشاعر ومظاهر بيئته ودقيق عواطفه التعبير الدقيق|لمؤثر الصادق .. تشيع في أسلوب ابن الممتزالصياغة ـ الفنية الممتلئة روحا وحياة وموسبتي ووضوحا في دقة تصوير وقربمأخذ وجودة قريحـة في بعد فكرة وجـدة خيال ، ويمناز أيضا بألفاظ الملوكية كما يقول الصولى (١) : وبنم أسلوبه عن سمو النفس وجلال الشخصية ونبل الخلق ودقة الاحساس والشعور بالحياة وما فيها من ألوان الجمال، و ممتاز مع ذلك بجـودة الوصف والابداع فيه ، وبثروته الخصبة في وصف مناظر الطبيعة والافتنان في تصويرها وبكثرة التشبيه والاستعارة وجودتهما وبلطف الصنعة وجمال البديع بشتى ألوانه ، وبعمق الخيال رتعدد صوره وألوانه ، وبالرونق والعذوبة في جزالَّة تشييع في أعطاف شعره حينا وسهولة ورقة يفيض بها شــعره أحيانا . ويحاكى ابن المعتز الشعراء المجيدين أحيانا في نظم القصيد وفي معانيه : كامرىء القيس في وصف لذات الشباب ومآربه ، وكالنابغة وابن أبي ربيعة والعباس بن الأحنف في الغزل، وأبى نواس في الخر والطرد، وأبي تمـام ومسلم في الترف البياني وصنعة البديع .

وبعد فأسلوب ابن المعتز فيه روح الشاعرية الملهمة، وتتجلى فيه شخصية ابن المعتز الاجتماعية والفنية واضحة ظاهرة، وهو يملك عليك عقلك ووجدانك وقلبك لما أودعه من جمال وبلاغة وعذوبة وسلاسة وبساطة يمتاز بها. وهي من أهم خصائص الفن في أسلوب ابن المعتز في شعره، عما سنبسط القول فيه الآن بمشيئة الله .

<sup>.</sup> (١) ١١٤ الاوراق قسم أشعار أولاد الحلفاء

## الجزالة والرقة في أسلوب ابن المعتز :

١ - الجزل من الكلام هو الذي تعرفه العامـة إذا سمعته ولا تستعمله
 في محاورانها (١)، وأجود الـكلام ما يـكون جزلا سهلا لاينفاق معناه (٢).
 ويقول ابن الأثير:

الالفاظ تنقسم في الاستمال إلى جزلة ورقيقة ، ولمكل منهما موضع يحسن استماله فيه ، فالجزل منها يستعمل في وصف مواقف الحروب وفي قوارع النهديد والنخويف وأشباه ذلك ، وأما الرقيق منها فانه يستعمل في وصف الاشواق وذكر أيام البعاد وفي استجلاب المودات وملاينات الاستعطاف وأشباه ذلك ، ولست أين بالجزل من الالفاظ أن يكون وحشيا متوعراً عليه عنجمية البداوة بل أعنى به أن يكون متينا على عذو بته في الفم ولذاذته في السمع وكذلك لست أعنى بالرقيق أن يكون ركيكا سفسفا ، وإنما هو اللطيف الرقيق الحاشية الناعم الملس كقول أي تمام :

ناعمات الاطراف لو أنها تلبس أغنت عن الملاء الرقاق (٣) ويقول :

وأما البداوة في الآلفاظ فتلك أمة قد خلت وقد عيبت على مستعملها في ذلك الوقت فكنف الآن (٤) .

وقد عرف النقاد أمر الجزالة والرقة وشأنهما فىالـكلام ، وبحثها منهم كثيرون فى نقدهم ودراساتهم . فالفرزدق يقول فى جرير : ما أحوجنى مع فسوقى إلى رقة شعره وأحوجه مع عفافه إلى خشونة شعرى (ه) ، فهو يرى أن الجزالة والرقة بحسب الشاعر والموضوع الذى ينظم فيه . ويقول عبد الملك فى الأعشى : قاتلهالله

<sup>(</sup>١) ٢٤ الصناعتين

<sup>(</sup>۲) ۲۳ الرجع

<sup>(</sup>٣) ١٥ الثل السائر

<sup>(</sup>٤) ٦٨ المثل السائر ٠

<sup>(</sup>ه) ۲۷ الشمر واشمراء .

ما كان أعذب بحره وأصلب صخره (١). ويقول الأصمى في شعرالنابغة : إن قلت ألين من الحرير صدقت وإن قلت أشد من الحديد صدقت (٢) . وقال أبو عبيدة في شعره : له ديباجة إن شئت قلت شهد إن مسسته ذاب وإن شئت قلت صخر لو رديت به الجبال لازالها (٣) . وبحث الجرجاني في وساطته الجزالة والرقة بتفصيل (٤) . وذكر أثر نفس الشاعر وخلقه وبيئته وعصره ولون معيشته فيهما، ورأى أن الرقة إنما تأتيك من قبل العاشق المنيم والغزل المتهالك ودعا إلى (١) نغزيل الجزالة والرقة منازلهما بحسب المعانى والأغراض والموضوعات . وقد ذكر الجاحظ في البيان الجزالة والرقة عرضا ، فتراه يقول : ومن الدكلام الجزل والسخيف والخفيف والثقيل وكل عربي وبكل قد تحاج إليه بعض المواضع سخيف الألفاظ مشاكل اسخيف المعاني وأنه قد مجتاج إليه بعض المواضع وربما أمتع كثيراً (٢) .

ويقول: وحاجة المكلام إلى الحلاوة كحاجته إلى الجزالة (٧). ويدعو إلى ترك الوحشى والسوق في مواضع كثيرة من بيانه (٨). وعرض لهما ابن المدبر عرضا فقال: لا يعتد بالمعنى الجزل مالم تابسه لفظا جزلا (٩). وعرض لهما أرسطو في كتابه الخطابة فذكر أنه ولا ينبغي أن تكون الالفاظ سفسافة ولا مجاوزة في المتانة مبلغ الأمر الذي يدل عليه فلا تبلغ درجة العامية ولا تحوج إلى المكلفة المشنوءة ، وذكر أنه و ينبغي أن يلام بين اللفظ والمعنى فالمنى الجزل يعبر عنه بألفاظ جزلة والمعنى الموقق بعبر عنه بألفاظ جزلة والمعنى الرقيق بعبر عنه بلفظ رقيق (١٠) ،

<sup>(</sup>١) ٣٨ الجرة .

<sup>(</sup>۲) ۲۸۰: ۲ العقد .

<sup>(</sup>٣) ٣٢ جهرة أشعارالمرب .

<sup>(</sup>٤) ٢٢ وما بعدها منالوساطة .

<sup>(</sup>٥) ٢٩ المرجع.

<sup>(</sup>٦) ١١٠ : ١ البيان والنبين .

<sup>(</sup>۷) ۳۰ (۱ البيان.

<sup>(</sup>٨) ١٠٠ و ١١٠ و ١٧٦ : ١ المرجع .

<sup>(</sup>٩) ١١ الرسالة العذراء .

<sup>(</sup>١٠) راجع الفن الثامن من الحطابة في الشناء لابن سينا - عطوط م

٢ ــ و بعد فيقول أبو الفرج في شعر ابن المعتز :

. وشمره وإن كان فيه رقة الملوكية وغزل الظرفاء وهلهلة المحدثين ، فانه فيه أشياء كثيرة تجرى في أسلوب المجيدين ولا تقصر عن مدى السابقين . وأشياء ظريفة من أشعار الملوك في جنس ماهم بسبيله ايس عليه أن يتشبه فيه بفحول الجاهلية ، فليس بمكن واصفا لصبوح في مجلس شكل (١) ظريف بين نداى وقيان وعلى ميادين من النور والبنفسج والنرجس ومنضود من أمثال ذلك ، إلى غير ما ذكرته من جنس المجالس وفاخر الفرش ومختار الآلات ورقة الخدم ، أن يمدل مذلك عما يشبهه من المكلام البسيط الرقيق الذي يفهمه كل من حضر إلى جيد الـكملام ووحشيه وإلى وصف البيد والمهامه والظبى والظايم والناقة والجمل والديار والقفار والمنازل الحالمة المهجورة ، ولا إذا عدل عن ذلك وأحسن قيل : مسى. ، ولا أن يغمط حقه كله إذا أحسن الـكمثير و توسط في البهض و تطرف في اليسير ، وينسب إلى التقصير في الجميع انتبر المقابح ، فلو شاء أن يفعل هذا كل أحد ممن تقدم لوجده مساغا ، ولو أن قائلًا أراد الطمن على صدور الشعراء لقد رأى أن يطمن على النابغة والاعشى . وإنما على الإنسان أن يحفظ من الشيء أحسنه ، ويلغى ما لم يستحسنه ، فليس مأخوذا به ، ولكن قوماً أرادوا أن يرفعوا أنفسهم الوضيعة ويشيدوا بذكرهم الخامل وبعلوأقدارهم الساقطة بالطعن على أهل الفضل والقدح فيهم فلا يزدادون بذلك إلا ضعة ، ولا يزداد الآخرون إلا ارتفاعا ، ألا ترى إلى ابن المعتز قد قتلأسوأ قتلة وما يزداد بأدبه وشعره وفضله وحسن أخباره وتصرفه في كل فن من العلوم إلا رفعة وعلوا (٢) . . وكلة أبي الفرج تغنينا عن كل كلام في هذا البحث ويشير فيها إلى أمور كشيرة أهمها :

- (١) أسلوب ابن الممتز فيه الكشير من الجيد الجزل المختار .
  - (ب) رقة شمره ترجع إلى عدة أمور:
  - ١ \_ حياة الملك التي تستدعى الترف و الرقة .

<sup>(</sup>١) الشكل بالكسر دل المرأة وغزلها .

<sup>(</sup>۲) ۱٤٠ وما بعدها: ٩ أغاني .

٢ - وصفه لالوان اللهو والترف عا يطلب رقة الأسلوب .

٣ – البعد بين الشاعر ونفسيته وحيانه وبين موضوعات الشعر البدوية .

(ج) يجب على النقاد ألا يغمطوا حق المحسن وأن يعرفوا المحسن إحسانه وللمقصر تقصيره وأن يضموا الشاعر في منزلنه الصحيحة حسب ما في شعره من إحسان وجودة أو إساءة وقبح أو توسط ومقاربة بين طرفي الجودة والرداءة دون ميل مع عصيبة أو تأثر بهوى ، ويجب أن يتحرى الناقد الانصاف والمدالة الادبية في أحكامه دون شي. آخر .

(د) والنقاد الذين يؤاخذون ابن المعتز جالهاته ورقة شعره قد أغفلوا أثر البيئة والمعيشة والون الحياة فيه أوتحاملوا عليه مدفوعين بعوامل العصبية والأهواء.

وحقاً أن في أسلوب ابن الممتز الكشير من الجيد الجزل الذي تلمح
 فيه جزالة القدماء مع عذوبة المحدثين .

فأنت تقرأ مثلا قصيدته :

ها تيك دارهم فمرج واسأل مقسومة بين الصب والشمأل فتجد أسلوباً بدوياً جزلا مع لون من الجال بما تأثر فيه الشاعر بالقدماء وخاصة بمنترة في لاميته المشهورة .

و تقرأ قصيدته :

قرى الذكر منى أنة ونحيب وقلب شج إن لم يمت فكثيب فتجد جزالة ممزوجة بعذوبة لاتجدهما فيكثير من شعر الشعراء.

وتقرأ له :

نؤوم على غيظ الأعادى محسد لأعلى مراقى العز تسمو خواطره إذا ما أراد الحاسدون انهدامه بنساه إله غالب العز قاهره

أو قوله في الغزل :

وأنت الذى ذللت للناس جاني وأكثرت أحزان الفؤاد المروع

أو قصيدة الجيمية الى تأثر فيها بحيمية جرير فى مدح الحجاج:
حث الفراق بواكر الاحـــداج وشجاك يوم نأوا (بكتم) شاجى
وهى قصيدة غريبة قوية قد لايكون لها نظير فى غرابتها فى شمره.

أو قصيدته :

سأننى على عهد المطيرة والقصر وأدعو لها بالساكنين وبالقطر أو قصيدته الطائية:

ألا تريان البرق ما هو صانع بدمعة صب شفه النأى والشحط وسوى ذلك من آناره الأدبية فستجد جزالة وأساليب قوية وروحا عربية تشاكل روح الإسلاميين القدماء، وسترى الشاعر يظهر بمظهر بميد عن حياة القرن الثالث وترفه ولهوه وعدوبة الشعر ورقته فيه، وليس ذلك ببعيد على ابن الممتز وهو الشاعر الذى تنلذ على المبرد وثملب وقرأ أشعار القدماء والإسلاميين وتأدب بها منذ طفولته الأولى، فالجزالة في شعر ابن الممتز ترجع إلى: روحه العربية، ولون ثقافته الأدبية الأولى، وإلى موضوعات الشعر التي تناولها والتي لايليق بها إلا الجزل من الاساليب كالفخر والعتاب والمدح والطرد، وإلى معارضته للمندماء من الشعراء في أساليهم وقصائده، وهو مع ذلك في جزالته عذب الأسلوب حلو التعبير والاداء.

3 ــ وشعره مع ذلك فى سائره رقيق الحاشية لطيف الصوغ سمح الآسلوب عمل مدرسة المحدثين الادبية وذوقهم الفنى وملكانهم التى تأثرت بالبيئة والحضارة والترف ومثلت هدده الحياة فى فنها تمثيلا صحيحا ونأت عن التقليد للمندماء فى وحدية الاسلوب وغرابته ، وما كان لابن المعتز وهو حضرى تتمثل أمامه الحضارة فى أبهى مظاهرها وتلوح لمينيه المدنية فى أبهج وأجمل مناظرها أن يتأى عن الرقة والمذربة والحسلاوة بعد أرب سرى ذلك فى نفسه وخلقه وطباعه من أثر الحياة والميش والبيشة والعصر . انظر إلى عذوبته ووقته فى قصيدته :

طار نومی وعاود القلب عید وأبی لی الرقاد حزن شدید جل ما بی وقل صـبری فنی قلی کلوم وحشو جفنی السهود سهر يفتق الجفون ونار تتاظى منها بقلى وقود لامنى صاحبي وقلبي عميد أين بما أريده ما يريد؟

إلى آخر هذه القصيدة الممتعة . أو في قصيدته :

· هی الدار إلا أنها منهم قفر وأنی بها ناو وأنهم سفر حبست بها لحظی وأطلقت عـبرتی وماكان لی فی الصبر لوكان لی عذر

إلى آخر هـذه القصيدة الرائعة التي تمثّل لك عدوبة المحدثين وجمال آثارهم الادبية تمثيلا صحيحا والتي نظمها في ذكري أحبابه ووصف الطبيعة .

#### أو في قوله :

تماهدتك العهاد ياطلل حدث عن الظاعنين مافعلوا فقال لم أدر غدير أنهم صاح غراب بالبين فاحتملوا أو اقرأ قصيدته:

لامثل منزلة الدويرة منزل يادار جادك وابل وسقاك

أو قصيدته : . .

نبهت ندمانی فهبا طربا إلی کأسی ولي

وغير ذلك من سائر شمره فستجد رقة وسحرا وجمالا والطفا وسهولة وعذوبة وفنا خالصا من شوائب التقليد وأسلوبا ممثلا للشاعر وعصره أدق تمثيل،وسيتراءى أمامك الشاعر وفنه فيصورة يحوطها الإعجاب والتقدير بمايسمو بمكانتها في نفسك وفي حكم الفن والذوق والشمر والشمور .

وقل أن ينزل الشاعر بأسلوبه إلى درجة السائط السوقى أو النافر.
 الوحثي .

فلا تجد غريبا نافرا في شعره إلا القليل جدا بما تجد مثله في : بعض أراجيزه في الطرد الذي استن فيه من قبل أبونواس الفرابة وحشاه بالفريب، وفي بعض قصائده فى العتاب كجيميته و بعض قصائده فى المدح كلاميته فى الموفق وقد سبق . الإشارة إلى ذلك ، وفى آثار قايلة من بقية أنحراضه فى شعره .

وكمذلك لاتجد له سوقيا ساقطا مبندلا إلا القليل النادر فى شعره الذى نزل فيه أسلوبه إلى درجة العامية المبتذلة (١) عا لا يقبله ذوق وينفر منه القلب والسمع والوجدان .

#### الطبع والصنعة في شعر ابن المعتز :

١ — المطبوع من الشهراء كما يةول ابن قبية من سمح بالشهر واقتدر على القوافي وأراك في صدر البيت عجزه وفي فاتحته قافيته و تبينت على شعره روفق الطبع ووشى الفزيرة(٢). والمصنوع هو المنقح المثقف من الشعر الذي قومه صاحبه بالنفاش و نقحه بطول النفتيش ولم يذهب فيه مذهب المطبوعيز(٣)، بما يظهر المنقاد مهما كان محكما (٤) وتجد الببت فيه مقرونا بغير جاره ومضموما إلى غير القفد، (٥)، على أن أثمة الصنعة في الشدمر العربي كانوا يجعلون قصائدهم نمطا واحدا بما يجعلها مستوية الشاعرية كالحطيثة وسدواه ولذلك قال الأصمى: الحطيثة عبد اشعره، قال الجاحظ: عاب شعره حين وجده كله متخيرا مستويا لمدكان الصنعة والتكلف والقيام عليه (١)، وقال الأصمى أيضا: زهير والحطيثة وأشباههما عبيد الشعر وكذلك كل من يجود في جميع شعره ويقف عندكل بيت قاله وأعاد فيه النظر حتى تخرج أبيات القصيدة كلها مستوية في

(۱) کةوله: بحسب ظلمی و بجه سکره لیس بدری أن ظلمی حنظلة وقوله: مانی یدی منه غیرعش یدی ورب بخت فی الحب منعوس وقوله: فلم یزل من بن أنفاسها یضمها أکثر مما یبوس

(٢) ٢٤ الشمر والشعراء

(۳) ۱٦ المرجع

(٤) ۲۲ الرجع

(ه) ٣٣ المرجم ولذلك أحد النقاد القدماء كالصاحب والنمالي والبديدي على المتنبي كثرة التفاوت في شعره

(١) ١٥٠ : ١ البيان والتبتين

الجودة (۱)؛ قال ابن رشيق: يريد الأصمى أنهما يتكلفان إصلاحه ويشغلان به حواسهما وخواطرهما (۲)، وكان الأصمى يقول: وإيما الشعر المحمود كشعر الجمدى ورؤبة ولذلك قالوا فى شعره: مطرف بآلاف وخمار بواف (۳)، وكان الأصمى يفضله من أجل ذلك (٤)، قال! لجاحظ: وكان يخالف فىذلك جميع الرواة والشعراء (٥) وأرى أنه مسبوق بذلك الرأى، فقد روى أنه قيل الرماح: لو أصلحت شعرك لذكرت به، فقال: إنما الشعر كنبل فى جفيرك ترى به الفرض فظالع ووافع وقاصد (٦)، ورد بشار على من عابه بالنفاوت فى شعره بأن الشاعر المطبوع كالبحر يقذف مرة صدفة ويقذف طور اخرزة (٧). وعلى هذا الرأى يسير بعض المحدثين عن برى أن التفاوت فى شعر الشاعر دايل على عبقربته وطبعه وهو الآبة الناطقة على شاعرية المنابع عند (٨). وإذا كان الشاعر مصنعا بان جيده من سائر شعره كأبى تمام وإذا كان الطبح عالبا عليه لم يبن جيده كل البينونة وكان قريبا من قريب كابحرى ومن شاكله (١).

ويرى بعض المحدثين أن الشمر إذا كان صادراً عن ذات نفس الشاعر كان هو شمر الطبع أوشمر الفطرة(١٠) فأينها وجدت النفس المناثرة بما يزحمها من بواعث الشمور فقدوجدت هنالك شعر الفطرة(١١)، ويذهب إلى ذلك العقاد حيث يرى

(٣) ٢: ٢ المان

(۲) ۱۱۲ : ۱ العمدة

(١) ١٠٠ البيان

<sup>(</sup>۱) ۲۰ : ۲ المرجع و تروى كامة الاصدى برواية أخرى هى: زهيرو النابغة وكان الناديدون النابغة من المصنعين ويروى عن أبى عبيدة قال : سممت أبا عمرويتول : زهيرو الحطينة عبيدالله بر لأنهم هجوه ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين ( ۱۰۰ إعجاز القرآن )

 <sup>(</sup>٥) ٢٦ : ٢ البيان . وكان الأصمعي مع كراهته الصنمة يستحسن التفاوت في الشاعرية لأنه مظهر الطبع وحلو الشعر من آثار الصناعة

<sup>(</sup>٦) ٨٨: ٢ الأغاني

<sup>(</sup>۷) ۲۷۵ (۱ زهر

<sup>(</sup>A) ۲۷٦ مطالعات العقاد ·

١١١١ (٩) العمدة

<sup>(</sup>١٠) ص ٧ الطبع والصنعة في الشعر

<sup>(</sup>١١) ١٦ المرجع

أن شعور الشاعر بنفسه حد بين الطبع والتبكلف فإذا كان الشعر صادقاً مؤثراً فهو من شعر الطبع وإلا فهو منكلف (۱) ، ويرى أن الأديب المطبوع من كان غير مفلد في معناه أو في لفظه وأن يكون صاحب هبة في نفسه وعقله لافي لسانه فقط(۲) وكذلك ذهب صاحب و تاريخ المقد الأدبي عند العرب و الذي ذكر رأى ابن قنيبة وحله بأنه يريد من الطبع في الشعر معنى الارتجل لاالطبع والشعور والملاكة الشعرية الموهوبة ثم بني على ذلك نقده لابن قنيبة ورأيه(٣)

ورأى المحدثين اصطلاح جديد فى الطبع والصنعة ومعناهما ، وهو لاينقض الرأى الأول الذى ذهب إليه القدماء ، بل لعل القدماء قد لاحظوم واكتفوا فى تعريفهم للطبع والصنعة بآنارهما الفنية فى الأدب والثعر .

ونحن نرى أن الأولى في تحديد معنى الطبع والصنعة أن نجمع بين الرأيين ، فالطبع هو المدكة الفادرة في نفس الشاعر والأديب التي توحي إليه بفنه وأدبه وحي الفطرة والطبيعة واستجابة المواطفة ومناعره دون تكلف ودون تعب في الصوغ أو استجداء لنرف الأسلوب والصناعة ، فإذا جاء شيء من آنار هذا الشكلف الفني في شعر المطبوعين من الشعراء فإنما يجيء عفواً وعن غير قصد ودون عناء ودون أن يطغي شيء على نفس الـ اعر وشعوره وخلجات قلبه و نزعات عقله وإحساسه ، والصنعة هي : إحساس الشاعر أو الآديب بآثار الجال الفني وترف الآداء وزخرف الأسلوب ، وحبه لهذا الجال والترف والزخرف ، وهيامه الحنى بها وقصده إليها وتعمده لهافي شعره وأدبه ،حتى ليطلب الفن للفن ، ويستلهم الجال للجال ، ويستوحي الشعر من ملكانه الفنية التي غلبت عليها هذه النزعة واستبد بها هذا الآسلوب ، وكادت تكون فنا خالصا يطغي على نفس الشاعر وشعوره وعواطفه وإحساسه بالحياة ، ويستبد بالظهور والغلبة عليها في الفن ، وهناركها في تراث الشاعر والآديب الفني فتقلل من ظهور نزعانه ووجدانا نهفيه، ولذلك عاب القدماء من النقاد الصنعة والتصنيع ، وكرهوا الصانعين والمصنعين ، ورأوا مذهبهم يخالف مذهب القدماء من النقاد الصنعة والتصنيع ، وكرهوا الصانعين والمصنعين ،

<sup>(</sup>۱) ۲۷۷ مطالعات

<sup>(</sup>۲) ۲۲٦ طالبات

<sup>(</sup>٣) ١٣١ تاريخ النقد الأدبي عند العرب

٧ \_ ولقد كان الشعر العربي أثرا للفطرة والقريحة، واستجابة لمشاعر الشاعر وشعوره بالحياة في الجاهلية ، وكان أكثره ارتجالاً أو مايشبه الارتجال ، بنظمه الشاعر على البدمة ، ويأتى به عفو الحاطر ، ترد إلى ذهنه الممانى وتنامع ، فتنثال علمه الآلفاظ انثميالاً ، و تأتيه الأساليب شعرا وشعورا وسحرا وجمالاً ، كل ذلك في سهولة وتدفق وفطرة ودون الثقيف وتهذيب وتنقبح، وقد يتفق للشاعر منهم في شعره من آثار الصنعة التي لم يقصدها البيت والبيتان في القصيدة . « ور بما قر ثت ، من شعر أحدهم قصا ثد من غير أن يوجد فيها بيت بديع ، وكان يستحسن ذلك منهم إذا أتى نادرا ، ويزداد حظوة بين الـكلام المرسل (١) ، وليس متكلفا تكلف أشعار المولدين، وإنما وقع لهم من غير قصد ولا تعمل لكن بطباع القوم عفوا ؛ فلم تمكن العرب ننظر في أعطاف شعرها بأن تجنس أو تطابق او نقابل فنترك لفظة للفظة أو معنى لمعنى كما يفعل المحدثون و لـكن نظرها في فصاحة الكلام وجزالته وبسط الممني وإبرازه وإنقان بنية الشعر وإحسكام عقد القوافي وتلاحم الـكلام بعضه ببعض (٢) ، فكل شيء للعرب فانما هو بديهة وارتجال وكمأنه الهام ، و ايس هناك مما ناة ولا مكابدة ولا اجالة فـكرة و إنمـا هو أن يصرف وهمه إلى الكلام وإلى جملة المذهب والعمود الذي اليــــــه يقصد فتأتمه المعانى ارسالا وتنثال علمه الألفاظ انتمالا (٣)

وفى العصر الجاهلى بدأ لون جديد من الوان التثقيف والصنعة فى الشعر على يد أوس وزهير و تلاميذهما : كان أوس من أصحاب التنقيح وكان يسمى محبرا لحسن شعره (٤) و تتلمذ عليه زهير (٥) ، وكان طفيل كذلك وقد قيل إن زهير روى له (٦) و تتلمذ عليه ، وكذلك كان النمر بن تولب من أصحاب التثقيف والتهذيب

<sup>(</sup>۱) ۱٦ البديم

<sup>(</sup>۲) ۱۰۱ العمدة

<sup>(</sup>٣) ه ١ : ٢ البيان ٠

<sup>(3) 711: 1</sup> العمدة

<sup>(</sup>٥) ١٧٢: ٢ المرجع

<sup>(</sup>٢) ١١٢ و ١٧٤ و ١٧٥ : ١ العبدة -

وكان أبو عمرو بن العلاء يسميه الـكميس (١) ، ومن أبرز رجال هذه المدرسة زهير ، وكان زهير يصنع الحوليات على وجه التثقيف والتنقيح , يصنع القصيدة ثم يكرر نظره فيها خوفا من التعقيب ، بعد أن يكون قد فرغ من عملها في ساعة . أو ليلة ، وربمــا رصد أوقات نشاطه فتباطأ عمله لذلك (٢) ، ، , وكان يعمل القصيدة في سُنة أشهر ويهذبها في سنة أشهر ثم يظهرها فتسمى الحوليات (٣) ، ، رعمل سبع قصائد في سبع سنين وكان يسميها الحوليات (٤) ، وقيل كان ينظمها في شهر ثم لا يزال يهذبها حتى بمر عليها الحول(٥) ، قالالجاحظ : ومن شمراءالعرب منكان بدع القصيدة تمسكت عنده حولا كرينا (٦) ، وزمنا طويلا مردد فيها نظره ويقلب فيها رأيه انهاما لعقله وتتبعا علىنفسه وكانوا يسمون تلكالقصا ثدالحوليات والمنقحات والمحـكات والمقلدات (٧) ، وقال : وكان زهير وهو أحد الثلاثة المنقدمين يسمى كبار قصائده الحوليات (٨) ، ولعل رأى النقاد في أنه كان يدع القصيدة عنده حولا يهذبها ويقوم ثقافها ويصبغها بصبغة من الصنعةوالتنقيحمبالغة فى إطالة نظره فيها وصنعته لها . وقد احتج أصحاب مذهب الصنعة بأن امرا القيس كان يثقف شعره و يعيد فيه نظره و يسقط رديثه ويثبت جيده (١) ، وكان امرؤ القيس راوية أبي دؤاد الآيادي مع قوة غريزة وكان يلود به في شعره ويتوكماً عليه كثيرًا (١٠) .وقد سار تلامذة زمير على نهج أسناذهم ؛ فـكان/الحطيئة صانعا حاذقا يقوم على شعره وينقحه (١١) . كان يعمل القصيدة في شهروينظر فيها ثلاثة أشهر ثم ببرزها (٧٧) ، وكان يقول : خيرالشعرالحولى المنقم (١٣)أو المحـكك (١٤)،

```
(۱) ۲/۱: ۱ العمدة (۲) ۱۰۸: ۱ العمدة
```

<sup>(</sup>۲) ۱۳٤ صناعتين ١٣٤ سر الفضاحة

<sup>(</sup>ه) ۳۱ ۳۸ الرافعي (٦) أي كاملا

٧ ) ٢١: ٢ ألبيان والنبيبن

<sup>(</sup>٨) ١٤٩ (٨) و ٢٤ : ٢ البيان ، ١٠٥ إعجاز القرآن

<sup>(</sup>٩) ١٧٤ : ١ العمدة .

<sup>(</sup>۱۰) ۱۷۲ : ۱ المدة .

<sup>(</sup>١١) ٦٠ من التصعيف والتحريف للعسكري.

<sup>(</sup>۱۲) و ۳ صناعتين .

١ ١٤٩ (١٣)

<sup>(</sup>۱٤) ۲۰: ۲ البيان ، ۱۷۵: ۱ العمدة ، ويروى ذلك عن زهير ( ۲۶۳ سرالفصاحة)

ويشهون طريقة الحطيثة فى الشعر بطريقة زهير (١) ، وكان الأصمى يعيبه من أجل (٢) صنعته ، وكان الحطيثة راوية زهير (٣) ، وكان الفرزدق يروى للحطيئة كثيرا وكان أبو حية النميرى وهو من أحسن الناس شعرا وألطفهم كلاما مؤتما بالفرزدق آخذاً عنه كثير التعصب له والرواية عنه (٤) ، كما كان هدية بن الخشرم راوية الحطيئة وجميل راوية هدية وكثير راوية جميل (٥) .

وهكذا استمرهذا المذهب مذهب التثقيف وطول التهذيب منهجا فنيا يسير عليه بعض الشعراء من المحدثين ، ف كان أبو نواس يعمل القصيدة ويتركها ليلة ثم ينظر فيها ويلغى أكثرها ويقتصر على الهيون منها (٦) ، ويقال إنه كان يعمل القصيدة ثم يتركها أياما ثم يعرضها على نفسه فيسقط كثيرا منها (٧) ، ويحرص على هذا فينى الردى ويبق الجيد (٨) ، وكان مسلم صاحب راوية (١) ، وكان البحرى يلفى من كل قصيدة يعملها جميع ما يرتاب فيه فخرج شعره مهذبا وكان أبو تمام لا يفعل ذلك ويرضى بأول خاطر فنعى عليه عيب كثير (١٠) ، وكان أبو عبيدة ويونس يعتذران لزهير والحطيئة وأشباههما في هذا الاتجاه الفنى الذى قصدوه بتكسهم بالشعر والتماسهم به صلات الأشراف والفادة (١١) ، عاكان يدعوهم إلى القيام على الشعر ومعاودة النظر فيه و تتبع الشاعر على نفسه عنى يخرج شعره جيداً (١٢) .

<sup>(</sup>١) ٢٦٧ سر الفصاحة .

<sup>(</sup>۲) ۱۰۰ (۲) و ۲: ۲ البيان.

<sup>(</sup>٣) ٧٨ : ٧ الأغاني .

<sup>(</sup>٤) ١٧٢ و٧٣ : ١ العمدة ، ٢٩٩ الشمر والشعراء .

<sup>(</sup>٥) ٤٤: ٣ الرافعي ٣٠٠٠ الأدب الجاهلي ، ١٧٧: ١ الممــــدة ، وكان كثير راوية جيل ومفضلا له (١٦: ٤ العقد).

<sup>(</sup>٦) ۱۳٥ صناء:ين .

<sup>(</sup>٧) ٢١١: ٧ مهذب الأغاني .

 وفي عصر المحدثين أو قريب منه بدأ لون جديد من ألوان الصنعة يدخل الشعر المربى . وهو أهم ألوانها وأبرز سماتها ، وهو الذي سماه النقاد بالبديع (١) .

كان الشعراء المحدثون يقصدون إلى ألوان خاصة من الأساليب الساحرة التي يتجلى فيها ترف الفن وجمال الصنعة وسحر الأداء، من استعارة وتشبيه وجناس وتطبيق ومقابلة وحسن تعليل وسمدوى هذه الألوان، التي يقصدونها قصدا ويفتنون فيها افتنانا، ويحرصون على توشية شعرهم وقصائدهم بها وتجميل آثارهم بزخرفها، وكان الراعى مقدمة لهمذا اللون من الصنعة و فدكان كشير البديع في شعره (٢) . .

وأول من فتق البديع من المحدثين بشار وابن هرمة (٣) ، ولم يكن فى المولدين أصوب بديما دنهما (٤) ، ثم انبع بشارا وابن هرمة مقتديا بهما العتابى والنمرى ومسلم وأبو نواس (٥) ، فالعتابى يذهب شعره فى البديع (٢) ، وكان يحتذى حذو بشار فى البديع (٧) ،كان يجمع الخطابة والشعر الجيد والرسائل الفاخرة مع البيان الحسن وعلى ألفاظه وحذوه ومثاله فى البديع يقول جميع من يتسكلف مثل ذلك

<sup>(</sup>١) كان البديع يأتى قيل ذلك عفوا الشهراء والأدباء والكنم كانوا يكرهونه ، فقد روى أن معاوية ألى كتابا إلى رجل فقال فيه : لهو أهون على من ذرة أو كاب من كلاب الحرة، ثم قال : المع « من كلاب الحرة » واكتب « من الكلاب » كأنه كره انصال الكلام والمزاوجة والسجع ( راجع ه ه ١ رسائل الجاحظ ) .

هذا والبديع قاللغة يدور حول الجديد والمحدث والمخترع ، جاء في اسان العرب: بدع الدي ، بدعا وابتدعه : أنشأه وأبدعه ، والبديع : المحدث العجيب ؛ وأبدعت الديء : الحقرعته لاعلى مثال ، والبديع من أسماء الله تعالى لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها لاعن غير مثال سابق ، وأبدع الشاعر : جاء بالبديع

<sup>(</sup>٢) ٣: ٢٤٢ (٢)

<sup>(</sup>۳) ۱۱۰ : ۱ العمدة

<sup>(</sup>٤) ٥٠ : ١ إليان

<sup>(</sup>٥) ١١٠: ١ العمدة

<sup>(</sup>٦) ۲:۲: ٣ البيان

<sup>(</sup>٧) ٥٥ : ١ البيان

من المولدين كالنمرى ومسلم وأشباههما (۱) ، وأستاذه بشاراً بوالمحدثين واستاذهم (۲) وكانت تقباين طبقات شعره فيصعد كبيرها وجبط قليلها بكشيرها وكدندلك كان حبيب (۳) ، كان أبو نواس ثانى بشار فى منزعه لفظا ومعنى ، وكثيرا ماصب على قوالبه وجرى فى مضاره . حتى قال الجاحظ فيهما : معناهما واحد والعدة اثنان ! بشار حل من الطبع بحيث لم يتكلف قط قولا ولا تعب من عمل شعر ، وأبو نواس حل من الطبع بحيث يصل شعره إلى القلب بلا إذن وايس بعد بشار مولد أشعر من أبى نواس (٤) ؛ وكان أبير المحدثين شعرا (٦) ، والصنعة واضحة بشكل مدوس فى ميميته :

وذی رحم قلت أظفار ضفنه بحلمی عنه وهو ایس له حلم(۷)

على أن هذه الصنعة الشعرية لم تصبح ظاهرة فنية مقصودة وتهذيبا أدبيا واسعا المشعر ومذهبا جديدا مأثوراً إلا على يد المحدثين عامة (٨) وعلى يد مسلم وأبي تمام على الخصوص، فسلم أول من تكلف البديع من المولدين وأخذ نفسه بالصنعة وأكثر منها ولم يكن في الاشعار المحدثة قبله إلا النبذ اليسيرة وهو زهير المولدين وكان يبطى. في صنعته ويجيدها (٩)، بل هدو فيما زعموا أول من قال هدا الشعر المعروف بالبديع وهو لقب هذا الجنس بالبديع واللطيف (١٠)، وأول من أفسد الشعر بالبديع المناعة والبديع منوهين بأثره

<sup>(</sup>١) ٤٠ : ١ البيان

<sup>(</sup>۲) راجع : ۲:۲۰ الأغانى،۱۱۰۰العمدة ، ۲۳ : ۲ زهر ، ۲۰۰۰موشح ، س۳طبلات ابن المعتر . وكان الأصمعي يقول: هو خاتمة الشعرا. ( ۲۳ : ۳ الأعانى )

<sup>(</sup>٢٦٣٨٣ رسائل البلغاء من رسالة الانتقاد لابن شرف

<sup>(</sup>٤) ١٦١ العصر العباسي للاسكندري

<sup>(</sup>٥) ١١٠: ١ العمدة

<sup>(</sup>٦) ١٧٣: ٢ العمدة

<sup>(</sup>٧) ومى فى ديوانه ، وتنسب لمعن بن أوس خطأ

<sup>(</sup>٨) ١٤٢ : ١ العمدة

<sup>(</sup>٩) ١١٠: ١ العمدة

<sup>(</sup>۱۰) ۲۰ (۱۰) معاهد التنصيص

<sup>(</sup>۱۱) ۸ الموازنة

فى هذا الباب (١) ،كان يتخذ الصنعة مذهبا يطبق عليه تماذجه بيتا بيتا فعنى بضروب التحسنيع والزخرف المختلفة من جناس وطباق واستعارة ومشاكلة وأقام الفاظه وتعابيره كما يقيم المثالون تماثيلهم وحقاكان مسلم زعيم التصنيع فى عصره فقد استطاع أن يجعله الغاية من صنع نماذجه فالقصيدة عنده لا تعبر عن خواطر وإنما تعبر عن ألوان (٢) .

وعمت موجة النصنيع بعد مسلم ، وعلى نمطه وحذوه سار أبو تمام والبحترى 

« فكا ما يطلبان الصنعة ويولمان بها ، فأما حبيب فيسذهب إلى حزونة اللفظ 
وما يملاً الاسماع منه مع النصنيع المحسكم طوعا وكرها يأتى الاشياء من بعد 
ويطلبها بكلفة ويأخذها بقوة ، وأما البحترى فكان املح الناس صنعة وأحسبهم 
مذهبا في السكلام يسلك منه دمائة وسهولة مع إحكام الصنعة وقرب المأخذ لا يظهر 
عليه كلفة ولامشقة (٣) ، كان لابي تمام مذهب في المطابق هو كالسابق اليه جميع 
الشعراء (٤) ، وريما أسرف في المطابق وفي المجانس ووجوه البديع من الاستعارة 
وغيرها (٥) ، ولا تجتمع الاستمارة اجتماعها فيها نظمه (٦) ، وهو أول من شرع 
البديع وأنبع عيون التقسيم والنصريع والاستمارة وأرى الناس غرائب 
أنواع الجناس (٧) ، وعلى أى حال فأبو تمام ومسلم هما اللذان طرقا إلى الصنعة 
ومعرفنها طرقا سابلة وأكثرا منها في أشعارهما تكثيرا سهلها عند الناس على أن 
مسلما أسهل شعرا من حبيب وأقل تكلفاً (٨) ، كان أبو تمام يستخدم في صناعة 
مسلما أسهل شعرا من حبيب وأقل تكلفاً (٨) ، كان أبو تمام يستخدم في صناعة

<sup>(</sup>١) ٦٨ المثل السائر ١٠٩٠ طبقات ابن المعتر ، ٣٧٧ معجم الصواء ٧٤٨٠ رسائل الباظاء ٥ ١٣٣ : ٤ زهر

<sup>(</sup>۲) ۸۸ و ۸۳ الفن ومذاهبه

<sup>(</sup>٣) ١٠١٤ التمدة

<sup>(</sup>١٦٨(٤) ٢ : ٧ مهذب الأعلى

<sup>(</sup>٥) ٩٦ إعجاز الفرآن

<sup>(</sup>٦) ٩٢ رسالة الغفران

<sup>(</sup>٧) • • ٣ الريحانة للشهاب من ظلامة أبى عام التي ذكرها الشهاب الحفاجي في ريحانته (٧) • • ٣ الريحانة للفيالدي على المال في عام يشكو فيها الطائي من الواعظ الموصلي الذي كان يغير على شعر أبي تمام في كلامه وشعره

<sup>(</sup>۸) ۱۰۱۰ العمدة

شعره وشى المتصنيع الذى عرف عند مسلم من طباق وجناس ومشاكلة و تصوير، وأضاف اليها شيئا آخر من الثقافة والفلسفة وعقد فها تعقيدا فحكان يعتمد فى تصويره على صبغ الندبيج وقد استوعب الفلسفة والثقافة وحولها إلى فنوشعر فالطباق والجناس والمشاكلة كل ذلك وسواه تجتمع فى شعره فيجلله الغموض فى كثير من جوانبه وأجزائه وهو الغموض الفنى الذى آخذه به النقاد فهو يبتكر أفحكارا وصورا جديدة ولكمنه يحس بأن اللغة لاتستطيع أن نؤدى مابريد. وجانب الغموض والمعانى الغويصة فى شعره هو الذى أثار ضجة واسعة حول شعره وجانب الغموض والمعانى الغويصة فى شعره هو الذى أثار ضجة واسعة حول شعره البرناسيين ، وكان أبو تمام يستخدم الطباق استخداما معقدا يلونه بأصباغ فلسفية وكان يسميع توافر الاصداد (١) وهو المقابلة ، وكان البحترى يتشبه بأبى تمام وينحو ويحذو حذوه فى البديم (٢) .

وكان لابرى فى التجنيس مايراه أبو تمام (٣) ويقل التصنع له فإذا وقع فى كلامه كان فى الآكثر حسنا رشيقا وتصنعه المطابقة كثير حسن وتعمقه فى وجوه الصنعة على وجه طلب السلامه والرغبة فى السلاسة(٤)، والبحترى على أى حال لم يكن متفلسفا ولم يكن من رجال الفكر العميق، كان بدويا أعرابيا فظلت أدوات الصناعة عنده ساذجة بسيطة (٥)، كان يتتبع الألفاظ وينقدها نقدا شديدا كما يقول الباقلانى، وكانت الفاظه كأنها فساء حسان عليهن غلائل مصبغات وقد تحاين بأصناف الحلى كما يقول صاحب المثل السائر، بلكانت كالعسل حلاوة(١)، أما ابن الروى فقد كان من الشعراء الذين يؤثرون المعنى اللفظ فيطلبون صحته

<sup>(</sup>١) راجع ١١١ و ١١٥ و ١٢١ و ١٣٣ و ١٣٣ و ١٣٤ و ١٣١ الفن ومذاهبه في الشعر المربى

<sup>(</sup>۲) ۱۸۳ : ۷مهذب لاغانی

<sup>(</sup>٣) أى من إسرافه فيه

<sup>(</sup>٤) ٩٦ إعجاز القرآن

<sup>(</sup>٥) ٩٠ الفن ومذاهبه

<sup>(</sup>٦) ٣٥ طبقات ابن المعتر. والآمدى يفضل ابتداء اند (١٠٠٥ العمدة) وكان منصر الو الحمروح من النسيب إلى المدح (٤١ إعجاز القرآن) ، ويفضله الجرجاني بجودة الابتداء على حبيب والمتنبي وفضلهما عليه في جودة الحاتمة (٢٠٠٠ : ١ العمدة)

ولا يبالون حيث وقع من هجنة اللفظ وخشونته (۱) ، فسكان يصنع شعره على طريقة المدرسة المحافظة ولم يستطع أن يخرج إلى المدرسة الحديثة مدرسة التصنيع (۲) ، فهو حديث في ثقافته ولكنه لا يستطيع أن ينهض في فنه بألوان التصنيع وزخارفه . وحقا قد شغف بالتصوير ولكن هذا الشغف لا يخرجه إلى بجال المصنعين (۳) ، وهو مع ذلك قد يأتى بألوان الزخرف الفتى في شعره ولكن دون أن يتخذها مذهبا ، وكان يستخدم الطباق والجناس في شعره وهو يشبه البحترى في ذلك إلا أن البحترى يكثر من الجناس ، وقد استعار من أبي تمام صبغ التدبيج (١) .

٤ — وانتهى علم البديع والصنعة إلى ابن المعتز وختم به(٥)، وكان ابن المعتز هو الشاعر الذى انتهت إليه الصناعة الشعرية فقد كان يحب الفن للفن وينظم الشعر ليلهو به وكان فى العباسيينكالو ليدنى الأمويين وكان متسكلفا مجيدا فى تسكلفه كإكان الوليد مطبوعا بجيدا فى ملبعه .

ويقول عبد القاهر فيه :

د وطريقة ابن المعتز طريقة أبى تمام ولم يُكن من المطبوعين ، (١) . . وكان عبد القاهر يؤثر المطبوع وما قاربه من المصنوع ...

ويصف ابن رشيق صنعةابن المعتز فيقول :

**. وما أعلم شاعراً أكملولا أعجب تصنيعاً من ابنالمعتز ، فانصنعته خفيه لطيفة** 

<sup>(</sup>۱) ۱۰۲ (۱ العمدة ، وابن الروم أكثر الشعراء اختراعا للمعانى ( ۲۳۲ ج1 العمدة) ، وأدبه أكثر من عالمه وكان يتماطى علم الفلسفة ( ۱۲۱ رسالة الفقران )

<sup>(</sup>۲) ۹۶ الفن ومذاهبه

<sup>(</sup>٣) ٩٥ المرجع

<sup>(</sup>٤)وكان يلزم حركة ماقبل الروى فأكثر شعره ( ١٣٣: العمدة ) وكان يلتزم مالا يلتزم فى الفافية ١٣٧ و١٣٨ : ١العمدة وقد يلتزم الحرف ، وحركته قبلالروى ١٧٧ سر الفصاحة

<sup>(</sup>٥) ١١٠ ج ١ العمدة

<sup>(</sup>٦) ٢٦٢ أسرار البلاغة

لاتكاد تظهر فى بعض المواضع إلا للبصير بدفائق الشعر وهو عندى ألطف أصحابه شعراً وأكثرهم بديعاً وافتئانا وأقربهم قوافى وأوزانا ولا أرى وراء غاية اطالبها فى هذا الباب (١)، ولقد صدق ابن رشيق فى حكمه الآدبى على ابن المعتز وصنعته فان له من راثع الصنعة وسحر البديع وجال الآداء واطف الآساليب ودقة المذهب وحلاوة الصياغة فى صناعته ما يروع القارى، ويستبد بإعجاب المنصف من النقاد، كان أبو تمام متكلفا للبديع وكان البحرى وابن المعتز يجريان مع الطبع وكان مسلم ينهج نهجاً وسطا، (٢). ولا شك أن ذلك أثر لعصره وبيئته وحيانه ووجدانه وشعوره، وآية ناطقة بحبه للجال السارى فى الحياة. وسآخذ فى تحليل ألوان الصناعة فى شعره وفى شرحها ونقدها لتعرف إلى أى حدد بلغ ابن المعتز فى هذا الباب.

## ألوان الصنعة في شعر ابن المعتز :

#### ( ١ ) التشبيه والاستعارة :

رأيت فى الفصل الذى عقدناه للتشبيه فى شعره كيف بلغ ابن المعتز درجة الجال والروعة الفنية ، وكيف ملك زمام الإجادة وانفرد فيهما بالحسن والإعجاب ، وأتى فيهما بالرائع النادر والجديد المبتكر ، مما سبق فيه جميع الشعراء ، وتفرد فيه على كل شاعر سبقه أو أتى بعده ، حتى ضرب المثل بتشبيها ته وصارت دلالة على شاعريته ، وسمة على ملكاته الفنية فى باب القريض

## (ب) جودة الابتداء:

وابن المعتز في هذا بحيد مبدع ، تسرى في شتى ابتداءاته روح الجال وملكة الإجادة ويملك عليك شعورك وعاطفتك ويستبد بتقديرك وإعجابك ، فأنت نقرأ له :

ستى المطيرة ذات الظل والشجر ودير عبدون هطال من المطر

<sup>(</sup>١) ١٠٩ و١١٠ج العمدة

<sup>(</sup>٢) ١٧٠ وما بعدها الأسلوب للشايب

و : طار نومی وعاود الفلبعید و آبی لی الرقاد حرب شدید و : سأنی علی عهد المطیرة والقصر و أدعو لها بالساکنین و بالفطر و : شجتك لهند دمنة و دیار خلاء كما شاء الفراق قفار و : الدار أعرفها ربی و ربوعا لكن أساء بها الزمان صنیعا و : طال ایلی و ساور تنی الهموم و کانی له کل نجم غریم و : نبهت ندمانی فهرا طربا ایل کاسی و ای و : نجسیاتی اشرقی الکاسی و هاتی و د : نبیت یاحیاتی اشرقی الکاسی و هاتی و : من یذرد الهمیرم عن مکروب مستکین لحادثات الخطوب؟

وغير ذلك من مطالع قصائده، وابتداء شعره، التي يسرى في اعطافها السحر ويشيع فيها روح الشاعرية والجودة والأحسان. وإنه ليعز عليك أن تجد لابن المعتز ابتداء نافرا أو مطلعا غير مقبول، وكثير من ابتداءاته مصرعة، وله بعض ابتداءات أخرى ترك فيها التصريع وإلحاق العروض بالضرب بما تجده مفرقا قليلا في شعره، وعدم النصريع مذهب لكثير من الشعراء (١)، وكان بعض الشعراء كامرى، القيس يلهجون بالتصريع (٢)

أما ختـام قصائده فيفلب عليه الجـال الفنى والإحسان والجودة ، ولكن ختام قصائده لايصل في بلاغته إلى جودة ابتداءاته .

وأما التخلص في شمره ، ويسميه ابن الممتز في كتابه و البديع ، خروجا ، وأما التخلص في شمره ، ويسميه ابن الممتز في كتابه و البديع ، خروجا ، فضييل الحظ من الجودة والبلاغة والجال فتراه في قصيدة له يقول في الغزل بعد عدة أبيات :

فلم يكن بيننا سوى اللحظ والد مع كلام لنا ولا رســـل ثم يتخاص بعــد ذلك البيت من الغزل إلى غرضه من القصيدة تخلصا سخيفا مثل ما ألف عند الجاهلية فـقول:

<sup>(</sup>۱) ۲۰۱: العمدة

<sup>(</sup>۲) ۱۷۹ سر القصاحة

مم قال بعد ذلك مباشرة يمدح الخليفة :

مرحياً بالملك القاً دم بالجد السعيد

(ج) الطباق في شعر ابن المعتز :

والطباق من الوان البديع ، وذكره ابن المعتز في كنتا به و البديع ، ، وهو الجمع . بين الشيء وما يقابله في الكلام .

وهو أحد ألوان البديع ، التي أجاد فيها الشاعر وتفوق فيها على كشير من الشعراء ، فأنت تقرأ له :

أبصرته فى المنام معتذرا إلى مما جناه يقطانا ، ساءت بك الدنيا وسرت مرة فأراك من حسناتها وذنوبها ، خاصوا الظلام بعدى وكنت فيهم فجرا

. وشعره من ظلام ووجهسه من نور

، يامن عنانى حسده يقيمه ويقعده سهرت ليدلا أرقده حظ الحسود كمده.

ويقول في دار أحبابه :

حبست بها لحظى وأطلقت عبرتى وماكازلى فىالصبر لوكان لى تذر إلى غير ذلك من أبياته التى وشاها بلون الطباق ، فنجد فنا ساحرا وصنعة رائعة وجمالا لاينقصه شىء من الروج والحياة ، وقل أن تجد فى شعره طباقا نافرا غير مقبول ، وقد استقصيت ذلك فلم أجد فيه إلا هذه المثل القليلة :

قال ابن المعتز :

وإنى رأيت الدهر فى كل ساعة يسير بنفسى المرء والمرء جالس فهذا طباق سخيف وأسلوب قبيح

وقال :

ويقول :

بكون سرور في الهوى وشقاء.

وكان الاولى أن يقول . يكون نعيم في الهوى وشقاء . .

(د) المقابلة في شعر ابن الممتز:

والمقابلة مع صعوبتها الفنية إلا على الممتازين من الشعراء تجيء في شعر ابن المعتز جميلة رائمة ساحرة وبليغة نادرة ، وتحوز من القارى والسامع الإعجاب والثناء ، وهاك مثلا لها في شعره:

قال ابن الممتز :

فأمانى المر من عمرى ووراثى منه ما طابا

ويقول في إخوته :

إذا قل مالى قل مــــدحى وإن أثريت غالوا فى امتداحى ويقول :

أنا جيش إذا غدوت وحيدا ووحيد فى الجحفل الجرار ويصح أن يكون من باب العكس .

ويقول :

هو سقم حين أفقـــده وشفاء السقم لو أجـــده ويقول :

أصدق الناس بلا أكينب النياس نعم ويقول :

وللدهر أيام تدىء عوامدا وتحسن ان أحسن غير عوامد ويقول :

رب أمر تنقيه جر أمرا ترتجيه

خنى المحبوب منه وبدا المكروه فيه

والمقصود البيت الثانى وحده :

ويقول :

قد ليسنا صياحا وخلعنـــاظــلاما

ويقول :

ضاحكا من الأسى باكيا من الفرح

ويقول :

نبادر أيام السرور فإنها سراع، وأيام الهموم بطاء

يقول:

ویا من مدحه کمذب ویا من ذمه صدق

ويقول :

### صدیق و فری عدو فقری

فنجد شعرا وسحرا وصنعة وجودة وحسنا وإحسانا وجمالا واتفانا وفنا من الصنعة في باب المقابلة لا تجده الا عند القليل من الشعراء حتى ليأتى بها فى فى شطر واحد من البيت وفى سهولة فنية لا تشعرك بتكلف ولا تحس فيها أثرا للتعمل المبغيض، وبعض أبياته فى المقابلة تتركب من ثلاث طباقات كما فى قوله:

اذا ما التقيينا سرنى منه ظاهر فان غاب عنى ساءنى منه باطن

ويقول:

رب عذر حــــلو أبيتم وعبتم ووفاء مر صبرتم عليـــه وقل أن تأخذ على ابن الممتز شيئا في هذا الباب، ومن ذلك قوله :

ثم ظنى بأنمــا يسعد العا قل والحاســد المدنى الشقى فالمقابلة بين الماقل والحاسد مقابلة غير تامة الاعلى سبيل التسادح والمجاذ.

( ه ) الجناس في شعر ابن المعتز :

وفن ابن المعتز في الجناس فن جيد غالباً ونازل ضميف في القليل النادر من شعره، وابن المعتز يتصرف في شتى ألوان الجناس في قدرة وجمال صنعة .

يقول :

ستى المطيرة ذات الظل والشجر ودير عبدون هطال من المطر

ويقول: طار نومي وعاود القلب عيد

ويقول : الدار أعرفها ربى وربوعا

و بقول :

سأثنى على عهد المطيرة والقصر وأدعو لها بالسا كنين وبالقطر ويقول:

بنو العم لا بلهم بنو الغم والأذى وأعوان دهرىان تظلمت من دهرى ويقول في ربع أحبابه:

أبلى جديد مغانيك الجديدان

ويقول: نطقت مناطق خصره بصفاته

ويقول: عذرته السلافة العذراء

ويقول :

تاه علينا فتاه منا فلا نراه ولا يرانا

ويقول : هذا الفراق وكمنت أفرقه

ويقول :

قل لمن حيا فاحيا ميتا يحسب حيا

ويقول : وقوما فامزجا راحا بروحى

وسوى ذلك . فنجد تجنيسا مقبولا بليغا ، وصنعة مطبوعة أو كالمطبوعة ،

وفنا استدعاء المعنى وظهرت فيه خلجات الشاعر وشعوره .

ولابن الممتز بعض ابيات من الجناس الممقوت الذي يظهر عليــه أثر التكلف والصنعة ويغطى فنه فيه على روح الشاعر واحساسه بالحياة وسأذكر مثلا لذلك الآن.

قال ابن المعتز :

المـــال يفرق من كـف تفرقـــه

جاءت كلمة , يفرق , في الأسلوب طلبا للجناس

وقال: أبا حسن قراك الله حســــنا

ولو قال : جزاك الله خيرا ، لسكان أحسن من هذا الجناس البغيض

وقال: تماهـدتك المهاد ياطلل

والتجنيس هنا لم يضعف روح الشاعر وإحساسه واكنه مشعر بالنكاف الممقوت.

ويقول :

ومال قد سخوت به وجاه وجیه لایخاف أذی الحجاب ویقول :

ألم تحزن على الربع المحيل وآثار وأطلال محول فتجد في البيتين صنعة متكلفة وتجنيسا مقصوداً لنفس التجنيس .

ويقول :

أبي آبي الهوى ألا تفيـــقا

ويقول :

وصاحب ســـوء وجهه لى أوجه ويقول فى الآسد :

ويبطل أبطال الرجال من الذعر

ويقول في المعتضد :

له راحــة ما لهـا راحة

ويقول فيه :

فكم فضة فضها في سرو ريوم وكم ذهب قد ذهب ويقول فيه :

أيحمل شر برق أم براق ؟

فتجد فى ذلك كله سخفا وتكلفا وصنعة متعملة وأسلوبا نازلا لا فائدة فيه ولا معنى وراءه لانه لايجرى وراء المعنى المقصود ولا يمثل شعور الشاعر وعواطفه وخلجات قلبه، وليت ابن المعتز حذفها من شعره.

(و) الاعتراض في شعر ابن المعتز :

وفن ابن المعتز فى الاعتراض فن جميل موهوب ، وصنعته فيه صنعة جيدة مختارة لا تجد لها نظيراً عند كشير من الشعراء .

وإن شدَّت فاقرأ قوله :

شیبتنی وما یشیبنی السن هموم تَرَی ودهر مرید أو قوله :

شجتك لهند دمنة وديار خلاء كماشاء الفراق قفار

أو قوله في دار أحبابه :

حبست بها لحظى وأطلقت عبرتى وماكان لىڧالصبر ـ لوكان لي ـ عذر أو قوله :

هل تذكرين ـ وأنت ذاكرة ـ مثى الرســول إليكم سرا أو قوله :

شقیت ـ کمن یدنقی ـ بریم أحبه علی وجهه نور من الحسن یشرق أو قوله :

أراد ـ لما رأى سقمى فرق له ـ برئى فقد زادنى سقما على سقم أو قوله فى الطيف :

ولان حتى إذا هممت به نبهت عند الصباح ، لا كانا أو قوله في إخوانه :

عسى أرجى رجوع غايتهم فكيف لاكيف لى ـ بأموات أو قوله : یاقوم \_ بل لا قوم لی \_ هبــوا من الرقدات وسوی ذلك فستجد جمالا وسحرا لا نظیر لهما فی شعر وصنعة الشعراء .

(ز) صور أخرى من الصنعة في شعر ابن المعتز :

ولابن الممتز صور أخرى رائمة لصنمة الشمر وفنه ، من كنابة ومجاز وبلاغة إيجاز وحسن تعليل واستطراد وإيغال واقتباس وقسم وتقسيم وتوجيه وسوى ذلك من ألوان الصنمة وزخارفها .

١ \_ يقول ابن المعتز :

وقمت إلى السكوم الصفايا بمنصلى فصيرتها مجدا لقوى وأحسابا ويقول فى ضيفه :

وبات بمسى ليسلة غاب شرها وقت فأطعمت الثناء وأسقيت ويقول :

وضاع من ليلي غده طوبي لعدين تجــده

ويقول :

أخذت من شبابى الأيام وتولى الصبا عليه السلام(١) ويقول :

والنجم فى مغربه وسئان والصبح فى مشرقه حيران ويقول :

وناقة في مهمه دى بها هم إذا نام الورى سرى بها ويقول :

تصفى إلى أمر الذمام كما عطفت يد الجانى ذرى الغصن ويقول :

قد أكل الحرد تـلادي أكلا

<sup>(</sup>١) البيتساحر في تباسب القسمين كما يقول ابن حجة ( ٣ خزانة الأدب ) .

ويقول :

ورب نار أقت الجود يوقدها فى ليلة من جمادى ذات تهنان فتجد روعة فىالتصوير وجمالا فى التجوز والطفا فى الصياغة وسحرا فى الاسلوب يبلغ حدود الاحسان والتجويد.

٢ ـــ ويقول ابن الممتز :

والصبا ممتلي. حاجة وأملا

ويقول :

وظباء غرائر مشبعات المآذر فيهرك جمال النصوير وروعته فى البيت الآول وحسن الكثابة وعلوبتها فى البيت الثانى .

ويقول :

لا ورمان النهود فوق أغصان القدود

ويقول :

لا والذى لا إله إلا هو أنت بهذا على تياه فلا تجد أبلغ من هذا القسم الجميل ، الذى يعجبك منه هذا الهيام في الحب والهوان أمام عزة المحبوب .

ويقول ابن المعتز في الراح :

نور وإن لم يغب ووهم اذا صح وماء لو كان ينسكب ويقول في أقداحها :

وتحسب الماء زجاجا جرى وتحسب الأقداح ماء جمد

ويقول :

فاذا طف كيد رسا واذا رسا كيدطفا فتجد ضورا من الصنعة رائعات ، وجمالاً في الفن لا يعدله جمال . ويقول ابن المعتز : ف بكت عليهم الساء لما أنيح لهم القضاء فتجد اقتياسا جميلا من كتاب الله الـكريم و فما بكت عليهم الأرض والساء .. ويقول :

لاتحسبوا اليوم الجديد كأمسكم أين الصباح من الغالام الفاسق؟ فنجد تدفقا وروعة وقوة تأثير

#### ويقول :

تعاونت فی دمی محاسنها کن خذوا سحر عینها بدمی

فتجد عمقا فى الممنى وجمالا فى النصوير ، فحبيبه كل حسن وسحر ، وما يدرى أى عضو من أعضائه وحسن من محاسنه يحمله دمه ويطالبه بثأره ؟ ولمكن عينه هى النى تنفذ إلى أعماق القلوب وتؤثر فى حبات الأفئدة وتجعل المزيز فى حبها مهانا ، فليطالبها الشاعر بدمه المسفوك ، وهل بعد ذلك جمال فى النصويروالأداء، ومثله

أراقت دى عمدا محاسن وجهه فأضحى وفى عينيه آثاره تبدو وهو من بليغ حسن التعليل ، أتى بحمرة العين وجعل إراقة الدم فى صورة العلة ، وهو يعلم أنها مخترعة موضوعة فليس ثمة إراقة دم .

#### ويقول:

والورديضحك من نواظر نرجس قذيت وآذن حيما بممات الضحك فى الورد وكل زهر و نور يتفتح مشهور ، ولكمنه فى هذا البيت جمل الوردكأ نه يعقل ويميز فهو يشمت بالنرجس لانقضاء زمنه وإدبار دولته وظهور آثار الفناء فيه ، وأعاد هذا الضحك من الورد فقال :

ضحك الورد فى قف المنثور واسترحنا من رعدة المقرور أراد إقبال الصيف وحر الهواء كما يوضح ذلك قوله بعده: واستطبنا المقيل فى برد ظل وشمنا الريحان بالكافور فارحيمل الرحيمل ياعسكر اللذات عن كل روضة وغدير

فهذا من شأن الورد الذي عابه ابن الروى وفضل النرجس عليه (١) وقد جمله ابن المعتز لهذا الطرد ضاحكا ضحك من استولى وظفر ، ومما يشوب الصحك وفيه شيء من التعليل قول ابن المعثز أيضا :

وإذا أردت تصابيا في مجلس فالشيب يضحك فيمع الأحباب فلهذا الضحك زيادة معنى على قول دعبل وضحك المشيب ترأسه فبـكى . لأنه جعل المشيب يضحك ضحك المتمجب من تعاطى الرجل ما لا يليق به ، وكذلك قوله : ﴿ فِي شَارِقَ بِصَحِكَ مِن غَيْرِ عِجْبِ ﴾ ، وذلك لأن نفيه العلة اشارة إلى أنه من جنس ما يعلل وأنه ضحك قطما وحقيقة (٢) . ويقول ابن المعتز :

> ضميفة أجفانه والقلب منه حجر كأنما ألحاظه من فعله تعتــذر

> > ويقول:

سقانی وقد سل سیف الصبا ح واللیل من خوفه قسد هرب لم يقنع بالتشبيه الظاهر والقول المرسلكا فعل في قوله :

حتى بدا الصباح من نقاب كما بدا المنصل من قراب ولكنه أراد أن يحقق دعواه أن هناك سيفا مسلولا ويجمل نفسه كأنها لا تعلم أن همنا تشبيها لجمل الظلام كالمدو المنهزم الذي سل السيف في قفاه فهو يهرب مخافة أن يضرب به ، ومثل هذا في أن جمل الليل يخاف الصبح قوله :

سبقنا إليها الصبح وهو مقنع كمين وقلب الليل منه على حذر (٣)

خجلت خدود الورد من تفضيله خجلا توردها عليه شاهد ويقول في هذه القطعة :

فصل القضية أن هذا قائد زهر الرياض به وهذا طارد وهذه الأولى إشارة للنرجس وألثانية للورد

ولابن لنسكك البصرى رسالة في تفضيل الورد على النرجس ( ٢٠٩ : ٢ الفرج بعد الشدة) (۲) راجع ۲۵۲ أسرار ومابعدها

(٣) راجع ٢٠٤ ما بعدها أسرار البلاغة

<sup>(</sup>١) وذلك في توله:

ويقول ابن المعتز :

قالوا اشتكت عينه فقلت لهم من كثرة القتل نالها الوصب حرتها من دماء من قتلت والدم فى النصل شاهد عجب ويقول .

الممرك ما أزرت بيوسف لحية ولكنه زاد حسنا وأضعفا فلا تعتذر عن حبه بالتحاثه فما يحسن الدينار إلا مشنفا ويقول:

ألا أيها الربع الذي عطل الدهر عفاك بكائى فيك لم يعفك القطر و يقول:

قالت كبرت وشبت قلت لهما همذا غبار وقائع الدهر أنكر أن يكون الذى نزل به شيبا ورأى الاعتصام بالجحد أخصر طريقا إلى نفى العيب وقطع الحصومة، ولم يسلك الطريق العامية فيثبت المشيب، ثم يمنع العائب أن يعيب، يريه الخطأ في عيبه، كما فعل البحرى في قوله .

وبياض البازى أصـدق حسنا إن تأملت من سواد الفـراب وقول أبي تمام :

فلا يرعك إيمـاض القتير به فان هذا ابتسام الرأى والآدب ويقول ابن المعتز :

فى كفه عضب إذا هزه حسبته من خـــوفه يرتعد اخرع لهزة السيف علة فجملها رعدة تناله خوفا من الممدوح(١) وقال:

عاقبت عينى بالدمع والسهر إذغار قلى عليك من بصرى واحتملت ذاك وهى رامجـــة فيك وفازت بلذة النظر

<sup>(</sup>١) ٢٥١ أسرار البلاغة

العادة في دمع العين وسهرها أن يكون السبب فيه إعراض الحبيب أو اعترض الرقيب وتحوذلك ولكن ابن المعتز ترك ذلك كله وادعى أن العلة غيرة القلب منها على الحبيب وإيثاره أن ينفرد برؤيته ،ولابن المعتز أيضا في عقوبة العين بالدمع والسهر:

قـل لاحلى العباد شكلا وقـدا أبجد ذا الهجر أم ليس جـدا ما بذا كانت المنى حـدثتنى لهف نفسى أراك قد خنت ودا ما ترى فى متيم بك صب خاضع لايرى من الذل بدا إن زنت عينه بغيرك فاضربها بطول السهـاد والدمع حـدا

جعل البكاء والسهادعقو بة على ذنب أنبته للمين كما فعل في الأول، إلا أن صورة الذنب همنا غير صورته هناك ، فالذنب همنا نظر إلى غير الحبيب واستباحتها من ذلك ماهو محرم محظور ، والذنب هناك لنظرها إلى الحبيب نفسه و مراحتها القلب في رؤيته، وغيرة القلب من العين سبب هناك فأما هنا فالفيرة كائنة بين الحبيب وشخص آخر ، ولا شك في قصور الثاني عن الأول وأن الأول عليه فضلا كبيرا ، رذلك بجعله بعضه يفار من بعض وجمل الخصومة في الحبيب بين عينه وقلبه ، فأما الغيرة في البيت الثاني فعلى ما يكون وما ألف أبدا ، ولفظة ، زنت ، وإن كان ما يتلوها من إحكام الصنعة يحسنها، ووردوها في الخبر والمين ترتى ، يثر نس بها ، فلا تخلومن إدخال نفرة على القلب والنفس ، وحول هذا المعنى يقول شاعر :

تقول وفي قولها حشمة أتبكى بعين ترانى بها فقلت إذا استحسنت غيركم أمرت الدموع بتأديها(١)

إلا أن الاستاذية تمد ظاهرة فى بيت ابن الممنز ، فانه لا يكون أبلغ فى الذى أراد من تعظيم شأن الذنب من ذكر الحد وذلك لا يتم إلا بلفظة ، زنت ، ومن هذه الجمة يلحق الضيم كثيرا من شأنه (٢) .

وهكمذ تجد جمال التعليل وجودة الحجاج والاحتجاج بما يصعد بفنابن المعتز وصنعته في مصاعد الجودةوالاحسان .

<sup>(</sup>١)الابيات،وجودة فى الصناء بن ومن العجب تسبتها لابن الدربى م ٤٣ ه ه كما فى أز هار الرياض ( ١٨. ٣ )

<sup>(</sup>۲) راجع ۲۳۰ أسرار

ع ـ ويقول ابن المعتز في البازى :

لا يتقيه هارب بقوت لاعيب فيه غير عشق الموت فنجد تاكيدا للمدح بما يشبه الذم يبلغ فيه الشاعر ما أراد من جودة وحسن صنعة.

ويقول في صديق له :

عين أصابت وده لا رأت وجه حبيب أبدا مقبل ويقول في المعتضد:

ما يحسن القطر أن ينهل عارضه كما تتابع أيام الفتوح له فنجد صورتين من صور الصنعة يبلغان فى البلاغة وجودة التصوير ودقة الاداء لما يريد الشاعر أداء من معان مبلغا كبيرا.

ويقول :

نطق اللئام فن يقول ومن سبحانك اللهم يارب حتى وحتى لست أذكرهم إنى لأكرم عنهم سبي

ريقول :

وجفاء الاخوان حتى وحتى سم ماشئت من حبيب قريب ويقول يصف بازيا: مبارك اذا رأى فقد رزق.

ويقول: سقى الله اهل الحي وابلا سفوحاً وقل لاهل الحي فنجد بلاغة في صنعة الايجاز، وجمالا في توشيته الأسلوب

ويقول:

يا مسكة العطار وخال وجه النهار ويقول : ورضاً لحظ مقلة بعد عتب

ويقول في النجوم :

ركوع رهبان دير في صلاتهم

ويقول :

وظالت تديرالواح أيدى جآذر عناق دنانير الوجوه ملاح فتجد جمالا فى هذه الإضافات مع تعددها ومع قبح هذا التعدد فى شعر كـثـير من الشهراء

#### ه ــ ويقول ابن المعتز :

دعونا ظالمين فما نكلنا وجئنا فاقترعنا بالصفاح ، صببنا عليهاظالمين سياطنا فطارت ماأيدى سراعو أرجل(١) ، وإنالنمطى الحق من غير حاكم ولو شتنا لملنا مع الظلم في في في في المنابك في المنابك المنا

## كل الإعجاب .

#### ريقول :

لئيم إذا جاد اللئيم تخلقاً يحب سؤال القوم شوقا إلى المنع ويقول في النجول :

ماذا ترى فى مدنف يشكوك طــول سقمه اصنيته فى يطيق ضمفه حمل اسمــه فــلا براك عائدا إلا بعين وهمــه

فتأخذك جمال هذه المبالغة محسنهاو جمال الصنعة فمها .

### ويقول ابن الممتز في استطراد :

ولقد شربت مدامة كرخية مع ماجد طلق اليدين حميد علت بماء بارد فكأنما علت ببرد قصيدة ابن سعيد وله في الإيغال:

<sup>(</sup>۱) ذكر أنهم ضربوها من غير أن تمنع شيئا عما عندها من العدو فكانو اظالين لهاويش به قوله و أضيع شيء سوطه إذ تركبه » ولو لم يقل ظالين لجاز أن يفهم أنها إنما ضربت البطام الى السبر كاعاد على امرىء القيس في قوله: و فللسوط الهوب وللساق درة » و فقالو إذا أحوج الى هذا اكله فليس بسريع مقال إن المعتز « ظالمين » تحرزا من هذا الطعن ( ٢٥٨ سر الفصاحة )

فأيتم بنو بنه دوننا وضحن بنو عمه المسلم وله في الآذريون :

آذربون أناك في طبقه كالمسك في نشره وفي عبقه قد نفض العاشقون،ماصنع الهجر بألوانهم على ورقه(١)

٣ – وبعد فجميع همذه الألوان تنطق بمكانة ابن المعتز في صناعة الشعر، ومنزلته في فن البديع، وهيامه بمذهب الصنعة، وواهه بمنهج الترف والرونق والجال في الأسلوب. وهو هيام اشهر به ابن المعتز عند النقاد ودفعه إلى مادفعه اليه من صور الصناعة المتعددة الألوان الباهرة الحسن والاحسان المزدحة في البيت من الشعر، والتي تشابهت جميعا في أنها كانت فريبة من الطبع قريبة من الشعور، فلم تحل بين الشاعر ورسم عواضفه والتعبير عن مشاعره ووجداناته، اللهم إلا حيث كان يتعمد الغوص في بحار الترف ويستمد من شتى ألوان الملوكية وحياتها صور تشبهات أثقلها بحلي الصنعة والزخرف إثقالا شديدا واستمد جمالها من جمال الفن الخالص

ولم يأت بعد ابن الممتز أحد يشبهه في صنعته أو يضارعه في مذهبه ، والشعراء الذين أو لعوا بالجال الفني و ترف الادا. بعده مقصرون عن مداه و نازلون عن مكانته أو متأثرون به محتذون حذوه في هذذا الباب ، وبحق ماقال ابن رشيق أنه قد ، انتهى علم البديع والصنعة اليه وختم به ، ، فهو بحق خاتمة المصنعين والغاية الفذة التي وصلت الها الصنعة في الشعر العربي القديم .

# بعض خصائص أحرى لأسلوب ابن المعنز:

1 ... وبعد فأسلوب ابن المعنز فيه روح الشاعرية الموهوبة وتظهر فيه بوضوح شخصية ابن المعنز الاجتماعية والفنية ، وهو يملك عليك عقلك وقلبك لما أودعه من جمال وبلاغة وعذوبة وسلاسة وبساطة يمناز بها ابن المعنز وهي من أهم خصائص أسلوبه في شعره

<sup>(</sup>١) ويعده أسامة بنمنقذ من الإطناب لأن البيت الأخير كل ممناه أنه أصفر (٣٠١ لباب الآداب. ط ه١٩٣٠ )

▼ \_\_ وأظهر سمة لأسلوب ابن المعتز هى المقدرة على الخلق الفنى والابتكار في الأساليب والتجديد في صور الأداء ، وظهور ملكات الشاعر بمظهرها البارع القادر على الاحساس والحياة والتجويد واختراع الصور الخاصة الممانى والاغراض التي تمثل نفسيته وحياته وخصائص فنه الادبي وسمات مذهبه في البلاغة والبيان ، والتي تمتلىء بالروح والشعور والحياة والوضوح والموسيق مع دقة التصوير وجودة القريحة وجدة الحيال ، فاللغة عند ابن الممتز ليست عودا جامدة ولا أساليب تقليدية وإنما هى حياة متدفقة تنطق بها الكابات والتعابير في بساطة وتجديد ، ولذلك كان له أساليب خاصة يتفرد بها وحده ، وقد سبق ذكر كثير منها في شتى فصولنا الماضية ، وأنت تقرأ له :

والصبا عنـلى. حاجة وأملا فتجد روحا تتحدث، وحياة تتدفق، وبيا نايصور أمامك حياة الشباب وآماله ولذاته. وتقرأ له:

محياتى يا حياتى اشربى الكمأس وهاتى أو : نبهت ندمانى فهبا طربا إلى كأسى ولبي أو : والنجم فى مغربه وسئان والصبح فى مشرقه حيران فتجد أسلوبا بارعا ، وسحرا نادرا ، وجمالا فنيا يتدفق من صياغته ، وحياة - تتمثل فى هذه الصياغة وذلك الفن ، وتقرأ له فى وجنة الحبيب حين يدنى فاه منها محب وامق

تفاحة معضوضة كانت رسول القبل تناولت كنى بها ناحية من أملى وله يصف الساقى وقد قام ترنحه سنة الكرى :

وقام بكنفيه بقايا خماره وعيناه من خديه قد جنتا وردا (١)

وله : والنجم في حلة ليل يسرى

و : لما رأى في الليل فجرا يمشي

و : وشعره من ظلام ووجهه من نور

(١) أخذه الحالدي فقال:

فنام وفى أعطافه فضل سكرة وفي عينه من ورد وجنته بعض

ياليلة سرقتها من دهرى

و :

و: ووجنة كأنما يقدح منها الشرر

وتقرأ له كثيرا من أشباه ذلك فتجد صوراً جديدة وخلقا فنيا ساحرا وملكة بيانية طيمة قادرة على تضوير مظاهر الحياة والنمور . ويعد بعض المحدثين من الصور الحية الدقيقة قوله ابن المعتز في موقف التوديع :

ولما استمرت من دجى الليل دولة وكاد عمود الصبح بالصبح ينجلى فلم تر إلا عبرة إثر عبرة مرقرقة أو نظرة بتأمل فهو يصور موقف التوديع كما يكون في الواقع بين الآحبة فهو نظر المتأمل وعبرة الباكي وبين ذلك صحت لايقطعه غير حديث العيون (١).

وسمة أخرى في أسلوب ابن الممنز هي الوقف غالبا بالسكون على
 المنون المنصوب (٢)، كقوله :

قدرت لى فحبذا هذا القدر وإن ملات العين دمعا وسهر وقوله: خل قلي هكذا لاتود قلي هم وقوله: لم أبك ربعا مقفرا ولاطلل وقوله:

وزوبمة من بنات الرياح تريك على الأرض شدا عجب وسوى ذلك من الشواهد الكثيرة لهذا الياب في شعر ابن المعتز .

٤ ــ ويكثر في شعر ابن المعتز عدم استقلال كل بيت بمعناه ، بل يحتاج الأول إلى ما بعده ليتم الغرض الذي قصده الشاعر ، وكثيرا ما يكون مجتاجا اليه في تركيب الأسلوب أيضا ، فتراه مذكر المطيرة ويدعو لها مالحل ويقول :

فطالما نهتنى الصبوح بهـا فى غرة الفجر والعصفور لم يطر أصوات رهبان دير فى صلاتهم سود الملاحف نمارين فى السحر ويقول:

<sup>(</sup>١) ١٤٥ الطبع والصنعة

<sup>(</sup>٢) وهي لهجة شائعة في لغة ربيعة (١٣٣ : ٤ الاشموني حاشية الصبان)

لما رأونا فى خميس يلتهـب وبعد ذلك بكـثير يقول :

تترسوا من القتـال بالهرب

ويقول :

هل لدنيا قد أقبلت نحونا دهراً فصدت وليس منا صدود من معاد أم لا معاد لديما؟ فاسل عنها فسكل شيء يبيد ويقول:

لمن أكن قد عثبت بعد أناس كان فيهم للمروءة ذخـر و بعده بأبيات يقول :

حاشا لشرة بل طوبی لعاشقها لوکانت الشمس تحکیما أو القمر إذا لكان يرى فی كل ما طلعت شبه لها فيقل الهسم والفكر ويقول:

سقمانی وقد سل سیف الصبا ح واللیل من خوفه قد هرب عقمادا إذا ما جلتها السقما ق ألبسها الماء تاج الحبب

فتجده فى ذلك وفى كثير غيره بما تركناه اختصارا يجمل المهنى وحده أساسا فنيا لوحدة الآبيات ، فيجمل البيت الآول متصلا ممناه بما بعده وقد يجمل الآسلوب نفسه فى صدر البيت أو وسطه مفنقرا فى التركيب إلى شىء فى إلبيت الثانى وذلك كله ليس عيبا عند علماء الشعر . انما المعيب تعليق قافية البيت وحدها بما بعده بما يسميه العرضيون وتضمينا، ، ومثاله فى شعر ابن الممتز :

وقـــدت الجـر الظـلاما تحسبهـا فى ليلهـا 'إذا ما تنفس الصبـح ولمـا يشتعـل بين النجوم مثل فرق مكـتهل

ويدخل ابن المعتز في أسلوبه أحيانا كلية , ذا , فتجده يقول :

أنت لا تحسنين وعـدك هـذا كل من شاء أخلف الميمادا ليس كل العشاق صبـا ولكن ذا حسام يقطع الاكبادا

ويقول في تقبيل الحبيب .

است أرجى غـــير ذا ياليت ذا قـــد دام لى ويقول :

ألا ما لذا الليــل لا ينقضى كذا ليــل كل محب طويل ويقول في حبه للسفر :

تسمدن الأقدار جهدى وإلا لم أمت في دار الحي موت النساء ويقول :

وقالوا النصول مشيب جـديد فقلت الخضاب شباب جـديد إسـاهة ذا باحسار. ذا فان عاد هـذا فهـذا يعود

وهذه هى الظاهرة الفنية الواضحة فى شعر المتنى أيضا والتى آخذه عليها النقاد وربما كان مصدرها شعور الرجلين بالعظمة : عظمة ابن المعتز فى بجده وحسبه وتعاظم أبى الطيب فى نفسه وأدبه ، بما دعاهما إلى النظر إلى الأشياء بشىء من عدم الاكتراث والمبالاة ، والتعبير عنها بما يتلاءم مع هذا المزاج النفسى والشعور الفالب على نفس الشاعرين .

٦ ــ والسمة الآخيرة لاسلوب ابن الممتز هى غلبة القصص على فنه وشيوع الاسلوب القصصى فى شعره ، وخاصة غزله وخرياته ، وأرجوزته فى ذم الصبوح قطعة فنية يشيح فيها أسلوب القصص الجيل ، وكذلك ( ملحمته ) التاريخية فى المعتضد ، وكثير من قصائده ومقطوعاته فن جيل ، وقصص طريف ، ومقالات

عذبة، وحوار جيد. والسبب الأول في ذلك راجع إلى حياته الحاصة وعيشته الاجتماعية التي جملته ينصت للمجتمع ويتحدث عنه، وكثرة الجوارى والقيان والغلمان في بيته وبيوت أسرته التي تدفعه إلى الحديث والحوار معهن في حياته وفي وفي بيانه وشعره.

## ألفاظ ابن الممتز :

١ - وألفاظ ابن المعتز تجدها فى كثير من الاحيان سلسلة سهلة وجميلة عذبة بعيدة عن التقعير والوحشية والغرابة ، وكان ابن المعتز يذم المتقعرين وينعى عليهم حبهم للغريب ، ويذم أبا الصقر الوزير فيقول :

يستعمل الغريب فى كلامـه وغامضات النحو فى كتابه ويزجر الناس إذا تكلما مفسخما بجوهرا ملغصما كأنه قحطان أو معد وداره تهامة أو نجد

فينعى عليه حبه للغرابة والحوشية والظهور بمظهر البدوى أو المتبدى كأنه يسكن نجداً أو تهامة مع أنه حضرى مترف ومدنى غذى الرقة والسلالة وعذوبة الحياةوالنفكير.

وهذا المذهب \_ مذهب السهولة والسلاسة وترك الغريب من الألفاظ \_ كان سائداً في القرن الثالث في الشعرو الكتابة ، وهو الذي أكثر النقاد \_ كالجاحظ وسواه \_ من الدعوة اليه بعد عصر ابن المعنى أيضا ، حتى قال ابن الاثير : وأما البداوة والمنجهبة فتلك أمة قد خلت ومع أنها قد مضت وكانت في زمن العرب الماربة فانها قد عيبت على مستعملها في ذلك الوقت فكيف الآن (١) ، ومع حب ابن المعتز لمذهب السلاسة والسهولة في الأسلوب فقد كان أحيانا يحب إظهار ملكاته ومقدرته اللغوية التي أفادها من أستاذيه : المبرد وثعلب ، فينظم بعض القصائد يحشوها بالألفاظ العربية كما ترى في جيميته , حث الفراق بواكر الاحداج ، ، وفي

<sup>(</sup>١) ١٨ المثل السائر

بمض قصا تد أخرى وأبيات مفرقة في شمره .

٧ — وألفاظه عربية إلا فى القليل النادر حين ذكر بعض الألفاظ الاعجمية فى شعره تظرفا واستعملها فى الندرة وعلى سبيل الخطرة دكا فعل الاعشى قديماً وأبو نواس حديثا (١)، وكان الشعراء يتملحون بأن يدخلوا شيئا فى شعرهم من كلام الفرس كما فعل العانى والعذافر الكندى وأسود ابن أبى كريمة ويزيد بن مفرخ (٢).

ومن ذلك قول ابن المعتز :

ومازلت قديما فرسافيه ففرزنتا

ويقول :

وخــــده من در مزرر التــلويز كأنه فرنيـــة كثيرة الشونيز(٣)

ويقول :

ومقرطق يسمى إلى الندماء بعقيقة في درة بيضاء (٤) وقوله من أبيات لذم مها بغداد :

وحیطان کشطرنج صفوف ف تنفك تضرب (شاه) ماتا و یقول :

أما ترى أربعا للهو قد جمعت جنك وعود وقانون ومزمار ويكثر في أوصافه من ذكر الآذريون والنيلوفر والنرجس وكثير من هذه الأسماء المعربة.

٣ \_ وفي ألفاظ ابن المعتز بعض أسماء اصطلاحية استمارها من الفلسفة

<sup>(</sup>۱) ۱۰۷: ۱ ألميدة

<sup>(</sup>۲) راجع ۲۰۱۰: ۱۱۰۱ البیان

<sup>(</sup>٣) التلويز: الحشو باللوز. الفرنية: الرغيف الغليظ، الشونيز: الحبة السوداء

 <sup>(</sup>٤) المفرطق : لابس القرطق وهو قباء ذو طاق واحد

والمكلام وشتى العلوم ، ويقول ابن رشيق : , والفلسفة وجر الآخبار باب آخر غير الشعر فإن وقع فيه شيء منهما فبقدر ولا يجب أن يجعلًا نصب العين فيكونا مسكا واستراحة وإنما الشعر ما أطرب وهز النفوس وحرك الطباع (١) ،، وينهى بشر بن المعتمر في وصيته في البلاغة من استمال ألفاظ المسكلمين (٢) ، قال الجاحظ . وقد تحسن هذه الألفاظ في مثل شعر أبي نواس وفي كل ماقالوه على جهة النظرف والتملم (٣) . ونجد لابن المعتز من ذلك كثيرا من الأبيات كقوله :

خرج كثير ودخــل نزر فــلم لاأعــزى فالخـــرج لايتنــاهى والدخـــل لايتجزى

وقوله في أبي الصقر يذمه في أرجوزته في المعتضد :

وذكر السمود والنحوسا والجوهرالمعقولوالمحسوسا ويذكر لفظ الفقيه فى الغزل فيسمج وينزل عن الإحسان حين يقول : الا تسألون الله برء متم تمكن منه السقم فى اللحم والدم وقد(سألوا(٤))غيرالفقيه بأمره ومن يلق مالاتى من الناس يعلم

أخطاء في ألفاظ الشاعر وأساليبه :

ومع ذلك كله فابن الممتز يقع أحيانا كثيرة فى خطأ مقيت فى صيباغة ألفاظه وأساليبه مما نعدد لك كثيرا منه الآن .

١ \_ قال

ما على النــاصح أن ينتهى من جهــلا وقال فى كلب الصيد :

وهوى اذا عرى لصيد فاضطرب عروا سكاكينهم من القرب وهو خروج عن المألوف من قواعد النحو الآولى ، وكان الصواب . د عرى

<sup>(</sup>۱) ۱۰۷ (۱)

<sup>(</sup>۲) ۱ : ۱ البات

<sup>(</sup>٣) راجع ۱:۱۰۸ البيان

<sup>(</sup>٤) في الديوان « وقد تيدوا» ولا معني له.

وينتهي ، لولا ضرورة الوزن التي أوقعته في ذلك .

ويقول في الحمام :

وقد علون غیر مکرمات منابرا ولسن خاطبـات ویقول :

مالى أرى ديباج خدك أصفرا وترجستى عينيك ذابلتين ويقول : أبي الله إلاكل ما سر أحمدا .

بتنوين هذه الآسماء وهى لا تستحق التنوين لأنها ممنوعة من الصرف . ويقول في عمه ابن المتوكل :

يعرفن المعروف طبعا ويثنى بيد الجود فى عنان الثناء والتأكيد همها لأيدعو إلى وجوبه أو استحسانه شيء .

وهذه كلها أخطا. ترجع إلى النحو وقواعده .

ويقول ابن المعتز :

کنت امرأ من الآنام معتزل علی ستر دون دی منــدل بتشدید نون و دی ، للوزن ، و تشدیدها خطأ لغوی واضح . و یقول :

أثمرت أغصان راحته لجناة الحسن عنـــابا فمدى وأثمرت وقد أنـكره صاحب الدمية (١) .

ويقول :

أين مسك من حاَّة وبحور من بحار وصفوة من قني؟

البحور والبحار: جمع بحر وهو المـاء الـكثير أو الملح فقط فالتفرقة بينهما لغويا غير معروفة، وصفوة الشيء: ما صفا منه، وهنــا في البيت لا يريد الشيء المرصوف بالصفو وإنما يريد الصفو نفسه.

ويقول :

<sup>(</sup>١) راجع ٣٢١ الرمحانة للشهاب الحفاجي .

لا ويوم الرقيب وقت التلاقى وارتداء الاثنين بالاعتناق فقطع همزة الوصل .

#### ويقول :

فن قد بكى شجوه الأصدق ومن زار صاحبه الأشوق والصواب , الاشد شوقا ، ، لأن هذه المادة لا يصاغ منها أفعل النفضيل . ويقول :

مرت بنا سحر طير فقلت لها طوباك يا ايتنا إياك طوباك عابوا عليه قوله وطوباك، قالوا وصوابه طوبى لك، قال الشهاب الخفاجي(١): وفيه نظر عندى فإنه إذا استعمل لفظ فى كلامهم على وجه من الوجوه ثم استعمل على وجه آخر جار على قواعد العربية مؤد لذلك المعنى كيف بعد خطأ ، فإن اللام هنا مقدرة والمقدر في حكم الملفوظ.

### ٣ ـ ويقول ابن الممتز :

وسط غاب وأيكة يتفنى فوق أغصان أيكها القمرى فأيكها حشو غير مقبول .

#### ويقول في البازي :

كأنه لما غددا والصبح لم ينبلج قائد جيش جحفل سار لقبض المهج و و جيش جحفل ، من الحشو المذموم .

### ويقول في الراح :

تخرج من دنها وقد حدبت مثل هلال بدا بتقویس وهو تشبیه رائع وإن کان قوله « بدا بتقویس ، حشو لا یحتاج إلیه لان الهلال لایبدو الاکذلك .

## ويقول :

<sup>(</sup>١) راجع ٣٢٢ الريحانة .

ويبرز للرانين وجها كأنه كساه أبوه من قشور الخنافس وشتان بين هذه القشور والقشور التي ذكرها في قوله الراح :

موج من الذهب المذاب تصمه كأس كقشر الدرة البيضاء

وإن كان الأول يناسب غرض الشاعر من الذم والثانى يناسب قصده من الوصف الجيل.

ويقول :

ولقد أصابنى الزمان ببؤسه ونميمه فغفرت ذاك لذاك فنجد أسلوبا ركيكا ولفظا سخيفا .

ويقول :

موتى كذا ألم الهوي المكن مسبرى لا يكون ويقول:

لما أتتنى رسله بالرضا أنسيت ما مر على رأسى ويقول:

وحــویت بنت وزارّة کالشمش حین طلوعهــا فتری عامیة وابنذالا وسخفا وقبحا شدیدا .

ويقول :

ياليلى بالكرخ دوى مكذا ياليسلق لاننهي لاتذهبي يقول :

عنداء المحب طويل طويل وصبر المحب قليل قليل فنجده يبعد فى هذا الآسلوب عن الإحسان والجمال الذى امتاز بهما عن سواه من الشعراء.

هذا ومن خطأ ابن المعتز قوله في المكتني(١) :

فلقد أصبح أعدا وَك كالزرع الحصيد ثم قد صاروا حديثاً مثل عاد في ثمود

(١) ذكر هذا البقد هنا عرضا وتنبيا للفائدة وإن كان متصلا بالمني أكثر من ا**تصاله بالاسلوب** 

يريد كحديث قوم عاد فى قوم ثمود ، وهذا المعنى مع دقته قبيح , لان حديث عاد وسوء فعلهم وقبيح مصائرهم قد صار حديثاً على مر الاعصار ، فالخصيص بأنه صار حديثاً فى ثمود لا داعى له ولا قيمة لذكره وكان الأبلغ أن يقول : مثل عاد وثمود وكان ذلك يرتفع بالاسلوب وبلاغته إلى حدكبير .

و بعد فوذه خاتمة حديثما عن أسلوب ابن المعتز والفاظه وسنلحق به الـكالام على أوزانه وقوافيه .

## أوزان ابن المعتز وقوافيه :

١ - نظم ابن المعتز على شتى الاوزان المألوفة عندد العروضيين ، وأكثر من النظم على الاوزان الحقيفة السهلة التى تلائم الغنا. والترف وموضوعات قصائده وسلس معانيه ، كجزو الرجز ، والمديد و بجزو ته (١) ، والوافر و بجزو ته والمنسرح و بجزو ما الكامل و البسيط ، والسريع ، و المنقارب ، و الرمل و بجزو ته كقصيدته :

منزل أقوى لسلى وربوع تعذر الانفاس فيه والدموع ولقسد كنت أراها آهلا وكذاك الدهريعصي ويطبع

وهو هذا يحمل العروض صحيحة فى كل أبيات القصيدة ، مَع أنها لانجى. فى الرمل إلا محذوفة ، فتسكون , فاعلان ، فى عروض الرمل , فاعلن ، بحذف السبب الحفيف ، ولا نجى. فاعلان فيه غير محمدوفة إلا للنصريع فى أول القصيدة ، كا نظم على الحفيف ومجزو ته كشيرا كقوله :

طال وجدى وداما وفنيت ســــقاما

فالقصيدة من مجزوء الخفيف والضرب بجزوء مخبون مقصور والعروض مثله تصريعاً ، ولحكن ابن المعتز يلتزم ذلك في أعاريض هذه القصيدة ، وهو خروج على الصحبح من قواعد الاوزان في الشعر .

خان عهدی وظلم جائر فیما حکم ــ الخ

ويقول الصاحب: كنت أقرأ على إبن المميد شعر ابن المترمتخيرا الأنفس قالانفس فابندأت قصيدة على المدين المترمتخيرا الأنفس قالانفس فابندأت قصيدة على المدين فرسم تجاوزها ، وقدرته يمنظها ولاير ضاها فسأاله عنها نقال : حذا الوزن لا يقمطله للمحدثين في حيد الثمر ، فتتبعت عدة تصائد على هذا الفهرب فوجدتها في نها ية الفهف (مراالسكنف عن مسلوى و شعر المنابي )

<sup>(</sup>١) ومما نظمه على مشطور المديد فوله :

وقصيدة ابن المعتز :

فك حر الوجد قيد البكاء فاعذريني أولا فموتى بدائى ومنها :

زمن مر قد مضى بنعيم وصباح غافدل ومساء

تجدها مختلطة الوزن تتردد بين الحفيف والمديد في شتى أبياتها وقديكون ذلك من خطأ الديوان، ولعل ذلك تحريف من الناسخين والناشرين لديوانه، والبينان المذكوران وكل أبيات القصيدة تسير على هذا الاضطراب، والصواب في البيتين حذف. ولا ، و ، قد ، ليتلاء ما مع وزن المديد،

وهكذا نظم ابن المعتز أكثر شعره على الأوزان السهلة التي تصلح للغناءوحياة الترف التي كان بحياها الشاعر .

والقافية أساس الشعر العربي وعنصر من عناصره وهناك الهات الاتعرفها مطلقاً كما في الشعر اللاتيني واليوناني ، والهات أخرى تشتمل عليها وتخلو منها أيضًا كمنظم المغات الأوربية الحديثة .

وكان ابن الممتز يلتزم غالبا فى شعره القوافى السهلة ، ومع ذلك نجد لهالك.ثير من القوافى على الجيم والصاد والشين والضاد والزاى والطاء والغين ، مما يصعب النظم عليها إلا على القادرين من الشعراء . وإذكان المتنخل الهذلى الشاعر المحسن صاحب الطائية التي يقول منها :

كأن مزاحف الحيات فيه قبيل الصبح آثار السياط والني يقول الأصمى فيها إمها أجود طائية قالتها العرب(١)، فانطائيةا بن المعتز:

ألا تريان البرق ما هو صانع بدمهة صب شفه النأى والشحط تمد من أجمل القصائد المنظومة على هذه القافية الصعبة وفى شعر ابن المعتز بعض الاخطاء فى القافية نذكرها فيما يلى .

قال ابن الممتز :

یحسب ظلمی و یحه سکرة و ایس بدری آن ظامی حنظلة

(۱) ۱۷۹ المؤتلف

وهو رجز سار فيه على التزام اللام والهاء ، فقوله سكرة خطأ واضح .

ويقول ابن المعتز من قصيدة عينية له مكسورة الروى :

وان الجديدين الذين تضمنا حياتى بأحدداث إلى سراع فسراع بالضم خبر ان مع أن القافية مكسورة، فيسكون فى البيت اقواء لاختلاف حركة الروى بالكسر والضم

ويقول ابن المعتز في المعتصد :

أفتى العدداة إمام ما له شبه ولا ترى مثله فينا ولم تره ضار إن انقض لم تحرم مخالبه مستوفز لانباع الحق منتبه ما يحسن القطر أن ينهل عارضه كما نتسابع أيام الفتوح له

الها. هنا قد تحرك ما قبلها فهى صلة وماقبلها بجب أن يكون رويا ملتزما ، والحكن ابن المهتز لم يلتزمه هنا حين أتى بالرا. وباليا. وباللام خطأ وظنا منه أن القافية هى الها. لاما قبلها ، وهذا مخالف لقواعد علم القافية , ووقع فى مثل هذا الخطأ أيضا فقال يصف كلاب الصيد فى أرجوزة

إن خرجت من قدها لم ترها الا وما شاء من الصمد لها

وقد وقع ابن الممتز في الايطاء ، وهو من عيوب القافية بما لا داعيلذكر مثله

٣ ـــ وابن الممتز يجيد في القصائد وفي المقطوعات (١) ، وكان أبو تمام على
 جلالته وتقدمه مقصرا في القطع عن رتبه القصائد (٢) . وابن الممتز لا يطيـــ ل
 في كشير من قصائده اللهم إلا في ارجوزنه في الممتضد وأرجوزته في ذم الصبوح .
 وكان فرق ذلك من المجيدين في الأراجيز والمشهورين بها والمنفوقين المطيلين

<sup>(</sup>١) راحم ٦٣ : ١ الممدة حيث عده ابنرشيق مع المشهورين بجودة القطم وكان ابن الرومى عجيدا فيهما ( ٦٤ : ١ العمدة )

<sup>(</sup>٢) ١٦٣ : ١ المرجع ،وإكن أبا تمام يشهد لنفسه بالاجادة فيهما سيقت حتى اقتطفت دومهم ماشئت من تمه ومن قطعه

فيها (۱)، وديوانه مملوء بالأراجيز الطوال الجيدة ، ومن أشهرها أرجوزته في الخليفة. الممتضد وهي نحو ٢٠٤ بيتا ، وأرجوزته في ذم الصبوح وهي نحو ١٢٠ بيتا وهي حوار مع صاحب له يستحسن الشراب في الصباح فيذمه ابن الممتز فيه . وطرده \_ للا القليل جدا من \_ الآراجيز .

و بعد فهذه خاتمة حديثنا عن أسلوب! بن المعتزوالقاظهوأوزا نهرقوافيه وينلو ذلك الفصل الخامس فى الكلام على أخيلته ومعانيه ·

## الفث للنحاميس

# أخيلة ابن المعتز ومعانيه

(1)

## الخيال في شعر ابن المعتز :

١ ــ الخيال ملسكه خصبة تقــدر على تخيل الأشياء وتصوير العواطف والآراء تخيلا وتصورا يوضح لنا نواحبها الغامضة ويمرض علينا مافها من اسباب الروعة والجمال عرضا مؤثرا تحسبه حقيقه او كالحقيقة الملموسة: يأخذ الشاعر الأشياء المألوفة التي يراها الناس ويحسون بها جميما ثمم يعمل فيها خياله فيخرجها في صورة جديدة لم نكن نتوهمها ، فليس الخيال دائما مجافاة للحقائق وبعدا عن المألوف وقدرة على الإغراب والإتيان بما لا يكون ، بل المهم أنه مرآة تنطبع فها الصورفيعكسها وقد صفاها منكل شائبة وأخرجها إخراجاجديدا. والحيال خادم للحقيفة وغايته تصوير ماحجب عنا من حقائق الوجود ، وهوفى حسن اختيار التفاصيل المميزة وحركة الذهن فى انتقاء هذه التفاصيل وضم بعضها الى بمض وترتبيها ، قالشاعر يشمر بما حوله ويمتاد الملاحظة الدقيقة في الحياة المحيطة به مما يتصل بالإحساس والشمور والعاطفة والنفكير ويلاحظ ذلك جملة وتفصيلا فتسجله ذاكرته بدقة ثم ىركز ذلك في ذهنه وأعماق شعوره تركيزاناما ويأخذ في الفوص في أغوار الذهن على النفاصيل ودلالتها ، مستفرقا في نشوته الروحية ، وفي تأملاته وتصوره وتخيله استغرافا ناما يساعده على نشرالمطوي من الملاحظات وإظهارها في فن جميل وآية من سحر القريض ، وهذا الاستغراق ونلك النشوة والغبطة بالتعبير عن النفس يفجران ينبوعا من القوة الباطنة يلهم

الشاعر روائع الشاعرية وآثارا من الفن والجمال ، فمادة الشمر الأولىفى العواطف. الانسانية من حب وحزن وأمل ويأس وغير ذلك بما يشمر به الشاعر ويحس به. الإنسان .

وهذه العواطف هي الينا بينع الصادقة للشمر (١) ، وهي التي يعمل الخيال عمله انصوبرها ويسمى ايركب ألصور المودعة في العقل الباطن ومشاهده ليصوغها فنــا شمريا يمىر عنها ويوضح ما خني منها ، فليس الشعر صورا وألفاظا وعبارات إنما . هو عواطف الشاعر وشعوره تركها خيال صناع وملكات قادرة ومقدرة فنية موهوبة في صور من الآلقاظ والأساليب، وجمال الشعر وروعته موقوفان على مدى إحساس العاطفة وقدرة الخيال على تصويرها ، فاذا كانت صور الخيلل غير محكمة إحكامًا شديدًا أو ناشئة عن عاطفة سقيمة أو سطحية كان الآثر الآدبي. متكلَّمًا مصنوعًا لاحظ له من النقدير ، وإذا كان عمل الخيال محكمًا وإحساسالماطفة قوبًا نال حظه من الجودة والأعجاب ، والخيال إذا كان عمله و تأليفه لصور جديدة اختيرت عناصرها من بين الحقائق والمشاهدات الميمثرة الخزونة في الذاكرةوأالفت تأليفا جديدا سمى خيالا مبتدعا. ونهاية هذا الحديث أن هناك صلات وثيبةة بين الخيال والعاطفة فهو الذي يصورها ويبعثها قوية مؤثرة، وقوة الحيال مرتبطة بقوة العاطفة ، فإذا كانت صادقة قوية خلقت خيالا رائما ، وإذا أردنا الأدب قوة . وخلودا فعلينا أن نعنى بتهذيب الشعور ليكمون إدراك الشاعر للحياة صادقا عميقا وآ ثاره الأدبية جليلة رائعة ، وخياله الأدبى موهوبا ملهما ، فالخيال أنفع المواهب والملكات في فن الشعر لأنه المعبر عن العاطفة واللغة الطبيعية لأداء الانفعالات والمواطف الانسانية .

٢ ـ والخيال في شعر ابن المعنز يقظ مشبوب يعتمد على إحساس الشاعر

<sup>(</sup>۱) والقدماء من النفاد يختلفون في مادة الشعر اختلافا كبيرا ، فالجاحظ براها في الأسلوب والمنظم كما يدلنا على ذلك قوله : والممانى مطروحة في الطريق وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وجودة السبك فاتما الشعر صياغة وضرب من النصوير ( ٤٠ : ٣ الحيوان ) ، وعلى رأى الجاحظ يسير عبد القاهر في الدلائل ؛ أما قدامة فيرى أن ماءة الشعر هي المعانى (١٤ انتداك مر) والإمدى وان خلدون بريانها في الالفاظ ( ١٤٣ الموازنة ٧٧٠ متدمة ان خلدون )

وشعوره بالحماة اعتمادا كبيرا ، وهو خيال واقسى يستمد من صور الوجود وألوان الحياة ومظاهرهاكل مابريد من معنى ووصف ، ويعنى بالمشاهدات والمحسات من الأشياء خاصة ، ذلك أن ذهن ابن المعتزكان مفها بصور شتى لألوان الحضمارة والميش في عصره ، وكان في هيام شديد مهذه الألوان والمشاهدات ففاضت هذه الصور والألوان الني أثري بها خياله وتصوره على صفحات شعره ، فمليكة الحيال عند ابن الممتز شديد الانصال محسه المادي وهو قوى الحس قوى الشعور بما يحسه ويلمسه من أشياء قرة إتصال الخيال مذا الاحساس والثمور، شديد الاعتماد على حواسه فيما يؤلفه تخيله من الصور الشعرية ، فهو برى الهلال لا كما براءكل الناس قوسا صفيرا من الضوء يبدد ظلام السهاء و نزداد على مر الليالى سعة وضوءا والكمنه يراه ويتخيله في صورة بركها خياله نما ألفه فيحياته و بيئته من أشياء ومشاهدات. يتخيله زورةا فضما لا يطفو منه على سطح الماء إلا جزء صغير شببه بقوس الهلال. لأن هذا الزورق مثقل بحمولة عنرتدفع به إلى باط الماء لولا ما يؤثر على الاجسام الطافية على سطح الماء من قوانين و نواميس ، أو يتخيله في صورة منجل فضي يحصد من زهر الدجي نرجساكما يقول أو يمزق أحشاء الظلام كما نقول. والناس إذا استطرفوا زورق ابن الممتز الفضى الذي شبه به الهلال أو أعجبوا به , فسبيلهم سبيل من يعجب بأمل ان يظفر به وان محصل عليه ولو أندح له مرآه لانهجت به السعادة و نعمة البال و لعمري ما حدث ابن المعتز نفسه بأن بري على ضفاف دجلة يوما ما زورقا من فضة تنقله حموله عنىر إنما ذلك حديث الخيال ورخرفة التصور والتصوير (١) ، وهو قد استعمل الاصباغ الحسية في وصفه وتصويره ،وآثر،منها الاصباغ التي تـكمُو مشاهدته لها في قصور الخلفاء والأمراءمن أسرته. وبرى ابن المعتز القمر قد بدا منه نصفه فلا يشعر به كما يشعر به كل الناس ، ولـكمنه يشعر به شعورًا خاصًا ، ويتخله خياله في صورة مجرفة العطركما يقول :

فى قر مسترق نصفه كأنه مجرفة العطر ويرى الحمام وحواصله فيستحضر خياله لها صورة يستمدها بما ألف وشاهد وأحس به من آلات عيشه وحياته ويشبهها بصرار اللؤلؤات كما يقول وكأنها صرار اؤلؤات ، ويشاهد لهونة فستخملها كافررة لها غشاء من الذهب حيث يقول :

<sup>(</sup>۱) راجع ۲۱۰ تجدید ذکری أبی العلاء ط ۱۹۳۷

کأنها کافررة لها غشاء من ذهب ویمدی کلبة الصید و هی تتمطی و تثب علی ماترید أن تصیده فیصورها فی هـذه الحالة بصورة جان :

وكلية غدا بها فنيان أطلقهم من ويده الزمان كأنها إذا تمطت جان والنجم فى مغربه وسنان والصبيح فى مشرة، حيران

لى غير ذلك من شتى صوره التى يبرزها خياله فى صورة مادية تنصل ألوانهما وأشكالها بشعور الشاعر وحياته وبيثنه وثبق الانصال.

وحين تشكائر هذه الالوان المادية التي يصبغ بها الشاعر أوصافه وتزدحم في البيت الواحد يخيل اليك أنك أماءها في معرض من الصور التي قلما أخرجها وأبرزها خيال شاعر، وتبكاد تحس بأثر الفن الحالص الذي لا أثر للماطمة والشمور فيه لأن كثرة الالوان والاصباغ والصور غطت على شخصية الشاعر وشعوره في فنه، واستنفد تخيلها وتركيبها والمجهود الذي بذل في صياغتها ونشرها كل نشاطه.

وبعد فأن ابن الممتز كشيرا ماكان يلون خياله بصور من التشبيه والاستمارة ليسمو بمعانيه الى إلهام الفن وحقائن الخيال ، ولينزع بشعره دائما نحو إجادة التصوير والبراعة في الوصف .

(7)

## معانى الشعر في أدب ابن المعتز .

(١) ولابن المعتز مكانة ظاهرة في معانى الشعر تعادل مكانه في باب الاساليب .

نحن نعلم مكانة امرىء الفيس في معانى الشعر فقد اخترع كثيراً منها بما ذكر ابن رشيق بعضا مثه في باب المخترع ، وبذلك فضل . لأن الذي في شعره من دقيق

<sup>(</sup>١) ٢٣٢: ٢ الممدة .

الممانى وبديع الوصف ولطيف التشبيه وبديع الحدكمة فوق ما استمارسائر الشعراء في الجاهلية والإسلام. ولولا لطيف المعانى واجتهاد امرء القيس فيها وإقباله عليها لما تقدم على غيره و إكان كسائر شعراء أهل زمانه ، ألا ترى أن العلماء بالشعر إنما احتجوا فى تقديمه بأن قالوا هو أول من شبه الخيل بالعصى وذكر الوحش والطير وأول من قال قيد الارابد الخ فهل هذا التقديم إلا لأجل معانيه (۱) ، والمشعراء الاسلاميين كثير من المعانى الني ابتسكروها ، وفي أشعار طبقة جربر والفرزدق وأصحابهما من النوليدات والإبداعات المجيبة التي لايقع مثلها للقدماء إلا في الندرة ولا إسلامي بثم أنى بشار وأصحابه فزادوا معانى ما مرت قط مخاطر جاهلي ولا مخضرم ولا إسلامي (۲) ، وكان بشار بهتدى إلى حقائق فى الوصف لا يبلغها تمييز المبصر (۳) ، وسئل : بم فقت أهل عمرك وسبقت أبنياء عصرك في حسن معياني الشهر وتهذيب الفاظه ؟ فقيال : لأنى لم أقبيل كل ما تورده على قريحتي المعقائق ولطائف التشديهات فيرت اليها بفكر جيد وغريزة قوبة فأحسنت سبرها الحقائق ولطائف التشديهات فيرت اليها بفكر جيد وغريزة قوبة فأحسنت سبرها وانتقيت حرها وكشفت عن حقائقها(٤) .

ومماني أبي نواس واخترعاته كثير:(٠) ويقولون :

كانت الممانى مدفونة فأثارها أبو نواس(٦) ، ويجعله أبو عبيـدة فى المحدثين مثل امرى. القيس فى المتقدمين لآنه فنح لهم هـذه الفطن ودلهم على المعـانى (٧) . وأكثر المولدين اختراعا وتوليدا أبو تمام وابن الروى (٨) ، فأبو تمام أكثر

<sup>(</sup>١) ١٨٠ الموازنة

<sup>(</sup>٢) ٢٢٦: ٢ العمدة

<sup>(</sup>۳) ۱۹۱: ۱ البیان

<sup>(</sup>٤) ٢٣٧ : ٢ العمدة ، ١٥٠ : ١ زهر

<sup>(</sup>ه) ۲۲۱ : ۲ العمدة

<sup>(</sup>٦) ٦٤ أخيار أبى نواس لابن منظور

<sup>(</sup>٧) ٢٠٩ : ٧ مهذب الأغانى

<sup>(</sup>٨) ه ٢٠: ١ و ٢٣١ : ٢ العمدة

الشعراء المتأخرين ابتداعا الممانى (١) ، بل هو رب الممانى (٢) ، وكان شغوفا بشعر مسلم وأبي نواس (٣) ، وله استخراجات الطيفة و معان طريفة (٤) ، ولا يدفع عن لطيف المعانى و دقيقها والابداع والإغراب فيها والاستنباط لها (٥) ، وكان كثير الآخذ من ديك الجن (٦) وقد شهد له بكل معنى مبتكر لم يمش فيه على أثر، وأراد المتنبى أن يسلك مسلمكه فقصرت عنه خطاه (٧) ، وكان ابن الروى صنينا بالمعانى حريصاً عايها كثير التوليد (٨) لها ، وكان أكثر الشعراء اختراءا (١) ، وكان من يؤثرون الممنى على اللفظ فيطلبون صحته ولا يبالون حيث وقدوا من وكان من يؤثرون الممنى على اللفظ فيطلبون صحته ولا يبالون حيث وقدوا من وكان من مختلق معانى الثعر والجودين فى القصير والطويل وكان أقل أدواته وكان من مختلق معانى الثعر والجودين فى القصير والطويل وكان أقل أدواته الشعر (١٢) ، وكان أدبه أكثر من عفله وكان يتعاطى علم الفلسفة (١٣)

(ب) وقد ورث ابن المعتز هدنه الثروة الشعرية في المعانى وحفظ الكشير منها وأخذه في شعره كما ابتكر معانى كشيرة وولد توليدات عجيبة تشهد وفطئته وثقوب ذهنه وترفع من منزلته بين المحدثين من الشعراء، ومعانيه تتصل بنفسه وحسه وحياته وكثيرا ما يكون فيها دقيق الفكرة بعيد المنزع بحكم التصوير بحددا حينا ومقلدا يحتذيا أحيانا أخرى

<sup>(</sup>١) ١٢٠ المثل السائر

<sup>(</sup>٢) ٦ الابالة للعميدي

<sup>(</sup>٣) ١٢٤ طبقات ابن الممتر ، ٣٧ رسائل ابن الممتر ، ١٠٦ إعجاز القرآن

<sup>(</sup>٤) ٩٩ أخبار أبي تمـار للصولي ، ١٢ رسائل ابن المعتر

<sup>(</sup>٥) ۸۰ موازنة

<sup>(</sup>٦) ٥٦ : ١ و ٣١٦ : ٢ ديوات الماني

<sup>(</sup>٧) ٣٠٠ المثل الثائر

<sup>(</sup>٨) واجع ٢٢٦ : ٢العمدة

<sup>(</sup>٩) ۲۳۲ : ۲ العمدة

<sup>(</sup>۱۰) ۲۰۱۲ (۱۰ المبدة

<sup>(</sup>۱۱) ۲۰۰ (۱۱)

<sup>(</sup>١٢) ٢١٤ : ٤ السمودي

<sup>(</sup>۱۳) ۱ ۲۱ رسالة النفران

(ح) وهو حين يأخذ معانى الشعراء قبله يأخذها غالبا بحذق والطف وصفاء طبع وعدوبة لفظ وحلاة أسلوب، مع استكمال شروط الاخذ إذا لحظ المعنى البديع، واستيفاء حدود الاحتذاء إذا نقله إلى صورة أخرى وكساه لفظا غير المفظ الذى كان فيه، مع غوصه الدقيق فى سبيل نشدان مايستصفى ماؤه ورويقه. وقد مضى حكم النفاد بأن الشاعرين إذا تعاورا معنى ولفظا أربي يحمل السبق لافدمهما وأولهما مونا وينسب الاحتذاء إلى المتأخر (١)، ولا يعلم فى الارض شاعر متقدم فى تشبيه مصيب أوفى معنى غربب عجيب أو فى ومعنى شريف كريم، أو فى بديع محترع، إلا وكل من جاء من الشعراء من بعده إن هو فليس لاحد من أصناف القائلين غنى عن تبادل المعانى من تقدمهم والصب على فليس لاحد من أصناف القائلين غنى عن تبادل المعانى من تقدمهم والصب على قوالب من سبقهم على أن المعانى مشتركة بين المقلاء وإنما تتفاصل الناس فى الافتداء وتأليفها (٣) ، والمخترع معروف له فضله غير أن المتبع إذا تناول معنى وتأليفها (٣) ، والمخترع معروف له فضله غير أن المتبع إذا تناول معنى لاغيرها فان قصر كان ذلك دليلا على سوء طبعه وضعف قدرته (٤)، ويقول لاغيرها فان قصر كان ذلك دليلا على سوء طبعه وضعف قدرته (٤)، ويقول أبو العناهمة:

ان خير الحكلام ما يستعير الناس منه ولم يكن مستمارا

ويجعل البحترى الاحتذاء في الأسلوب سرقة وأخذا وان اختلف الممنى(ه) والسرقة إنما تقع في البديع النادر والخارج عن العادة (٦) والذي ليس للناس فيه اشتراك (٧) و قد تشترك الجماعة في الثيء المتداول وينفرد أحدهم بلفظة تستعذب أو ترتيب يستحسن أو تأكيد يوضع موضعه أو زيادة اهتدى لها دون

<sup>(</sup>١) ١٠٠ أخبار أبي عام الصولى ، وراجع في ذلك ٢٧٦ : ٢ الممدة

<sup>(</sup>۲) ۹۶: ۳ الحيوان •

<sup>(</sup>۳) ۱۸۹ صناعتین.

<sup>(</sup>ع) ۲۷۲ : ۲ العملة •

<sup>(</sup>ه) راجع ۱۹۹ : ۴ زهر .

<sup>(1)</sup> ١٤ قراضة الذهبلان رشيق .

<sup>(</sup>٧) ۲۴ موازنة

غيره فيريك المشترك المبتذل في صورة المخترع (١) ، فالمشترك العامى قد يصير خاصيا إذا غيرت صورته وهذبت طريقته (٢) ، ولا يعذر الشاعر في سرقته حتى يزيد في اضاءة المعنى أو يأنى بأجزل من الكلام الأول أو يسنح له بذلك معنى يفضح به ما تقسده ولا يفتضح به (٣) ، على أن كثيرا من أعلم بالشعر لم يكونوا يرون سرقات المعانى من كبير مساوى الشعراء وخاصة المتأخرين إذ كان هذا بابا ما تعرى منه متقدم ولا متأخر (٤) .

وسنحاول استقصاء معانى إبن المعتر التى وجدته قد أخذها من الشعراء قبله أو احتذاهم و تأثر بهم فيها رغم مافى ذلك من مشقة الدراسة وعنت البحث وإجهاد الفكر والتفكير والنقد وكثرة الاستقصاء لاشعار ابن المعتر وأشعار القدماء، فلقد كان ابن المعتر كثيرا ما يأخذمن الناسويستمين فيحسن، وكثيرا ما يتدكى على نفسه (ه)، وقد مصى كثير من هذه المعانى التى أخذها من الشعراء وساكتنى ألآن بذكر بعض معانى ابن المعتر التى احتذى فيها الشعراء.

ر ــ قال امرؤ القيس يصف كثرة شعر محبوبته : د تصل العقاص في مثنى ومرسل.

وقال ابن أبى ربيمة ،

مثل الأساود قد أعيا مواشطه تضل فيه مداريها وتنكسر

فقال ابن الممتز في وصف الشعر وطوله :

دعت خلاخيلها ذوائبها فجئن من قرنها إلى القدم

ومن المبالغة المشهورة قول امرىء القيس ،

من القاصرات العارف لو دب محول من الذر فوق الإنب منها لأثرا أخذه حسان فقال:

<sup>(</sup>۱) ۱۵۰ وساطة .

<sup>(</sup>٧) ه ٢٩ أسرار البلاغة .

<sup>(</sup>٣) ٢٤ رسائل ابن المتز .

<sup>(</sup>٤) ١٣١ الوازلة .

<sup>(</sup>٥) ١١٣ الأُوراق تسم أشعار أولاد الحلفاء .

لو يدب الحولى من ولد الذ رعليها لأندبتها الكاوم وتناول ابن الممتز هذا المهنى فقال :

رق فلو مرت به ذرة فى رجاماً نعل من الورد لمزقت دماجتى خده من غير أن جازت على الحد فبالغ أشد مبالغة وتجاوز الحد فى المعنى.

وقال امرؤ القيس يصف بقايا أطلال أحبايه:

كما خط عبرانية بيمينه بتيا. حبر ثم عرض أسطرا أخذه ابن الممتز فقال يصف ظمائن أحيابه:

بدت فى بياض الآل والبعر دونها كأسطر رق أمرض الخطركانبه فأوضح العبارة وأبرز المعنى ، وقول امرىء القيس عرض أسطرا ، ليس من العرض خلاف الطول ولا العرض الذى هو الناحية ولكنه من التعريض كنأ نه أدق السطور فصار كأنه معرض مخف لم يظهر ولم يصرح . . . وقال امرؤ القيس :

فقمت بها أمثى تجر وراءً على إثرنا أذيال مرط مرحل فيه تدكلف لآنه قال و وراءً على أثرنا ولو قال على إثرنا إدكان كافيا \_\_ فضلا عما في الاضافة المتتالية اضمير واحد هذا من البغض \_\_ فاذيل إنحا يجر وراء الماشي فلا فائدة لقوله و وراء نا ، وتقدير الدكلام و فقمت أمثى بها ، وهذا أيضا ضرب من التمكلف ، وقوله و أذيال مرط ، كان سبيله أن يقول و ذيل مرط ، وقد قال ابن المهتز ما دو أحسن من بيت امرى و القيس ، وهوقوله :

فبت أفرش خدى في الطريق له ﴿ ذَلَا وَأَسِحِبُ أَذِيالِي عَلَى الْأَثْرُ

۲ \_ و آال آیس بن الخطیم ،

وقد لاح فی الصبح الرُّیا کما تری کمنقود ملاحیة حین نورا (۱)

 <sup>(</sup>١) الملاحى: عنب طويل أبيض · نور الزرع: أدرك ، ونور التمر: خلق فيه النسوى ·
 وفى اليافة ( ص ٥٠ ) البيت منسوب أبي قيس بن أبى الاسامت .

فقال ابن الممتز :

كأن الثريا فى أواخر ليلها نفتح نور أو لجام مفضض فرق كبير بين تندبه الثريا بمنقود ملاحية حين نور وتشبهه بتفتح النور على الاطلاق من غير نفصيل ، ولذلك قصر ابن الممتز فى بيته تقصديرا كثيرا عن قيس، ومثل البيت أيضا فى المعنى ويشهه فى النفصير قوله :

وقد لاحت لساريمًا الثريا كأن نجومها نور الأقاحى ولسويد بنأ في كاهل:

مغرب اللون إذا الليلا نقشع

يعنى الصبح وإنما شبه بالمغرب من الخيل وهو الذى تتسمع غرته حتى تجاوز عينيه ، ولذلك قال امن الممتز :

والصفح قد أسفر أو لم يسفر حتى بدا فى ثوبه الممصفر كمانه غرة مهر أشقر

و البخبل السعدى يصف دارا مقفرة :

وكمأنما أثر النمام بجوها بمدافع الركنتين ودع جراد أخذه ابن الممنز فقال في وصف دار :

كأن آثار وحشى الظباء بها ودع تخلفه أظلافها سبق ولعلقمة بن عبدة :

كأن إبريقهم ظبى على شرف مفدم بسبا الحكمتان مشوم أداد بسبا ثب أى حبال فحذف ، ولا بن الممتز :

وكأن إبريق المدامة بيننا ظبى على شرف أناف مدلها وله:

كأن أباريق اللجين لديهم ظباء بأعلى الرقمتين قيام وللفند الزمانى:

فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان

ولم يبق سوى العسدوا ن دناهم كما دانوا فقال ابن الممتز :

جـــزينا الامــويين ودناهم كا دانوا والأسود بن يعفر :

جرت الرياح على مقر ديارهم فكمأنهم كانوا على ميماد ولاين الممتز يصف روضة:

تبدو إذا جاء السحاب بقطره فكما نما كانا على ميعاد والمأمون الحارثي يخاطب قلب حبيبته:

أحديد أنت أم حجر؟ أخذه ابن المعتر فقال :

ضعيفة أجفانه والقلبمنهحجر كأنما ألحاظ من فعله تعتذر

٣ ـــ وقال الفرزدق وهو أبو عذرة هذا المعني .

وركبكأن الربح تطلب عندهم لها ترة من جذبها بالعصائب ألم به ابن الممتز وأجاد إجادة منقطعة النظير برزاد عليه زيادة جميلة فقال . والربح تجذب أطراف الرداء كما أفضى الشفيق إلى تنبيه وسنان وأخذه الشريف الرضى :

وأمست الربح كالغـيرى تجاذبنا على الكـثيب فضول الربط واللمم وقال ابن زيدون متأثرا بابن المعتز .

وللنسم اعتــلال في أصائله كـأنه رق لي فاعتل إشفاقا وقال عدى بن الرقاع يصف ولد الظيي :

ترجى أغن كأن إبرة روة، قلم أصاب من الدواة مدادها وق. حسده جرير على هذا التذبيه (١)، والبيت من داليته المشهورة وأنشدها

<sup>(</sup>١) ١٣٢ أسرار البلاغة ، ٩٤ : ٢ الكامل للمدد .

الأصمعي للرشيد في مجلس سمره فأعجب بها إعجابا شديدا (١) ، وقال ابن المعتزمتيما. له في ذلك و وصف غزلانا :

قَدَدُ أَطَلَعْتُ إِبْرِ القَرُونُ كَأَنْهَا أَخَذُ المَرَاوِدُ مِن سَحِيقَ الْإِثْمَدِ وقال الطرماح:

المسد زادنی حبا النفسی أنفی بغیض إلی كل امری، غدیر طائل فقال مروان بن أبی حفصة:

ماضرنی حسد اللمّام ولم يزل ذو الفضل يحسده ذوو التقصير وقال أبو تمـام .

لقد آسف الأعداء فضل بن يوسف وذو النقص في الدنيا بذى الفضل و الع وقال ابن المعتز :

ما عابنی إلا الحسو دوتلك من إحدى المناقب وقال المننى:

وإذا أتتك مذمتى من ناقص فهى الشرادة لى بأنى كامل أقى أبو أمام به فى جزم أقى أبو أمام به فى جزم من لفظ مروان و تممه بلفظ من عنده وأتى به ابن الممتز فى لفظ غير الفظيهما مع الاختصار وحسن السبك.

ع \_ وقال بعض العباسيين المتقدمين:

دعوا الأسد تكنس أغيالها ولا تضربوها وأشبالها فقال ابن الممتز من قصيدته في مناقضة ابن طباطبا العلوى :

دءوا الأسد نكنس غاباتها ولا تدخيلوا بين أنيابها ولكنه أخذه ساجا ورده عاجا وغل قطيفة ورد ديباجاكما يقول البغدادي (٢)

<sup>(</sup>۱) راجع مذه الزواية الادبية بطولها فى العقد الفريد ( ٤٠٣ ـــ ٤٠٠ ٣) ، وفى ٣ - ٢٠٤٠ ٢) ، وفى ٣ - ٢٠١ ـ ٢ أمالى الرتضى.

<sup>(</sup>٢) ٢٥٣ : ١ الحزانة للبغدادي نشر عبي الدين عبد الحيد

وقال ابن المعتز :

ورأيا كرآة الصناع أرى به سرائرغيبالدهرمن حيث ماسعى أخذه من قول المنصور لابنه المهدى ؛ لانبرم أمرا حتى تفكر فيه فان فكر العاقل مرآ ته يريه قبحه وحسنه ؛ ولما دفن المنصور وقف الربيع على قبره وقال من كلة له : وكنت ترى باطن الأمر بمرآة من الرأى كما نرى ظاهره .

ويقولون (١):

الفكر مرآه تريك حسنك من قبيحك (٢)

وقال عبد الملك بن صالح للرشيد لما سأله عن ليل منيج ، سحر كله ، وفى البيان والتبيين . سئل رجل كيف ليلكم ؟ فقال ، سحر كله ، وءل أبو تمام :

أيامنا مصقولة أطرافها بك والليالى كلها أسحار

أخذه ابن المعتز فقال:

يارب ليــل سحر كله مفتضح البدر عليل النسيم وغضب ابن المعتز على بعض وكلائه فاستشفع الوكيل بالمبرد فــكــتب اليه: أنت والله كما كـتب مسلم في جدك الرشيد:

یفدو. عدوك خائفاً فاذا رأی أن قد قدرت على العفابرجاكا وهو معنی كثیر ...

وقال أعرابي :

وكالسيف إن لاينته لان متنه وحسداً إن خاشنته خشنان

(١) ٢٣٧:١١لكامل المبرد.

(٢) ولا بن المتزمن نثره الأدبى :

ولا يحمد الله إلا بتوفيق منه يتنضى حمداً ، وقد أخذه من قول محمود الورق :
إذا كان شكرى نعمة الله نعمة على له فى مثالما يجب الشكو
فـكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الايام واتصل العمر
وأخذه الوراق من قول أبى الهناهية :

الوران من دول آني الجاهد . أحمد الله فهو ألماني الحمد على الحمد والمزيد العزيد (٢١) وهذا يناسب قول ابن المعتز في بعض جهانه :

ويجرح أحشائى بعين مريضة كما لامتن السيف والحد قاطع وقال أعرابي :

ألا ياشفاء الناس ايس بعالم بك الناس حتى يعلموا ليلة القدر سوى رجمهم بالظن والظن كاذب مرارا، وفيهم من يصيب ولايدرى وأخذه العباس بن الاحنف:

قد جرر الناس أذيال الظنون بنا فرق الناس فينـا قولهم فرقا فكاذب قد رمى بالظن غيركم وصادق ابس يدرى أنه صدقا وقال ابن الممتز :

لما رأيت الدمع يفضيحنى وقضت عليه شواهد الصب ألقيت غيرك فى ظنونهم فسترت وجه الحب بالحب وقال على بن جبلة :

وأرى الليالى ما طوت من قوتى زادته فى عظنى وفى أفهامى أخذه ابن الممتز فتال:

وما ينتقص من شباب الرجال يزد فى نهاها وفى ألبابهـا وقلبه أبو الطيب :

ليت الحوادث باعتنى الذى أخذت منى بحلمى الذى أعطت وتجربي وقال ابن أبى ننن وهو شاعر عاش فى عصر المتوكل ومدح وزيره الفتح ابن خافان .

وحياة هجرك غير ممتمد إلا رجاء الحنث في الحلف ما أنت أحسن من رأيت ولا كاني بحبــك منتهى كاني

أراد أنها أحسن من رأى وأن كلفه بها فوق كل كلف فأقسم بحياة هجرها وتوخى الحلاف فى الجواب ليظهر أنه لا يريد الهجر وأنه يتمنى أن ينتهبى الصدود إلى غرر وجمة .

وقد أشار ابن المعتز إلى هذا المعنى بقوله :

وحياة عاذاني لقد صارمته وكنذبت، بل واصلته وحياته

وقال الوائق بالله الخليفة العباسي :

لم تكن عينه لتجحــد قتلي ودى شـــاهد على وجنتيه أخذه ابن المعتز فقال :

قالوا اشتكت عينه فقلت لهم من كثرة القتل نالها الوصب حرتها من دماء من قتلت والدم فى النصل شاهد عجب هـ وقال بشار:

من واقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفانك اللهج أخذه مسلم فقال:

وتقدم ولا تقف فاز فى الحب من جسر فأتى بالمنى فى أبدع لفظ وأخصر عبارة .

وقالی أبو نواس :

مالى فى الناس كلهم مثل مائى خمر ونقـــلى القبل أخذه ابن المعتز فقال :

وقال مسلم :

فبت أسر البدر طورا حديثها وطورا أناجى البدر أحسبها البدرا وقال البحتري : .

وبا تت تريني البدر والبدر طالع وقامت مقـــام البدر لمــا تغيباً فقال ابن المعتز :

بانت يرينها هلال الدجى حتى إذا غاب أرتنيــه وقال المننى :

واسقبلت قر الساء بوجهها فأرتنى الفمرين فى وقت معا وقال مسلم: يكسو السيوف دما. الناكثين به ويحمل الهام تيجان القنا الذبل أخذه ابن المعتز ونقل جميع معنى البيت وبعض ألفاظه فقال:

ويحمل هامات أعدائه قلانس بلبسمن الرماحا في في الله في الماحا في الله في الله

كمأن رؤوس القوم فوق رداحنا غداة الوعى تيجان كسرى وقيصرا ولابن المعتز أيضا:

ألا رب يوم قد كسوكم عمائما منالضرب في الهامات حمر الذوا ثب فاستوفى المعنى وأجاد الآخذ والسبك ، وللسرى في هذا :

وكست مفرق عمامة ضرب أرجوانية الذوائب تندى ٦ ـــ وقال أبو تمام :

وقفت وأحشائى منازل الأسى به وهو قفر قد تعفت منازله فقال البحترى: عفت الديار وما عفت أحشاؤه.

وقال ابن المعتز :

بؤسا لدهر غيرتك صروفه لم يُرح من قابي الهوى ومحاك وقال المنفى:

لك يا منازل في الفلوب منازل أففرت أنت وهن منك أواهل وبيت المنفي أرجح من بيت الطائى لآنه ذكر منازل الحزن فخص والمتنبي ذكر المنازل فعم، وقد أحسن ابن المعتز في شطره الآخير جمع المعني وحسن سبك اللفظ .. وقال أبو تمام يصف الكماس .

أو درة بيضاء بكر أطبقت حبلا على ياقونة حمراء فقال ابن المعتز في زامرة بيضاء في فها ناى من الآبنوس : كأنما تلثم طفلا لها زنت به من ولد الزنج فِحَاءُ ذَكُرُ الزَنَا أَقَبِحَ شَيْءً ، وقال الصابي في غالية في قدح بلور : كأنها قيه وقد حازها رومية حبلي بزنجية

فبيب أجودهم لفظا مع سبقه وابن المعتز أرذلهم لفظا ومزج الصابى بين الإجاءة والتقصير . وقال أبو تمام في المدح بثبات الجنان في الحرب :

أنسى ابتسامك والألوان كاسفة تبسم الصبح فى داج من الظلم أخذه ابن المعتز فقال:

لما تفرى أفق الضياء مثل ابتسام الشفة اللمياء جمل الشفة بازاء الليل واللمي بازاء الصبح ... وقال البحترى:

قد طلبنا فلم نجد لك فى السؤ در والمحد والمـكارم مثلا ولان الممتز :

جل امرؤ منفردا وجلا فى زمن لم نر فمه مثلا وقال المتنى :

وما عزه فيها مراد أراده وإن عز الا أن يكون له مثل وقال البحترى فى الليل: لم تكد أواخرهمن بعد قطريه تلحق ، أخذه ابن الممتز فقال فى ليلة :

بعيدة ما بين البياضين لم يكد يصدق فيها صبحها حين بشرا وحول هذا المعنى ووصف طول الليل يقول ابن المعتز أيضا:

كأن نجوم الليل في حجرانه دراهم زيف لم يجزن على النقد وهو معنى رائع و تشبيه جميل ، يريد أن نجومه واقفة لا تسير فكأنها دراهم زائمة قليست تنقد ..

و بعد فهذا وما سبق فى شتى أ بواب هذهالدراسة يصور لناكيف كان ابن المعتز يصوغ معانيه ، وكيف كان يجىء أحيانا سابقا و إماما ، وأحيانا فى وسط الميدان ، وأحيانا متخلفا وانيا ، ويكـفينا ذلك فى هذا المقام ففيه كـفاية .

(د) وأبن الممنز فوق ذلك له كثير من الممانى المبندعة التي ابتكرها وسلم

الشعراء له بها واحتذوه فيها وهى مبثوثة فى ديوانه وفى تشبيها ته على الخصوص، وقد سبق ذكر كثير منها فى باب التشبيه : ونحن الآن نلم ببعض قليـــل متها حسبا يتسع له المقام.

١ ــ روى ابن رشيق له البيت :

وتحت زنا نير شددن عقودها زنا بير أعكان معاقدها السرر فى باب المعانى المحدثة وقال : إنه تشبيه لم يسبق إليه (١) . وقال العسكرى : ومن الفرد الذي لا شبيه له قول ابن المعتز :

ومحجل غر اليمين كأنه متبختر يمثى بكم مسبل(٧) ويقول: ومن غريب ما قيل في الحلال وعجيبه قول ابن الممتز: -

قد سبق إلى هذا الممنى ولم يأخذه عن أحد أعرفه(٣)

وقال ابن المعتز في رثاء عبيد الله بن سلمان الوزير :

هذا أبو القاسم فى نعشه قوموا انظرواكيف نزول الجبال وهو أول من نطق بهذا المعنى (٤) كما يقولون ، وفى رأبى أنه مأخوذ من قولهم فى المدح ، هو كالجبل الراسخ وكالطود الشامخ ، ثم قبل فى الرثاء : زال الطود ورضوى يسير على كواهل الرجال ، وما شابه ذلك ، ويقول عدى بن الرقاع :

أبت احكم مواطن طيبات وأحلام لـكم تون الجبالا وقال الفرزدق:

أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا مانجهل

<sup>(1) 177: 7 1 206</sup> 

<sup>(</sup>۲) ۲:۱۱۲ ت ديوان الماني

<sup>(</sup>٣) .٣٤٠ ديوان المعانى

<sup>(</sup>٤) ١٦١:١ سمط اللالي.

وقال أبضاً :

انا لنوزن بالجبال حـــــلومنا ويزيد جاهانا على الجبــال وقال آخر :

وعظیم الحـــــلم لو وازنته بثبیر أو برضـوی لرجح وقد احنذی این الرومی قول این المعتزکما یقولون فقال :

من لم يماين سير نعش محمد لم يدر كيف تسير الأجبال وقال المننى:

ماكنت آمل قبل نعشك أن أرى رضوى على أيدى الرجال تسير وقال الشريف الرضى فى رثاثه الصاحب :

أكذا المنون تقطر الأرطالا وكذا الزمان يضمضع الاجبالا ٢ ــ ومن جيد معانيه قوله في الحية :

كأنها حين تبــدو من مكامنها عصن تفتح فيه النور والورق وهو تشبيه لم يسبق إليه فيما علم .

ومن جديد معانيه المبتكر تشهيمه الهلال بزورق من نصة أنقلته حمولة عنبركما يقول ، وتشبيه إياه بمنجل من فضة يحصد من زهر الدجى نرجسا ، وسوى ذلك من جديد تشميها ته وجيد أوصافه التي يضيق المقام عن تعدادها . ومن جديد معانيه قوله :

یالیالی بالمطـــیرة والـکرخ ودیر السوسی بالله عودی کنت عندی أغوذجات من الجنة لـکـنها بغیر خلود وقوله فی دار هند ب

لو حللنا وسط جنة عدن لا قترحناك عليها اقتراحا وشيه قول شوقي :

وطنى لو شفلت بالحلد عنه نازعتنى اليه فى الحلد نفسى وهذا البيت يستبد بشرف المعنى وجمال اللفظ وسحر الأسلوب والتصوير وبلاغة الاعجاز .

ومن جيد معانيه في الراح قوله :

نور وإن لم يفب ورهم إذا صح وماه لو كان ينسكب وهو في هذا النهـكم الساخر بجدد مجيد :

ضحك المشرقات في يوم عيد إذ رأوا جمفراً يحث المنانا قان لما رأينه حالكا أسود جمداً يناسب السودانا ليت هذا لنما فنهمل من جلدته في وجوهنا خيلانا ويبدع كل الابداع في قوله في نافته:

وقيدها بالنصل خرق كأنه إذا جد لولا ماجنى السيف مازح كما يبدع فى قوله فى ايلة مظلمة :

يقيد اللحظ فيها عن مسالك كأنها البست أنواب رهبان واليس لهذا البيت نظير في الجودة والاحسان وهوقوله في وصف الفرس: بحر شر يشاغب الصخر قرعا بصخور وينبلذ النرب نبذا ووصف الرسول المظيم صلوات الله عليه فرسا بالبحر، ومن هنا استمد ابن الممتز وصفه الجميل في بيته السابق. ويصف صديقا له فيقول:

كما طريق الحبج في كل منهل يذم على ما كان منه ويشرب وفي طول الليل يقول:

والنجم فى مغربه وسنان والصبح فى مشرقه حبران فنجد صورة جديدة يرسمها الشاعر ببراعة الحاذق الصناع. ويقول يصف بخيلا وهو من معانيه الغريبة :

يا مخيلاً ليس يدرى ما الكرم حرم اللؤم على فيه نعم حدثونى عنه في الميد عما سرنى من لفظه حدين حكم قال : لا قربت إلا بدنا ذاك خير من أضاحى الغنم فاستخار الله في كربته شم ضحى بقفاه واحتجم (١) إلى غير ذلك من جيد معانيه وجديدها المبتكر.

( ه ) وإذا كان ابن الممتزقد افتبس منءها بىالشعراء الذين تقدموه أو عاصروه

<sup>(</sup>١) ويعجب الشهاب الحفاجي بهذه الأبياتومعناها إعجابا كثيراً ( ٣٢٠ ربحانة الالها )

وأخذ عنهم بعض معانى شعره ، فان الشعراء الذين أنوا بعده قد احتذوه وتأثروا به إلىحدكبير :

۱ فأبو الطيب المتنى كان كشير الآخذ من ابن المعتز على تركه الآفرار بالنظر في شعر المحدثين (۱) ، وكان يجحد فضل من تقدمه من الشعراء وينكرحتي أسامهم وبزعم أنه لايعرف الطائبين وهو على ديوانهما بغيرولم يسمع بابنالروى وهو من بعض أشعاره يمير ، ويسبهم ونظراءهم إذا قيل : في شعرهم إبداع (۲) ، وتحن نذكر بعض ما أخذه أبو الطيب من ابن المعتز من معان :

قال ابن المعتز :

لا أشرك الناس في محمِدً، قلمي عن المسالمين قد ختما وقال المنذي:

أروح وقد ختمت على فؤادى بحبك ان يحل به ســـواكا وقال اين الممتز بصف فرسا :

يرى بعيد الشيء كالقريب

فقال المتذي :

وكانب من خيل بعيد مرامها قريب على خيل حواليك سبق وقال المتنى فى راحة بمدوحه:

إن يَكُن النفسع ضر باطنها فربما ضر ظهرها القبل وما علمت أن أحدا جمل القبل تضر إلا المتنى فى المبالغة.

ولابن المعتز :

ويح الطبيب الذي بالجهل مس يدك ما كان أجهله فيما به اعتمدك لو أن الحاظه كانت مباضعته ثم انتحاك بها من رقة فصدك واللحظ دون القبل، وأبلغ من هذا قوله وفيه مبالغة.

ومر بفكرى خاطرا فجرحته ولم أر شيئا قط يجرحه الفكر وقال ابن المعتز :

وأرى الشربا في السها. كأنها قدم تبدت في ثياب حـداد

<sup>(</sup>١) ١١٤: ١، البِتيمة ، ٣٠ نقد شعر التنبي للنماليم ط ١٩١٦

<sup>(</sup>٢) ٧ الأبانة للعمدى

وقال المعوج الرقى :

كأن بنات نعش في دجاها خرائد سافرات في حداد

وقال ابن المعتز :

فكرت كنصلالسيف تنلو لواقحا كأن حصا الصان منوقعها رمل

فقال المتنى :

إذا وطنت بأيديها صخورا يفتن بوط. أرجلها رمالا وقد أحسن في الشطر الثاني ، وزاد بأن جمل الآيدي ماجمله الأول لجلة القوائم ، وللاول من الفضل أنه خص الحصا وهو أشد من الصخر وأصلب ، وهذا المعنى كثير مبتذل ، وإنما ذكرنا ما تنازعه الشبه لفظا ومعنى .

وقال المتنى:

أزورهم وسواد الليل يشفع لى وأثنى وبياض الصبح يغرى بى

وقد أجاد قيه وكرره في مواضع من شعره كـةوله :

وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكمذب

وأنما أخذه من مصراع لابن المعنز :

لا تلق إلا بليل من تواعده فالشمس نمامة والليل قدواد (١)

وقد هجن الممنى بذكر و نمامه ، و وقواد ، ، وأجاد أبو الطيب في حسن السبك وجودة المقابلة وجمال الأسلوب .

وقال ابن زيدون في المعنى :

سران في خاطر الظاء يكتمنا حتى يكاد اسان الصبح يفشينا

<sup>(</sup>١) وقيل إنما أخذ المتنبي بيته من تول أبي عبد الله الانصارى :

وليلة سرت سرا في حنادسها حتى افترفنا وضوء الصبح نمام ومصراع ابن المعترعلى صفره ولين لفظه فيه منى بيت المنفي على جلالة افظة وحسن تقسيمه (راجع. ٣١ نقد شعرالمنفي الشعالي ، ١١٤٤ البائيمة)

فزاد فيه على المتني بجميل الاستعارة، وكل من إلى هذا أشار فحوالى المثــل دار و الليل اخنى للويل ، ، و لشاعر : الليل اخنى والنهار أوضح، (١) .

وقال ابن المعتز :

وجالت صواهلما المقربات بأفعال جن وأشباح ناس فقال المتنى :

نحن ركب من الجن فرزى الس فوق طير لها شخوص الجال وقال ابن الممتز:

يا من سبا قلمي بأول نظرة فى نظرة أخرى إلى شفاء فقال المتنى:

فني نغرم الأولى من اللحظمهجتى بثانية والمتلف الشيء غارمه

جُمَّاء بمعنى بيت ابن المعتز ونقل من قوله وأول نظرة ، وقوله و في نظرة أخرى ، فقال الأولى من اللحظ بثانية ، غير أنه زاد ذكر الفرامة ، وذيل البيت بما ذيله به وعقب لمزوم ذلك .

وقال ابن المعتز :

البدر من شمس الضحى نوره والشمس من نورك تستملى فقال المتنى .

تكسب الشمس منك النورساطمة كما يكسب منها نوره القمر وقال ابن المعتز يعزى عبيد الله بن سليان عن ابنسه أبي محمد ويسليه ببقاء أبي الحسين القاسم:

ولقد غبنت الدهر إذ شاطرته بأبى الحسين وقد ربحت عليه وأبو محمد الجليدل مصابه اكن يمنى المر. خير يديه أخذه المتنبى فقال يهزى سيف الدولة عن أخته الصغرى ويسليه ببقدا. الكرى:

(۱) ۱۱٤ : ۱ البان

قاسمنك المنون شخصين جورا جعل القسم نفسه فيك عـدلا فاذا قست ما أخـذن بما غا درن سرى عن الفؤاد وسلى وتيقنت أن حظك أوفى وتيقنت أن جـدك أعلى

وكذلك كان غيير أبى الطيب من الشعراء يرجعون إلى أبن المعتز ويفتبسون من معانيه و بحذون حذوه فى القريض و ظمه ، ونحن نحصى بعضا من ذلك الآن :

## قال ابن المعتز :

غلالة خـده صبغت بورد ونون الصدغ معجمة بخال (١) فقال الأسعد الأنداسي:

توهم عطف الصدغ نونا بخده فبات بمسك الحال ينقطه نقطا وقال ابن برد الاصفر الانداسي :

يا شاربا ألثمني شاربا قد هم فيه الآس أن ينبتا أخذه من قرل امن المعتز :

وشارب قد نم أو هم عليه الشمر

وليس ابن برد بمقصر عن مرمى ابن المعتزلولا التكرارالذى فى بيته وإطنابه فى صياغة المهنى وركاكة أسلوبه بمضالئى. ، وقول ابن المعتزعلى عدوبته وإيجازه ووضوحه لا يكاد يخرج عن الهظ العامة ، والجناس فى بيت ابن المعتز بين , نم وهم ، أروع وأعذب من الجناس فى بيت ابن برد , شارب وشارب ، .

وقال ابن المعتز :

بكيتك حتى قيل قد ألف البكا ونحتك حتى قيل إلف حنين ورقت دموع المين حتى كنانها دموع كروم لادموع جفون أخذه الصابى فقال:

وكأن مافي المين من كأس جرى وكأن مافي الكأس من أجفاني

<sup>(</sup>١) نثره بعض السكتاب فقال: أعجمت يد الجال نون صدغه بخال ( ٥٠٠ : ٣ زهر )

وقال ابن المعتز :

وانله لا كلمته ا ولو انها كالبدرأوكالشمس أوكالمكتنى(١) أخذه الصاحب فقال:

والله لا راجعتـــه ولو أنه كالبدر أوكالشمس أوكبويه وقال ابن المعتز :

وكأن الربيع بجلو عروسا وكأنا من قطره فى نثار فقال الصاحب :

فكأن السهاء صاهرت الأرض فصار النثار سن كافـــور وقال ابن الممتز :

وملنا لتقبيل الثغور ولثما كمشل جوحااطير يلتقط الحبارى

قال في الوافى: ومقام ابن الممتز غير مقام ابن رشيق لأن ابن رشيق ذكر أنه في ليلة أمن وهى عنده من حسنات الدهر فابذا أحسن في تشبيه التقبيل مع الأمن بالنقاط الطير الحب لآنه يتوالى دفعة بمد دفعة . وأما ابن المعتز فإنه كان خاتفا يختاس التقبيل ويسرقه كا يفعل العصفور في نقر الرطب اليانع لآنه يقدم جازعا خاتفا من الناطور الحارس ، فلا يطمئن فيها يشم .

وقال سيف الدولة في هذا المعنى فأحسن :

أقبله على جــزع كثيرب الطائر الفزع رأى ماء فواقعــه وخاف عواقب الط.مع

<sup>(</sup>۱) هكذا ذكرالتمالي ( ۲۰۱ : ۳ البتيمة)حيث نسب البيت لايمالمه ر . على أنهوهوالصحيح ينسب لابى بكر ابن السراج النحوى (۳۳۲ ت و ۲۰۱۰ محجم الادباء )

<sup>(</sup>٢) يفضله الابيوردي على قول ابن المعتر ( ٧٢ : ٣ معجم الادباء )

وصادف فرصة فدنا ولم يلتذ بالجــــرع(١) وقال ابن المعتز :

محاسنها نزهة للعيون ومعرضها كل ما تلبس فقالكشاجم :

كل اللباس علميها معرض حسن وكل ما نتغنى فهو مقترح وقال ابن المعتز :

كأن الثريا فى أواخر ايلها نفتح نور أو لجـام مفضض فقال كشاجم فى فرس وزاد فى المعنى :

فكأنه ببنات ناش ملبب وكأنما هو بالثريا ملجم وللناشي :

والثريا كانهـا رأس طرف أدفم زين باللجام المحلى وقال ابن المعتز :

وزنا لها ذهبا جامدا ف.كالت انسا ذهبـا سائلا فقال ابن الحجاج (٢) :

أوفيه خلاص التبر وزنا فيسبكه ويمطينيه كيلا وقال ابن المعنز :

كالنسار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله فقال أبو سعيد الرستمي :

كذلك النارحين أعوزها ما أحرقنه تبيت تحترق وقال الوأوا. الدمشق (٣) :

متى أرعى بروض الحسن منه وعيني قد تضمنها غدير؟

<sup>(</sup>۱) راجعها فی ۲۶ و ۲۰: ۱ الیتبمه

<sup>(</sup>٢) ترجمته في ٢٥ -- ٨٨ ٣ ١ البتيمة

<sup>(</sup>٣) من حسنات الشام وصاغة الـكا'م كما يقول النعالي ( ٣٣٥ : ١ البنيمة ) ، وهو حسن الاستعارة جيد النشبيه (٣١ : ١ : ٢ فوات الوفيات ) : وسرجته في البنيمة ( ٣٣٠ : ١ : ١)

ألم فيه بقول ابن المعتز :

وإن الله في خديك للحسن روضة فإن على خدى غديرًا من الدمع وقوله :

فبخديك للربيع رياض وبخدى للدموع غدير وقال السرى الرفاء (١):

فضى وقد منع الجفون خفوقها قلب لذكرك لا يقر خفوقا أخذ اللفظ من قولَ ابن المعتز : ما بال قلبك لا يقر خفوقا .

### وقال السرى :

ضعفت معاقد خصره وعهوده فكأن عقد الخصر عهد وفائه اللفظ من قول ابن المعنز : وشادن ضعيف عقد الخصر ، ومعنى السرى را ثع . وقال ابن المعنز :

وصلوا عليه خاشمين كأنهم وفود وقوف السلام عليه فقال ابن الانبارى في ابن الوزير لمـا صلب:

كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلات وقال المعرى:

يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالا وكمأنه نظر إلى قول ابن المعتز :

يكاد أن يخرج من إهابه إذا تدلى السوط لولا اللبب وقوله :

يكاد يجرى من القميص من النعمة لولا القميص يمسكه

و بعد فهذا نهاية حديث في معانىشعر ابن المعتزويلي ذلك الفصل السادس في طبقة ابن المعتز :

<sup>(</sup>١) صاحب مرااشمر الجامع بين نظم عاتو دالدر والنفث في عقدال حركا ياتول النمالي (٣٠١٠٣ البقيمة) وكان في طريق كتاجم إذهب وعلى قالبه يضرب (٢:١٠٤ المرجم نفسه) واتصل بسيف الدولة

# الفضلالتادس

# طبقة ابن المعـبز

(1)

الطبقة كل جماعة عاشوا متقاربين فى الزمان وجرت عليهم أحكام واحدة من تأثير البيئة وإن لم يتحدوا فى المنزع أو يدخلوا فى مناقضة أو يتزاحموا على باب ملك (١)، ومعنى الطبقة أنهم نظراء (٢) وأنهم قريبون من بعض فى منزلتهم الأدبية العامة وإن اختلفوا فى اتجاهاتهم الفنية وإنتاجهم الأدبى.

والشعراء أربع طبقات ؛ جاهايون و يخضرمون و إسلاميون ومولدون وهم الذين فسدت فيهم لمدكمة اللسان فعالجوها بالصناعة وهم شعراء نى العباس (٣) ، ويضيف اليهم الشهاب الخفاجى طبقات أخرى هى المحدثون ثم المتأخرون والعصريون(٤)

والشعراء العباسيون يقسمون إلى طبقات :

فالطبقة الأولى من العباسيين هم مخضرمو الدوانين . كابن هرمة وأبى دلامة م ١٦٦ هـ والحسين بن مطير وأبر حية النميرى وسديف بن ميمون ويحي بن زياد وأبو الهندى وابن الخياط الملكى (٠) وبشارم ١٦٧ هـ وصالح بن عبد القدوس م ١٦٧ هـ أيضا (٦) وحماد عجرد م ١٦٨ هـ ومطيع م ١٦٩ هـ والسيد الحميرى م ١٧٧ هـ ومروان بن أبى حفصة ( ١٠٥ – ١٨١ ه) ، ومن رجازها أبو نخيلة السعدى ورؤبة م ١٤٥ هـ

<sup>(</sup>١) ٢٠١ الأدب العاسي لمحمو دمصطني

<sup>(</sup>٢) ٨٤ تاريخ النقد الادبى عند العرب

<sup>(</sup>٣) ه ٤ تاريخ الأدب العربي الزيات

<sup>(</sup>٤) ٣١٠ و ٣١٠ الربمانة

<sup>(</sup>ه) شاعر ظریف ماجن مدح الهدی ( ۹۴ : ۱۸ الأغانی )

<sup>(</sup>٦) وفي الدميري أنه فتل عام ١٩٧ هـ ( ٧٧ : ١ الدميري ) وامل تحريف

وقد تأثرت هذه الطبقة ولاسيما بشار بالفرس وحضارتهم تأثرا قويا وكان تأثرهم بعلوم اليونان قليلا بالقياس إلى من بعدهم .

وزءم هذه الطبقة بشار ، ، وهوأشهرهموأشعرهم (١) ، فهو أستاذ المحدثير (٢) وتقدمه فى طبقاتهم ورياسته عليهم من غير اختلاف فى ذلك يغنى عن وصفه وإطالة ذكر محله (٣) ، وسمى أبا المحدثين لآنه فتق لهم أكام المعانى ونهج لهم سبل البديع فاتبعوه (٤) ، وهو أستاذ المحدثين وبدرهم وصدرهم (ه) .

ويجمل ابن رشيق أبا العتاهية م ٢١٦ ه من هـذه الطبقة (٦) والصواب عده من الطبقة الثانية .

والطبقة الثانية : نشأت فى صدر الدولة ، ومن شعرائها : والبة م ١٧٥ ه ، وسلم م ١٨٦ ه (٧) ، والعباس بن الأحنف م ١٩٧ ه ، وأشجع م ١٩٥ ه ، وأبو الشيص م ١٩٦ ه (٨) ، وأبو نواس م ١٩٨ ه (٩) ، والحدكم بن قنبر ، والفضل الرقاشى م ٢٠٠ ه ، وأبان م ٢٠٠ ه (١٠) : ومحمد بن كناسة م ٢٠٠ ه ، وعلى بن جبلة العكوك ( ١٦٠ – ٢١٣ ه ) ، وبكر بن النطاح ، ومحمد بن بشير الرياشى ، ومنصور النميرى (١١) ، ومسلم بن الوليد م ٢٠٨ ه ، وأبو العناهية م ٢٠١ ه ،

<sup>(</sup>١) ٨٢ : ١ العمدة

<sup>(</sup>۲) . ۲۰ الموشح

<sup>(</sup>٣) ۲۰: ٣ الأَغانى

<sup>(</sup>٤) ۲:۱۳٦ زمر

<sup>(</sup>٥) ٨٤ خاص الحاس

<sup>(</sup>٦) ٨٠: ١ المدة

<sup>(</sup>٧) ويعده بعض النقاد من الطبقة الأولى (٨٣ : ١ ألمعدة ، ١٣٨٠ المصر العبامي للسباعي يبوعي

<sup>(</sup>٨) راجع ترجمته في ٧٤٥ — ٧٤٨ : ٧ مهذب الأغانى

<sup>(</sup>٩) وفي آلدميري (٣٪ : ١ ) أنه نوفي عام ١٩٤ هـ

<sup>(</sup>١٠) ترجمته في ١ — ٥٠ الاوراق قسم أخبار الشمراء

<sup>(</sup>۱۱) تلدید المتابی وراویتهووصف اسحاقالموصلی شعره وشعرمسلم أمام الفضل بن یحیوصفا رائعا ( راجع ۱۰ — ۲۹: ۱۳ تاریخ بغداد ) (۲۲)

وأبو سعيد الخزوى (۱) ، والعتابى م ۲۲۰ ه ، وعمارة بن عقيل م ۲۲۰ه ودعبل ( ۱۲۸ -- ۲۶۲ ه ) وهو ساقتهم (۲) ، وعوف بن محسلم الحزاعى ۲۲۸ ه ، والحسين بن الضخاك م ۲۵۰ ه

وليس فهم نظير أبي نواس وليس يفضل عليه مولد سوى بشار (٣)، واشتهر منهم أبو المتاهية، وكان شيخ الطبع (٤) وكان غزير البحر لطيف المعاني سهل الألفاظ كثير الافتتان قليل التكلف إلا أنه كان كثير الساقط المرذول، وهو وبشار والسيد أطبع الناس (٥)، ويقول فيه ابن الأعرابي. مارأيت أجمع ولا أقدر على بيت شعر منه وما أحسب مذهبه الاضربا من السحر (٦)، وقال الأصمى (٧): شعره كساحة الملوك يقع فيها الجوهر والذهب والتراب والحزف، وروى أبو حاتم عن أصحابه: لو ان طبع ابي العتاهية بجزالة لفظ لكان أشعر الناس (٨) وشعره كالماء الجارى وقة ألفاظ ولطافة سبك (٩)، والبارد في شعره كثير (٠١) ويقول المرد فيه: وهو حسن الشعر قريب المأخذ.

وزعيم هذه الطبقة أبو نواس ، وتجد له من بهجة اللفظ ودقيق المهنى ما يتحير فيه (١١) ، وبقول فيه النظام :كأنه جمع له الكلام فاختار أحسنه (١٢) ، وامتاز بفحش بجونه ونصويره لأخلاقه ولبيئته ووصفه الخر ، وهو ثانى بشار فى منزعه لفظا ومعنى .

<sup>(</sup>۱) بغدادی کثیر الشعر جیده . ومدحالمأمون (۷۸ه : ۱ سمطاللالی، ۲۰ معجمالشعراء، ۱۳۸ معجمالشعراء، ۱۳۹ طبقات ان المعتر طبع أوربا ، وفي الامالي تصیدة لامية له ( ۲۰۹ : ۱ الأمالي )

<sup>(</sup>٢) ويعده بعض الباحثين في الطبقة الثالثة ( ٤٠٢ الأدب العباسي لمحمود مصطفي )

<sup>(</sup>٣) ٨٣: ١ الممدة

<sup>(</sup>٤) ٨٢ (١ العمدة:

<sup>(</sup>ه) ۱۲۲ : ۳ الأغاني

<sup>(</sup>٦) ١٢٧ : ٣ الأغانى

<sup>(</sup>٧) ١٤٠ ٣ الأغانى

<sup>(</sup>٨) ٢٠١ : ٣ الأغانى

<sup>(</sup>٩) ٦٨ المثل السائر

<sup>(</sup>۱۰) ۹۰ صناعتين

<sup>(</sup>١١) ١٧٢ إعجاز القرآن للباقلاني (١١) ٢١٤ (١٠ مهذب الاغاني

و بعد هذه الطبقة مختلف النقاد :

۱ — ففریق یجعل أبا تمام ۲۳۱ ه والبحتری م ۲۸۶ ه وابن الروی م ۲۸۳ ه وابن الروی م ۲۸۳ ه وابن الروی م ۲۸۳ ه وابن الممتز ۲۸۳ ه وابن الممتز ۲۸۳ ه وابن الممتز ۱۳ م ۲۸۳ ه وابن الممتز طبقة أبى نواس (۱) ویقول ابن رشیق: طبقة حبیب رالبحتری وابن الروی و این الممتز المعتز الم من أدرك أبانواس ولم یذکر من أصحاب ابن الروی وابن الممتز الا من ذکر بسبهم فی مکاتبة أو مناقضة (۲).

٧ - وفريق يقسم هؤلاء ومن عاصرهم طبقتين فيجعل فى الطبقة الثالثة: أبا تمام (١٩٠ - ٢٣١ هـ) وديك الجن (١٩١ - ٢٣٥ هـ)، ومحود بن الحسين الوراق م ٢٣٠ هـ، وعبد الصمد بن المعذل م ٢٤٠ هـ، وأخوه أحمد، والحمدوني إسماعيل بن ابراهيم بن حمدويه البصرى، وأباالعميثل كانب الطاهر م ٢٤٠ هـ، والعطوى، وعلى بن الجهم م ٢٤٥ هـ، ويجعل فى الطبقة الرابعة: محمد ابن اسخق الصيمرى، وعلى بن يحى المنجم م ٢٧٥ هـ، وأبا العباس الانبارى م ٢٠١ م ٢٨٠ هـ، وأبا العباس الانبارى م ٣٩٠ هـ، وابن المرت م ٣٩٠ هـ، وابن المعترى (٢٠٠ - ٣٨٠ هـ)، وأبا العباس الانبارى م ٣٩٠ هـ،

٣ - وفريق يقسمهم ثلاث طبقات: فيجعل في الثالثة أبا تمام وديك الجن ودعبل وابن الجهم، ويجعل في الرابعة البحترى وابن الروى، وفي الحامسة ابن المعتز والبسامي (٤)، وأنا استحسن ذلك لان ابا تمام وطبقته ورثت مجد القريض من أوائل الفرن الثالث إلى نحو ثنثه الأول ، وطبقة البحسرى وابن الروى تتلذت على هذه الطبقة وظلت إلى ما بعد عام ٢٨٠ ه بقليل ، وطبقة ابن المعتز تتلذت على هاتين الطبقتين وشغلت الثلث الآخير للقرن الثالث كله على وجه التقريب، هذا من ناحية المنشأة والتكوين الآدبي ، أما من ناحية المذاهب

<sup>(</sup>١) ٨٣ (١) العمدة

<sup>(</sup>٢) ٨٣ : ١ العمدة

<sup>(</sup>٣) ٤٠٢ الأدب العباسي لمحمود مصطني ، ١٤٣ العصر العباسي للاسكندري

<sup>(</sup>٤) ۳۸۰ انعصر العباسي باسباعي بيوى

الأدبية العامة فإننا نجد في القرن الثالث اتجاهين مستقلين : اتجاها يجمسع بين الشعر وشي الثقافات وهو المنهج الذي سلكه أبو تمام ، وانجاها يحتفظ للشعر بطابعه العربي القديم مع مسايرته للحضارة في عذوبة ألفاظه وأساليبه وهو المنهج الذي كان عمله البحري.

و بعد فقد كان ابن المعنز على رأس الطبقة الخامسة من شعراء المحدثين ، ومن أشهر رجال هذه الطبقة : الناشىء م ٢٩٣ و البساى م ٣٠٣ و الخبز أرزى م ٣١٧ ه وأبو بكر الحسن بن على المعروف بابن العلاف م ٣١٨ ه وابن طباطبا العلوى الاصفهانى م ٣٢٣ ه وسواهم من الشعراء .

وتمتاز هذه الطبقة بجمعها بين مذهبي أبى تمام والبحترى في الشعر ، فهى تتعمق في الممانى والآفكار الحديثة والثقافات العامة كما كاناً بو تمام وابن الروى، وهى تحافظ على عذوبة الاسلوب وجاله وتوشيه بآثار الصنعة والترف وألوان البديع كما كان يفعل البحترى وسواه ، وشعر شعرا ، هذه الطبقة ما عدا ابن المعتز يكون مفقودا عما يتعسر معه الموازنة بين ابن المعتز وسواه من رجال طبقته ، وابن المعتز على أى حال زعيم هذه الطبقة ومكانته في الشعر دفعت النقاد أوكثيرا منهم إلى أن يضعوه مع أبى تمام البحترى وابن الروى في طبقة واحدة ، وفي الحق أن قن ابن المعتز في الشعر فن وائع يصعد به إلى مكانة كبيرة بين الشعراء الموهو بين ويرتفع به عن طبقته إلى طبقة أبى تمام وصاحبيه .

وإذا كان شمر طبقة ابن المعتز مفقودا كله أو جله ، وإذا كان ابن المعتز قد وضع فى الموازنة الآدبية مع أبى تمام والبحترى وابن الرومى ، فقد وجب علينا بصرف النظر عن طبقته التى آثرنا وضعه فيها أن ندرس ونحلل ونوازن بيثه وبين هؤلاء الشعراء ، حبيب وأبي عبادة البحترى وابن الرومى .

**( Y )** 

وهذه موازنة أدبية جديدة بين هؤلاء الشعراء حيث ستدرس كثيرا منالآثار الادبية التي تجمعها وحدة واضحة في الفرض أو في الاتجاه ؛ لنكون من هذه الدراسة رأيا صحيحا في أحكامنا الادبية على هؤلاء الشعراء.

١ ــ قال أبو تمـام في الغيث :

فهی ما. یجری وما. بلیه كشفالروض رأسه واستسر فاذا الرى بعد محل وجرجا

وقال ابن الروى :

حدتها النعامى منقلات فأقبلت غيوث رأى الإمحال فيه حمامه اظلت فقالالحرث والنسل هذه فأطفأ نيران الغليل مواطر وقال البحرى :

ذات ارتجاز بحنين الرعد مسفوحة الدمع بغمير وجمد جاءت بما ريح الصبا من نجد فراحت الأرض بعيش رغد وقال ابن المعتز :

وغيث خصيب الترب تندى بقاعه رحيب كموج البحر يلنهم الربا ألحت عليه كل طخياء ديمـــة

ديمة سمحة القياد سكوب مستفيث بها الثرى المسكروب لوسعت بقعة لإعظامأخرى لسعى نحوها المكان الجديب لذشؤبوبها وطاب فلوتسطيع قامت فعانقتها القلوب وعزالي (١) تنشاو أخرى تذوب المحل منها كما استسر المريب ن لديها يبرين أو ملحوب أيها الغيث حي أهلا بمغدا ك وعند السرى وحين تؤوب

سحائب قيست بالبلادفأ لفيت غطاء على أغوارها ونجودها تهادی رویدا سیرها کرکودها فربن حياة الأرض بمدهمودها فتوح سماء أقبلت في سدودها مضرحة نيرانها فى وقودها

مجرورة الذيل صدوق الوعد لهــا نسيم كنسيم الورد فانتثرت مثل انتشار العقد من وشي أنوار الربا في برد

بهيم الذرى أثواب قيمانه خضر ويغرق في أكلائه النمم الدثر إذا ما بكت أجفانها ضحك الزهر

(١) جمع عزلاء : مصبالماء من الراوية ونحوها

ف طلعت شمس النهار ضحية ولا أصلا إلى ومن دونها خدر كأن الرجاب الجون والفجر ساطع دخان حربق لا يضى، له جمر وقال أيضاً:

وسارية لا تمــل البـكا جرى دمعها فى خدود الثرى سرت تقدح الصبيح فى ليلها ببرق كهندية تنتضى فلما دنت جلجلت فى السها ، وعدا أجش كجر الرحا ضمار عليها ارتداء اليفاع بأنوارها واعتجار الربا فيا زال مدمعها باكيا على التربحتى اكتبى ما اكتبى فأضحت سواء وجوه البـلاد وجن النبات بها والتق

فتجد لآبى تمام الاسلوب الجيدد والتصوير الجميل والاستمارات الرائمة والممانى المبتكرة والمبالغة المقبولة والشعور العميق بأثر الفيث فى الارض وحاجة الارض للماء .

وتجد ابن الروى يصف الغيث بالكثافة والإطباق وكثرة المساء وحاجة الآرض اليه ، مع تقصير عن أبى تمام فىالتصوير والوصف والأسلوب ، ومعاعتهاد عليه وأخذ من معانيه كا تراه فى بيته الذى قبل الآخير .

وتجد للبحترى أسلوبه الجميل وصياغته الفئية والكمنك لا تحس بأثر لشخصيته فيما وراء الاسلوب من معنى وتصوير وخيال ، بل هو فى ذلك مقلدكسواه من الكشير من الشعراء .

و لـكنك تجد ابن المعتز قد ازدحمت في أسلوبه الصياغة الفنية الدقيقة والصور الشعرية الـكثيرة التي تفلب عليها روح الإيجاز وجزالة الأسلوب في قطعته الأولى وعذو بته في الثانية معجمال التشبيه والاستعارة والطباق، وهو في قطعته الثانية يقف بجانب أبي تمـام في المعانى والنصوبر وظهور اثر شخصيته الواضحة في الأسلوب والتعبير.

٢ \_ وقال أبو تمام في ذكر فراق أحيابه له:

نسائلها أي المواطنحلت وأي بلاد أوطنتها وأيت

وماذا عليها لوأشارت فودعت الينا بأطراف البنان وأومت **و**ولى عزاه القلب لما توات وماكان إلا أنتولت جاالنوى وأما عيون الـكاشحين فقرت فأما عيون الماشقين فأسخنت ولما دعاها طاوعته ولبت ولما دعاني البين و ليت إذ دعا فلما أر مثلي كان أوفى بعهدها ولامثلها لم ترع عهدى وذمتي

فأبعد الله دمعا بعدها اكتتما أواخر الصبر إلا كاظا وجما مستجمعين لي : التوديع والعنما إنكازفي الأرض شوق فاض فانسجا

ويقول في موقف الوداع : أما وقد كتمنهن الخدور ضحى لمااستحرالوداع المحض وانصرمت رأيت أحسن مرنى وأقبحه فكاد شوقى يتلو الدمع منسجما وقال ابنالرومي:

است أنسى امتناع صبرك للتو دبيع والبين مؤذن بشتات وانحـدار الدموع كاللؤلؤ الرطـــب هوى من مدامع قرحات والتفاتا نحوى واقد قبضتني عنك أيدى الفراق حال التقاتي حاطلك الله بالسكلاءة والصنيع ووقاك أعين المائدات

### وقال البحترى :

ما أرى البين مخليًا من وداع وبود القلوب يوم استقلت ظمن الحي أن تكون عيونا منزل هاج لى الصبابة والشو يوم كان المقام في الدار شكا للبعث الحزن والرحيــل يقينا

أنفس الماشقين حتى تبيئــــا

ق قرینی فیه فساء قرینسا

عبرات مل. الجفون مرتها إن تبت وادع الضمير فمندى

قد أرتك الدموع يوم توات ظمين الحي ما ورا. الدموع حرق للفراق مل. الضاوع أصب من عشية التوديع

#### وقال ابن المعتز :

لا مثل من يعرف المشاق حبهم نأوا بليل فزموا كل يعملة إنى وأسماء والحي الذين غدوا لكالربيط وقد سيقت قرينته فطيروا القلب وجدا بين أضلعه ما أنس لا أنس إذ قامت تودعنا تفتر عن مقلة حمراء موقدة كأنها حين نهدو من بجاسدها

بل أنت من بينهم تشق بمن تمق ويعمل جمل في أنفه الحلق بها على المكره من نفسي وماو ثقوا ينازع الحبل مشدودا وينطلق وعذبوا النفس حتى ما بها رمق بمقلة جفنها في دممها غرق تكاد لولا دموع العين تحترق بدر يمزق أركانه الفسق

فتجد أبا تمام يتصرف فى المعانى الممروفة تصرفا حسنا ويصوغها صياغة قوية فيها صنعة كشيرة أظهرها المقابلة ، فهو فى البيت الأول يتساءل فى حزن عن الديار النى أمتها محبوبته مع بعض القبيح فى تسكرير د أى وأيت ، إذ لا فائدة له فبل التسكرار ولا جديد وراءه ، وفى البيت الثانى يتحسر لعدم توديع محبوبته له قبل سفرها البعيد ولو باشارة عابرة بأطراف البنان ، ويصور فى الثالث حزنه المراق البيتين وكذلك فى الرابع إلا أنه يضيف فيه إلى ذلك فرح خصومه بهذا الفراق ، وفى البيتين الآخيرين يصور وفاه مهد الحب وخيانتها لهذا العهد المقدس ، وكذلك هو فى أبياته الآخرى : معان واضحة معروفة يلم بها الشاعر فى كثير من تعقيده الفنى فى صياغته وصناعته الشعرية .

واحكنك تجد لابن الروى تصويرا بارعا. ينطق عن شعور صحيح بألم الوداع وإدراك صادق لأحزان الفراق، وتأثر واضح بهذه الساعات الحافلة بالذكريات والتي يعز فيها على الأحباب الصبر، فننحدر الدموع من عيونهم القرحات، ويعزون أنفسهم بتنبع أبصارهم للحبيب الراحل حين رحيله، وبالدعاء له بأن يحوطه الله بالرعاية، وأن يحفظ عليه شبابه وجماله، ويمنع عنه أذى الحاسدين والعائدات.

وينزل البحترى عن هذه الدرجة العالية التي بلنها ابن الروى في أبياته ، فهو لا يشعر إلا بما يشمر به سائر التاس وإن أوتى عذوبة النعبير وجمال الآداء ، بل إنه يخرج على أدب الحب فيعلن سخطه على حييبه الراحل .

و ابن المعتز بصل في أبياته إلى درجة ابن الروى و لـكن يهبط به أنه لم يتناول موقف الوداع و تصويره بيساطة ابن الروى وصدق تصويره ، و لـكنه على أى حال فوق أبى تمام والبحترى في قوة الشعور و تأجج العاطفة وظهور الشخصية ووضوج التصوير الذي يمتزج فيه الفن بالفـكرة والشعور، و يتراءى في توب من العذوبة والعرف لولا بيته الثاني الذي أضعفه بيعملته و يعمله الجل كما يقول :

### . ٣ ــ وقال أنوتمام في الشيب:

لعب الشيب بالمفارق بل جــد خصبت خدها إلى اؤاؤ العقد كل دا. يرجى الدراء له إلا يا نسيب الثغام ذنبك أبق واتن عبن ما رأين لقــد نو رأى الله أن في الشيب خيرا وقال :

فلا يؤرقك إيماض القتير به وقال :

له منظر فی العین أبیض ناصع وقال ابن الرومی :

قالوا المشيب نذير: قلت: لا وأبي اليس بخبر من رسى بساحته ياحسن هاتيك بشرى عند ذى أسف لم يرع حق شباب كان يصحبه لو لم يجب حفظه إلا بأن له أخى وإلني وتربى كان مولدنا حجر أم في رضاعتنا حجر أم في رضاعتنا

فأبكى تماضرا ولموبا وما أن رأت شواتى خضيبا الفظيمين : ميشة ومشيبا حسناتى عند الغوانى ذنوبا أنكرن مستنكرا وعبن مميبا جاررته الألوار في الخلد شيبا

فان ذاك ابتسام الرأى والآدب

ولكنه فى القلب أسود أسفع

لكن بشير يجلى وجهه الكربا أن اللحاق بحب النفس قد قربا على الشبيبة والميش الذي نضبا من لم يحبب الله فقده العطبا حتى الرضاع على إخوانه وجبا مما وربتنى الأيام حيت ربا وملعب حين ناغت بيننا اللعبا

إن الشباب لمـألوف لصحبته تلك القديمة ، مبكى إذا ذهبا والشيب مستوحش منه الغربنه والشيء مستوحش منه إذا غربا وقال :

لا بدع أن ضجك القتير فبكى لضحكته الكبير

وقال :

قد يشيب الفتي وليس عجيباً أن يرى النور في القضيبالرطيب

وقال البحترى :

في عذاري بالصد والاجتناب ان تأملت من سواد الغراب

عيرتنى المشيب وهى بدته لاتريه عارا فما هو بالشيب وبياض البازى أصـدق حسنا وقال :

هل سمعتم بالعاذل المعشوق ت أنيق الرياض غير أنيق أو سحاب يندى بغير بروق ؟

عذلتنــا في عشقها أم عمرو ودأت لمـــة ألم بها الشيب فريمت من ظلة في شروق ولعمرى لولا الاقاحى لابصر أی لیل یېهی بغیر نجوم وقال ابن المعتز :

وصفت ضمائرها إلى الغدر هذا غبار وقائع الدهر

صدت شریر وأزمعت هجری قالت . كيرت وشبت ، قلت لهـا وقال :

ان شيب الرأس نور الهموم

وقال :

قمد أنكرت مشيبا عمر رأسى واستعر يا هند ما شاب قلى و إنما شاب الشعر وقال : رأت أقحوان الشيب لاح وآذنت ملاحات أيام الصبا وداع فقالت: محاك الدهر في صبغة الصبا وكنت من الفتيان خير متاع فتجد الصنعة تهجن من أبيات أن تمام الأولى الثلاثة وتضع من قيمتها ثم نخف وطأة هذه الصنعة في الثلاثة الآخيرة فتعجبك . وتعجب بها وباحتجاجه للشيب مع شعوره بالحزن منه .

و لكنك تجد عند ابن الروى عمق شعور بالشباب وشدة حزن عليه ووفاء له ، وعمقاً فى تصوير ذلك كله ، يقوق كل حد ، ويبلغ غاية الجال ، ويملك عاطفتك ، ويستبد باستحسانك واستجادتك ؛ مع تعليل للنفس فى بيته الآخير .

والبحترى فى أبياته يحاول إقناع حبيبنه أم عمرو بالرضا بحالته ومشيبه ، فاحتج ما أسعفه بيانه وتضكيره بالاحتجاج به ، فى أسلوب مألوف ومعان قرببة ، وبيته ، وبياض الباذى ، قريب المعنى ، إلا أنه جميل التصوير صادقه ساذج التفكير سهل الاستنباط .

وأما ابن المعتز فينهج نهج أبى تمـام والبحترى ولكنه لا يصل إلى مـكانة ابن الرومى فى تصوره وتصويره للثباب والمشيب .

ع ـــ وقال أبو تمــام في الربيع : `

وقت حواشى الدهر فهى تمرمر وغدا الثرى فى حليه يتكسر يا صاحبى تقصيا نظريمكا تربا وجوه الارض كيف تصور تربا نهادا مشمسا قدد شابه زهر الربا فكأنما هى منظر دنيا معاش الورى حق إذا حل الربيع فانما هى منظر من كل زاهرة ترقرق بالندى فكأنها عين إليك تحدو حتى غدت وهداتها ونجادها فشين فى حلل الربيع تبختر مصفرة محمرة ، فكأنها عصب تيمن فى الوغى وتمضر وقال ابن الروى:

وقال البحتري .

أناك الربيع الطاق مختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلما وقد نبه النيروز في غسق الدجى أوائل ورد كن بالامس نوما يفتقها مرد الندى فكأنه يبث حديثا كان قبل مكتما فن شجر رد الربيع لباسه عليه كما نشرت وشيسا منمنما أهل فأبدى للعيون بشاشة وكان قذى للمين إذ كان محرما ورق نسبم الروض حتى حسبته 'يجيء بأنفاس الاحبـة نعما وقال ابن الممتز :

انظر إلى دنيا ربيع أقبلت مثال النساء تبرجت لزناة وإذا تعرى الصبح من كافوره نطفت صنوف طيورها بلغات والورد يضحك من نواظر نرجس ويقول :

قذيت وآذن حيما بممات

أتاك الربيع بصوب البكر ورف على الجسر برد السحر ونقرت الآرض عن جرهـر فمنتظم منـــه ومنتـثر وقد عدل الدهر ميزانه فلا فيـه حر ولا فيـه قر

فُترى فى قطمة أبى تمام شعورا واضحا قويا بجمال الربيع وحيانه ومناظره الفائنة ، وأسلونا باهرا رائعا قوى التعبير والتصوير .

وتجدكذلك عندابن الرؤى شعورا وتصويرا صادقين للربيع والحياةرالطبيعة فيه ، ولكنه ينزل عن أبي تمام في سمو النهبير وجودته وروح الفن التي تشيع

أما أبيات البحتري فجميلة عذبة ممتازة في أسلوبها والكن تنقصهاالروحوالحياة وقوة الشعور التي تتدفق في أبيات أبي تمام وابن الرومي، وتضعف من روح البحتري فيها قيود الصنعة التي تطغي عليه و تضعف من شعوره فيها .

وتجد عنداين المعتز شعورا واضحا بالحياة وأسرار الطبيعة في الربيع، إلا أن أسلوبه ضعيف لا يبلغ أسلوب أبى تمام ، وأول أبياته مسروق من ابن الرومى : الغلس

ويقول أبو تمام في الفرس:

أو أدهم فيه كنة أمم كأنه قطمة من وجهه على السبق تخليق(١)عروسالابناء للعرس

صهصلق (۲) في الصليل تحسبه أشرج (٣) حلقومه على جرس

ويقول ابن المعتز :

وسابح مسامح ذو ميعة كأنه حريق نار تلنهب تراه إن أبصرته مستقبلا كأنمايهلومنالارضحدب عارى النسا ينتهب التراب له حوافر باذلة ما ينتهب تصافح الربإذا ما ركضت لكنهامع الصخور تصطخب تحسبه یزهی علی فارسه و إنما یزهی به إذا رکب أسرع من لحظته إذا رنا أطوع من عنانه إذا جذب يبلغ ما تبلغه الريح ولا تبلغ ما يبلغه إذا طلب

ذو غرة قد شدخت جبهته واذن مثل السنان المنتصب

وناظر كأنه ذو روعة وكفل مللم ضافى الذنب

ومنخركالكير لم تشق به أنفاسه ولم بخنها فی تعب قد خاض في يوم الوغى في حلة حراء تسدم العو الى و القضب

فترى فى أبيات أبي تمام وصفا للفرس تطيف به الحوشية والغرابة لاسما في بيته الآخير .

أما أبيات ابن المعتز فتفوق أبيات أبى نمام لكثرة معانيها وقوة تصويرها والجدة فى أساليبها ولجمال استعاراتها وتشبيهانها الدقيقة مع المبالغة والعذوبة فى ألفاظها وأسلوبها بمايظهر بوضوحأمام النقدالعادلاالنزيه .

<sup>(</sup>١) التخليق: التلطيخ بالطيب

<sup>(</sup>٢) أي شديد الصوت

<sup>(</sup>٣) أي شد

ب وإذا قرأت قطعة ابن الروى فى وصف الأسد :

فا أسد جهم المحيا شتيمه (١) خبعثنة ورد السبال غضنفر الني جمع فيهاكثيرا من المعانى والأوصاف التي تصور خلق الآسد وقوته أوضح تصوير . ثم قرأت قطعة البحترى في الآسد :

غداة لقيت الليث والليث عدر يحدد نابا للقضاء ومخلبا والتي ألم فيها بطرف بما ذكره بشر بن عوانة في رائيته في الاسد (٢)، معجمال في الاسلوب وطلاوة في السبك وجودة في الصياغة وان كانت معانيها واضحة محدودة قريبة.

ثم قرأت قطمة ابن المعتز في الأسد :

وما ليث غاب يهدم الجيش خوفه بمشية وثاب على النهى والرجر يجر إلى أشباله كل ليلة عقيرة وحش أو قتبلا من السفر يزعزع أحداء البلاد (ثيره ويبطل أبطال الرجال من الذعر إلى آخر هذه القطعة الرائمة:

و جدت ابن الممتز يربى على البحترى فيها بكثرة ما أتى به من معان ، ولكنه لا يصل إلى ابن الرومى فى قطعته .. وجدته يحاول أن بعطيك صورة واضحة للاسد فى قوته وفزع الناس والبلاد منه ، فهو لا يجىء فيها سابقا ولا يلحق وانيا ، وإنما يسير وراء قائد القافلة ورائد الركب موفور الإجادة والتصوير .

وبعد فهذه خاتمة موازناتنا المبشكرة بين هؤلاء الشعراء الخالدين ، وكم كنا نود أن يتسع المقام لتحليل أوسع وشرح أصنى وموازنة أدق ولكن ، هيهات وأنا مضطر أمام تشعب البحث وكثرة الدراسة فى الكتاب أن أحذف الكثير ، وأكتنى بالقليل ، واستغنى بالإشارة ، واختصر فى العبارة ، حتى لا أطبل فوق ما أطلت .

<sup>(</sup>۱) أى كريهة

<sup>(</sup>٢) رواها البديع في مقاماته ، وأولها :

أقاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاق الهزير اخاك بصرا إذا لرأيت ليثا أم لبنا حزيرا أغلبا لاق هربرا وهي قصيدة امن البط العالى الذي لم يأث أحد بمثله

## الفضرات بع

## ابن المعنز والشعراء الذين تأثروا به

(1)

وقد اتخذكثير من الشعراء على مر العصور الأدبية شعر ابن المعتز مصدرا أدبياً لهم ، يحتذون حذوه ، وينهجون نهجه ، ويتأثرون به فى نظم الشعر وفهم القريض ، وقد سبق ذكر كثير من المعانى التى أخذها عنه كثير من الشعراء الذين جاءوا بعده ، وسنحاول إكمال ذلك البحث الآن فى هذه الدراسة .

(Y)

ابن معتز الأندلس ( ٢٥٧ ــ ٤٠٠ هـ) :

فن الشمراء الذين تأثروا به الامير الاندلسي أبو عبـــد الملك مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصر الاموى ، وكان يلقب ابن معتز الاندلس ، ويعرف بالطليق .

كان أديباً شاعراً مكثراً وأكثر شعره فى السجن ، قال أبو محمد بن حزم : • هو فى بنى أمية كابن الممتز فى بنى العباس ، ملاحة شعر ، وحسن تشبيه

سجن وهو ابن ست عشرة سنة لأنه كان فيا ذكر يتمشق جارية كان أبوه قد رباها معه وذكرها له ، ثم بدا له فاستأثر بها ، فاشتدت غيرة الشاعر لذلك ، فانتضى سيفا وانتهز فرصة من بعض خلوات أبيه معها فقتله فسجن في أيام المنصور أبى عامر محمد بن أبى عامر ، ومكث في السجن ستة عشر عاما ، ثم أطلق بعد ذلك فلقب الطليق لذلك ، وعاش بعد إطلاقه ست عشرة سنة ، و توفي نحو عام . . . ٤ ه

ومن مستحسن شعره:

غصن بهتز فی دعص نقیا یجنی منیه فؤادی حرقا اطلع الحسن لنیا من وجهه قرا لیس یری متحقیا ورنا عن طرف ریم احور لحظیه سهم لقلی فوقا ومن هذه القطعة :

أصبحت شمسا وفوه مغربا ويد الســاقى الحي مشرقا فاذا ما غربت في فـه تركت في الخـد منه شفقا (١)

وقد حاولنا أن نعثر له على شيء سوى ذلك من أخباره وشعره فلم نجد فيما بين أيدينا من المصادر شيئا آخر عنه ولا عن شعره ، مما يجعل الموازنة الادبية بينه و بين شاعرنا ابن المعتز متعسرة ، ومهما كان فعلى أبيات الاميرالا ندلسي صبغة الجال الفني والترف في الأسلوب والصنعة وحب التشبيه وعذوبة اللفظ وسلامة التركب وكثرة الصور الفنية في شعره ، مما يشبه في ذلك شاعرنا ابن المعتز إلى حد كبير ، ومما استوجب أن يلقبه النقاد ابن معتز الانداس ، الذي أشبه حتى في النشأة والشكون وظروف الحياة .

( T )

تميم بن المعز الفاطعي ( ٣٢٧ – ٣٧٤ هـ ) هـ:

ولد تميم فى المغرب الذى قضى فيه وفى ظلال والده المعز الحليفة عهد شبا به و ثقافته ، و أحب الآدب وعشق الشعر و نظم القريض ، متأثرا بالنهضة الشعرية التى كان يرعاها والده والتى كان من أبطالها ابن هانى الآتدلسى شاعر المهز . ولتيم كثير من الآثار الشعرية التى نظمها فى المغرب وهى كلها مفقودة ، وهاجر تميم مع والده إلى مصر عام ٢٦٤ وهو فى الخامسة والعشرين من عمره ، فبدأ فى مصر حياته الشعرية الحافلة ، وألهمته مصر و بيثنها الساحرة روائع الشعر ، ثم توفى والده عام ٣١٥ هـ . و ته لى أخوه نزار الحلافة وحرم تميم منها ، فأثر ذلك فى شعره وشعوره

<sup>(</sup>۱) راجع ترجته فى س ٤٤٧ بنية المانىس ف تاريخ رجال أهلاندلس لانفى وهوالجزءالثانى من المسكتبةالاندلسية ، وتحمل ترجته رقم ٤٣٤٣، وتجد بعض هذه الترجة في هامش ٣٤١٨٦ نفح الطب للدترى عمر فريد الرفاعى بتعليق الأستاذ أحمد يوسف نجانى

وفنه وعاطفته ، وبدأ يشعر بمرارة الحرمان ، ، وظل كـذاك حتى نوفى عام٢٧٤هـ فى خلافة أحيه عن سبعة و ثلاثين عانما .

كانت حياة تميم صورة لحياة بن الممتز ، فكلا الشاعرين نشأ في أسرة الملك وبيت الحلافة ، وشاهد وذاق في صدر شبابه شتى ألوان النرف والنهيم ، كاذاق في صدر رجو لنه وما يليه من باقى أيام حياته ألوان الآلم والحسرة لحرماله من الخلابة وبجدها .

وكان عذا التشابه في الحياة سببا للتشابه في الروح والشاعربة والحياة الأدبية ، فقد كان تميم أشبه شيء بابن المعتز في قوة الشاعرية وخصبها ، وكان يعجب بشعر ابن المعتز ويحتذى حذوه ويترسم خطاه ، بل كان يعده إمامه في التشهيهات بجانبه فكان كما يقول الحصرى : يحتذى مثال ابن المعتز ويقف في التشهيهات بجانبه ويفرغ فيها على قالبه (۱). هذا مع اختلافهما في الرأى والمقيدة فقد كان ابن المعتز سنيا عباسيا يدعو للعباسيين ويود على خصومهم من شيعة وسواهم ، وكان تميم علويا فاطميا يتعصب الأسرته وللشيعة من الفاطميين ويذود عنهم ويناصل من ناوأهم بشعره ويراعه ، ولو كان هذا المذى يرد عليه أستاذه في الشاعرية وفي الفن فالادب ، ولو كان ابن المعتز نفسه .

وإذا كان تميم حرم مجد الخلافة فقد تبوأ عرش الأدب فكان شاعرا ماهرا الطيفا ظريفا، يشعر بخلجات نفسه و نبضات قلبه، و صف حيانه اللاهية من حب وعشق وهيام وبجون كما وصف حيانه الحزينة بعد عصر الشباب بما فيما من آلام وأشجان وذكريات، و يمتاز تميم بصدق الشمور و رائة الشمر و سلاسته، حتى كان في ذلك أستاذ البهازهبر بعده، كان يمتاز بسموالحيال وطرافة الشمر وطرافة التشبيه وروعة التعبير و لاسيما في أوصافه، وله ديوان كير طبع بدار الكتب المصربة و في زمر الآداب كثير من المختارات من شعره (٢).

و بين الشاعرين من مظاهر التشابه في الشمر والشاعرية كثير من السهات : ١ -- فقد كان تميم بأخذ كشيرا من معاني شعر ابن الممتز :

<sup>(</sup>۱) ۱۸۳ : ۴ زهر

<sup>(</sup>۲) ۱۸۳ — ۱۸۰ : ۳ زهر ، وفي البقيمة ( ۳۹۰ ـ ۳۹۷ : ۱ ) وونيات الاعيان الاعيان ـ ۲۷۲ ـ ۱ ) کثير من شعره

قال ابن المعتز :

وكأر. الصبح لما لاح من تحت الثريا ملك أقبال في آا ج يفدى ويحيا فقال الوأواه:

وكمأن الهلال تحت الثريا ملك فوق رأسه إكليل وقال تميم:

والبدر منتصف ما بين أنجمه فكأنه ملك ما بين موكبه وقال ابن المعتز :

حتى إذا هزم الإصباح ليلهم بعسكر من جنود النور مبثوث فقال تميم :

وانظر إلى الليل كالزنجى منهزما والصبح فى إثره يعدو بأشهبه وقال ابن المعتز :

أما الظلام فين رق قيصه وأرى بياض الفجر كالسيف الصدى فقال تميم:

كأن عمود الصبح فى غرر الدجى صحيفة سيف قد تصدى من المهج المشبه به عند ابن المعتز وهو السيف الصدى هو نفس المشبه به عند تميم ، وكذلك المشبه عند الشاعرين واحد وهو الظلام المشوب بضياء الصباح ، وفي بهت ابن المعتزلطف جمال وحسن استعارة صورت المهنى بصورة أنست لها النفس وطرب بها الفؤاد وذلك قوله ، رق قيصه ، .. وانهم أيضا حول هذا المعنى :

كأن سواد الليل والفجر طالع بقية لطخ السكحل فى الاعين الزرق وقد أحسن فى هذا البيت ما شاء له الإحسان كما يقول الثما لبي (١)

وقال ابن المعتز :

وهـلال السها. طوق عروس بات بجلي على غلائل سود

<sup>(</sup>۱) ۲۰۰۰ اليتيمة

وقال :

وكأن الهلال نصف سوار والثريا كمف تشير إليه فيقول تميم :

وانجلى الغيم عن هـلال تبدى فى يد الأفق مثل نصفسوار قال الثمالي : وأحسن فى هذا البيت ما شاء (١) . وقال ابن المعتز فى الثريا :

وقد لمعت حتى كأن بريقها قوارير فيها زئبق يترجرح خيقول تميم :

كأن الثريا تحت حلكة لونها مداهن بلور على الأرض تضطرت خالف ابن المعترفي المشبه به ولكنه لاحظ قصده من الشبه فصور الثريا بصورة مداهن تضطرب على الارض من حيث صورها ابن المعتز بقوارير فيها ذئبق يترجرج.

(ب) وفي شمر تميم قصائد تأثر فيها بَابِن المعتز :

وذلك كما في قصيدته:

رب صفراء علمانی بصفرا ، وجنح الظلام مرخی الإزار بین ما، وروضة وکروم ورواب منیفة وصحاری فهی تشبة فی روح الشاعریة والفن قصیدة ابن المعتز :

اسقى الراح فى شباب الهار وانف همى بالخندريس العقار وقدعارض تميم بقصيدنه :

إذا فرع الدوق حب القلوب كسواها بشدة تلهابها

(۱) ۲۹۰ : ۱ اليتيمة

قصيدة ابن المعتز في الطالبيين:

ألا من الهدين وتسكامها تشكى الفذى وبدكاها بها (ج) وكان تميم يحفل بالطبيمة ووصفها فى شعره كابن الممتز، وله فى ذلك مقدرة فائقة لم تنح إلا القليل من الشعراء، وله خريات أجاد فيها إجادته فى الفخر والمدح وفى شكوى الزمان بما اشتهر به جميعه ابن المعتز، وقصيدة تميم فى الدريز: جارية مرهفة القدد ظالمة مظلومة الحد تشبه فى سلاستها وعذو بتها وجمالها الفنى الرائع تصيدة، ابن المعتز فى مدح المكتفى:

لا ورمان النهود فوق أغصان الفدود (د) وهناك أبيـات كثيرة تنسب للشاعرين وتوجـد في ديوانيهما ذلك ثيل:

ألا سقيانى قهوة ذهبية فقد لبسالآفاق جنح الدجى دعج كأن الثريا والظلام يحمنها فصوص لجين قد أحاط به سبج فالبيتان فى ديوان ابن المعتز وفى ديوان تميم أيضا .

و مثل :

كأن البركة الغناء لما غدت بالماء مفعمة تموج وقد لاح الدجى مرآة قدين قد انصقلت ومقبضها الخليج، فهما فى ديوان ابن المعتز (١) وهما مع أبيات أخرى فى ديوان تميم فى وصف بركة الجيش وخليج بنى وائل، وينبسان لا بى فراس (٢) أيضاً.

( )

أبو قراس الحمدانی . ( ۳۲۰ – ۴۹۷ هـ ) (۲) .

<sup>(</sup>۱) س ۴۰۰ طبع بیروت

<sup>(</sup>۲) ۳۰۳ حلبة السكمت

<sup>(</sup>٣) راجع ٢٧ ـ ٧١ ـ ١ البيمة ، ٢٧٤ ـ ٢٧٧ : ١ وفيات

شعراً بى قراس مثال الشمر القديم متانة وأسلوبا إلا أن عليه رواء الطبع وسمة الظرف وعزة الملك وقد تصرف فى أغلب فنون الشمر فأجاد ، إلا أن منزلته فى الفخر والاستعطاف والعتاب أعلى ، وروميا ته أجل وأدل على فضله .

وكان كثير الفخر بنفسه وحسبه ، عزوفا عن اللهو والشراب والمجون ، « وأشعاره ، كلها أوضاح وغرر وعقود فرائد ودرر ، (١) ،وهو كما يقول الثمالي فرد دهره وشمس عصره أدباً وفضلا وكرما ونبلا وبجداً وبلاغة ، وشمره مشهرر سائر بين الجردة والحسن والسهولة والجزالة والمذوبة والفخامة والحلاوة والمنانة مع رواء الطبيع وسمة الظرف وعزة الملك .

ولم تجتمع هذه الخلال قبله إلا فى شعر ابن الممنز (٢) : وكان المتنبى يشهد له بالتقدم والتبريز ولا يجترىء على مجاراته .

وكان سيف الدولة يعجب جدا بمحاسن أبى فراس (٣) ، وشعره كاه حسن لنناسبه وعذوبة مشارعه ولا سيا الروميات النى رمى بها هدف الاحسان وأصاب شاكلة الصواب (٤) .

وكان الصاحب يقول :

بدىء الشعر بملك وختم بملك يعنى امرأ القيس وأبا فراس (ه) .

وقال الشهاب :

قال الأدباء بدى. الشعر بملك وختم بملك والأول امرؤ القبس فانه أول من هلهل الشعر وهذبه ونسج نسيبه ورتبه ، والثماني ابن المعتز فانه بمن أوتى جواسح السكلم نظا ونثرا وإنشاء وشعرا والعامة تقول كلام الملوك الموك الكلام وقبل أبو فراس والأول أقرب (٦) .

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ٣٢٤ الريحانة الالبا

<sup>(</sup>٢) ٧٧ : ١ اليتيمة

<sup>(</sup>٣) ١: ٢٧ (٣)

<sup>(</sup>٤) ٧٠ (١) اليتبمة . وقد أسرهالرومنام ٥ ه ه ه ، وفودى عام ٥ ٥ ، وتوفى بمدذلك بقلبل عام ٢٥٧ ه

<sup>(</sup>٥) ١٧٥: ١ زهر ، ٢٧: ١ البتيمة ، ٧٧: ١ العمدة ، ص ٢ ديوان أبي فراص

<sup>(</sup>٦) ۳۲۰ الرعانة

ويقول الثمالي :

وأبو فراس يعد أشعر من ابن المعتز عند أهل الصنعة (١) .

وهذا رأى ينفرد به الثمالي وحده والمنصفون من النقاد لا يوازنون بين ابن الممتز وأبي فراس ولا يضعونهما في منزلة واحدة ، لكشرة تصرف ابن الممتز وقنونه وكثرة شعره ومعانيه وجودة صنعته وعلى الاخص تشبيها به ، ولمذوبة أسلوبه وجمال الفاظه وامتزاج الطبيع بالصنعة وشتى ألوانها في شعره ، ولا يبذ أبو فراس ابن الممتز إلا في متانة أسلوبه وجزالته غالبا ، ولمل الثمالي إنما فضله من أجل هذه الجزالة والمنانة وحدما ، على أن أبا فراس قد ينزل بأسلوبه إلى درجة السوقية والضعف ، فالفخر وهو من الموضوعات التي تستدعى جزالة الاسلوب وقوته تجد أبا فراس يقول فيه :

سلى عنى نساء بنى معد يقلن بما رأين وما سمعنه الست أمدهم لذوى ظلا وأوسعهم لدى الاضياف جفئة

إلى آخرالقصيدة (٧) ، حيث نجد أسلويا بعيدا عن أساليب الفخر الجيدة ، وأبو فراس مقصر فى الغزل عن رتبة ابن المعتز وليس له شىء من الخريات ، وطرده قليل جدا وأهم ما له فيه أرجوزته :

ما العمر ما طالت به الدهور العمـــر ما تم به السرور وليس لشعره في الرئاء ولا الحمـكة والزهد قيمة تذكر، وأقول إن حكم الثمالي هذا جائر وغير مقبول.

و بعد فأبو فراس كان ينهج منهج ابن المعتز فى ملوكيته وفخره وظرفه ، وثأثره به واضح فى شعره .

وهناك أبيات تنسب للشاعرين مثل:

<sup>(</sup>۱) ۱: ۱۷ التمة

<sup>(</sup>۲) راجع ۱٤۳ ديوان أبي فراس

وسارية لا تمــل البكا جرى دممها في خدود الثرى وهي أول تصيدة في ديوان ابن المعتز ، فأولها إلى قوله :

ومصباحاً قـــر مشرق كــترس اللجين يشق لدجي ينسب لأق فراس (١).

ومثل الببتين :

كأن البركة الفناء لما بدت غدت بالماء مفعمة تموج وقد لاح الضحى مرآة قين قد انصقات ومقبضها الحليج بنسبان لابى فراس أيضا (٢) ، كما ينسبان لابى فراس أيضا (٢) ، كما ينسبان لتم بن المعز ..

(0)

ابن سناء الملك : ( ٥٥٠ - ٢٠٨ ه ) :

القاضى السعيد هبة الله ، كان من جلة الرؤساء والكتاب والشعراء والأدباء في عصره ، كتب في ديوان الانشاء المصرى مدة وكان بارع الترسل والنظم ، وهو صاحب كتاب الموشحات الذي الذي سماه ودار الطراز ، ، واختصر كتاب الحيوان للجاحظ وسماه روح البيان (٣) ، وكان ابن سناء كما يقول عن نفسه : و يحرى خلف ابن الممتز و بطلب مطالبه ويحتذى حذوه (٤) ، وكان معجبا بشعر ابن الممتز إلى حد بعيد ، و بلغ إعجابه به أنه كان محتج بشعر ابن الممتز ليدفع عن نفسه الخطأ والتقصير فقد عاب القاضى الفاضل عليه قوله :

صلينى وهذا الحسن باق فربما يمزل بيت الحسن بعد ويكمنس لقوله و يعزل ويكنس ، فأجابه ابن سَناء بأنه ما أوقعه فى الكنس إلا ابن المعتز فى قوله :

<sup>(</sup>۱) ۲۲ الرنحانة

<sup>(</sup>۲) ۲۰۴ السكميت

<sup>(</sup>٣) ص ١٠ روضة الأدب في طبقات شعر العرب لشهاب الدين الانصاري الصري

<sup>(</sup>٤) ١٩ و ٢٠ ثمرات الأوراق لان حجة

وقواى مثل الفناة مي الخط وخدى من لحمتي مكنوس والسيد الفاضي يعلم اني لم أزل أجرى خلف هذا الرجل وأتمثر وأطلب مطاايه فتنمسر على ونتعذر ، ووجدت هذا المبدع السيد عبدالله بن المعتز يةول .

وقفت بالروض أبكي فقد مربهه ﴿ حَتَّى بَكْتُ بِدَمُوعَى أَعَيْنِ الرَّهُرِ ۗ لولم أعرها دموع العين تسفيحه لرحمني لاستعارتها من للطر وقال :

قدك غصن لا شك فيــه كما وجهك شمس نهاره جسدك فوجدت طبعي إلى هذا الآمر مائلا فنسجت على هذا الأسلوب وغلب على خاطرى مع علمي أنني المفلوب، وقد نظمت نلك اللمظة في الآبيات تقليدا لابن المعتز (١) ، فأجاب القاضي الفاضل بأن ابن المعتز غير معصوم من الغلط و لا يقلد. إلا في الصواب فقط ، وقد علم ( الآخ ) عا ذكره ابن رشيق في العمدة من تهافت طبعه وتباين وصفه ومخالفة وضعه فذكر من محاسنه مالا يعلق معه كمتاب ومن بارده وغثم مالا تلبس عليه الثياب (٢) . وكان ان سناء مولما بالخر والشراب وسوى ـ ذلك من اللذات، وله شعر في شنى فنون الشعر يتجلى فيه السلاسة والطبسع وحسن التصوير

(7)

ابن خفاجة الأنداسي ( ٥٠٠ -- ٥٣٣ هـ)

وهب انن خفاجة نفسه للجال وفكرد للخمال والطبيعة التي تثقل بيز رياما وخمائلها ، وجال بين مروجها وجداولها وو نف عندكل مشهد من مشاهد الجمال والسحر فيها يتأنق في وصفه ونظم الشعر فيه ..

فهو شاعر الطبيعة الذي صور جمالها في صورة مختلفة رائمة الأساليب وكمان يننق الأساليب الجميلة والألوان الفاننة ويدبجها بزخرف البديع وبوشيها بألوان المجاز والتشبيه ، . وكان يوازن بأنى تماء في شعره رمذهبه ، و بابن العميد .

 <sup>(</sup>١) ١٨ وما يعدها المرجع
 (٢) ١٠ : ١ ثمرات الأوراق ؟ وليس في نسخة العمدة المطبوعة شيء من ذلك

أو الهمذانى فى النثر والمكتابة ، (١) ، وهو يكثر من ألوان التصنيع الحسية فى شعره ويظهر فيها مهارة واسعة ويمزج بينها مزجا دقيقا وكان يكثر من الرسوم والصور فى شعره حتى قال ابن خلدون : «كان شيوخنا يعيبون شعر ابن خفاجة لكثرة معانيه وازدحامها فى البيت الواحد (٢) ، يريد كثرة الصور وما يطوى فيها من خيالات مقمدة ، ويقول المقرى فيه : أدبب الاندلس وشاعرها وأوحد الناس فى وصف الأمهار والأزهار والرياض والبسانين وكان يلقب صنوبرى الاندلس (٣) وقصدته :

أما والتفات الروض عن أزرق النهر و إشراق جيد الفصن في حلية الزهر قصيدة حافلة ويتجلى فيها مذهبه وصنعته وروحه .

قلد ابن خفاجة شاعرنا ابن الممتز في صناعة الشمر وفي كشرة الصور الشعرية في البيت وفي الإكثار من التشبيه وفي المناية بأوصاف الطبيعة وفي كثير من خصائص الشاعرية وسماتها الفنية بما هو معروف للباحثين والنقاد، وبما بغنينا وضوحه عن الافاضة فيه .

\* D D

و نصيف إلى ذلك كله ما سبق شرحنا له من أن المتنبى كان يغير على شعر ابن المعتز ومعانيه (٤) . كما كان ابن وكبع المصرى م ٢٩٣ هـ يحتذى حذو ابن المعتز في تشبها ته وأوصافه . وكذلك كشاجم والسرى والوأواء وسواهم من الشعراء . فلنكتف مذه الاشارة عن الشرح والتحليل ولننتقل إلى بحث آخر جديد.

<sup>(</sup>١) ١٩١ بلاغة العرب في الأندلس (٧) ٧١ه مقدمة أبن خلدون

<sup>(</sup>٣) ٣٧٨ و ٣٨٨ : ه نفخ الطيب نشر فريد رفاعي

<sup>(</sup>٤) واجع ١١٤ : ١ اليتيمة

## الفصُّ لالتَّامِن

## شعر ابن المعتز وأثره فى الدراسات البيانية

ابن المعتز أكثر الشعراء الذين يستشهد بشعرهم في دراسة البلاغة والبيان ، وأشعاره وخاصة تشبيها ته لها قيمة كبيرة في هذه الدراسات وقد أكثر من تحليلها وشرحها في إجادة عبد القاهر في الأسرار .

وتحن نعرض أمامك جميع الشواهد من شعر ابن المعتز لنعلم إلى أى مدى كان لشعره هذه المنزلة الكبيرة في الآدب والشعر والبيان .

ر ــ فيه :

سألت عليه شعاب الحيحين دعا أنصب ارم بوجوه كالدنا نير من خاصي الاستعارة و نادرها وقد أفاض عبد القاهر في شرحه وتحليله و تبعه علماء البيان (۱) .

كذلك من نادر الاستمارة وبديعها قوله :
 وأذن الصبح لنا في الأبصار .

، بخيل قد بليت به يكمد الوعد بالحجج

، يناجيني الإخلاف من تحت مطله

فنختصم الآمال واليأس في صدري (٢)

٣ ــ ويستشهد ببيته :

يا مسكة العطـار وخال وجه النهاد

، فظـلت تدير الراح أيدى جـآزر

عتساق دتانير الوجوه مسلاح

<sup>(</sup>۱) ۵ ه و ۹ ه دلائل الإعجاز ، ۳۹ و ۹ ه حسن التوسل إلى سناعة التوسل، ۲۱۱ الايضاح لاقزويني؛ وقددُ كره عبدالقاهر فر موضع آخر من الدلائل( س. ۷۸ )يشير إلى أن بلاغته إنما هم. ف نظمه

على جمال أسلوب الاضافة بعد الاضافة فيه مع أن من شان هذا. الضرب أن

يدخله الاستكراء (١)

٤ – ويذكر عبد القاهر بيته :

أثمرت أغصان راحته لجناة الحسن عنابا وبحاله مثالا لنظرية أن الاستعارة تزداد حسنا كلما زدت ارادتك القبهاخفاء (٧)

ه ــ ويذكرون الاستمارة في الفعل في بييته :

جمع الحق لنا في إمام فتل البخل وأحيا الساحا (٣) ٣ ــ والبيتان :

اسبر على مضض الحسو د فان صبرك قائله فالله فالله

من شواهد تشبيه النمثيل (٤)

٧ ـــ ويذكر عبد القاهر فى بحت التشبيه وأثره قول ابن الممتز :

بدلت من بوم كظمل حصاة ليلا كظل الرمح غير موات ويصور (٠) فضله على قولهم: ﴿ أَيَامَ كُنَّا بَاهُمُ الْقَطَا ، (٦)

٨ = والبيتان :

ولا زوردية نزهو بزرةتها بين الرياض على حمر اليواقيت كأنها فوق قامات ضعفن بها أوائل الثار في أطراف كبريت

وبوم كابهام النطاة مزيز إلى صباه غالب لى باطله وذكر أعراف حبيبة له فقال :ماكانت أياىمعها إلاكاباهيم القطا قصرا ( ٣٤ أخبار النساءلابن الجوزية) وبيت ابن الممر في ديوانه هكسذا :

أنزلت من ليلكسظل حصاة ليلاكظل الرمح وهو موات

<sup>(</sup>۱) ۸۲ دلائل ، ۷ الايضاح ۲۰ ۳٤٦ دلائل ، ۳۰ حسنالتوسل

<sup>(</sup>٣) ٤٠ أسرار البلاغة . ٣١ حسن التوسل ، ٢١٦ الايضاح

<sup>(</sup>٤) ١٤٨ المفتاح . ١٧٩ المفتاح الايضاح

<sup>(</sup>٥) ۱۰۷ الأسرار

<sup>(</sup>٦) لجرير:

من شواهد التثبيه (١)

ويطيل عبدالفاهر في شرح بلاغة البيتين وأنهما أبلغ من تشبيه النرجس بمداهن الدر في قوله :

كأن عيون البرجس الغض حوالنا مداهن در حشوهن عقيق للبعد بين طرفي التشبيه (٢) ، وهما في الديوان برواية تختلف قليل عن هذه الرواية (٣) ، وينسبان لابن الرومي (٤) ، ولأبي العتاهية أيضاً .

ومن شواهد التشبيه أيضا قوله .

وكمأن اليرق مصحف قار فانطباقا مرة وانفتاخا (٥) ويشرح عبد القاهر البيت وبلاغته لشدة الاثتلاف مع شدة الاختلاف بين طرِ في النشبيه .

١٠ ــ. ومن شواهد التشبيه أيضاً قوله :

كـأن الثريا في أواخر لياما - تفتح نور أولجام مفضض (٦) -وكذلك قوله :

فجاءت ہما فی کاأسما ذہبیة ۔ لهـا حدق لم تتصل بجـُون ۔ وهو من دقيق التفصيل في التشبيه ، وكذلك قوله في البازي :

ومقلة تصدقه إذا رمق كأنها نرجسة بلا ورق(١) وقوله :

تـکتب فیه أیدی المزاج لنـا میات سطر بغیر تعریق(۷)

<sup>(</sup>۱) ۱۱۰ الأسرار . ۱۱۱ الايضاح ، ۱۵۰ الفتاح ، ۵۳ المصباح لاين مالك (۲) ۱۱۰ الأسرار (۵) ۳۰۰ ديوان اين المعرّز

<sup>(</sup>٣) ١ ٠١ ، ١ معاهد التنصيص

<sup>(</sup>٤) ١٣١ الأسرار ، ١٦٤ و ١٦٨ الايضاح ، ١١١٤ معاهد التنصيص

<sup>(</sup>ه) ١٣١ وما بعدها الأسرار ،واشار عبدالناهر إلىذلك مرة أخرى (٩٠ الأسرار )، وعد البيت من غرب الشببه ومثله عنده في ذلك قوله :

بائظ یأخذ الحرف الحجلی کائن سطوره أغصان شوك (۱۲۳۰الأسم (۲) ۱۸۱ الأسرار، ويشرح عبدالقاهر هذا التشبه في س ۱٤۲ الأسرار أيضا كائن سطوره أغصان شوك (١٣٦ الأسرار)

<sup>(</sup>٧) راجع ١٤٤ و ١٤٠ الأُسرار

ومن التفصيل في التشبيه أيضا قوله :

والصبح تحت الليل باد كطرف أشهب ماتي الجلال ١) وكذلك قرله .

وحملى أذريونة فوق خده ككتأس عقيق في قرارتها مسك و قوله :

كأن آذربونها والشمس فيها كالية مداهن من ذهب فيها يقانا غالية (٢)

ومن بليبغ شواهد الاستقصاء في التفصيل في التشبيه قوله :

كأنا وضوءالصبح يستعجل الدجى ﴿ نَطَيْرُ غَرَابًا ذَا قُوادُمْ جُورُ (٣)

وقوله: والشمس كالمرآه في كنف الأشل (٤) وهو من التشبيه الذي اقترنت فيه هيئه الحركة غيرها من الأوصاف كالشكل واللون، واللون، وهو من القشيمات الغربية الهاة رؤية العيون له (٥).

١١ ــ ومن شواهد التشبيه أيضا قوله ب

وقوقد المريخ بين نحومها كبهار:(٦)فيروضةمننرجس(٧)

وقوله :

والصبح فى طرة ليل مسفر كأنه غرة مهر أشقر (٨) وقوله:

أدهم مصفول ظلام الجسم قد سمرت جبهته ببجم وقوله:

<sup>(</sup>١) ١٤٧ الأسرار ، ١٧٧ الايضاح

<sup>(</sup>٢) ١٩٣ الأسرار ، ١٨٧ الايضح

<sup>(</sup>٣) ١٥٤ الأسرار ، ١٨٤ الإيضاح

<sup>(</sup>٤) ١٥٧ الأسرار ، ١٦٣ و ٢٧٦ الإيضاح ، ١٤٤ : ١ معاهدالتنصيص

<sup>(</sup>٦) واحده اليمار ، ودو نت طبب الراعة

١٦١ (٥) ١٦١ الأسرار

<sup>(</sup>۸) ۱۸۲ اارجع

<sup>(</sup>۷) ۱۸۱ أسرار

وأنهار ماء كالسلاسل فجرت الرضع أولادالرياحين والزهر(١) وقوله .

لدی نرجس غض وسرو کأنه قدود جوار ملزفی أزر خصر(۲) وقوله :

تسق بأنم.ار مفجرات مثل السيوف المتفريات (٣) وقوله :

وتراه يصغى فى الفنّاة بكفه نجما ونجما فى القناه بحر ومثله سواء قوله:

كأنما الحرية فى كيفه نجم دجى شيعه البدر(؛) وقوله:

وحت الثمری وجوزاوها کمثل زج جـــره رامج(ه) وقوله:

فخلت الدجى والفجر قد مد خيطه رداء موشى بالمكواكب مملك وقوله فى ممتاه :

والليل كالحلة السودا. لاح به من الصباح طرازغير مرقوم (٦) وقوله:

وكان الشمس المنيرة دينا ر جلته حداثد الضراب (٧) وقوله يشبه حركة الخباه محركة الطائر المقصوص :

ورفعنا خباءنا تضرب الر يح حشاه كالجاذف المقصوص (٨)

(١) ٢٥٠ المرجع

(۳) ۱۸۵ أسرار . وهو شده يقول ابن الروى

على حقاق حدول مسجور كمثل من الصارم المشهور

(٤) ۱۸۷ الأسرار (٥) ۱۸۱ المرجع

(٦) ١٩٣ الاسرار ، والبيت الأخير من شواهد الايضاح أيضا ( ١٧٤ الآيضاح )

(۷) ۱۹۳ وما بندها الأسرار 💎 ۱۹۱ الأسرار

١٢ – ومن شواهد حسن التعليل قوله :

قالوا اشتكت عينه فقلت لهم من كثرة الفتل نالها الوصب حرتها من دماء من قتلت والدم في النصلشاهد عجب (١)

٣ ــ ومن شواهد الادماج (٢) قوله في الخيري :

قد نفض العاشقون ما صنمع الهجر بألوانهم على ورقه فأدمج الغزل في الوصف (٢)

١٤ ـــ ومن شواهد التلبيح (٤) قوله :

أترى الجيرة الذين تداءوا عند سير الحبيب وقت الزوال علسوا أنى مقبم وقلى واحل فيهم أمام الجمال مثل صاع العزيز في أرحلالقوم ولا يعلمون ما في الرحال (٥)

ه ۱ -- و من شواهد النوشيع (٦) فوله :

فما زات فی ایلین : شعر وظلمة وشمسین:منحر وخد حبیب(۷)

١٦ ـــ ومن شواهد التـكميل ويسمى الاحتراس، وهو أن يؤنى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه ، قول ابن المعتز :

صببنا عليها ظالمين سياطنا فطارت بها أيدسراعوأرجل(٨)

#### ولمضد الدولة في الحيرى :

كان أوراقه في القد أجنعة صفر وحمر وبيض من دنائير

(٤) هو أن يشار إلى قصة أو شعر .ن غير ذكره

<sup>(</sup>١) ٢٤٤ أسرار ، ٢٤ إيضاح ، ١٦ و ٢٠:٧ معاهد التنصيص

<sup>(</sup>۲) هو أن يضمن كلام سيق لمدنى مدنى آخر (۳) ۲٦۸ الايضاح ، ٤١ : ۲ معاهد الننصيص .

<sup>(</sup>٥) ٢٩٩ الايضاح . ونسب الثعالي للايبات للخباز البلدي الشاعر (١٩٠: ٢ اليتيمة)

<sup>(</sup>٦) هو أن يؤتى في عجز السكلام بمثنى مفسر باسمين أحدها منطوف على الآخر

<sup>(</sup>٧) ١٤١ الإيضاح ، ونسب صاحبالعقد البيت الثانىللممتر « ١٣٢ : ٤ » ،ونسماالثمالي لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر « ١٠٠ خاص الخاص »

<sup>(</sup>٨) ١٤٠ إيضاح،وعده ابنرنشيق منهابالمبالغة (٢٥: ٢العمدة ) . ويذكرالبيتنفسەق یاب الحشو (• ٦ : ١العمدة) ،ویقولالحصری: «ظالمین» أبدع حشو جری فی بیت (٣٦ ج ٢ زهر)

١٧ ــ ومن شواهد الاعتراض قوله :

إن يحي ــ لا زال يحي ـ صديق وخليل من دون هــــذا الأيام(١)

١٨ ــ ويذكر بيت ابن المعتز :

فأنتم بنو بنته دوننا ونحن بنوعمه المسلم

شاهداً لنوع من الإبغال يسمى الاستظهار ، فقوله و المسلم ، ، استظهار ، لأن العلويين من بنى عم النبي أيضا أعنى أبا طالب ، و لسكنه مات جاهليا ، فسكأن ان المعزز أشار محذقه إلى ميراث الحلافة (٢) .

١٩ ـــ ومن شواهد التكرّار قوله :

لسانی لسری کتوم کتوم و دمعی بحی نموم نموم (۳) و من شواهد التفریع قوله :

كلامه أخدع من لحظة ووعده أكذب من طيفه فبينما هو يصف خداع كلامه خرج فيه ووصف كذب وعده وقوله أيضا :

حتى إذا صب المزاج تبسمت عن ثفرها فحسبنها من نفره(٤)

ومن شواهد تجاهل العارف قوله :

وسكرت لاأدرى أمنخرالهوى أم كأسه أم فيه أم عينيه(ه) ومن شواهد جمع المؤتلف والمختلف قوله (٦) ،

والله ما أدرى بكنه صفانه ملك القلوب فأوبقت في أسره أبوجهه أم شعره أم نغره أم نحره أم ردفه أم خصره؟

<sup>(</sup>١) ١٠٨١ اللفتاح (٢) ٧٠ : ٢ العمدة ، ٩٩ خسن التوسل

<sup>(</sup>٣) ٧٠: ٢ المدة ، ١٠٥ المساح

<sup>(</sup>٤) ١٠٩ المصباح ، والبت الأول في ٤٠٣٨٥ حاشية السبكي إحدى حواشي شروح التلخيص

<sup>(</sup>۱) ۳۸۹ صناعتین ۴۹۶ مناعتین

ومن شواهد الاستطراد قوله :

یا لیت لی من جلد وجهك رقمة فأقد منها حافرا الاشهب (۱) وهو من قول أبی تمام :

أيقنت إن لم تثبت أن حافره من صخر ندمرأومن وجه عثمان وقول البحترى:

ما إن يعاف قذى ولو أوردته يوما خلائق حمدويه الآحول وبعد فشعر ابن الممنز ثروة كبيرة فى الدراسات البيانية ، وقل أن نجمد لشاعر من الشعراء مثل ما له من كثرة الشاعد فى هذا الباب .

(۱) ۳۹۰ صناعتین

# الفص لالتاسع

معارضات ابن المعتز ــ أبياته المشهورة ــ شعر ينسب له ولغيره

(1)

#### ممارضات :

لابن المعتز قصائد تأثر فيها بالشمراء قبله أو عارضهم بهـا ، ونحن نعرص عليك ألوانا من ذلك في هذا البحث .

### ١ \_ قصيدة ابن المتز:

سقيا لدار بنهر الكرخ من دار تركت فيها لبانانى وأوطارى كم فيك يادار من عصر لهوت به ياليته لى من عمرى بأعصار يرون فيها الظباء الآدم سانحة يشهن شرا بأعناق وأبصار ثم التفت إلى شيى فذكرنى حلى فأبت إلى يأس وإقصار ثم يصف كلاب الصيد وصفا دقيقا (١) . وهذه القصيدة شبيهة فى روحها وبعض معانيها بقصيدة النابغة .

عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار ماذا تحيون من نؤوى وأحجار؟

٢ ــ قصيدة ابن المعتز:

حث الفراق بواكر الأحداج وسقاك يوم نأوا بكتم شاجى هل غير إمساك بأطراف المنى فيما الطالب خلة أوراجى ومنها:

وإذا المنيسة أخرت أيامـــها فالحي من شرك العمداوة ناجي وهي على نمط قصيدة جرير في الحجاج:

<sup>(</sup>١) ٢٦٦ ديوان ابن الممتن

هاج اله.وى بفؤادك المهتاج فانظر بتوضح باكر الأحداج (١) وتتشابه القصيدتان فى جزالتهما والغرابة التى تغلب عليهما وفى روح الشاعرية ومنهج الشاعرين ..

### ٣ \_ قصيدة ان المعتز :

أمكنت عاذلتي من صمت أباء ما زاده النهبي شيئا غير إغراء وقد عارض ما قصيدة الحسين من الضحاك:

بدلت من نفحات الورد بالآ. (٢) ومن صبوحك در الأبل والشا. (٣)

#### ۽ ــ قصيدته ۽

بان الخليط ولم تطق صبرا ووجدت طعم فراقهم مرا قالت لأنراب خلون بها وبكت فبلل دمعها النحرا ما باله قطع الوصال ولم أطأ الصوارم والقنا السمرا إلى آخر القصيدة التي يظهر لك فيها بوضوح روح التأثر بعمر بن أبى ربيعة في تهالكه إلى حدكبير

### ه ــ وقصيدته :

شجاك الحي إذ بانوا فدمع العــــين تهنان ومنها:

جزینا الاسویین ودناهم کما دانوا فیها روح الناْثر بقصیدة الفند الزمانی فی حرب البسوس :

صفحنا عن بنى ذهل وقلنا القوم لمخوان ومنها :

فلسا صرح الشر فأمسى وهو عريان

<sup>(</sup>۱) راجمها فی ۲۳ : ۱ دیوان جریر

<sup>(</sup>٢) عُر شجرة يأكله النعام وتسمى السرحة

<sup>(</sup>۴) راحم ۸۲ : ۶ وما بعدها مختارات البارودي

ولم يبق سوى العدوا ن دناهم كما دانوا مشية الليث غدا والليث غضبان وبعض الحلم عند الجميل للذلة إذعان وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان (١)

### ٣ ــ قصيدته ۽

هاتیك درام فعرج واسأل مقسومة بین الصبا والشمأل ومنها:

ولرب قرن فد تركت بجدلا جزرا لضارية الذئاب المسل عهدى به والموت يخفر روحه وبرأسه كنم الفنيق الأهزل فيها روح التأثر الواضح بلامية عنترة المشهورة.

### ٧ ــ وقصيدته :

لقد صاح بالبين الحام الصوداح وهاج لك الشوق الحول الروائح ومنها :

وقيدها بالنصل خرق كأنه إذا جد لولا ماجني السيف مازح على نمط قصيدة لعتبة بن بجير يقول منها:

فقام أبو ضيف كريم كأنه وقد جد من فرط الفكاهة مازح الى جَدْم مال قد نهكنا سوامه وأعراضنا فيه بواق صحائح الح، وتجدها في الحاسة .

### ۸ -- و قصیدته :

لما ظنت فراقهم لم أرقد وهلكت إن صع النظان أوقد رمنها .

ما أسرع التفريق إن عزمو اغدا لاشك أن غدا قريب الموعد

<sup>(</sup>١) تجدها في ١٠: ١ شرح مختصر ديوان الحماسة

وجرت لنا سنحا جآذر رمالة تتالو المها كاللؤلؤ المتبدد وقد أطلعت إبر القرون كأنها أخد المراود من سحيق الإثمد أشباه آنسة الحديث خريدة كالشمس لاقتها نجوم الاسعد واضحة التأثر البعيد بدالية النابغة:

من آل میة رائح أو مفتدی عجلان ذا زاد وغیر مزود والتی بقول فیها :

زعم العواذل أن رحلتنا غـدا وبذاك تتعاب الغراب الاسود -

۹ — وقصيدته :

وقمت إلى الكوم الصفايا بمنصلى فصيرتها بجدا لقوى وأحسابا ومنها :

فحئت على ضوء ورقبة غائر أحاذر حراسا غضابا وحجابا

على نمط شعر امرى. القيس ، وفيها فخر بقرى الضيف ، وبالبكور على الأفراس الصيد وزيارة الأحباب على خوف ورقبة غائر ، وبشرب الراح المعتقة وسماع الغناء الجميل ، وهو النهج الذى كان يسير عليه امرؤ القيس فى قصائده .

(Y)

### ما ينسب له و لغيره :

وهناك شعر ينسب لابن المعتز ولشعراء آخرين ، فتجد بعض أبيات في ديوان أبن المعتز وهي معذلك تروى لفيره الشعراء ، وسأذكر منذلك مثلا تؤيب ماأقول:

١ - يروى لابن المعتز في مغن :

لا يمد الصوت فيه نفور لا ولا يقطعه منه بهر فبهذا قد أسغت حياة طعمها لولا التعلل مر وينسبان لابن الروى ،

۲ \_ ویروی لابن المعتز :

بلوت أخلاء هذا الزمان فأقللت بالهجر منى نصيبي فكلهم إن تصفحتهم صديق العيان عدو المغيب والبيتان يرويان للمتز والدشاعرنا عبد الله (١) .

٣ \_\_ والبيتان :

كانني عانقت رمحانة تنفست في ليلها البارد فلو ترانا في قميص الدجي حسبتنا في جسد واحد

لابن الممتز ، وبرويان لخالد السكاتب(٢) .

ع \_ وأشاعر ويقال لابن المعتز:

رأين الغوانى الشيب لاح بمفرق فأعرضن عنى بالخدود النواضر

والبيت فىالبيان والتبيين منسوب للعتبي(٣) • ـــ ويروى لابن المعتز :

ورازق مخطف الحصور كأنه مخازن البلور

الابیات (٤) ، و تروی لاین الروی (٠) :

يرويان لابن المعتز (٦) ، وينسبان لابن أبي طاهر (٧) ، ولسواه : ٧ ـــ غدير ترجرج أمواجـــه هبوب الرياح ومر الصبا

هما لابن الممتز وفي ديوانه (٨) ، وقيل هما لابن وكيع في الشمس على الماء (٩)

<sup>(</sup>١) ٩٤ الكشكول

<sup>(</sup>٢) ١٧٢ ديوان الصبابة لابن أبى حجلة ، ٢١٧ تربين الاسواق

<sup>(</sup>٣) ١٣٩ : ٢ البيان (٤) ١٠ فصول التماثيل

<sup>(</sup>٥) ديوان ابن الزومى ، ١٠: ٧ زهر ، ٣٧: ٧ ديوان المانى

<sup>(</sup>٦) راجع : ډيوانه ، ٧٢٧ : ١ الأمالى ، ١٥ : ٣ زهر ٠

<sup>(</sup>٧) ٣٤٤: ١ ديوان المعانى (٨) ص ٣٠٠ (٩) ٣٣٣ حلبة الكهيت.

۸-- وساریة لا تمل البکا جری دمهما فی خدود الثری
 الابیات، وهی لابن المهتز(۱)، وتروی لایی فراس (۲).

٩ -- تخفى الزجاجة لونها وكمانها في الكف فائمة بغير إناء
 لابن الممتز (٣) ، وينسب لابى تمام (١) ، وللمحترى (٠)

۱۰ ومهفهف عقد الشراب لسانه فحديثه بالرمز والإيماء
 حركته بيدى وقلت له انتبه يا فرحة الحلطاء رالندماء
 الابيات، وهى لابن المعتز (١)، وتنسب لابي نواس (٧)

۱۱ – ولا زوردیة تزهو بزرقتها بین الریاض علی حمر الیواقیت
 کأنها فوق قامات ضعفن بها أوائل النار فی أطراف کبریت
 لابن المهتز، و تنسب لابی الهناهیة، و تنسب لابن الرومی (۸) أیمنا

۱۲ وحبب أوطان الرجال إلهم مآرب قضاها الشباب هنالـكا إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحوا لذلـكا تنسب لابن المعتز (۱)، وتنسب لابن الروى وهي في ديوانه

۱۳ ــ أطال الدهر فی بغداد همی رقد یشق المسافر أو یفوز
 ظللت بها علی کره مقیا کیمنین تمانقه عجوز
 لابن الممتر(۱۰)، وتنسب لاین الروی (۱۱)،

١٤ - كأن الثربا هودج فوق ناقة

يحث بها حاد إلى الفرب مزعج

(١) ص • دونه (٢) ٣٣: الرنحانة .

(٣) راجع كتاب فصول التماثيل ودبوانه (٤) س ٣ دبوان أنى تمام

(ه) س ه و۱۲۹ الموازنة ، وديوان البعترى .

(٦) ۲۰۷ ديوانه ، ١:٤٦٣ وفيات الأعيان .

(۷) ۱۲۰ دیوان أبی نواس (۸) ۱۰۳ ماهد التنصیص .

(۹) ۲۱۲ المنتحل لاتفالبي (۱۰) ۴۱۹ ديوانه

(۱۱) ۱۱۱ ديوان ابن الرومي ٠

وقد لممت حتى كأن بريقها قوارير فيها زئبق يترجرج لابن الممتز (١) . وتنسب لابي القاسم التميمي (٣) .

10 - كأن البركة الغناء لما غدت بالما. مفعمة تموج وقد لاح الضحى مرآة قين قد انصقلت ومقبضها الخليج لاين المعتز (٣) ، وتنسب لابى قراس (١) .

اعلیس للهم إلا شرب صافیة کأنها دممة من عین مهجور
 لاین المعتزکما فی دیوانه ، ویروی لای نواس (۰) .

۱۷ — وَتحت زنانير شددن عقودها ﴿ زنانير أعكان مماقدها السرر لابن المعتز وينسب لآبي نواس (٦) .

۱۸ ــ قالوا اشتكت عيثه فقلت لهم من كثرة القتل نالها الوصب حرتها من دماء من قتلت والدم فى النصل شاهد عجب لابن المعتز وتروى لابن الروى (٧)

۱۹ — وحراء قبل المزج صفراء بعده أنت بين ثوبى ترجس وشقائق حكت وجنة المعشوق صرفا فسلطوا عليها مزاجا فاكتست لون عاشق فقم واغتم واشرب على كل روضة وفى كل بستان وبين الحدائق فا العمر إلا صحة وشيبة وكأس وقرب من حبيب موافق ومن عرف الآيام لم يغترر بها وبادر باللذات قبل العوائق لابن الممتز (۸)، والبيتان الأولان برويان لابن دريد (۱).

<sup>(</sup>۱) ۳۰۰ دیوانه ۳٤٦ (۲) ۳۴٦ حلبة السکمیت

<sup>(</sup>٣) ٢٠٠ ديوانه ، ٣٠٣ حلبة الكميت .

<sup>(</sup>٤) ٣٠٣ حلبة (٥) ٦١ على السفود لارافعي

<sup>(</sup>٦) العمدة ، و ه٤: ٢ زيدان ، ٣٣٧ الأدب العباسي لمحمود مصطفى .

<sup>(</sup>٧) ٣٨٧ الأدب العباسي لمحمود مصطنى .

<sup>(</sup>٨) ١٤٣ حلمة السكميت .

<sup>(</sup>٩) ٤٨: ١ ثمرات الأوراق ، ٧٠: ١ ديوان الصبابة لابن أبي حجلة بهامش تزيين الأسواق ط ١٣٢٨ ، ووفيات الأعيان .

۲۰ - وكأس كرصباح السها. شربتها على قبيلة أو موعد بلقا.
 لابن الممتزكا في ديوانه ، وينسب لابي نواس (١) .

٢١ – وذكر ابن رشيق أبيانا للعباس بن الاحنف ، وقال إن شيخنا رواها
 لابن الممتز (٢).

**(**T)

أبياته المشهورة :

ولان المعتز أبيات كثيرة مشهورة نذكر بعضها :

قال ابن الممنز :

وكان ماكان مما لست أذكره نظن خيرا ولا تسأل عن الخبر وهو بيت سائر رائع . .

، فأمامى المر من عمــرى وورائى منـه ما طابا ، ويقول :

والصبيا بمتلىء حاجة وأميلا

، وما خفنا من الناس وهل فى الناس إنسان ؟ ، حظ مضى ما كشت أعرف قدره حتى انتهى فعرفته حين انتهى ومثله قوله أيضا :

عجبا للزمان من حالتيه وبلاء دفعت منه اليه رب يوم بكيت منه فلما صرت فى غيره بكيت عليه (٣) أم الكرام قلملة الأولاد

سقياً ورعياً لايام لنـا سلفت بكيت منها فصرت اليوم أبكبها كذاك أيامنا لا شك ندبها إذا تقضت ونحن اليوم نشكوها

<sup>(</sup>١) ٨٥ فصول التماثيل ، ديوان أبي نواس .

<sup>(</sup>۲) راجع ۸۱: ۲ العمدة

<sup>(</sup>٣) هو من قول إبراهيم بن العباس الصولى :

، قالوا جننت بلاشك فقلت لهم ما لذة العيش إلا للمجانين ، ما زال صرف الزمان يقسمنا على المسرات والمساءات أثكلنيها رب السموات الوفر بلبيك والتحيات

كفرية الشمرة السوداء في الشمط فاذا دام على المر. هانا مسة:كر الحركات مقسم الآمر بين الصفو والـكمـدر

خلقت فی شر عصبة خلقت يلقون ذا الفقر بالقطوب وذا ويقول :

إنى غريب بدار لا كرام بهـا ، أخذت من شبانى الآيام ونولى الصبا ، عليه السلام ، إن للمكروه لذعَّــة شر . والشيـــخ فى لذاته ، إن ألزمان إذا جربت خلقته

، وبقول في المشيب :

ويقول: قد ملي. الزمان بالعجائب وارتفع المنسم قوق الغارب عذ بالكفاء عن رجاء كاذب

المسود في العالم فأ تت جنونا ، فزدنی من حدیثك باسعد تر نجمه أمرا وبدا المكروه فيسه إلى عدل يليه

، إذا كنت في ثروة من غني ، وحدثتني يا سمد عنهم فزدنني ، رب أمر تتقيم جور خــــنى المحبوب منــه فاترك الدهر وسلسه ويقول:

وللدهر أيام تسيء عوامدا وتحسن إن أحسن غير عوامد

، وحدثتني يا سعد عنها فزدنني جنونا فزدني من حديثك ياسعد

، إن الزمان على الكرام لئيم

ويقول :

متى يدرك الإحسان من لم تكن له إلى طلب الإحسان نفس تنازع

### الفصت ل العّاشر

### مقطوعات وقصائد لابن المعتز

# ليست فى ديوانه المطبوع فى مصر و بيروت

ورد لابن المعتز :

أشكو إلى الله هـوى شادن أصـبح فى هجرى معذورا إن جاء فى الليل تجلى وإن جاء صباحا زاده نورا فكيف احتال إذا زارنى حتى يكون الأمر مستورا(١)

وقال (٢)

الآن زاد على عشر بواحـدة من بعد أخرى وشاب الحب بالخدع وجاوب اللحظ منه لحظ عاشقه وجرر الوعد بين الياس والطمع

وقال (٣) :

إذما جحدت الحب قالت عواذل فالك تبكى ؟ دمع عينيك أصدق شقيت ــكن يشتى ــ بريم أحبه على وجهه نور من الحسن بشرق

وقال (٤) :

قالت : بلیت ، بحق جسمی أن ببلی ، وهل أبقیت من جسمی ؟ إن الرسول أشاع قولك لی إباك أن تزداد من عسلم وقال يرثی أباه من قصيدة طويلة فی ديوانه الخطوط :

<sup>(</sup>١) ٢٢٩ الأوراق تسم أشمار أولاد الحلفاء .

<sup>(</sup>٢) ۲۴٤ الرجع .

<sup>, ( 740 (4)</sup> 

<sup>. «</sup> YEY (£)

رب حنف بين أثناء الأمل وحياة المدر، ظل ينتقل أين من يسلم من صرف الردى حكم الموت علينا فعدل وكأنا لا نرى ماقد نرى وخطوب الدهر فينا تتصل إن المسكامل فى ذا حفرة سوف أبكيه بأطراف الأسل ونرى القسل بقاء ثانيا ونرى المسوت قبيحا بالرجل إن يكن خضيه أعداؤه بدم فالدم حناء البطل ولقد خلف من بعده لهم صل الأعادى أى صل فرويدا بظلام صبحه تهر الأيام والدهر دول إن مفتاح الذى تطلبه بيد المقدور فاصير واتكل فرغ الله من الرزق ومن مدة العمر ومن وقت الأجل وقال برئيه أيضا من قصيدة طويلة فى ديوانه المخطوط:

نبيه السيف على واتريه حي الجميل ومات السرار لو به أقسل كل قريب وبعيد لم ينم لى أاد مطلته النصيل منى سن لم تطل بى فخطاها قصار وقال يصف أرضة أكات له كتابا:

تثنى أنابيب لها فيها سببل مثل العروق لا ترى فيها خلل وهو مقلوب قول ابن الرومي يهجو مفنية :

فإذا غنت ترى فى حلقها كل عرق مثل بيت الأرضة (١) وكتب إلى أبي الطيب القاسم بن محمد النميرى :

يا أيها الجانى ويستجنى ليس تجنيك من الظرف إنك فى الشوق إلينا كمن يؤمن بالله على حسرف محوت آثارك من ودنا غير أساطيرك فى الصحف فإرب تحاملت على ضعف

<sup>(</sup>۱) ۱۱۱ : و ۲:۱۱ ترهر -- وبيت ابن المهر منقصيدة طويلة فى الأوراق تسم أشعار أولاد الحالهاء وسيأتى بعضها م

وهو على قول أبي نواس:

صحت علانیتی له وأری دین الضمیر له علی حرف (۱) وقال في القاسم بن عبيد الله لما عرض ليخلف أباه :

قــلم ما أراه أم فلك يج رى بمـا شاء قاسم ويشير خاشع في يديه يلثم قرطا سا كما قبل البساط شكور ولطيف المعنى جليل نحيف وكبير الأنمال وهدو صفير كم منايا وكم عطاياً وكم حة ف وعيش تضم تلك السطور نقشت بالدجى نهارا ف أد رى أخط فيهن أو تصوير وكذا من أبوه مثل عبيد الله ينعى إلى العلا ويصير عظمت منة الإله عليسه فهناك الوزير وهو الوزير (٢) وقال:

لاشیء بسلی همی سوی قدح ندی علیه أوداج إبریق فی یوم غیم ترجی سحائبه برق ابتسام ورعدتصفیق (۳) وكان أحد بن سُعيد يؤدبه فتحمل البلاذري على قبيحة أم المعتز بقوم سألوها أن تأذن له أن يدخل إلى ابن الممتز وقنا من النهار فأجابت أو كادت تجيب ، قال ابن سميد : فلما أتصل الخبر بي جلست في منزلي غضبان لما بلغني عنها ، وكتب إلى ابن المعتز وله ثلاث عشرة سنة :

أصبحت يا ابن سعيد خذن مكرمة عنها يقصر من يحنى وينتمل سربلتني حكمة قد هذبت شيمي وأججت نار ذهني فهي تشتمل أكون إن شتَّث قسا في خطابته أوحار ال(٤)وهو يوم الحفل مرتجل وإناأشاً فكزيد(٥) في فرائضه أو مثل نمان(٦) لما ضاقت الحيل أو الحليل عروضيا أخا فطن أو الكسائى نحويا له علل تعلو بداهة ذهني في مراكبها كمثل ما عرفت أباثي الأول

<sup>(</sup>۲) ۲: ۱٤٤ (۲ زهر

<sup>(</sup>۱) راجع ۱۲۹ و ۱۲۰ : ۲ زهر

 <sup>(</sup>۳) ۲:۱۶۱ زهر
 (۵) هو الحرث بن حازة البشكرى الشاعر الجاهلي ومن أصحاب المعاقات ٠

 <sup>(</sup>ه) زیر بن تابت الأنصاری كاتب الوحی لرسول الله صلی الله علیه وسلم ٠

<sup>(</sup>٦) هو أبو حنيفة م سنة ١٥٠ هـ ٠

وفى فى صارم ماسله أحد من غمده فدرى ماالميش والجذل عقباك شكر طويل لانفاد له يبقى بجدته ماأطت الإبل(١) وقال فىالقاسم بن عبيد اقه:

إذا ما مدحناه استمنا بفعله فنأخذ معنى قولنا من فعاله(٢) وقال :

وغنت فأغنت عن المسممين وارنج بالطرب الجاس عاسنها نزهـــة للميون ومعرضها كل ماتلبس أخذه كشاجم فقال :

كل اللباس عليها معرض حسن وكل ماتتفنى فهو مفترح (٣) وقال وذكر المرآة :

فبينتنى لى كلما رمت نظرة وناصحتنى من دون كل صديق يقابلنى منك الذى لاعدمته باجة ماء وهو غير غريق (٤) وقال برثى عبيد الله بن سلمان بن وهب:

ياابن وهب بالكره منى بقيت عجبى يوم مت كيف حييت إنما طيبك الثناء الذي خلف ت لا مسك نعشك المفتوت واختصرت الطريق بعدك المو ت فلاقيته ولست أفوت كيف يبقى على الحوادث حيى بيد الدهر عوده منحوت (٠) وقال يرثيه أيضاً , والبيتان في الديوان ،

<sup>(</sup>١) ٢٦٧: ٢ زهر ١٣٢٠: ١ معجم الأدباء نشر مهجليوت.

<sup>(</sup>۲) ۲۷۲: ۲ زهر .

<sup>. &</sup>gt; 7: 7. (7)

<sup>. »</sup> T: TT (E)

<sup>(</sup>۱) ۸۰ و ۲:۸۳ زهر .

ذكرت عبيد الله والترب دونه فلم تحبس العينان منى بكاهمًا وحاشاه من قول سقى العيث قبره بداه تروى قـ بره من الداهما

وهذا مأخوذ من قول أبي تمام : وكيف احتمالي للسحاب صنيعة بإسقائها قبرا وفي لحده البحر (١)

وقال برثى أبا الحسين بن ثوابة :

ليس شيء لصحة ودوام غلب الدهر حيـــلة الأفوام وتولى أبو الحسين حميدا فعلى روحه ســلام السلام حين عاقدته على الحفظ للمهد وصافحته بكف الذمام واصطفته دون الاخلاء نفسى كاصطفاء الارواح الاجسام ن القوافي شمرا وبحر كلام ك ولا يستفيث بالأوهام بس عند أعنة الأقلام 

كان ربحانة النداى وميزا ومكان الوهم الذىلايرى الش سامر الوحى فالقراطيس لاتح فإذا ما رأيته خلت في خديـ نفس صبراً لا تجزعي إن هذا خلق من خلائق الآيام (٢)

وقال بهجو على بن بسام (٣)

من شاء يهجو عليا فشعره قد ڪفاه أنه ً لابيــه ماكان يهجو أباه (٤)

ف تنفعالآداب والعلم والحجى وصاحبها عند الكمال يموت

كما مات لقان الحكم وغيره فكلهم تحتالتراب صموت (٠) وقال في الليلة التي قتل في صبيحتها :

وقال:

<sup>(</sup>۱) ۸۲:۳ زهر،

<sup>· \* \*:</sup> AA (Y)

<sup>(</sup>٣) شاعر مجاء مجيد توفي سنة ٢ ٢ ه .

<sup>(</sup>٤) ٩٠: ٣ زهر وهما في الديوان-

<sup>(</sup>٠) ٩٧ و ٩٨ : ١٠ تاريخ بغداد .

يا نفس صبرا لعل الخير عقباك خانتك من بعد طول الآمن دنياك مرت بنا سحرا طير فقلت لها طوباك يا ليتنى إياك ، طوباك لكن هو الدهر فالقيه على حذر فرب مثلك تنزو بين أشراك إن كان قصدك شرقا فالسلام على

شاطی الصراة(۱) ابلغی إن كان مسراك من موثق بالمنایا لا فكاك له یبكی الدما، علی إلف له باكی فرب آمنة حانت منبتها ورب مفلتة من بین أشراك أظنه آخر الآیام من عمری وأوشك الیوم أن یبكی لی الباكی (۲) وقال حین قتله:

وقل الشامتين بنا رويدا أمامكم المصائب والخطوب هو الدهر الذى لابد من أن يكون إليكم منه ذنوب(٣) وقال :

سقیا لظل زمانی ودهری المحمــــود ولی کلیلة وصـــــل قدام یوم صـــــدود(؛) وقال ابن المعتز :

ولقد وطئت الغيث يحملى طرف كلون الصبح حين وفد جماع أطراف الصوار فى الله أخرى عليه إذا جرى بأشد يمشى فيعرض فى العنان كما صدف المعشق ذو الدلال وصد فيكأنه موج يذوب إذا أطلقته فإذا حبست جمد (٥) وقال:

وفنيان سروا والليل داج وضوء الصبح متهم الطلوع

<sup>(</sup>١) كان فيها دار ان المعر ( تاريخ بنداد ) .

<sup>(</sup>۲) ۹۸ و ۱۰۰ : ۱۰ تاریخ بنداد .

<sup>(</sup>۳) ۱۰:۱۰۰ تاریخ بنداد

<sup>(</sup>٤) ٢٢٦ الأوراق قسم أشعار أولاد الحنفاء .

<sup>(</sup>٥) ٢٢٠ : ١ زهر الأدب نصر الله كنتور مبارك ، الطبعة الثانية -

كأن بزاتهم أمراء جيش على أكنافهم صداً الدروع(١) وقال:

وغادر منى الدهر عضبا مهند 4 بفل شبا خصمى وقلبا مشيما (۲) ورأيا كرآة الصناع أرى به سرائرغيبالدهرمن حيث ما سمى (۳)

أخذه(٤) من قول المنصور لابنه المهدى : لا تبرمن أمراحتى تفكر قيه فإن فكر العاقل مرآنه ، يريه قبحه وحسنه .

ولمــا(ه) دفن المنصور وقف الربيع على قبره فقال :

رحمك الله يا أمير المؤمنين ، وغفر لك ، فقد كان لك حمى من العقل ، لا يطير به الجهل ، وكنت ترى باطن الأمر بمرآة من الرأى ، كما ترى ظاهره .

#### وقال:

و لجـــة للمنايا خضت عمرتها بصارم ذكر صمصامة خذم وقارح صبغ الخيلان دهمته بسهبة كاختلاط الصبح بالظلم (٦) وقال:

أنعت رقطاء لا ينجو لرقيتها لوقدها السيف لم يعلق به بلل تلتى[ذاانسلختڧالارضجلاتها كأنها كم درع قده بطل (٧) وقال ابن الممتز يمدح الشراب في الصحو ويذمه في المطر:

أنا لاأشتهى سماء كبطن ال مير والشرب تحتها فى خراب بين سقف قد صار منخل ما. وجـــدار ملقى وتل نراب

<sup>(</sup>۱) ۲۱۹ : ۱ زهر الآداب

<sup>(</sup>٢) ٥٠ ديوان ابن المعتر طبع بيروت ، ص ٢٢٢ : ١ زهر الآداب .

<sup>(</sup>٣) ١:٢٢٣ زهر الآداب وليس هذا البيت في ديوانه.

<sup>(</sup>٤) ٢٢٣ : ١ زهر الآداب.

<sup>(</sup>ه) ۲۳۳ : ۱ زمر .

<sup>(</sup>٦) ۲۲۲ : د زهر .

<sup>(</sup>۷) ۲۲۲ : ۱ زهر .

وبيوت يوقع الوكف فيهن إنما أشتهى الصبوح على وج ونسيم من الصبا يتمشى وكأن الشمس المضيئة دينا في غداة وكأسها مثل شمس أو عروس قد ضمخت بخلوق وغناء لاعــدر للعود فيه و فشاط الغلمان إن عرضت حا وجفاف الريحان والنرجس الغض ذاك يوم أراه غنها وحظا

رقال:

کم فرصة ذهبت فعسادت غصة وقال :

إن للمكروه لذعة شر وقال يصف شرابا :

كأن أباريق اللجين لديهم وقد شربوا حتى كأن رءوسهم البيت الأول من قول علقمة بن عبدة :

كان إبربقهم ظبى على شرف أراد: بسبائب، فحذف.

وَالثَّانَىٰ مَن قُولُ أَبِّى نُواسُ :

كأن أرؤسهم والنوم واضعها

وإيقاعه بفسير صواب هساء مصقولة الجلباب فوق روض ند جديد الشباب ر جلته حددائد الضراب طلعت في ملاءة من شراب فهي صفراء في قميص حباب بتندى الأوتار والمضراب بأيدى الخدلان والإصحاب بأيدى الخدلان والإصحاب من عطاء المهيمن الوهاب (١)

تشجی بطول ناهف و تندم (۲)

فإذا دام على المر. هانا (٧)

ظباء بأعلى الرقمين قيام من اللين لم يخلق لهن عظام

مفدم بسبا الكتان ملثوم

,

على المناكب لم تخلق بأعناق(٤)

<sup>(</sup>١) ٢٤٢ : ١ زهر الآداب.

<sup>. » » \:</sup> Yo \ (Y)

<sup>· » » \:</sup> YAT (T)

<sup>(</sup>٤) راجع ٢٨٩ : ١ زهر .

وقال :

كم من أخ لى لم يلده والد وابن قربى كان هما ووجل

ألا فاسقيانى والظلام مقوض

ونجم الدجى تحت المفارب يركض

كأن الثرما في أواخر ليلما تفتح نور أو لجام مفضض (١) وقال بمدح الخضاب فأحسن :

وقالوا النصول مشيب جديد فقلت الخضاب شباب جديد إساءة ذا بإحسان ذا فإن عاد ذا فهذا يعود (٢) وقال (٣) :

شبيهة خديها بفير رقيب سقتني في ليل شبيه بشمرها فأمسيت في ليلين بالشعر والدجي وشمسين من خمر وخد حبيب وهو شبيه بقول مسلم : كأن دجاها من قرونك ينشر

أجدك ما تدرين أن رب ليلة وقال :

أراجعتي فداك بأعوجي كقدح النبع في الريش اللؤام بأدهم كالظلام أغر يجلو بغرته دياجير الظلام ترى أحجاله يصمدن فيه صعود البرق في جو الغمام(1) وقال من أبيات :

وسكرت لا أدرى أمن خمر(ه) الهوى أم كاسه أم فيه أم عينيه (٦)

(۱) ۲۰: ۲ زهر .

وقال :

(٢) ١١٠: ١ أمالي طبعة ١٩٢٦.

<sup>(</sup>۳) ۲۲۷ : ۱ أمال . ویروی : وخریزمزراحوخدحبیب، ۱۵ : ۳زهر، وراجمشعراً لبعض الشعراء في هذا المني في ١٥ : ٣ زهر الآداب .

<sup>(</sup>٤) ٢٦ ٢٦ زهر .

<sup>(•)</sup> رواية ديوان المانى : سكر الهوى .

<sup>(</sup>٦) ٢٤٣ الأوراق ، ٢٣٧ : ١ ديوان الماني ط ١٣٥٧ هـ

أشرن على خوف بأغصان فضة مقومة أطرافهن عقيق سلاما كإسراء الندى تحت ليله أتى حيث لم يرصد عليه طريق وشكوى لو ان الدمع لم يطفحها تولد منها بينهن حسديق بنى عنا إنا فريق على العدى نفسل شباهم والآنام فريق فلا تلهبوا نار العداوة بيئنا فليس سواكم فى قريش صديق (١)

لحنى على دهر الصبا القصير وغصنه ذى الورق النصير وسكره وذنبه المغفور ومرح القلوب فى الصدور وطول حبل الأمل المجرور فى ظل عيش ناعم غرير قد أغتدى بين الدجى والنور تمرح فى الأطواق والسيور وقال (٣):

غدوت في ثوب من الليل خلق بطارح النظرة في كل أفق ذى منسر أقـنى إذا شك خرق ومقـلة تصدقه إذا روق ه كأنها نرجسة بلا ورق .

#### وقال :

وقال (٢) :

غلالة خــده صبغت بورد ونون الصدغ معجمة بخال (٤) وقال برثى المعتضد:

قضوا ماقضوا من أمرهم ثم قدموا إماما إمام الحـق بين يديه فصلوا عليه خاشمين كأنهم صفوف قيام للسلام عليه (٠)

<sup>(</sup>١) ٢٧٦ الأوراق وديوانه المخطوط .

<sup>»</sup> r Y/Y(Y)

<sup>(</sup>٣) ٢١٨ الأوراق.

<sup>(</sup>٤) ه ١٠٠ : ٣ زهر . نثر البيت بعض الكتاب فنال : أعجمت يد الجال بون صدغه بخال ه ١٠٠ ٣ زهر ، والبيت في الدبوان ص ٢٤٣ طابعة بيروت . ويروى منجون بدل : ممجمة ١٦٠ ٣ زهر .

<sup>(</sup>ه) ۱۹۹۹ زمر،

#### وقال يرثيه :

ماقد رأيت من الزمان أحل بي يانفس صبرا للزمان ورببه إن الذي حاز الفضائل كالها أما السيوف فن صنائع بأسه وكأن أحداث الزمان عبيده يقظان من سنة المضيع قلبه يرعى الضغائن قبل ساعة فرصة كم فرصة تركت فصارت غصة وهى المنايا إن رمين بنبلها

قالت شريرة ما لجفنك ساهراً قلقاً وقد هدأت عيون النوم هذا وتحت الصدر مالم تعلى فهو المليء بمنا كرهت فسلسي هو ذاك في قمر الضربح المظلم لولاه لم يروين من سفك الدم فني يؤخرهن لا تنقسدم ومعول للمعول المتظلم فإذا رآها أمكنت لم يحجم تشجى بطول تلهف وتندم ولرب كيد ظل يسجد بعدها في بشر وجـه مطلق متجهم يرمين في نفس الأجل الأعظم ته درك أي ليث كتيبة والخيل تعثر بالفنا المتحطم ولقد عرت ولا حريم معاند حرم ولا الإسلام بالمستسلم (١)

وقال للمنضد يعزيه بابنه هرون :

كالسهم يبعثه الرامى بصفحته صرا فديناك إن الصبر عادتنا

ياناصر الدين إذا هدت قواعده وأصدق الناس في بؤس وإنعام وقائد الخيل مذ شدت مآزره مذللات بإسراج وإلجام كأنهن قنا ليست لما عقد بهزها الزجر في كر وإقدام قب كطى ثياب القصر مضمرة تقرب النار بين البيض- والحام وسائس الملك برعاه ويكاؤه إذا علا الغمض في أجفان نوام تحوى أنامله الدنيا لصاحبها ونصله من عداه قاطر داى يلقي الردى دونه والفوق للرامي لايشتكي الدهر إن خطب ألم به إلا إلى صعدة أوحد صمصام وإن طوينا على حزن وتهيام

<sup>(</sup>۱) ۱۹۹ و ۲۰۰ ، ۳ زهر ه

فبادر الآجر نحو الصبر محتسباً إن الجزوع صبور بعد أيام(١) وقال:

يارب جود جر فقر امرىء فقام للناس مقام الذليــــل فأشـــدد عرا مالك واستبقه فالبخل خير منسؤالالبخيل (٢) وهو شبيه بقول علقمة :

والجود نافية للمال مهلكة والبخل مبق لاهليه ومذموم (٣) ولمسلم :

ما أعلم الناس أن الجود مدفعة للذم لكنه يأتى على النشب (٤) وقال يرثى بمض أهله :

أخنى عليك الدهر مقتدرا والدهر ألأم قادر ظفــــرا ما زلت تلقى كل حادثة حتى حناك وبيض الشعرا فالآن هل لك في مقاربة ؟ فلقد بلغت الثبيب والكمرا لله إخـــــوان فقدتهم سكنوا بطون الأرض والحفرا أين السبيل إلى لقائهم؟ أم من يحدث عنهم خبرا كم مورق بالبشر مبتسم لا أجتنى من غصنه ثمرا ما زال يوليني خلائقه وصبرت أوفيه وما صبرا وعدر غیب طالب لدی لو یستطیع لجاوز القدرا بوری زنادی کی بخادعنی ویطیر فی أثوابی الشررا(ه)

وقال :

و إنى على إشفاق نفسي من المدا لتسنح منى نظرة ثم أطرف

<sup>(</sup>١) ٢٠٠ : ٣ زهر والصواب أنها في الموفق يعزيه بأبنه هرون م ٢٧٠ ه .

<sup>. »</sup> F: Y71 (Y)

۳) ۱۹۱ مغضلیات .

<sup>(</sup>٤) ١١٤ : ١ زهر

<sup>(</sup>٠) ٣١ : ٤ زهر وهي في ديوانه الخطوط.

كما حلثت عن برد ماء طريدة تمد إليه جيدها وهي تعزف(١) وقال :

ومازلت مذشدت يدى عقد متزرى غناى عن الغير افتقارى إلى نفسي ودل على الحمد بجدى وعفتي كادل إشراقالنهارعلىالشمس (٢) وقال :

سعى إلى الدن بالمبزال ينقره ساق توشح بالمنديل حين وثب لما وجاها بدت صفراء صافية كأنما قد سير منأديم ذهب (٢) وقال :

لبست صفرة فكم فتنت من أعين قد رأينها وعقول مثل شمس الفروب تسهجب ذيلاً صبغته بزعفران الأصيل (٣) وقال :

دعتني إلى (داعي) الصبا ربة الخدر وألقت قناع الحز عن وضم الثغر وقالت وماء العين يخاط كحلها بصفرة ماء الزعفران على النحر لمن تطلب الدنيا إذا كنت قابضا أراك جملت الشيب للهجر علة كأن هلال الشهرايس من الشهر (٤) وقال :

> يا من كلفت مجبه كاني بكاسات العقار وحياة مافى وجنتيـ ك من الشقائق والبهار وولوع ردفك بالترجم رج تحت خصرك فى الإزار ما إن رأيت لحُسن وج مك فى البرية من نجار

عنائك عن ذات الوشاحين والشذر

<sup>(</sup>۱) ۳۱ و ۳۲ ؛ ؛ زهر .

<sup>(</sup>۲) ۳۲ : ٤ زهر .

<sup>(</sup>٣) ٤: ٣٢ (٣)

<sup>. » £ : £ \ (£)</sup> 

لما رأيت الشيب من وجهى بما يحكى الخار قالت ذهبت بحجتي عين الاعتذار يا هذه أرأيت ليـ لا مذ خلقت بلانهار (١)

وقال ، وقد كتب أبو أحمد بن المنجم إلى أخيه أبى القاسم رقمة يدعوه فيها فغلط الرسول فأعطاها لابن المعتز فقرأها وعلم أنها ليست له فقلبها وكشب :

دعانی الرسول ولم تدعنی ولکن لعلی أبو القاسم(۲) وقال (٣) :

من الدهر لم يعلم به الدهر سألف تسيل بنا قود الجياد الزواحف

ومن عجب اللذات يوم سرقته غدو ناولمــا ترتق الشمس في أفقها تشق رياضا • قد تنفط نورها وبللها دمع من المزن ذارف كأن عباب المسك بين بقاعها تفتحها أيدى الرياح اللطائف وقال (٤) :

يشببه وتشربه

يا رب ليلي صناع مني ڪوكبه مشتبه مشرقه ومغــــربه قد اكتسى برد الشباب غيبه والبرق في حافاته كأنه والمزن ضاف هيدبه لابسة ثوب حداد تسحبه وقام فيه رعده يؤنبه وقارح تركبه أو تجنبه يكاد لولا اسم الإله يصحبه تأكله عيونهم أضيع شيء سوطه إذ تركبه يعطيك من ورائه ما يكسبه وقار فی بستانه (ه) :

ما ضيعته من الشجر أطفال غرس ترتجى وتنتظر ومعجبات من بقول وزهر مصفرة قد هرمت على صغر

<sup>(</sup>۱) ۱۱ و۱۲ : ٤ زهر

<sup>(</sup>۲) ۹۷: ۱۰ تاریخ بغداد طبعة سنة ۱۹۳۱.

<sup>(</sup>٣) ٢١٧ الأوراق .

<sup>(</sup>٤) ٢٤٦ الأوراق ، وديوانه المخطوط .

<sup>(</sup>٥) ٢٦١ الأوراق.

فى بقعة لاسقيت صوب المطر حالقة لنبتها حلق الشمر ضميرها نار وإن لم تستمر كم أكلت غيراؤها من الخضر

أفق عنك حانت كبرة ومشيت أما للنقى والحق منك نصيب أيا من له في باطن الارض منزل أنأنس في الدنيا وأنت غريب وقال (٢) :

وقال (١) :

قد ملى. الزمان بالعجائب وارتفع المنسم فوق الغارب عذ بالكاف من رجاء كاذب واقمد فقد أعذرت في المطالب وقال يصف أرضة أكاتكتابا له :

لم أبك ربعا مقفرا ولا طلل ولا شبابا حان منه مرتحل كنت امرأ عن الأنام معتزل على ستر دون دى منسدل وقال (٤) في النخل :

ولا حبيباً قطع الوصل ومل لكن لعظم حادث بي قد نزل على الذى يملك رزق متكل لاراجيا لمطفة من الدول شغلي إذا ماكان للناس شغل دفتر فقه أو حديث أو غزل فدب فيمن دبيبا قد أكل عصا سليان فظل منجدل ياً كل أثمار المقول لا أكل وصيرالكتب سحمقا منسحل (٣)

> أعددت تىقى

للجار وللمفاة كوم الاعالى متساميات بأنهار مفجرات على حصا الـكافور فاتضات تظل فيها الطير ناعمات على الفصون متجاورات حتى إذا صرن إلى ميقات رحن من الجوهر موقرات

<sup>(</sup>١) ٢٨٠ الأوراق .

<sup>→ ₹</sup>٨١(₹)

<sup>(</sup>٣) ٢٦٦ الأوراق وديوانه المخطوط .

<sup>&</sup>gt; > YTY (£)

بالذهب الرطب مكالات وباليواقيت منـــوجات وقال :

كلامه أخدع من لحظه ووعده أكذب من طيفه(۱) وقال:

لا تعانب إذا هوب ت ولا نسكُر العلل(٢)

<sup>(</sup>١) ٢٢٥ الأوراق.

<sup>(</sup>٢) ٢٣٩ المرجع .

# أرجوزة ابن المعتزفي دم الصبوح

لى صاحب قد لامني وزادا في تركى الصبوح (١) ثم عادا وفى ضماء الفجر والأسحار إذا وشي بالليل صبح فافتضح وذكر الطائر شجوا فصدح (٢) والنجم في حوض الغروب وارد والفجر في أثر الظلام طارد ونفض الليل على الورد الندى وحركت أغصانه ربح الصبا وقد بدت فوق الهلال كرته كمامة (٣) الأسود شابَّت لحيته فنور الدار ببعض نوره والليل قد أزبح من ستوره وقدت (٤) المجرة الظلاما تحسبها فى ليلهـا إذاما تنفس الصبح ولما يستمل بين النجوم مثل فرق مكتمل (٠) وقال: شربُ الليل قد أذانا وطمسُ العقول والأذهانا وشكت الجن إلى إبليس لأنهم في أضيق الحبوس أما ترى البستان كيف نورا ونثر المنثور زهراً(٦) أصفرا وضحك الورد إلى (٧) الشقائن واعتنق القطر اعتناق الوامق (٨) في روضة كحلة المروس وخرم كهـامة الطاووس (٩) وباسمين في ذري الأغصان منتظما كقطع العقيار والسرو مثمل قطع الزبرجد قد استمد الماء من ترب ندى

وقال ألا " تشرب بالنهار على رياض وثرى ندى وجدول كالبرد الحلي

<sup>(</sup>١) الشرب في الصباح

<sup>(</sup>٢) الشجو : الحزن ، صدح : غرد ؛ والمني : لانشرب حين ظهور ضوء الصباح فىالمابل...

<sup>(</sup>٣) الهامة : الرأس

<sup>(</sup>٤) أي شقت

<sup>(</sup>٥) تنفس : ظهر . يستمل مخففة من يستملي ، الفرق : وسط الرأس

<sup>(</sup>٦) « زهراً » رواية زهر الآداب ( ٣٤١ : ٢ ) ورواية الديوان : « برداً »

<sup>(</sup>٧) هذه رواية الزهر ، ورواية الديوان : « على »

<sup>(</sup>٨) العاشق

<sup>(</sup>٩) الحلة : النياب ، الهامة : الرأس · الحرم : نوع من الزهور ـ

وفرج(۱) الحقيمة الراقة وكاد أن يرى إلينا ساقة حتى إذا ما انتشرت أوراقة وكاد أن يرى إلينا ساقة صار كأقداح من البلور كأنما تجسمت من نور وبمضة عربان من أثوابة قد خجل الآعين من صحابة تبصره بعد انتثار الورد مثل الدبابيس بأيدى الجند والسوسن الآبيض منثور الحلل كقطن قد مسه بعض البلل نور في حاشيتي بستانه ودخل البستان في ضهانه وقد بدت فيه ثمار المكنكر(٢) كأنها جاجم (٣) من عنبر وحلق البهار (١) فوق الآس جمجمة كهامة الشهاس خلالشيح(٥) مثل شيبالنصف وجوهر من زهر مختلف وجاندار (١) كاحرار الخدد أو مثل أعراف ديوك الهند والآفحوان كالثنايا الفر قد مقلت أنوارها بالقطر (٧)

. . .

قل لى أهدذا أحسن بالليال وبلى بما تشتهى وعولى (^) رأكثر الفصول والأوصافا فقلت قدد جنبنك الحلافا بت عندنا حتى إذا الصبح سفر كأنه جدول ما. منفجر قنا إلى زاد لنا معد وقورة (^) صراعة للجلد

<sup>(</sup>١) هذه رواية الزهر ( ٢٤١ : ٢ ) ، ورواية الديوان : وفرش

<sup>(</sup>۲) نوع من ا<sup>لث</sup>ار

<sup>(</sup>٣) ورواية الديوان جائم وهي تحريف

<sup>(</sup>٤) البهار · نبت طبب الرائحة ـ

<sup>(</sup>٥) هذه رواية الزهر ، ورواية الديوان حبال لسج

<sup>(</sup>٦) زهر الرمان ورواية الديوان مثلجر الحد

 <sup>(</sup>٧) الأقعوان: نبات له زهر أبيض ووسطه أصفر، التنابا: مقدم الأسنان ف الفرء الغر: البيض
 الأنوار: الأزهار

<sup>(</sup>٨) العول: الشدة

<sup>(</sup>٩) الحو

كأنما حبابها (١) المنثور كواكب في فلك تدور ولا تقل لقد ألفت منزلى فتفسد القول بعذر مشكل

وقال ياقوم اسمعوا كلاى لا تسرعوا ظلماً إلى ملامي

ففال هذا أول الجنون متى ثوى الضب بوادى النون (٢) دعونكم إلى الصبوح ثم لا أكون فيه إذ أجبتم أولا لى حاجة لابد من قضائها فتستريح النفس من غشائها مُم أجى والصبح في عنان من قبل أن يبدأ بالأذان ثم مضی یوعد بالبکور وهز رأس فسرح مسرور فقمت منه خائفا مرتاعا وقلت ناموا ويحكم سراعا ونحن نصغي السمع نحو البـاب فلم نجد حسا من الكذاب حتى تبدت حمرة الصباح وأوجع الندمان سوط الراح وقامت الشمس على الرؤوس وملك السكر على النفوس جاء بوجه بارد النبسم مفتضح لما جنى مذمم يعثر وسط الدار من حيائه ويكشف الأهداب من ورائه تمطمط (٣) القوم به حتى بدر وافتتح القول بعي وحصر لتأخــذ المين من الرقاد حظا إلى تغلية المنــادي فسحت جنوبنـا المضاجما ولم أكن للنوم قبل طائعا ثمة قنا والظلام مطرق والطير في أوكارها لا تنطق وقد تبدى النجم في سواده كحلة الراهب في حداده (١) فجاءنا بقصة كذابة لم يفتح القلب لها أبوابه

<sup>(</sup>١) الفقاقيع التي تظهر فوقها

<sup>(</sup>٢) النون : الحوت

<sup>(</sup>٣) تعطعطوا : ضجوا وأجلبوا ، بدر : أسرع ، العي والحصر : اللكنة وعـــدم الندرة -على السكلام

<sup>(</sup>٤) الحداد: لبس المواد

كمذر العنييني (١) يوم السابع إلى عروس ذات حظ ضائع قال اشربوا فقلت قد شربنا أتيتنا ونحن قـد سكرنا فلم يزل من شأنه منفردا يرفع بالكأس إلى فيه يدا والقوم من مستيقظ نشوان أو غارق في نومه وسنان كأنه آخر خيـل الحلبه له من السواس ألف ضربه مجتهدا كأنه فد أفلحا يطلع فى آثارها مفتحا

فاسمع فإنى الصبوح عائب عندى من أخباره المجائب وكان برد بالنسيم يرتعد وريقه على الثنايا تد جمد وللفلام ضجرة وهمهمه وشتمة في صدره بخمجمة (٢) يمشى ولا رجل من النعاس ويدفق الكأس على الجلاس ويلمن المولى إذا دعاه ووجمه إن جا. في قفاه وإن أحس من نديم صوتا قال عجيباً : طعنة وموتا ورأسه كمثل فرق قد مطر وصدغه كالصولجان (٣) المنكسر أعجل عن مسواكه وزينته وهيئة تنظر (٤) حسن صورته فجاءهم بفســــوة اللحاف محمولة في الثوب والأعطاف كأنمـــا عض على دماغ متهم الانفـــاس والارفاغ فإن طردت الكأس بالسنور (٥) وجثت بالمكانون والسمور

<sup>(</sup>١) هو من لايأتي النساء بحزا ، وفي الديوان ، فعذر المنهن وفسر «عذر» بمنى أنحذ طعام السرور ، وهو كله خطأ وتحريف

<sup>(</sup>۲) أى غير ظاهرة

<sup>(</sup>٣) الصدغُ ما ين الأذن والمين ، الصولجان: العصا المنعطفة الرأس

<sup>(؛)</sup> أَى تُـكُونَ نَظْيَرًا لَهَا

<sup>(</sup>٥) لبوس كالدرع

غأى فضل للصب\_\_\_وح يعرف على الغبوق والظلام مسدف يحس من رياحـــه الشائل صوارما ترسب في المفاصـــل

وقد نسيت شرر السكانون كـأنه نشـار ياسمـــــين يرى به الجر إلى الأحــــداق فإن ونى قرطس فى الآماق وترك النياط بم\_\_\_د الخد ذا نقط سود كجلد الفم\_\_د وقطع المجلس في اكتئاب وذكر (١) حرق النيار الثياب 

ورفع الربحــــان والنبيذ وزال عنـــا عيشنا اللذيذ

واست في طول النهار آمنا من حادث لم يك قبل كاثنا

أو خبر يكره أو كناب يقطع طيب الله\_\_\_و والشراب

فاسمع إلى مثالب الصبوح في الصيف قبل الطائر الصدوح حين حلا النوم وطاب المضجع وانحسر الليل ولذ المهجـــــع وانهزم البق وكن رنعا على الدماء واردات شرعا من بمد ما قد أكلوا الأجسادا وطيروا عن الورى الرقادا فقرب الزاد إلى ني\_\_\_ام ألسنهم ثقي\_\_\_لة الكلام

من بعد أن دب عليه النمل وحية تقذف سما صل

<sup>(</sup>۱) معطوف على « شرر » السابقة أو على اكتئاب

<sup>(</sup>۲) جمم ، تکلف علی کرہ

وعقرب نمــــــــدودة قتاله وجمل(١) وفارة ىوالە والمغنى عارض في حلقه ونفسه قد قدحت في حذقه

وإن أردت الشرب عندالفجر والصبح قد سل سيوف الحر فساعة ثم تجي\_\_\_ك الدامغه بنارها فلا يسوغ سائغه ويسخن الشراب والمزاج ويكثر الخلاف والضجاج من معشر قد چرعوا حماً وطعموا من زادهم سموما وغيمت أنفاسهم أقداحم وعذبت أقداحهم أرواحهم وأولموا بالحك والتفرك وعصب الآباط مثل المرتك (٢) وصاد ريحانهم كالقت فكلهم لكلهم ذو مقت وبعضهم يمشى بلا رجلين ويأخذ الكأس بلايدين وبعضهم محمــــرة عيناه من السموم محرق خداه وبعضهم عند ارتفاع الشمس يحس جوعا وؤلما للنفس فإن أسر ما به تهوسا ولم يطق من ضعفه تنفسا وطاف في أصداغه الصداع ولم يكن بمثله انتف\_\_\_\_اع وكثرت حدته وضجره وصار كالحمى يطير شرره وهم بالعربدة الوحشيه وصرف الكاسات والتحمه وظهرت مشقة في حلقه ومات كل صاحب من فرقه وكلما جاءت صلاة واجبه فسأ عليها فنولت ماربه فكدر العيش بيوم أبلق أفطاره بله\_\_\_\_وه لم تلتق

وإن

0 0 0

<sup>(</sup>١) هي الحنفساء

<sup>(</sup>۲) اسم دهن

التذاذا لم يلف إلا دنس الأثواب مهوسا مهوس الأصحاب فازداد سهواً وضنى وسقما ولاتراه الدهر إلا فدما (١) الأكيل ومق\_\_\_\_لة مبيضة المآقى وأذن كحقيية الدباق وجسد عليه جلد من وسخ كأنه أشرب نفطا أو الهاخ تخال من تحت إبطه إذا عرق لحية قاض قد نجا من الغرق وريقه كمثل طوق من أدم (٧) وليس من ترك السؤال يحتشم في صدره من واكف وفاطر كأثر الذرق على الـكنادر (٣)

فن أدام الشقاء هذا من فعله والتذه ذا شارب وظفر طويل ينفص الزاد على هذا كذا وما تركت أكثر فجربوا ماقلته وفكروا(٤)

<sup>(</sup>١) الفدم: الثقيل الغليظ

<sup>(</sup>٢) الأدم: الجلد

<sup>(</sup>٣) الواكف: السائل . الذرق: خره الطائر .الكنادر،جمكندرة، وهي مقمدالبازي بميأله

<sup>(</sup>٤) لابن حيدرة المقبلي الشاعر أرجوزة طويلة ناتض فيها ابن الممر في هذه الأرجوزة (٦٠ : ٢ فوات الوفيات ط ١٢٨٣ هـ)

### الفضل لحساري تشير

# شرح أرجوزة ابن المعنز فى تاريخ الخليفة المعتصد

(PVY - PAY =)

#### سأة المعتضد:

ر ابو العباس الممتضد أحمد بن الموفق بن المنوكل ، ولد عام ٢٤٣ ه ، و نشأفى ظلالو الده الموفق ، وكان لدعوناً فى حروبه وأعماله ، واشترك فى القضاء على ثورة الزنج بالبصرة عام ٢٧٠ ه ، ثم غضب عليه والده فحبسه عام ٢٧٥ ه ، وكان والده الموفق هو المهيمن على جميع شئون الخلافة فى عهد أخيه الخليفة المعتمد بن المتوكل (٢٥٦ – ٢٧٨ ه ) ، فلما حان أجل الموفق خرج ابنه أبو العباس من السجن عام ٢٧٨ ه ، و توفى والده قل محله فى تصريف أمور الدولة الممه المعتمد ، و بعد قليل ترفى المعتمد عام ٢٧٨ ه ، فتولى أبو العباس الممتضد مقاليد الخلافة بعده .

٧ — كان المعتضد حازما قويا شجاعا، استردت الخلافة العباسية في عهده سالف بجدها وماضي عزها، وغطى نفوذه على نفوذ الآتراك الدين كان بيدهمشتون الخلافة آنذاك، فحسنت الآحوال، وانتظم الآمن، وعم الناس الاطمئنان والرخاء والسلام. وقام المعتضد بحروب كثيرة انتصر فيها على الثاثرين والخارجين على الدرلة، كما قام بإصلاحات عامة كشيرة كان لها أثرها الاجتماعي في حياة الناس في عصره.

٣ ــ وكان ابن المهتز وثيق الصلة بالمهتضد وأشاد به فى قصائده ومنظوماته، ثم أمره المهتضد بتأليف كتاب فى سيرته، فكتب ابن المهتز هذه الأرجوزةووجه بها اليه، وختمها بأبيات مرتبة بعد وفاته وحفظها المعتضد جاربة له فكانت تنشده إياها كثيرا، واقتصر بها عن الكتاب الذى أمر بتأليفه (١)

<sup>(</sup>١) راجع ديوان ابن الممرَ المخطوط بدار الكتب الملكية .

 والأرجوزة طويلة تبلغ نحو العشرين والاربمائة بيت ، وهي , صورة مصغرة لنمط الملاحم كالإلياذة. والشاهنامة، وسدت بعضالنقص الذي يوجد فيالشعر آلعرق (١) ، وهي في ديوان ابن المعتز ، وطبعت وحدها عام ١٩١٣ ؛ وقد نشرها وشرحها وترجها إلى الآلمانية لانغ الآلماني (٢) .

وقد بقيت القصيدة مهملة بحوادثها الناريخية المجهولة حتى قمت بشرحها و نشرها في هذا الكتاب، وهو عمل له قيمة كبيرة في خدمة تراث ابن الممتزالادبي .

 ويشرح أبن المعتز في هذه القصيدة الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفسادها قبل المعتضد، واشتراكه مع والده في توطيد دعائم الخلافة العباسية والقضاء على الثائرين ، ثم يذكر توليه العرشو إنقاذه الخلافةمن الضمف الذي كاد يقضي عليها وأعماله الكبيرة وحروبه التي قام بها ، والارجوزة إشادة منقطمة النظير بالممتضد، وها هي ذي نقدمها إلى القراء.

تمهيد : ماسم الإله الملك الرحن ذي العز والقدرة والسلطان الحسد لله على آلائه أحده والحمد من نعمائه أبدع خلقاً لم يكن فكانا وأظهر الحجة والسانا وجمل الخياتم للنبوة أحمد ذا الشفاعة المرجوة الصادق المهذب المطهرا صلى عليه ربنا فأكثرا مضى وأبقى لبنى العباس ميراث ملك ثابت الأساس برغم كل حاسد يبغيه يهدمه كأنه يبنيه أبوالعباس المعتضد :

هذا كتاب سير الإمام مهذبا من جوهر الـكلام

<sup>(</sup>١) ٢٥ و ٢٦ : ١ ظهر الإسلام ط ١٩٤٥ .

<sup>(</sup>٢) راجع ١٦٣ : ١ تاريخ آداب اللغة لجورجي زيدان ، ودائرة المعارف الإسلاميةالمجلد الأول س ٧٨٠ .

أعنى (أبا المباس) خير الخلق للملك قول عالم بالحق حالة الخلافة قبل المعتضد:

قام بأمر الملك لما صاعاً وكان نهباً في الورى مشاعاً مذللا ایست له مهابه مخاف ان طنت به ذبابه

## الفوضى الاجتماعية :

وكل بوم ملك مقتول أو خائف مروع ذليسل أو خالع للمقد كيا يغنى وذاك أدعى الردى وأدنى قد نغصوا عليه كل عيش وكل يوم شغب وغصب وأنفس مقنولة وحرب وكم فتى قد راح نهبا راكبا إما جليس ملك أو كانباً فوضعوا في رأسه السياطا وجمالوا يردونه شطاطا (١) وكم فتاة خرجت من منزل ففصـــبوها نفسها في المحفل وفضحوها عنـــــد من يعرفها ﴿ وصدَّوا العشيق كَي يقرفها (٢) ﴿ وكل يوم عسكراً فمسكراً بالكرخ(٣)والدور(٢)مواتاًأحر ويطلبون كل يوم رزقا يرونه ديناً لهـــم وحقا كذاك حتى أفقروا الخبلافه وعودوها الرعب والمخافه فتلك أطلال لحسم قفارا ترى الشسياطين بها نهارا بالتــلـوالجوسق والقطائع (٤) كم ثم من دار لهــــم بلاقع. كانت تزار زمناً وتعمر ويتتى أمسيرها المؤمر ونصهل الخيـــل على أبوابها ويكثر الناس على حجابها

وکم أمير کان رأس جيش وكم هنباك والجآ كريها وراجعا مدفعاً مظلومة

 <sup>(</sup>١) السياط: جم سوط ١ الإرداء: الإملاك. شطاطه: طولا

<sup>(</sup>٢)يةرفها : يتهمها ٠

<sup>(</sup>٣) ضاحية من ضواحي بغداد

<sup>(</sup>٤) أماكن بسر من رأى

وواقفا ينظر من بعسيد مخافة العقاب والتهديد حق إذا ما ارتفع النهار ضجت بها الاصوات والاو تار ودارت السسقاة بالمدام وارتكبت عظائم الآثام ثم انقضى ذاك كأن لم يفعل والدهر بالإنسان ذو تنقل فا بكت عليهم الساء لما أتبع لهسم القضاء

### الفوضى السياسية والثورات قبل المعتضد :

وكان قد مزق ثوب الملك طوائف إيمانهم كاشرك فنهم فرعون مصر الثانى(۱) عاصى الإله طائع الشيطان والعسلوى (۲) قائد الفساق وبائع الأحرار فى الاسواق والدنى(۲) العود والصفار(٤) ومنهم إسحاق(٥) البيطار أعلم خلق الله بالمماخور (٦) وبحساب مثلث وزير وأعشق الناس لمن ينصره حتى يطيل ليسله وبسيره ومنهم عبى ابن شيخ وابنه(٧) كلاهما لص حسلال لعنه يدعون للإمام كل جمعه ولا يردون إليسه قطعه يدوون على الرعيسه فساد دين وفساد نيسه ويأخسذون مالهم صراحا

<sup>(</sup>١) يشبر إلى أحمد بن طولون الذي ملك عرش مصر مدة كبيرة ( ٢٥٤ — ٧٧٠ هـ

 <sup>(</sup>۲) « « العلوى صاحب الزنج وقد تنل بالبصرة عام ۲۷۰ هـ

<sup>(</sup>٣) هو ابن أبی دلف الذی استقل بکردستان ، وهو عربی ، وخرج علی الدولة فأخدت ثورته عام ٢٨٣ ه

<sup>(</sup>٤) يعقوب بن الليث الصفار توفى بالأهوازعام ه ٢٦ه و تولى أمر هوك بعده أخوه عمروالدى ظل فيها حتى قتل عام ٢٨٧ هـ

<sup>(</sup>٥) الظاهر أنه من زعماء بني شيبان الذين هزمهم المعتضد عام ٢٨٠ هـ

<sup>(</sup>٦) بجمع أهل الفسق

<sup>(</sup>٧) أحمد بن عيسى بن شبخ استثل بآمد وظل بها حتى توفى عام ٧٨٥ ه وقابرا بنه محملهامه تُم حاصرته جيوش المتضد فسلم نفسه له عام ٧٨٦ هـ

### أبو العباس وأعماله في عهد أبيه الموفق :

ولم يزل ذلك دأب الناس حتى أغيثوا بأبي العباس الساهر العزم إذا العزم رقد الحاسم الداء إذا الداء ورد لجمع الرأى الذي تفروقاً وأبرأ الداء الذي أعي الرقي كم عزمة بنفســه أمضاها لم يكل الأمر إلى ســواها كان لنا كأزدشــير فارس إذ جد في تجديد ملك دارس

حتى اتقوه كلهــم بالطاعه وصار فيهــم ملك الجماعه

### فتنة الملوى الثاثر وقضاؤه عليها عام ٧٧٠ ه :

المهلك الخرب المدائن وناهب الارواح والأموال ومهلك القصسور والمساجد ورأس كل بدعة وقائد حتى علا رأس القناة رأســه وزال عنـــه كيده وبأسه شيخ صلال شر من فرعون لحيسته كذنب البرذون إمام كل رافضي كافر من مظهر مقالة وساثر يلمن أسحاب الني المهتدى إلا قليدلا عصبة لم تزدد فكفر الناس سواهم عنده فلمنة الله عليمه وحده مازال حينأ يخدع السودانا ويدعى الباطل والبهتانا ويدخلون عاجلا بغـــداداً فلم ير الكذاب ذا ولاذا وكل شيء يدعيسه فهو له وقال إنى أعــلم الغيوبا لم ير فيهــم عالمـا مجيباً وبعضههم يريد منه نفقه ويترك الدس عليه صدقه

فلم مزل بالعداوي الخائن والبائع الآحرار في الآسواق وصاحب الفجار والمراق وقاتل الشسيوخ والأطفال صاحب قوما كالحمير جهـله غرب الاهواز والابله(۲) رواسطاً قد حــل فيها حله

<sup>(</sup>١) أي سواد المراق

<sup>(</sup>٧) فى الأصل : والنائلة وهو خطأ والأبلة أحرقت سنة ٧٠٦ .

و بعضهم مسمط مربوط و بعضهم في مرجل مسموط (١) وجدل الاسرى مكتفينا أغراض نبسل ومغللينا وبمضهم يحرق بالنديران وبعضهم يلقي عن الحيطان وهزم المساكر الجليـله بشدة البأس ولطف الحيـله وكان قبل قشله كبيرا من بعد ماصابر أى صمير وأرجف الناس له بالنصر والشيخ قد أغرقه ( نصيرا ) وقال حسى فقد هذا خيرا أعنى غلاما لسمعيد الأعورا قدكانفي الحروب موتأ أحمرا وبلغت فتنشه مسداها ما فوقها من كثرة الدماء وأيقنت بحادث كبير بعد الصلاة جمعا فجمعا إذا رأى أقرانه تقدما فإن دعاه حادث أجابا لكن شجاءا مخضب الحديدا وثالثا يكابد الدواهيا

وترك البصرة من رماد سوداء لاتوقن بالمعاد وأطهم الزنوج أطفال الناس مكيدة منــه فأعظم من باس فواحد يشدخ بالعمود وواحد يدخل في السفود وبعضهم يصلب قبسل الموت وبعضهم بأن تحت البيت ورامه موسى(٢) فما أطاقه ومجه من فيــه حين ذاقه وقدسق مفام (٢) كمأس القتل وشكه بمخصف (٣) ذي قصل وترك الأتراك بعد فقده (٤) كذي يد قد قطعت من زنده وقتل ( ابن جعفر منصورا ) وكم سوى ذاك وهذاك وذا أبادهم حتفاً وقشلا هكذا حتى إذا ما أسخط الإلهـا وشكت الارض إلى السهاء وضاقت القلوب فى الصدور وارتفعت أيدى العباد شرعا أغرى به الله هزيرا ضيفما قد جرب الحروب حتى شاما لاعاجز الرأى ولا بليدا فلم يزل عاما وعاما ثانيا

<sup>(</sup>١) مسمط: معلق . المرجل : القدر من النجاس.

<sup>(</sup>٣) مَانْدَ كَانَ فِي مُحَارِبَةُ أَصِابُ الزُّعِ.

<sup>(</sup>٣) المخصف : مخرز الاسكاف .

<sup>(</sup>٤) أي بعد قتل ( مفلح ) .

جاهداً برأيه ونصله وماله وقوله وقعله حتى لقد سموه بالكناس وعاينوا صعبا شديد الباس مسايفا مطاعنا منابلا موافقا منازلا بحاولا فدكم له من شدة وحمله وضربة وطعنة وقتمله إن رقدرا فإنه لا يرقد أو قعدرا فإنه لا يقعد يحبو المطيع وببيد العاصيا ويخضب السيوف والعواليا ويقبل المستأهن المنيبا ويغفر الزلات والذنونا ولا تراه ناقضا لعمده ولا يشوب باطلا بجده ولا يشوب باطلا بجده عتى قضى الله له بالفتح من بعد طول تعب وكدح ونصب الناس له القبابا وشكروا المهيمن الوهابا

### رحلة أنى العباس إلى الشام وقضاؤه على الخارجين فيها:

ثم سما من بعد الشامين فجرعوا من كأسه الصابين(١) وعرفوا عند اللفاء صبره وشده يوم الوغى وكره

\* \* \*

سل عنه قيلا صرعه بشيزرا وآخرا وآخرا وآخرا وراكباً على النجيب هارباً لما رأى من فعله العجائبا جاء من الشام إلى الفسطاط يحث عدو الخيل بالسياط

# محاربته للصفار عمرو بن الليث :

وحارب الصفار بعد الرَّنج فطار إلا أنه في سرج وفر من قدامه فرارا وكان قدما بطلا كراوا مصرع أبي الصقر إسماعيل بن بلبل الوزير وكان قبض عليه عام ٢٧٨: رما نسينا مصرع الكفور الجاهل المخلط المفرور إذ قدر الخلاف والعصيانا فزاده رب العلا هرانا

<sup>(</sup>١) ف النسخة الحطية : و الأمرين » .

ما زال في نخوته وتبهه لا يأخذ الصواب من وجوهه

يكني بصقر وأبوه بلبل هذا لعمري باطل لايقيل يجهور اللفظ إذا تكلما ويزجر العبانى والمسلما

# فظ تع أبي الصقر:

يأخذ من هذا الشتي ضيعتــه وذا يربد ماله وحرمته وويل من مات أبوه موسرا أليس هذا محسكا مشهرا وطال في دار البلاء سجنه وقال: من يدري بأنك ابنه؟ فقال : جيراني ومن يعرفني فنتفوا سباله (٢) حتى فني وأسرفوا فى لكمه ودفعه وخدرت أكفهم فى صفعه ولم يزل في أضيق الحبوس حتى رمى إليهم بالكيس و تاجر ذی جوهر ومال کان من الله محسن حال الأثمان فقال : لا ، والله ما عندى له صغيرة من ذا ولا جليله وإنما أربحت في النجاره ولم أكن في المال ذاخساره المين بثقال حتى إذا مل الحياة وضجر وقال ليت المال جمعا في سقر أعطاهم ماطلبوا فأطلقا يستعمل المشى ويمشى العنقا ثم بني من الفصوب دارا فأصبحت موحشة قفارا مامات حتى انتهبت وهو يرى وبلغوا في هدمها إلى الثرى وأثبت الأعراب في الديوان وقال إنى من بني شيبان مضطرب الآراء والاحوال والزى والالفاظ والافعال

أجرأ خلق الله ظلماً فاحشا وأجور الناس عقابابالوشي(١) قيل له عندك للسلطار ودائع غالية فدخنوه بدخان التسبن وأوقدوه يستعمل الغريب في خطابه وغامضات النحو في كتابه

<sup>(</sup>١) أى بالوشاية

<sup>(</sup>٢) السبال : ماأسبل من شعر الشارب في اللحية -

ويزجر الناس إذا تكلما مفخما بجهورا مفلصها كأنه قحطان أو معد وداره تهامة أو نجد وكان قد كنى ابنه بثعلب كذا يكون العربي واقاب(١) وهو على الفطام ذو زئير أبلغ المجدى من التنور ليافع طويل مثل جناح الطائر المبلول ثم إذا ما قام عن غذائه ومزجت قبوته تناول الريشة والطنبورا فأضحك الصغير والكبيرا

مذهب أبي الصقر:

ومدح أفلاطون والفلاسفه وساعدته في هواه طائفه وذكر السنمود والنحوسا والجوهر المعقول والمحسوسا وذرع طول الارض والافلاك وكم بلاد الصين والآتراك والعرض الظاهر في النجسيم والقول في طبائع النجوم وذكر التعديل والإقامة وقدم النظام أو عمامه (٢) واستثقلوا من قام للصلاة فكيف من طول في القراة (٣) وطعنوا في الفقه والحديث وعجبوا من ميت مبعوث فلم يول ذلك دأب الجاهل حتى رمى بسهم حتف قاتل فلیت شعری کان ذا فی لحمه وکان ذا فیا یری من علمه سبحان من أراح منه الخلقا فكيف بحيا مثله ويبقى؟

عاته

وصاعت الأمور عند ذاكا وأظهر النمطيل والإشراكا ثم استوت من بعده الخلافه وزالت الرهبة والخافه ولاية المعتضد الخلافة عام٢٧٩ .

وولى الملك إمام عادل قائل كل حكمة وفاعل

<sup>(</sup>١) حكذا في الأصل

<sup>(</sup>٢) إمامان من أنمة المعترلة وتوفيا في الربع الأول من الفرن الناك

<sup>(</sup>٣) أي القراءة

مثل حسام العضب فى جلائه غدا به صيقله بمائه فلقيت بيعته بالطاعه ورضيت بذلك الجماعه مصر تصلح علاقتها بالخليفة :

فأنفذت مصر إليه مالها فأصلحت حصراً إليه حالها الصفار عمرو بن الليث نذعن للخليفة :

وسارع الصفار بالإذعان وقبيل البيعة غير وان عناية الخليفة بالجيش واختيار جنوده:

واختار من جنوده كل بطل مجرب إن حضر الموت قنل ثم نني كل دخيل قد مرق إذا رأى السيف جرى من الفرق فإن غدا من فوق ظهر ندب(١) كان إلى الأرض سريع الجنب وإن دى كان مريض السهم ذا وتر رخو ضعيف الرجم يضحك منه كل من يراه ويشتهى برجاسه (٢) قفاه وهربت سهامه من الهدف كأنه برى برجل لا بكيف وإن بدا بالرمح كان أعجبا تحسبه قرداً بحر ذنبا

### سير المعتضد إلى الموصل .

حتى إذا صنى تحيار الجند وقال يا حرب اهزلى أوجدى سار إلى الموصل ينوى امرا فلا البر مصا والبحرا

### قضاؤه على اللصوصية التي انتشرت في البلاد وفي نهر دجلة :

وكبس اللصوص والأفرادا وأمن البــــلاد والعبادا وجزعت من خوفه الفراعنه وأصبحت سفن النجار آمنه وكان فى دجلة ألف ماخر لم يعنها إلا جناح طائر يجبون كل مقبل ومدبر مجاهرين بالفصال المنكر

<sup>(</sup>١) الندب: الحقيف النشيط

<sup>(</sup>٢) البرجاس: غرض على رأس رمع أو غيره

وفرت الأعراب في البلاد وأهلكوا إهلاك قوم عاد فأودعوا السفن مكتفينا مغلغلين ومصافدينا وبعضهم مراقة دماؤهم قد عبقت ربحهم صحراؤهم وكلهم قد كان لصا عاديا ما زال قدما يعمل الدواهيا لما رأى من السيوف برقا ملا السراويل الطوال ذرقا

كم تاجر راوغهم يزورقه فأغمدوا سيوفهم فى مفرقه فداسهم(١) دوس الحصيد اليابس بالخيل والرجال والفوادس حتى أنى الموصل فاستهلت لو قدرت صامت له وصلت

### خضوع أحمد من عيسى للخليفة :

وأرسل الرسل إلى ابن عيسى وكاد أن يجعله قسيسا وهم أن يدخل أرض الروم وظل فى كرب وفى هموم حتی افتسدی حیاته وأدی مالا یهد الحاملین هدا وأرسل الرسمل مع الهدايا من عنده فكان هذا رايا (٢) فآثر الحياة والهوانا وما هدى حتى رأى الآمانا وجاء إسحاق (٣) مطيماً سامعا ولم بجد شيئاً سوى ذا نافماً

### حدان بن حدون بقلمة مادوين وظفرالممتضد به وحبسه ببغداد عام ۲۸۲:

وقد أتى (حدان) مشل هذا فأدخــلوه صاغراً بغداذا وهدمت قلعيته الحصينه وأخيذت نعمته الثمينه

### هارون الشاري وظفر الممتضد به عام ۲۸۲ بالموصل :

ولم يدع من بعــده (هارونا) وكان رأساً للشراة حيناً مراوغا كالثملب الجسوال مستبصراً في الكفر والضلال یلمن عثمان و ببرا من علی والله منه ذو الجلال قد بری

<sup>(</sup>١) الفاعل يسود إلى الحلفة

<sup>(</sup>٢) أي رأيا .

 <sup>(</sup>٣) الظاهر أنهمززعماء بني شيبان الذين هزمهم المعتضدسنة ٢٨٠ فطلبوا الصفح والأمان ٠

خليفة الأكراد والأعراب وقائد الفجار والحراب(١) بدءونه أمـير مؤمنينا بل كافرينا حتى حواه كنفا(٢) أسيرا وألبسوه الوشى والحريرا وأركبوه أكبر البهائم مركب كسرى ملك الأعاجم T كل خلق الله للمصايد وماضغ اللحوم والثرايد يشرب جبا ويعرى مائده وهي عليــه في العشي عائده حتى إذا قام إلى الحفيرة ألني كعنز ربضت كسيرة فثل هذا طلبوا الرياسه ولحير الناس أضحوا ساسه لالمقالات وعسقد دين لكن لحدع الجامل المفتون منازلا عليه وارتفعوا عن موضع الرعيه فنزلوا وافع بن هرئمة وهزيمته عام ٢٧٩ ثم قله عام ٣٨٣ على يد عمرو بن الليث :

وكان عما كان قبل (رافع) الناكث العهد الغرور الحالح غرس من الروض زكا وآينعا فاجتث من مكانه واقتلماً إذا أراد فتنة لاتجـترى خوفا ويبدى غير ذاك ويرى مازال يبدى طاعة مريضه وهو يرى عصيانها فريضه حتى إذا ما استحكمت مرائره وثقلت من دائه ضمائره وقاد آلافا من الضلال يمدهم للحرب والقنال ناداه سلطان الأماني الكاذبه وهي على وأس الشتي غالبه وأظهر الخلاف والعصيانا ونصر الباطل والبهتانا وبيض الزى على أجناده فخلع السودد من سواده وما الذي أنكر من تسويدنا ومن عليه لج في تفنيدنا ؟ وإنما كان حداد الهيم على الحسيز (٣)وعلى إبراهم (٤) وكم حوى من فجرة وغيه مذكراً بما حوت أميه ولم يزل دهراً على ضلاله ذا بطر لجنده وماله يدعو النبى وعليا الرضى منهم وعنا وجمه قدأعرضا

 <sup>(</sup>۱) الحراب جع حارب وهو الفاصب الناهب •
 (۲) أى كف الحليفة .

<sup>(</sup>٣) الحسين بن على بن أبي طالب .

<sup>(</sup>٤) هو إبراهيم الإمام الذي قلَّة بنو أمية عام ١٧٤ ه.

ولو أضاع الناس هـذا الدينا القعدوا يبغونه سنينا

فاختلفوا فقال قوم: هـذا ؛ وقال قوم آخرون : لا ، ذا وضاعت الأحكام والشرائع ولم يكن للباس أمر جامع وقرت المين من الشيطان بما يرى في أمة الإيمان من خمير آل أحمد المطهر وارث كل عزة ومفخر عليك المن الخالق المهيمن إلا بنو عم النبي المؤمن ذاك ستى الله به ( عليا ) ( وعمرا ) من السماء الريا(١) ونصبوه قائما يدعو لهم فحنق الرحمن فيه سؤالهم وهل رضا إلا أبو العباس الواسع الحلم الشديد الباس رافع وإرسال رأسه إلى بفـداد :

مازال يأتى لك ما تريد حتى أتى برأسه البريد وابتهج الحق وأهل السنه وشكروا لله تلك المنه وأصبح الروافض الفجار يخفون حزنا فوقه استبشار الممتضد يأمر عام ٧٨٧ يترك افتتاح الحراج فى النيروز وتأخيره إلى اليوم

### الحادي والمشرين من حزيران وسمى ذلك النيروز المعتضدي .

ومن أياديه على الكبير من العباد وعلى الصغير والنازح الدار البعيد عنه في كل أرض والقريب منه تأخيره النيروز والخراجا ولو أراد أخــذه لراجا نكرما منه وجودأ شاملا وحزم تدبير وحكما عادلا

### مساوى. نظام الحراج القديم :

وعهدنا بكل من كان ملى مستأديا والزرع لم يسنبل فسكم وكم من رجل نبيل ذى هيبة ومركب جليل رأيته يمتل بالاعوان إلى الحبوس وإلى الدبوان حتى أقبم فى جحيم الهـاجره ورأسه كمثل قدر فاثره

(۱) الرى مفعول ستى ، وهو يشير إلى استسقاء عمر بالعباس الما امتنع المطر

وعلقوه في عرى الجدار كأنه برادة في الدار وصفقوا (٢) قفاه صفق الطبل نصبا بعين شامت و خـــل وحمروا نقرته بين النقر كأنها قد خجلت عن نظر إذا استفاثِ من سعير الشمس أجابه مستخرج برفس وصب سجان عليه الزينا فصار بعد يزة كمينا(٣) حتى إذا طال عليه الجهد ولم يكن مما أراد بد قال إئذنوا لى أسأل التجارا قرضا وإلا بعتهم عقارا وأجـــلونى خمسة أياما وطوقونى منكم إنماما فضيقوا وجماوها أربعة ولم يؤمل في الكلام منفعه وجاءه المعينون الفجره وأقرضوه واحسدأ بعشرة وكتبوا صكا ببيع الضيعه وحلفوه بيمين البيعه ثم تأدى ما عليـــه وخرج ولم يكن يطمع فى قرب الفرج وجاءه الأعوان يسألونه كأنهسم كانوا يذللونه وإن تلكأ أخذوا عمامته وجشوا أخدعه وهامته فالآن زال كل ذاك أجمع وأصبح الجور بعدل يقمع

### قصر الرباب الذي بناه الممتضد عام ٢٨٧:

ولا بني بان من الخلائف ولا ملوك الروم والطوائف كما بني من أعجب البناء لا يزال فينا دائم البقاء فرجمت كمفادة كعاب تقر فيها أعين الاحباب فن رأى مثل (الرباب) قصرا كم حكمة فيــه تخال سحرا (١) والنهر والبسنان والبحيره قد جمع الما. إليها طيره والمبزاة معها وقائع ففائص فى جوفها وواقع

وبعضها يذبح فى الأكف مأسورة قد رميت محنف

<sup>(</sup>١) القنب: نبات لبني يفتل منه الحبال .

 <sup>(</sup>۲) الصنق: الضرب يسمع له صوت
 (۳) البرة: الهيئة والشارة الحسنة ، السكميت: بين الأشقر والأدهم

<sup>﴿</sup>٤)كذا في الأصل

ولم یکن غرسا ترابه الثری ولم یکن من جنة تستی بما لكنها تخبر عن حكم موفق مجرب علم مفكر من قبل أن يقولاً ويحسن التفهيم والتمثيلا كأتها من شجرات الجنبه أنولها الهنا ذو المنبه

ومارأي الراءون مثل الشجرة ذات غصون مورقات مثمرة والقبة الملياء والأنرجمه ملك فيها أربعين حجه

### جمال المبانى بالزبيدات :

وبالزبيدات فلا تنساما قرة عين كل من رآما أبنية فيها جنان الخلد لكل ذى زهد وغير زهد رب عدو هابها وذعرا وملات عينيه لمسا نظرا كانت على ساكنها دليلا جليلة قد وصفت جليلا ومذكرات لجئان الحلد لطيفة ما إن لها من ند ومظهرات قوة الإسسلام على أعاديه من الأنام تخبر عن عز وعن تمكين وحكمة مفرونة بالدين كذاك كان فاعلا سليان إذ أمكنته حمكة وسلطان والتبميون وبخت نصر وحكماء الروم والإسكندر وملك الملوك أعنى جمفرا(١) كنى به للفاخرين مفخرا كم لهم من نهر وقصر وأثَّر باق جدَّيد الذكر فلم يزل للغايرين عجبا ومفخرأ للوادابين حسبا ومن أطاع رغبة ورهبه أكثرمن قوم أطاعوا حسبه (٢) لاسما إن طال عمر الأمه ونظرت سملامة ونعمه واختلفت وأحدثت أحداثا والناث أمر دينها التياثا فا لذاك الداء من دواء إلا امتزاج الحوف بالرجاء

<sup>(</sup>١) هو جنفر المنصور الحليفة العباسي الثاني م سنة ١٥٨ هـ وهو بأني مدينة بغداد

<sup>(</sup>۲) أي أجراً وثوابا

وكلها عثم أمر المملدكة وجد من ضغن الأعادى حنكه . فتح آمد بالأمانعام ٢٨٦ هوكان صاحبها محمد بن أحمد بن عيسى بن شبيخ وقبض

# الممتضد عليه وحبسه عام ٢٨٧ ه :

ومعظم الفتوح فتح آمد معقل كل فاجر معائد لم تر قط مثابا مدينه منيعة بساعدها حصينه فلم يزل برأيه وحراله وحزاء فى قوله وعالم يذوقها بالرفق أى ذوق والجيش حول سورها كالطوق حى استفائت بالآمان صاغره واغد السيف بكف قادره وحاز الها كل ما كان جمع فيها قديما لدكع ابن لكع فهم عفا عن ابن شيخ بعدما قد نقض العهد الدى قد أحكا الخليفة فى الرفة وقبضه على راغب مولى أحمد عام ٢٨٦ه:

ثم أنى الرقة ينوى أمرا فلم يزل فيها مقيها شهرا فزلزل الشام وشق داره وقربت منها شبا أظفاره وبادرت مصر إلى رضائه خشمية أن تصمق من سمائه وحملت أموالها إليه وخافت البطشة من يديه وعاد منصوراً إلى (الثريا) وكل ما أراد قد تهيا قدوم الوزير عبيد الله بن سليان والأمير على بن الممتضد بغداد بعد أعمال

# حربية كبيرة عام ٢٨٦ ه :

وجاء الوزير والأمـــير بغبطة فـكمل السرور مظفر من قد أباد (بكرا)(۱) و مات خوفا منهما وذعرا لما رأى الجيوش صار ثعلبا يجر فى كل البـــلاد ذنبا وقدلا اللصوص والأكرادا وعمرا من بعدها البلادا لم ير قط صاحبا إمام مثلهما فى سائر الآام

(١) هو بكر بن عبد العزيز بن أبى دلف وقد مان بطبرستان

(YY)

إلا أبا الحسين أعنى فاسما(١) أحضر خلق الله رأيا حازما كالأثافي قوادم ايست من الخوافي المنك نلانه ناصحة الطاعة للخليفة ونية عفيفه دينهم وحزمة في الرأى والمشوره قديمة معروفة مشهورة وانظر إلى النوفيق باختبارهم والعملم بالناس وباختبارهم

### قتلصالح بن مدرك الطائى عام ٧٨٧ وكان قطع طريق الحاج عام ه٧٨٥:

وصالح بن مدرك قد أدركا عما جناه ظالمها والتهلكا فـكم ملب أشعث قد أحرما يرجو من الله المطاء الأعظا جاء إلى الكمية من أرمينيه ومن خراسان ومن إفريقيه وعابد جاء من الشامات قد سار في البر وفي الفرات و تاجر مع حجة وعمرته يطلب ربح ماله في سفرته مقدر في الربح أضماف الثمن من قاصد صنعا إلى أرض عدن فهم كـذاك سائرون ظهرا أوتحت ليل أوضعي أوعصرا إذ قال قد جاءكم الأعراب وكثر الطمان والضراب وصار في حجهم جهاد واحرت السيوف والصعاد(٢) و (صالح) يسعر نار الحرب في شر أعوان وشر صحب فسكم أباح من حريم بمنوع وكم قنيل وجريح مصروع وكم وكم من حرة حواها سبية وزوجها يراها وتاجر عربان يدعو بالحرب لامال أبقاه له إلا سلب فلم يؤل كيد الإمام يرقبه يتركه طررأ وطورأ يطلبه حتى إذا حاطت به آثامه وقربت من الردى أيامه

دس إليه قاصداً (أبا الأغر) (٣) عملة مكتومة عن البشر

<sup>(</sup>١) هو القاسم بن عبيد الله بن سليمان وزر للمنضد بند وفاة أبيه سنة ٧٨٨ هـ ـ

<sup>(</sup>٢) هي الرماح

<sup>(</sup>٣) هو أبو الأغر السلمي وهو الذي احتال حتى قتل صالح بن مدرك .

قد راضها في قلبه زمانا حتى إذا أتقنها إنقانا أظهر مافى أمره المقبول فجاءه برأسه المحمول يميــــــل مفروزاً على الفناة كمثل نشوان على الأصوات وؤية الممتضد الرسول صلى الله عليه وسلم :

حتى إذا قارب عد العشر في ملـكه من السنين الزهر وقمع الجور بحكم عادل وملأ الدين بحق شامل بدأ له النبي في المنام حلم يتين ليس كالأحـــلام يشكره لحزمه ورأفنـــه وحسن مايفعل في خلافتــه بشارة دلت على الرضـــوان من ربه ذى المن والإحسان والله يولى الفضل من يشاء بكل شيء سبق القضاء فدفع الله الخطوب عنه ونحن للسوء فداء منه

أسر إسماعيل بن أحمد السامانى لعمرو بن الصفار عام ٢٨٧ وإرساله أسيرا

### إلى بغداد عام ٣٨٨ وعودة فارس إلى نفوذ الخليفة :

ثم حوی من بعد ذاك فارسا كم نهب مال كان منه آيــا وطالما كانت لعمرى طعمه يأكل منها ثمرات جمة وكان لا يحمل من أموالها شيئًا ويستقصي على استئصالها سوى هدابا كل حول كامل يشهرها فى السوق والمحافل منها رمادی کمیت قد صفن وغلمة فی الفد یعلوهم درن (۱) فإن عدا ذاك فباز أبيض وفرس حافره مفضض ثم أنت سعادة الخليفة وحيسلة خفيز لطيفه وانقض إسماعيل من بلاده إليه حتى صار في قياده وهكمذا عاقبة الطغيان وطاعة الأنبس للنيطان

وجاء مال فارس موفرا كعهده فيها منهي وأكثرا

(١) القد : السير يقد من الجلد . الدرن : الوسخ .

# وحمل الصفار في القيود إلى إمام الآمة السعيد . قتل إسماعيل الساماني لمحمد بن زيد العلوى صاحب طبرستان عام ٢٨٧ :

ثم ابن زید بعد ذاك قد قنل لم ینجه حصن ولا رأس جبل وأسلمته للسیوف والنا جند أجابوا منه حین قد دنا وطالما عاث وجار وعند وقام یبغی الملك حینا وقعد سل عنه كل كدة وحجر فی طبرستان وواد وعر (۱) فكان ماقد خیف أن یكونا وصار حقا قنله یقینا

# القبض على وصيف وقتله عام ٢٨٨ :

واسأل ثفور الشام عن وصيف تخبر بفتح عجب ظريف قان أريد الغزو وهو آبق وليس يخفي كاذب وصادق وقال ولونى في هكان وجاهر الإسلام بالمصيان وسار بل طار إليه عسكره ما كان إلا بالعيان خبره فماين الموت الذي منه هرب ومن يفوت قدراً إذا أقترب؟ فكم وكم من هارب ذايدل وكم أسير خاضع مفدلول وتائب إلى الإمام يعدو وذله من قبله أشده المدل المحيان فعلت كيف الرجال الحصيان

مؤ نس ووصيف وجهودهما في القضاء على وصيف التركى خادم أبي الساج:

و ( مؤنس ) عادیة علیه وغل من ساعته یدیه ولوصیف فی وصیف أیضا بد فقد خاض المنایا خوضا من بعدمااردی وصیف فی الوغی سمیه ولم یکن بمن بغی ومات الافشین (۲) علیه حسره وما بکت عین علیه قطره

<sup>(</sup>١) الـكدة : الأرض الغليظة - الحجر جم حجرة وهي الناحية .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن أبي الساج الماتب بالأفدين ومات بأذربيجان سنة ٢٨٨ م.

# القبض على ثوار آخرين :

وصار أيضا قد طفى نفيل ذاك الذى تصحيفه نفيسل فوافق الخادم في الطريق مقيدا أفبح من رقيق وابن البغيل وأناس أخر قد كسبوا من أرضهم وأثروا تخطر من تحتهم الجمال وفوقهم أ القرمطيون وشرائعهم الفاسدة :

والقرمطيون ذوو الآجام طغوا فقد باءوا مع الآثام وشرعوا شرائع الفساد وأهلكوا إهلاك قوم عاد كانوا يقولون إذ قتلنا صبراً على ملتنا رجعنا من بعد أيام إلى أهلينا فقبح الرحمن هذا الدينا وضرط العنز على هذا الخبر فهؤلاء الحق من يأتى سقر؟ بجاهدون عن إمام مختنى يقرب الوعد لهم ولا بني بال على يا أبا على هذا الممرى سفه وغي ليس يزيدالناسأن تروسوا(١) ولا يزيد الملك أن تسوسوا ولا أراكم تحسنون ذاكا كلا ولا أن تهلكوا إهلاكا ولا تـكونوا حطياً للنار فـرب أشرار من الآخيار الصفار يدخل بغداد مأسورا عام ٢٨٨ ومات في الحبس عام ٢٨٩ :

وأدخل الصفار شر مدخل يأن من دص جديد مثقل (٢) بفداد فوق جمل مفلولا أول يوم من جمادى الأولى وقال شادان وقد رآه كما يحب كل من عاداه ليث رماه الله ذو الممارج بفالج قبل ركوب الفالج (٣)

قلا نس

طوال

<sup>(</sup>١) مخفف ترأسوا من الرئاسة .

<sup>(</sup>٢) عس الهيء: صلب واشتد.

<sup>(</sup>٣) الفالج الجمل الضخم

### وقود ملك الروم إلى المعتضد عام ١٨٨ للفداء :

وملك الروم أتى كنابه بذلة نزفه أحـــــابه بنو يعفر بصنعاء :

فادخلوا بغدادفي شهر رجب وأيقن النرك بنصر وغلب ثم بدا الصيد من آل على مجانب فمال ذي الرشد التق حبذا رعادا يصنعـا. اليمن دباغ أجلاد وقتنا ذا الدرن

وناسجا للبرد والحبير وآكلا للبال في الهجير أتباع أمرة وأسرى هدهد إن حضروا لم يكرموا في المثهد وحقروا لما عتوا وأشركوا ففرقوا بفارة وأهلكوا راغوا عن الإرشاد والتسديد واقتبسوا خلائق القرود وسمعوا نمقــةغار جاهل فاتبعوه رغبة في الحاصل فسلطوا (ابن يعفر) عليهم ، وسار في عسمكره إليهم

فأصبحوا كأنهم ماكانوا جزءا ماقد فجروا وخانوا

# فتح المعتضد لبلادهم عام ۲۸۸ ه :

وأشخص الامير نحو طاهر يسحب أذبالا من العساكر الــــــكونة :

واستمع الآن حديث الكوفه مدينـــــة بعينها معروفه كثيرة الأديان والأنمه وهمها تشتيت أمر الأمه مصنوعة بكفر بخنصر وكفر نمروذ إمام الكفر وعشش الشحر بها وفرخا ثم بنى بأرضها ورسخ\_\_\_ا وغرق العالم-من سنورها جزاء شركان من شرورها

فاتخرا إلى السهاء سذلم\_\_\_ا مستبصرا في الشرك أو سخارا و بدلو ا من بعــــد حال حالا كفرا وشكا منهم في الرب وحرفـــوا أقرانهم عليه جهلا كذاك يفقل التمساح فلا يهود هم و لا نصــــــارى رافضــــة ودينهم هباء وحسبنا ذلك دينا حسبنا إن سمعوا ببيعة أجابوا وهربوا يوم وغي مشهور وأنا أفـــديه بأمى وأبي بالضرب والطءن وصاح بوقها ووهبوه للرماح السيمر

وهم بنوا للجور صرحا محكما ولم بزل ســـكاما فجارا تفرقوا وبالموا بلبــــالا وهمرموا فيالهــــار إبراهما ودانيالا طرحوا في الجب وقلوا الحسين بمــــدذاكا فبمضهم قد جحدوا الرسولا ومنهم الشراة والخيراب كم أسلموا من طالب مغرور واپس منهم سوی این للنی حتى إذا ما الحرب قامت سوقها طاروا کما طار رماد الجر

### ابن أبي القوس بالكوفة وقاله وصلبه ببغداد :

وقال ناب بمضما عن بعض والكفر بالرحمن ذي الجلال فی عام تســـــع و ثما نین مضت والرزق لابد إلى انتهــــا.

و (ابن أبي القوس) لهم ني إمامء \_\_\_\_دل لهم مرضي خفف عنهم صلاة الفرض فاذهب إلى الجسر تجده فارسا على طمى لا سرير جالسا ونلك عقبي الغبي والضلال ثم انقضي أمر الإمام المعتضد ومات بعد ماثنين قد خلت والحي منقاد إلى الفنـــــا.

# الفصُّ للُّك في عشر

# التشديه بين ابن المعتز و بين ابن الرومى ( ملحق ببحث التشبيه فى شعر ابن المعتز )

### التشـــبه

عنصر من عناصر ألأسلوب و بلاغته ، يُعتمد على النصور والبيان والتمثيل والتشخيص .

وهو فن واسع من فنرن الكلام ، أدانه المشاهدة والخيال ، وغاينه رسم صور دقيقة لكل ما بدركه الحس أو العقل أو الوجدان ، سواء كانت هذه الصور بأداة من أدوات التشبيه أو جيء بها على سبيل الاستمارة والنمثيل .

وزعم التشبيه فى العصر الجاهلى أمرؤ القيس ، وفى العهد الإسلامى ذو الرمة ، وفى العصر العباسى شاعرنا أبو العباس عبد الله ابن المعنز ، ويليه فى منزلته الفئية فى باب التشبيه ابن الرومى الشاعر العباسى المشهور .

وقد تدرج فن التشببه منذ العصر الجاهلي حتى اليوم ، فحاول تصوير البيئة والحياة الإجتماعية ومناظر الطبيعة وتمثيل مظاهر الحضارة ، في شي العصور والأجيال ، وقد يكون هذا الفن أكثر الفنون دلالة على حياة الآم وحضارتها وثقافتها وتفسكيرها ، لآنه مؤرخ صادق لمشاهدة الطبيعة وروا ثع العمران ولحياة البدو والحضر والقرى والمدن والمجتمعات والشعوب ، وهو من ناحية البلاغة الأدبية فن واسع الآثر ، عظم المدى في الاستدلال والاقتاع ، والنمثيل والتصوير ، والبيان والمعبير ، وإثارة المشاعر والعواطف والوجدانات .

فا أحراه بالدراسة لمعرفة حياننا الماضية ، ومدى ما وصل إليه أجدادنا من حضارة وثقافة ، والاستدلال به على تاريخنا المجهول . فوق ما يرشد إليه التشبيه من أحكام فى الآدب والنقد والبيان والبلاغة هى موضوع بحثنا الآن .

### ابن المعـــتز

### منزلته وحياته :

ابن المعتر أدبب ساحر ، وشاعر ملهم ، وشخصية بارزة ببن الشخصيات التي نبغت في الفرن الثالث الهجرى ، وهو أمير التشبيه في الشعر العربي : القــــديم والحـديث .

يعد فى الطبقة الثالثة من المحدثين ، وهى الطبقة التى خلفت طبقة أبى نواس ، وطبقة بشار زعيم المحدثين .

ويعدرن معه فى طبقته أبا تمام والبحثرى وابن الروى ، وإن كان بعض النقاد يجمل أبا تمام والبحثرى طبقة وحدهما ، ويجعل ابن الرومى وابن المعتز طبقة رابعة من طبقات المحدثين .

ويقول ابن رشيق : «طبقة حبيب والبحرى وابن الممتز وابن الروى طبقة متداركة ، وتلاحقوا ، وغطوا على من سواهم من الشعرا. (١) ، . ويقول : « ولبس فى المولدين أشهر اسما من أبى نواس ، ثم حبيب والبحرى ، ثم تبعهما فى الاشتهار ابن الروى وابن المعتز ، فطار اسم ابن المعتز حتى صاركابى نواس فى المحدثين ، وامرى . القيس فى القدما . (٧) .

ولد أبو العباس عبد الله بن المعتر في شعبان سنة ٢٤٧، أو ٢٤٩ هكما، يقول ابن خلكان، في بيت الحلافة، وولى والده المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد العمر عام ٢٥٧ ه، ومكث فيه ثلاث سنين قتل بعدها بيد الأتراك، الذين كان في بيدهم جميع أمور الدولة إبان هذه الفترة الحافلة، وكان لنكبة والده أثر عميق في حياته و نفسيته.

تلقى ثقافته فى الدين واللغة والأدب على يد شيوخ العربية وائمتها ، الذين حفل جم هذا العصر الزاخر بألوان العلوم والثقافات والآدب . وكان من أسامذته المبرد

<sup>(</sup>۱) ۸۳ : ۱ العمدة .

<sup>(</sup>۳) ۲۸: ۱ العمدة .

المتوفى سنة ١٨٥ ه ، وثعلب م سنة ٢٩١ ه ، وسواهما من فحول العلماء .

وظهرت شاعريته في أول عهده بالشباب ، فامثلات بها حيا ، ، كما انصرف عن مؤامرات السياسة إلى حياة العلم والأدب ، فكان البلبيخ الداحر والشاعر المجيد ، والناقد الواقف على خصائص الأدب والبيان ، وله مؤلفات كثيرة جيدة ، منها : كتاب البديع ، وفصول النمائيل ، وطبقات الشعراء ، وديوانه مطبوع في جزئين في مصر والشام ،

عاصر ابن الممتز بعد وفاة والده أربعة من الخلفاء العباسين هم: المهتدى ( ٢٥٥ - ٢٥٦ هـ) ، والمعتصد ( ٢٧٩ - ٢٨٩ ) ، والمعتصد ( ٢٧٩ - ٢٨٩ ) ، والمسكن ( ٢٨٩ - ٢٨٩ ) ، وعاش ينهم معتزا بشخصيته ، نبيلالنفس ، عظيم الخلف ، يظهر انصرافه عن الخلافة ، وهو في نفسه ناتم على الحياة التي ملكت سواه مقاليدها ، وقبض عليه عدة مرات أطلق فيها سراحه ، ووضع موضع المراقبة ، وكان بقول في شعره :

من يشترى حسى بأمن خول من يشترى أدبى بحظ جهول؟ ولما مات المسكنة عام ٢٩٥ ه، ولى الآثراك ابنه المقتدر الهرش بهده، وكان طفلا، فثار الناس فى بفداد، وانتهت هذه الثورة المسالمة بخلع المفتدر، وتواية ابن الممتز الخلافة عام ٢٩٦ ه، ومكث فيها ليلة واحدة . حيث قاوم حزب المقتدر هذه الثورة ، تؤيد القوة الحربية فى الدولة ، وقبض على ابن الممتز ، ووزيره محمد ابن داود بن الجراح ، وقتلا عام ٢٩٦ ه ، وبذلك انتهت حياة شاعر كبير ، من شعراء المربية المعدودين .

### بيئنه :

عاش ابن المعتز في بغداد ، وسر من رأى ، في البيئة العامة التي امتاز بها القرن الثالث ، والتي حفلت بألوان الحضارة وشتى فنون العلوم والثقافات والآداب ، كا عاش في بيئته الخاصة الحافلة بألوان الترف والثميم والمجد ، في قور الخلفاء والأمراء ، وكان لذلك كله أثره الواضح في شخصيته وشاعريته .

شاعريته وخصائصها :

أرهفت نفسية ابن المعتزوحياته وبيئتهو ثقافته ، مشاعره ووجدانه وإحساسه

فنشأ شاعرا بطبعه ، ملهم الشاعرية ، قوى الملكات .

و نظم الشعر يرضى به عواطفه ، ويصور فيه مشاعره وما يختلج في صدره من آمال وآلام ، وما تزخر به حياته من مظاهر الترف والحضارة .

فشمره إذاً صورة لحيانه الخاصة أولا ، ولحياة الطبقة المترفة ثانيا ، وللاتجاهات العليا في السياسة والاجتماع والآداب أخيرا . وهو فوق ذلك صورة صادقة للفن الخالص ، الذي يؤمن بالفن للفن لا لأغراض الحياة وحاجاما ، لا هكان يحيا حياة فنية خالصة ، فلم يكن ينظم الشعر لمجد ، أو لمال ، أو لرضاء خليفة ، إنما كان ينظمه لنفسه ، ليرضى به نفسه ووجدانه وذوقه .

أجاد في الشمر السياسي ، كما أجاد في الفخر ، والإخوانيسات ، والفزل . وخمريا به فيها دقة معان ، ورقة تصوير ، وكثرة تشبيهات (١) ، وكذلك كان في الصيد والطرد بحيدا مبدعا ، يقتني فيه آثار امرى القيس وأبي نواس ، والعتاب والشكوى من الفنون الشعرية التي تفوق قيها ، وكذلك بلغ ابن المعتز في الوصف حد الجودة والإبداع ورسم صورا صادقه لكل ما وقعت عليه عينه ، من مناظر الطبيعة ومظاهر الحضارة ، ووصفه وصف وجداني ، له موسيق عذبة ، وفيه رأة وسلاسة ، وروح وطبع ، ودقة وعمق ، وابتداع في الأسلوب وتجديد في الذهبيه والاستعارة ، وقد نمي ملكنه في نفسه دقة حسه ، ولطف شعوره ، وامتلاء ذهنه عشاهد الجال ، ورواثع الخيال ، ورونق الحضارة ، وأنه يقول الشعر إرضاء لنفسه ، وتصويرا لحسه ، ما صرفه إلى وصف الطبيعة ، ومجالس الآنس ، ومطارد الصيد : أما المدح والهجاء والرئاء والزهد ، فكان نصيب ابن المعتز منها قليلا ، ولك الزهد لآبي العتامية ، والرئاء والزهد ، فكان نصيب ابن المعتز منها قليلا ، لبخترى ، وعاش هوشاعر الترف والفن والجال ، وهو ، شهور بجودة قطه الشهرية للبخترى ، وعاش هوشاعر الترف والفن والجال ، وهو ، شهور بجودة قطه الشهرية كما يقول ابن وشيق (٢) .

ومعانى ابن المعتز تنصل بنفسه وحسه وحياته ، وهو فيها دقيق الفكرة ، بعيد

<sup>(</sup>١) وفنه فيها يتف بجانب فن أبى نواس في خرياته وسيأتي تحليل لبعضها

<sup>(</sup>۲) ۱۱۰ : ۱ العمدة

المنزع ، محكم النصوير ، مجدد مبتكر حينا ، ومقلد أحيانا أخرى .

وخياله الشعرى خيال واقعى، يستمد من صور الوجود وحقائقه وألوان الحياة الحسية ومظاهرها، ما ينطق به من معنى ووصف وتصوير، وخياله النشط يعنى بمحسات الأمور ومرثيانها المشاهدة دون أن يكلف نفسه الجرى وراء عالم المثل والمعنوبات.

ويمتاز أسلوبه بكثرة التشبيه وروعته ، وجودة التضوير ودقته ، وبالرونق والمذوبة ، فيجزالة تشبيع في أعطافه حينا ، وسهولة روقة يقيض بها شعره حيانا ، ومع جمال في ثرف البيان وألوان البديع ، بما حذا قيه حذا بشار ومسلم وأبي تمام، وتشبيع في أسلوبه الصياغة الفنية ، الممتلئة روحا وحياة وموسيق ، ووضوحا في دقة تصوير ، وقرب مأخذ وجودة قريحة في فكرة وجدة خيال كما يقول :

والمدرسة الأدبية التي يمثلها ابن المعتز، هي مدرسة المحدثين ، التي قاد زمامها أبوتمام والبحري، والتي امتازت بميزتين :

الأرنى : هى النعمق فى المعانى واستنباطها ، بما يتجلى لك فى شعر أبى تمام وابن الرومى واضحا ملموسا .

والثانية : هى الصناعة الشمرية المتآنقة ، الني تطلب ألوان الجمال في الآداء ، وتمتمد على البياني في الآسلوب ، من : جناس وطباق ، وتشبيه واستعارة وتمثيل ، وكانت الدرب .. كما يقول ابن وشيق ... و لا تنظر في أعطاف شعرها ، بأن تجنس أو تطابق أو تقابل ، أو تترك الفظة للفظة ، أو معنى لمعنى ، كما فعل المحدثون وليكن كان نظرها في فصاحة الكلام وجزالته ، وبسط المعنى وإبرازه ، وإنقان بنية الشعر ، وما وقع فيه من هذا النوع فعن غير قصد ولا تعمل ، ما عرفوا وجه اختياره على غيره حتى صنع زهير الحوليات على وجه النثقيف والتنقيح ، وأول من فتق البديع للمحدثين بشار وابن هرمة ، ثم قلدها فيه مسلم والعتابي ، وأول من فتق البديع للمحدثين بشار وابن هرمة ، ثم قلدها فيه مسلم والعتابي ، والعرى وأبو نواس ، واتبع هؤلاء أبو تمام والبحترى وابن المعتز . فاتهى علم البديع والصنعة إليه . وختم به (١) . فإن المعتز إذاً هو الشاعر الذي انتهت إليه الصنعة الشعرية المتمدة المتكلفة .

<sup>(</sup>۱) ۱۰۸ — ۱۱۰ الممدة

فقد كان يحب الفن للفن ، وينظم الشمر ليابو به ، وكان فى العباسيين كالوليد فى الأحربين ، وكان متكلفا بحيدا فى تبكلفه ، بقدر ماكان الوليد مطبوعا مجيدا فى طبعه . ويصف ابن رشيق صنعته فيقول : , وما أعلم شاعراً أكل ولا أعجب تصنيعا من ابن الممتز . فان صنعته خفية الطيفة ، لا تبكاد تظهر فى بعض المواضع ، لا للبصير بدقائق الشعر ، وهو عندى الطف أصحابه شعرا ، وأكبرهم بديما وافتنانا ، وأقربهم أوزانا وقوافى ، ولا أرىوراه عاية الطالها في هذا الباب (١) . ويقول الجرجانى فيه : وطريقة ابن الممنز طريقة أبى تمام ، ولم يكن من المطبوعين (١) ، وكان الجرجانى يؤثر المطبوع وما قاربه من المصنوع .

ويقول أبوالفرج في وصف شعره وخصائصه : هو وإن كان فيه رقة الملوكية ، وغزل الظرفاء ، وهلهلة المحدثين ، فإن فيه أشياء كثيرة تجرى في أسلوب المجيدين ، ولا تقصر عن مدى السابقين ، وليس يمكن واصفا لصبوح في مجالس اللهو بين ندامي وقيان وعلى ميادين من النور والبنفسج والرياحين إلى غير ذلك أن يمدل بذلك عما يشبه من الكلام البسيط الرقيق ، الذي يفهمه كل من حضر ، إلى جيد الكلام ووحشيه ، وإلى وصف البيد والمهامه ، والظلي والظلم ، والناقة والجل ، والدبار والففار ، والاصفهاني يشير بذلك إلى أن أسلوب ابن المهتر فيه جيد جزل كثير وإلى أن رقة أسلوبه غالبا ترجع إلى حياة الملك التي تسنلزم الترف ، جزل كثير وإلى أن رقة أسلوبه غالبا ترجع إلى حياة الملك التي تسنلزم الترف ، وإلى وصفه لألوان اللهو التي تستدعى رقة الاسلوب ، وإلى بعد نفسية الشاعر غالبا عن أغراض الشعر البدوى ، فرقه شعره ودقة تشبيهانه إذا أثر من آثار البيئة فيه .

ويقول ابن شرف القيروانى فى رسالة الانتفاد: ابن المعتز ملك النظام له التشبيهات المثلية، والاستعارات الشكلية، والإشارات السحرية، والافتخارات العلوية، والغزل الرائن، والعتاب الشائق، ووصف الحسن الفائق.

# التشبيه في شعر ابن المعتز :

وطارت شهرة ابن المعتز الآدبية والفنية فى باب التشبيه وأتى فى ذلك بما سحر الناس وخلد صفحات الشمر والآدب. وسار المثل فى القديم والحديث بتشبيهات.

(١) ٢٦٢ أسرار البلاغة

ابن الممتز، لأنها أظهر سمن وأبلغ تمبير عن شاعريته و تصوير لفنه ، وفي الحق أفنا لا نجد التشعيه ملكة من الملكات الفنية عند شاعر من الشعراء كما نجده عند ابن الممتز ولا بجد هذه الكيثرة مع لمك الجودة عند أحد سواه ، وكان ابن الممتز بقول : إذا قلت كأن ولم آت بعدها بالتنبيه فنض الله في (١) .

وجمع النقاد يمترفون لابن الممتز بمكانته الآدبية الكديرة في باب التشبيه ، يقول الباقلاني : وأنت تجد في شعر ابن الممتز من التشبيه البديع الذي يشبه السحر وقد تتبع من هذا مالم يتتبع غيره وانفق له مالم يتفق لغيره من الشعراء (٧) ، ويقول الثمالي : تنبيهات ابن الممتز بضرب بها المثل في الحسن والجودة ويفال إذا وأبت كاف التنبيه في شعره فقد جاك الحسن والإحسان ولما كان غذى النهمة وربيب الخلافة ومنقطع القربن في البراعة تهيأ له من حسن التشبيه ما لم يتهيأ لغيره عن لم يروا ما رآه ولم يستحدثوا ما استحدثه من نفائس الأشياء وطرائف الآلات . وبهذا المهنى اعتذر أن الروى في تصوره عن شأو ابن المعتز في الأوصاف والتشبيهات وقلائد تتبيهانه واطائف تمثيلانه أكثر من أن تحصى (٣) ،

وبقول المطوعى : جل كلام ابن الممتر فى القديم عن أن يمثل بنظـــير أو شبيه (ع) . ويقول العباسى : هو أشعر الناس فى الأوصف والتدييمات (ه) . ويقول ابن رشيق : وقالت طائمة الشعراء ثلاثة : جاهلى وإسلامى ومولد ، فالجاهلي هو امرؤ القيس ، والإسلامى ذو الرمة ، والمولد ابن الممتر قال ابن رشيق : وهذا قول من يفضل البديع ومخاصة القديمية على جميع فاسـون الشعر (٦) . ويقول ا: ولا بد لـكل شاعر من طريقة تغلب عليه فينقاد إليها طبعه ويسهل عليه تناولها كابن المعتر فى التشعيه (٧) . ويقول الحصرى : وليس

<sup>(</sup>١) ١٤٦ : ١ معاهد التنصيص ، ٦٩٣ : ١ دائرة المعارف للبستاني . ومقدمة ديوان ابن الممبر الطبوع ببيروت وينسبها الرافعي لذي الرمة (٢٥ : ٣ الرافعي) وهو نحير صحيح .

<sup>(</sup>٢) ٢٠٧ إعجاز القرآن الباقلاني .

<sup>(</sup>٣) ١٨٢ أمار النلوب في المضاف والمنصوب

<sup>(</sup>٤) ١٧٤ : ١ زهر الآداب ٠

<sup>(</sup>ه) ١٤٦ : ١ معاهد التنصيص .

<sup>(</sup>٦) ٨٢ ج ١ السدة .

<sup>. » \ &</sup>gt; Y a o (Y)

بمد ذى الرمة أكثر افتنانا وأكر تصرفا فى القشبيه من ابن المعتز (١) . ويقول الدميرى : وهو صاحب القشبيهات التى أبدع فيها ولم يتقدمه من شق غباره (٢) ، ويشيد بقسبها له كثير من الباحثين (٣) .

وقد وضع عبد القاهر هذه التشبيهات موضع الدراسة والنقد وأشاد بها في أسراره . وتوضع تشبيهات ابن الممتز مع روائع الشعرالعربي ، قال الخوارزى : من دوى حوايات زهير واعتذاريات النابغة وخريات أبي نواس وزهديات أبي المتاهية ومرائى أبي تمام ومدائح البحترى وتشبيهات ابن المعتز ثم لم يخرج الى الشعر فالموت أولى به . ويقول بعض المحدثين : فتن الناس ابن المعتز بتشبيها نه الحدثين أبو نواس بخمريانه (؛)

وقد قلده الشعراء في فن التشبيه وساروا على نهجه فيه . فكان تمم بن المعز يحتذى حذو ابن المعزز في التشبيهات ويقف بجانبه ويفرغ فيه على قالبه (ه) . وكان العتبلي أبو الحسن على بن الحسين من أئمة المدرسة التي تعنى بالتشبيه وتجيده وهو من شعراء القرن الحامس وسلك مسلك أبي نواس وابن المعتز في الخر وتوليد المعانى (٦) وكذلك آحتذاه في تشبيها ته : ابن وكيع الشاعر م ٢٩٣ (٧) هو أبو نواس والوأواء (٨) وابن خفاجة وسواه .

ترجع بواعث هذه الملكة المصورة فى نفس ابن الممتز ، وأسباب تلك القدرة البارعة على تقدير الأشياء ، وعلى تشبيه بمضها ببعض إلى : ذهنه الخصب ، وعقليته الناضجة ، وثقافته الواسمة ، وإلى إحساسه الدقيق ، ومشاعره المرهفة ،

<sup>(</sup>۱) ۲۱۹ ج ۱ زهر .

<sup>(</sup>۲) ۸۳ ج ۱ دمیری .

<sup>(</sup>٣) ٢٢٢ : ٢ شذرات ، ٢٧٠ الوسيط ، ٢٨٤ القصر العباسي السباعي بيومي ، ٢٤٩ رسائل الباغاء

<sup>(</sup>٤) ويشيد بها كرير من علماء الأدب والبيان

<sup>(</sup>ه) ۱۸۳ : ج ۱ زهر

<sup>(</sup>٦) ٢١٤: ج ١ ظهر الاسلام

<sup>(</sup>٧) راجع ١٥٢ المثل السائر

<sup>(</sup>٨) شاعر مطبوع منسجم الألفاظ عذب العبارة حسن الاستعارة جيد التشبيه ، ٢ : ١ : ٢ فوات الوفيات

وهيامه الفنى بتذوق الجمال وتصوره وتصويره ، وإلى مظاهر الحضارة وترف الحياة التي عاش فيها وإلى مذهبالصنمة الدهرية الذي آثره ، ليدل بترف الأسلوب على ترف الحياة .

# أوصاف التنبيه في شعر ابن المعتر :

و يمكننا أن نصور التشبيه في فن ابن المعتز ، تصويرا واضحا ، على عظ من التفصيل ، فنقول : إنه يمتاز بميزات كثيرة ، أهمها ماياتي .

أولا: كثرة التشبيهات فى شمره كثرة هائلة ، حتى لا تخلو قصيدة من قصائده ، ولا قطمة من مقطوعاته من عدة تشبيهات نادرة ساحرة ، وكانت ه ذه الملحكة القوية ظاهرة ملموسة فى فن ابن الممتز فى سائر شعره ، وشتى أغراضه ، وإن كثر ظهورها فى أوصافه وخرياته وغزله وطرده , وهو فى هذا يبذ جميع الشعراء ، الذين لم يكثر التشبيه فى شعرهم هذه الكثرة ، فقد ، عكف ابن المعتز على التشبيه وأفرغ فية جهده ، وراح يوشى به شعره ، ويطرز به قصائده ، ويظهر فيه براعة معدومة النظير (١) ،

ثانيا: تشبيهات ابن المعتر تشبيهات حسية يه في فيها بنصوير لمحسات ، وبإخراجها في مظاهر حسية يستمدها من بيئته ، هو يصور . ظاهر الطبيعة وشى ألوان الحضارة المادية ، في صور لها سحرها وجمالها الفني الرائع . وقلما يمني بتصوير الوجدانيات والعقليات . لأن خياله لم يؤثر أن يتجاوز نطاق الحياة المادى وبحالها الحسى إلى دائرة التحليل والتصوير للحقائق المجردة البهيدة عن مظاهر الأحساس في الحياة ، وفاضت صنعته ... كما يقول بعض المحدثير (١) ... بأصباغ الزخرف الحسى . الذي لم يفص في بحار الفلسفة . وهي مع ذلك تفيض رقة ، وتسيل عذوبة ، ويمرز مكامن هذه الحياة المرفة التي فئماً فيها وخالها ابن المعتر ، بالحيال الرائع ، ويبرز مكامن هذه الحياة المرفة التي فئماً فيها وخالها ابن المعتر ، عا فيها من مداهن النبر ، وأواني الفضة وصحاف الذهب المحلاة بأنواع الجواهر الكريمة ، والآلي النادرة ، حتى ليخيل إلى الفارى م أن هذا الصنغ مع عندوبته وعدم المكريمة ، والآلي النادرة ، حتى ليخيل إلى العارى من هذا الصنغ مع عندوبته وعدم المحرة ، والآلي النادرة ، حتى ليخيل إلى العارى من هذا الصنغ مع عندوبته وعدم المحروبة وحدم المحروبة وحدم عندوبته وحدم وذلك هو المحروبة وحدم الحسادة وذلك هو المحروبة وحدم الحروبة وحدم الناه المدروبة وعدم المحروبة وعدم التكاف قد استحال على يد ابن المعتر ، إلى صبغ آخر جديد . وذلك هو المحروبة وحدم وخد التكاف قد استحال على يد ابن المعتر ، إلى صبغ آخر جديد . وذلك هو

<sup>(</sup>١) ٧٨ و ٨٠ الصبغ البديعي في اللغة العربية مخطوط

سر تفرده في هذا اللون ، ثم هذه التشبيهات الحسية يدور أكثرها على الآشياء المدركة بحاسة البصر ، أكثر من سواها من المحسات ، ولابن المعتز فن مستقل فى تصوير الآلوان خاصة من بين سائر المبصرات ، يبلغ فيه غاية الجودة والإحسان ، وسيأتى كثير من مثل ذلك فى شعره وتشبيها ته . وكان ابن المعتز إذا اضطر إلى تشبيهات عقلية ، استمد صورها من المظاهر الحسية فى غالب الاحابين فيقول :

رددت إلى التق نفسى فقرت كا رد الحسام إلى القراب أويقول:

اصبر على مضض الحسو د فان صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله

أو يقول :

في ليلة فيها السهاء مرزة سوداء مظلة كقلب السكافر أو بقول:

لا تجمعوا بالله ويحدكمو غلظ الوعيد ورقة الوعد ثالثا: وابن المعترف تشبيه مصور بارع، ينقل لك بريشته على صفحة شعره البديع صورة مطابقة كل المطابقة لما يصوره من أشياء، هو أنى فى تصويره، وغنى بخياله المصور، وذهنه الخصب، الذى يقدر الآشياء، ويقدر الصور بمقدارها، ثم يخرجها تشبيها شعريا يمثل أصله فى كل خصائصه التي أرادها الشاعر، وصوره من أجلها، ثم هو لم يحب أن يمثل عواطفه فى تشبيها ته، لئلا تخرج عن حقائن الأمور التي تمثلها أمام المعقل، وفي رؤية البصر، ثم يظهر لك أصباغ صوره كلها دون أن يمزجها بعض، أو يلونها بلون خاص.

وابعا: وظاهرة أخرى فى تشبيهات ابن المعتزهى دقة التصوير التى امتاز بها وبلغ فيها منتهى الإجادة وتقدم بها كثيرا من الشعراء الوصافين. كان يوضح الشبه بين الشيئين توضيحا بالغا مهما اختلفا فى الجنس وتباعدا فى الحيال ، وكثيرا ما كان يجمع أعناق المتنافرات فى ربقة ، ويعقد بين المتباينات معاقد النسب والآلفة ، مما يدل على دقه الفكر ولطف النظر و نفاذ الخاطر وبما يعطيه الناقد فى كثير منه منزلة الحاذق الصانع والمصور الملهم ، الذى سبق إلى اختراع نوع من

الصنعة حتى صار إماما فيه وأمسى من بعده عيالا عليه وتبعاً ، فالبنفسج زهر غض يرف تبصر فيه زرقة أورافه وحمرة ساقه ، يشبهه ابن المعتز لا بزهر مشله ولا بنبات آخر شبيه به ولسكن يشبهه بلهب نار لا يستطيع سوى الحاذق أن يتخذ منه له مثالا ، ثم لم يكتف بذلك ، بل دق فى النصوير ، ونظر نظرة حاصية غريبة ، فشبهه بزرقة النار ، أول ما تشتعل فى الكبريت ، قبلغ غاية النصوير ، وملك زمام الإجادة حين يقول :

ولازوردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت كأنها فوق قامات ضعفن بها أوائل النار في أطراف كريت

والبرق فى حركته واستطالته فى أثناء وميضه ، يشبهه ابن المعتز بالفرس ، ثم يدق فيجمل الفرس بلقاء ، ثم يدق فيجملها تمرح وتجول ، ليكون قد راعى ما به يتم الشبه ، وهو معظم الفرض من تشبيهه ، وهو هيئة حركته ، وكيفية لمه .فيقول:

وترى البرق عادضا مستطيلاً مرح البلق جلن في الأجلال

والصبح حين يظهر في حواشي الظلمة ويدفع الليل دفعا يشبهه ابن المعتز بأشخاص الغربان ، و الحكمة يجمل الغربان بيض قوادم الريش ، ثم يجمل الغربان ذاهبة في الفضاء طائرة في جو السهاء . يدفعها الحوف لا الرجاء . فيبدع في ذلك كله غاية الابداع حين يقول :

كأناوضو الصبح يستعجل الدجى نطير غرابا ذا قوادم جون

فيجيد الشبه والنصوبر. وتمام التدقيق والسحر في هذا التشبيه ، في أن جمل صور الصبح ، لقوة ظهوره ، ودفعه لظلام الليل ، كأنه يحفز الدجى ويستعجلها . ولا يرضى منها بأن تتحول في حركتها . ثم صور ذلك كله في قوله . ونطير غرابا دون أن يقول غراب أو غراب يطير ، وذلك لأن الغراب وكل طائر إذا كان هادئا واقفا في مكانه فأزعج وأخيف وأطير منه كان ذلك أسرع لطيرانه. ومسيره إلى حيث لاتراه العيون ، وليس كذلك إذا طار عن اختيار، لأنه يجوز أن يصير إلى مكان قريب من مكانه الاول.

وكذلك يقول ابن المهتز وهو من أغرب ما قاله محدث :

وقد دفع الفجر الظلام كأنه ظليم على بيض تكشف جانبه

والشمس في تموج شماعها وفي إشراقها واستدارتها يشبهها ابن المعتز بتموج فور المرآة، ولايقنع بذلك بل يجعل المرآة في كف الأشل ويقول: والشمس كالمرآة في كف الأشل. ويصور أشعة الشمس في الألؤها وإشراقها ووقوع أشعتها على الأرض فيقول في إجادة:

وشارق يضحك من غير عجب كأنه صب على الارض ذهب ومن عجيب التصوير ودقيق التشبيه . وبليغ القول فى سرعة الفرس قوله : كأن جنان الفسلاة تضربه كأن ما يهرب منسه يطلبه إلى آخر هذه التشهيهات الكثيرة الجمدة الصنعة والانقان .

خامسا: وابن المعتز يسبغ على صوره فى التشبيه ظل حياته المترفة المفهمة بألوان النعيم. فيثبه الآذريونة بكروس الذهب الى بحفظ فيها الطيب وفيها بقية منه، ويشبه النرجس بكروس الدر التي فى حشوها المقيق، ويشبه العنب بمخازن البلور، إلى آخر هذه الأوصاف التي استمدها الشاعر من حياته وبيئته.

### القيمة الأدبية الشبيهات ابن المعتز :

وهذا عنصر أدبى من عناصر الحديث عن تشبيهات ابن المعتز ، وبجال الـكلام فيه ضيق عسير إلا على فحول النقاد . ولكن سأسير فيه إلى منتهى غايات البحث ، فأقول :

أولا : لابن المعتز تشبيهات مبتكرة لم يحم حولها أحدوسأشير هنا إلى بعضها. قال ابن المعتز في وصف سقاة الراح :

وتحت زنانير شددن عقودها زنانير أعكان معاقدها السرر وهذا تشبيه ما نعلم أنه سبق إليه، يشبه بالزنانير المربوطة على خصورهن والمعقودة فوقها ؛ هذه الثنيات التي في أجسادهن والتي يجعل السرر عقدا لها .

وقال مبتدعا غير منبع في وصف المنب :

كأنه مخازن البلور لم يبق منه وهج الحرور إلاضياء فى ظروف نور

وقال فى وصف الحلال ما لم يسبق اليه :

الظر اليه كزورق.من فضة أقد أثقلته حولة من عنبر

وقال فيه أيضا :

كنجل قد صيغ من فضة محصدمن زهر الدَّجَى نرجسا و يقول في الثريا ما لم يسبقه أحد إليه على كثرة ما وصفوا الثريا:

وقد امت بین النجوم کرأنها 💎 قواریر فیها زئبق پترجرج

ويقول فى وصف السراب وسط الصحراء ، مالا يعرف النقاد تشبيها فى معتاه. أحسن أو أصوب منه :

والآل ينزو بالصوى أمواجه نزو القطاالكدرى فى الاشواك ويشبه الشرب جلوسا فى مجلس الراح ، والسقاة وقوفا بينهم تشبيها مبتدعا فيقول :

وكأن السقاة بين النداى ألفات بين السطور قيام

إلى ماسوى ذلك من تشبيها ته الجديدة المبتكرة كتشبيه الآذربون بمداهن من ذهب فيها بقايا غالية . وتشبيه النرجس بكؤوس من الدر في حشوهن عقيق الح.

نانيا: ولابن المعترتشبيهات بعضها استمدمعانيها عن تقدمه من الشعراء ولكنه زاد عليهم فى المعنى ، أو فى حسن السبك وسحر الاسلوب وبعضها الآخر وجد الشعراء قالوا فيها صورا فقال هو فيها صورا أخرى وهى كثيرة مبثوثة فى كل باب من أبواب شعره ، وسأذكر عدة مثل لها .

قال عتيبة بن بحير يصف جوده ونهوضه إلى قرى ضيوفه وذبح إبله : فقام أبو ضيف كريم كأنه وقد جد من فرط الفكامة مازح أخذه ابن المعتز فزاد في المهنى وأبدع في التصوير . فقال :

وقيدها بالنصل خرق كأنه إذا جدلولاماجنى السيف مازح فبلغ بقوله , وقيدها بالنصل ، ، وبقوله : , لولا ماجنى السيف ، غايةا لأجادة فى النصو بر .

ويقول البحترى في صفة المناق :

ولم أنس ليلتنا في المناق لف الصبا بقضيب قضيبا

أخذه ابن المعتز وزاد عليه في المهنى وفي جودة التصوير ، ورقة التعبير . فقال فلو ترانا في قبيص الدجى حسبتنا في جسد واحد وقال كثير :

أَخِذُنَا بِأَطْرَافِ الْآحَادِيثِ بِينَنَا وَسَالَتَ بَاعَنَاقَ المَطْيُ الْابَاطُحِ الْخَذَهُ انْ الْمُمْزِ فَقَالَ :

سالت عليه شعاب الحي حين دعا أنصاره بوجـوه كالدنانـير فقوله و سالت عليه شعاب الحي ، يقابل الشطر الثانى كله من بيت كـثير ، فهو أوجز . علىأن و سالت عليه شعاب الحي ، أبلغ في التصوير من قول كـثير

ومن أعجب التشبيه في النار قوله :

وموقدات بتن يضرمن اللهب يشبعنه من فحم ومن حطب يرفمن نيرانا كأشجار الذهب

هذا تشبيه لانظير له في في شعر الشعراء ، فليوضع مع التشبيهات التي ابتكرها ابن المعتز .

### ويقول شاعر :

لاتمجبوا من بلى غلالته قله زر أزراره على القمر أخذه ابن المعتز، فزاد عليه، وأجاد فيه، فقال:

يحوك الدل فى أثوابه غصنا ويطلع الحسن من أزراره قرا ويشبه الفرس بالنار فى عدوه، ومن أجمع ماجاه فى ذلك قول ابن الممتز: فهو نار والدخان تراب مستطير وحصى الارض جمر ومن أجود ماقيل فى سمن الإبل قوله:

لنا إبل مل. الفضاء كأنما حملن النلاع الحو فوق الحوارك وليس في شعر المحدثين في الحية أجود من قوله :

كأنها حين تبدو من مكامنها غصن تفتح فيه النور والورق

وقال شاعر في الهلال وتشبيهه بقلامة الظفر :

كأن ابن ليلنه جانحا فسيط لدى الأفق من مختصر أخذه ابن المعتز، فزاد وأجاد، وحسن معرضه. وسهل لفظه. في قوله: ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا مثل القلامة إذ قدت من الظفر

وقال ذو الرمة :

وليل كجلباب العروس ادرعته بأربعة والشخص في العين واحد أخذه ابن المعتز و نقله إلى ماهو أحسن منه معنى وأرق لفظا . فقال توليل كجلباب الشباب قطعته بفتيان صدق يملكون الأمانيا وجلباب الشاب ، أبدع تصويرا من وجلباب العروس ، وقال شاعر مبدع تعلى حين أفنى القوم ضر من السرى وطارت بأخرى الليل أجنحة الفجر أخذه ان المعتزفة النا

إلى أن تمرى النجم من حلة الدجى وقال دليل القوم قد ثقب(١) الفجر وقد أديم الفجر حـتى ترفعت لهم ليلة أخرى كما حوم النسر وقال أبو نواس فى الراح:

كأن صفرى وكبرى من فقاقمها حصباء در على أرض من الذهب أخذه ابن المعتز فأجاد حين يقول:

من سماء كمأنها ارض تبر في نواحيه لؤلؤ مغروس ومن التمثيل الفليل النظير قول ابن المعتز :

ويخرج أحثاثى بمين مريضة كما لان متن السيف والحد قاطع وفي وصف الحديث يقول بشار :

وكأن رجع حديثها قطع الرباض كسين ذهرا

(١) لقبت النار: اتقدت

وفي هذا الممنى يقول ابن الممنز في محبوبته شرير، فيحسن غاية الاحسان: (وشر) أحاديث عذاب لوأنه جنى النجل لم يمجم حلاوتها النحل والناس كلهم شهوا حلاوة الحديث بحلاوة العسل. إلا ابن المعنز فإنه زاد هذه الزيادة الجميلة.

وقال بعض العرب . يصف قوة رائحة الشراب :

كميت تسكاد وإن لم تذق تنشى إذا الساقيان استدارا فذكر أنها تسكر برائحتها . وهذا من المعانى القريبة . أخذه مسلم فقال : كفانى من شربها شمها فرحت أجرر ثوب الثمل وقال ابن المعتنى .

إن راحا قال الإله لها كونى فكانت روحا وريحا وريحانا درة حيثًا أديرت أضاءت ومشم من حيثًا شم فاحا فأجاد وأبدع كل الإجانة والإبداع

وبعد فيطول بنا الحديث لو ذكرنا كل تشبيهات ابن المعتز وما فيها من ابتداع ، وما في كثير منها من إجادة ، وما قصر في قليسل منه عن الشعراء ، (١) فلنكتف بهسندا القدر في هسندا البحث ، ففيا ذكرت كفاية . وهو يرشدنا إلى عدة نتائج لها أهميتها في فهم التذبيه في شعر ابن المعتز . أولا: أن ابن المعتز كان ذا ملكة قوية في التصوير والتذبيه ، وكان يقصده قصدا ويفتن به افتتانا .

بنينا على كسرى سماء مدامة مكالة حاناتهـــا بنجـــوم أخذه ابن الممتر فقال :

<sup>(</sup>١) وهو كثير وسيأتى بعضه ومنه تول ابي نواس :

وراد على أبي أول من زجاج فيه أسد فرائسهن ألباب الرجال وراد على أبي أواس في المني ولسكنه ضعف عنه في التصوير

ثانيـا : أنه كان يقصد إلى أروع التشبيهات فى الشعر العربى . فيصوغهـا بفنه صوغامختارا . ويخرجها إخراجا جيدا . أو يأتى بنظير لها فى التشبيه .

ثالثًا : أنه فيما حاكى فيه الشعراء منها مجيد ، وفيما ابتكره من تشبيهات إمام الشعراء جميما لايدركه منهم أحد .

# فن ابن المعتز فيموازين النقد الأدبي :

أولا: العامة تشبه الورد بالخسد والخد بالورد. وهو من المبتذل، إلا إذا أضيفت إليه زيادة تنقله من العامى إلى الخاصى، أو ضم إليه معنى يشفع به، كما قال على بن الجهم:

عشية حياتى بورد كأنه خدود أضيفت بعضهن إلى بعض وهذا من قصيدة ، مدح بها إبراهيم بن المهدى ، ولما سمع إبراهيم منه هـذا البيت ، زحف حتى صار فى ثلثى القراش ، وقال : يا فنى شبهوا الخدود بالورود ، وأنت شبهت الورود بالخدود(١) .

على أن فى بيت ابن الجهم زيادة تبعده عن الابتذال. وهو إضافة بعضين إلى بعض. وقال ابن المعتز فى هذا المهنى، يصوع بياض الورد وما فى جوانبه من احمرار:

بياض في جوانبه احرار كما احرت من الخجل الخدود

فأ بدع فى التصوير والتشبيه : قال القاضى الجرجانى فى وساطته : ولو انفق له أن يقول : حرة فى جوانبها بياض لكان طبق المفصل ووافق شبه الخجل (٢) . قال عبد القاهر : إلا أنه لعله وجد الأمر كذلك فى الورد . فشبه على طريق المكس . فقال : هذا البياض حوله الحرة كمذه الحرة حولها البياض فى وجنة الخجل (٣) . ويقول ابن رشيق : البيت من سوء المقابلة وإن عده القاضى الجرجانى

<sup>(</sup>۱) ۲:۱۰۸ (۲) داب

<sup>(</sup>۲) ۱۵۱ وساطة

<sup>(</sup>۳) ۱۷۲ أسرار

غلطا في التشبيه (١) .

ثانياً : ويقول أبوهلال (٢) :

ومن ردى. التشبيه قول ابن المعتز :

أرى ليلا من العمر على شمس من الناس فالجمع بين الليل والناس ردى. : وقد وقع هنا باردا .

وأقول أنا : إن رداءة التشبيه إنماجاءت من أنه جمله شمسا فبالغ فى الشبه والتصوير ، ثم ناقض نفسه فى هذا الادعاء حين قال من الناس .

ثالثًا : ويأخذ بمض النقاد على ابن المعتز قوله في وصف كـتاب :

بشكل يرفع الأشكال عنه كأن سطوره أغصان شوك لأنه مدح الكتاب بجمل سطوره شوكا . وإن كان لاحظالشبه التام في صورته . احكنه بالذم أشبه (٣) .

وردى على هذا النقد: أن ابن المعتز إنما لاحظ الشكل في الشبه دون ماسواه. رابعا: ويأخذ عليه بعض الكتاب. أنه لا يزيد في تشبيها ته على أن يعطيك نسخة لما يرسم لك. دون أن يعبر في تصويره عنخلجات نفسه ومشاعره. فهوحين يشبه الهلال و يزورق من فضة أنفلته حمولة من عنبر ، لا يزيد على أن يعطيك نسخة من صورة الهلال ، لاعلاقة بينها وبين إحساسه ، ومع ذلك فلم يحسن في نفل نسخة تامة الشبه بالهلال. ويكفى أن تتصور الهلال في خيالك ثم تتصور بجانبه زورق ابن المعتز ، لندرك الفارق الكبير. وتعلم مقدار ماشوه ابن المعتز من منظر الهلال

كنجل قد صيغ من فضة يحصد من زهر الدجى نرجسا ففضلا عن أنه لا تشابه بين الهلال والمنجل إلا في الشكل الخارجي، ولا صلة

الجميل . وكذلك قوله في الهلال أيضا :

<sup>(</sup>١) ٧١ : ٢ العمدة

<sup>(</sup>۲) ۲۲۹ الصاتين

<sup>(</sup>٣) ٢٥٢ طراز المجالس.

بينهما فى الطبيعة إلا صلة النظرة البصرية . فضلا عن ذلك فقد راح ابن المعتز يصنح المنجل من الفضة . ثم يجمله يحصد النرجس . وايسكن لهذا النرجس زهر . وليسكن هذا الزهر ثابتا فى الدجى . وايس وراء ذلك كله شىء من الماطفة والأحساس أو إدراك شىء من خفايا الجال . وأسرار الماطفة . وهذا نقد لايقوم على أساس ويتخلص فها يلى :

- ١ ــ أن البيتين السابقتين لا يصوران الهلال تمام التصور.
- ٧ ــ أن التشبيه عند ابن المعتز فن خالص و ليكن لاحياة فيه .
  - ٣ ــ أنه في تشبيه بعيدالفكرة ، بعيد الوضوح .

۱ ــ وردى على الأول هو أن ادعاء عدم تصوير اليقين للهلال تصويرا تاما سفسطة ويناقض الناقد نفسه فيسه ، ولما شبه هوجو الشاعر الفرنسى الهلال ممنجل من ذهب راع أعلام الأدب الفرنسى فسكيف يراعون لو كانوا بعلمون بما أتى به ابن المعتز .

٧ — وردى على الثانى هو أن فن ابن المعتز في التشبيه لا يخلو كله من التعبير عن عواطفه وشعوره ، و ماخلا من ذلك فأنما كان الشاعر فيه يساير الفن الحالص ، لثلا تبعد الصور التي يرسمها عن حقائقها المرسومة ، وأي ضيرعلى الفنان في ذلك ، وهل اتفق النقاد بعد على أن الفن تصوير ، وعاطفة تلون هذا التصوير بلونها الحاص ؟ اللهم لا ، على الفن وحده مهما سار في طريقه بهيدا عن العاطفة ، فهو وحده مظهر يستثير العاطفة والوجدان .

٣ – وردى على الثالث هو أن نظرية الوضوح والحفاء في الآدب لا توال محل بحث النقاد الآن ، ولم ينفق عليها بعد اثنان ، فالجاحظ حين كان ينادى بالوضوح والإفهام ، و بأن البليخ من الكلام ما كان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سممك ، إنما كان يدعو إلى أن يحتهد المتكلم في تهذيب اللفظ و ترتيبه ، وصيانته من من كل ما أخل بالدلالة ، وعاق دون الإبانة ، ولم ير أن خير السكلام العامى المرذول ، والقماضي الجرجاني لم يحاسب المتنى في وساطته على عمقه في النفكير والتصوير ، لأن ذلك سمة عامة في شعر المحدثين ، وعسد القاهر في أسراره يقسم والتصوير ، لأن ذلك سمة عامة في شعر المحدثين ، وعسد القاهر في أسراره يقسم

المموض إلى ما سببه التعقيد فى الأداء فسيرده ، وإلى ما سببه الدقة فى المعنى فيشيد يه ، ويرى أن المعانى الشريفة لا بد فيها من بناء ثان على أول ،ورد تال إلى سابق، ورأى بعض الباحثين من المحدثين : أن الغموض فى فن المتنبى هو سر عبقريته الشاهرة ، التى أر تفعت به إلى مقام الحالدين من الشعراء :

وتحدث كذلك ناقد آخر ، عن قصيدة المقيرة البحرية للشاعرالفرنسى بول فاليرى وكيف أثارت اهتمام النقاد جميعا فى فرنسا فلم يتفقوا على شىء حول مذهب الشاعر فى فن الشعر ، أو حول الوضوح والغموض فى فن الشاعر كما يسميه كثير من النقاد . و بعد فهذا ردى الموجز على هذا النقد الجرىء ، و لا نتقل إذا إلى العنصر الثالث من عناصر هذا البحث .

### ابن الرومى

#### منزلته وحساته :

ابن الروى شاعر بحيد . وعلم من أعلام الفريض فى القرن الثالث الهجرى ، ويعد فى الطبقة الثالثة من شعراء المحدثين ، وهى الطبقة التى كان من أبطالها ؛ أبو تمام والبحترى وابن المعتز ، وورثت مجد الشمر بعد طبقة أبى نواس ، وكان لها منهجها الآدبى الحاص ، الذى يقوم على العناية بالصناعة الشعريه ،ودلى توليد المعانى وعمق الحيال .

ولد أبو الحسن على بن العباس بن جريج الروى عام ٢٢١ه، من أبوين مختلق الأرومة ، فأمه تنحدر من عنصر فارسى ، وأبوه ينحدر من عنصر روى كان محتفظ بطبيعته الشاعر ويعتز به طول حياته ، كان مولى لحفيد من أحفاد الخليفة أبي جعفر المنصور ، وولدفى بغدادفى دار بازاء تصر مولاه ، ومات والده فى طفولة الشاعر ، فنشأ ابن الروى فى ظلال والدته وأخيه الأكبر يعيش هو وأسرته على مال ضئيل خلفه لهم أبوه ، وأحذ يتزود بقسط من ثقافة عصره . فلم ينبث أن أحاط بكل ما يمكن أن يحاط به من العلوم والأداب ، ونبغ فى الشعر ، ونظم القريض وطارت شهرته فى سماء بغداد ، ولكن هذه الشهرة لم تنفعه ، كان فقيراً يريد أن

يميش، وجائما بريد أن يأكل، وظمآن بريد أن يروى، وخلق الثياب يبحث عما يلبسه، وقصد بشمره رجالات الدولة في عصره مادحا فحرموه العطاء، فعاش ساخطا على الحياة والاحياء.

فى دولنى أنا مغصوب وفى زمنى عودى ظمى، بلا رى ولا بلل كان شابا جميلا قوى الملكات ، مزودا بشتى ألونان الثقافة ، فلم يغنه ذلك شيئا فى حياته ، وكان يسمع ويرى حياة الترف التى يحياها فى عصره كثير من الناس ، فتمنى لنفسه حظا من النعمة ، فلم يحظ بطائل ، وهو الشاب الذى ذاق ألم اليتم والشاعر المرهف الإحساس، فاشتد سخطه على الناس وأمطرهم وابلا من أهاجيه ، التى بغضته إلى الكثير وزادت من آلامه فى الحياة .

تزوج فأعقب ثلاثة أولاد فقدهم جميما . وفقد بمدهم أخاه ثم زوجته وأمه . فماش حزينا مهموما .

وكانت هذه الحياة الحافلة بالأحداث سبّبًا في هذه الطيرة التي لازمت ابن الرومي طول حياته .

عاصر الممتصم والواثق والمتوكل المنتصر والمستمين والممتز ، والمهتدى والممتمد . وتوفى في عهد المعتضد سنة ٣٨٣ ، أو ٢٨٤ هكا يقول ابن خلكان .

#### شاعريته وخصائصها :

كان للدم الروى وأثر الوارثة ، ولحياة الشاعر و بؤسه ، و لثقافته و بيئته ، ولشاعره المرهقة ووجدانه الرقيق ، كان لذلك كله أثره البعيد فى شاعرية الشاعر وفنه الآدبى ، الذى كان صورة مكبرة لكل ألوان هذه الحياة . اجتمعت له دقة الملاحظة والإحساس ، وعمق الشمور بالمتناقضات فى نفسه و فى زمنه ، فولدت فى نفسه روح السخرية ، وأشاعت فى فنه هذا اللون الجيد من ألوان الشعر والشمور ، وهو فن الهجاء ، الذى امتاز به الشاعر وأجاده ، حق حين بهجو من لم يؤده بشيء ، كما يقول بهجو مغنيا من قصيدة طويلة :

ومسمع لاعدمت فرقنه فانها نعمــــة من النعم بحلسه مأتم الاذاذات والقصـــف وعرس الحموم والسدم كأننى من طول ما أشاهده أشربكأسى بمزوجة بدى إذا الندام دعوم آونة تنادموا كأسهم على الندم وكان لبؤسه فى الحياة وفقده كثيرا من الاعزاء ، أثر واضح فى إجادته فن الرثاء ، وداليته فى رثاء ابنيه من أجود قصائد الرثاء ومطلعها :

بكاؤكما يشنى وإن كان لا يجدى فودا فقد أودى نظيركما عندى

وكذلك جيميته في رئاء يحيى العلوى الذى قتل عام ٢٥٠ ه وميميته في رئاء البصرة حين ضربها الزنج عام ٢٥٧ ه (١). وشغف قلب ابن الرومى بالحياة ، وتطلعه إلى متعها ولذاذاتها ، وحياته في مظاهر الحصارة التي كانت تغمر عصره ، وأثر الوراثة في نفسه ، كل ذلك جعله من أعظم الوصافين في الشمر العربي ، وقصيدته في وحيدالمغنية مثل من أمثلة هذه الإجادة ، ويقول منها :

وقيان كأنها أمرات عاطفات على بنيها حواتى

<sup>(</sup>١) ذاد عن مقاتى لذيذ المنام شغلها عنه بالدموع السجام ، أمامك فاظرأى نهجيك تنهج طريقان شق مستقم وأعوج

مطلقات وما حملن جنينا مرضعات ولسن ذات لبان كل عود يدعى بأسماء شتى بين عود ومزهر وكران أمه دهرها تترجم عنه وهو بادى الغنى عن الترجمان

إلى غير ذلك من روائع قصائده فى الوصف والتصوير ، كما أجاد فى وصف الخر وفى وصف الأخلاق والعواطف ، ويبلغ فى العتاب الفاية فى الجودة ، كما فى قصيدته فى عتاب أبى القاسم الشطرنجى ، التى مطلعها :

يا أخى أين عهد ذاك اللقاء أين ماكان بيننا من صفاء

وله آيات فى المدح تحوز الإحسان والإجادة ، ومنها نونيته فى أبى الصقر ، ومطلمها :

أجنت لك الوجد أغصان وكثبان فيهن نوعان تفاح ورمان ويقول فيها :

قالوا أبوالصقرمن شيبان قلت لهم كلا لعمرى ولكن منه شيبان وكم أب قد علا بابن ذرى شرف كا علت برسول الله عدنان

ويمتاز ابن الروى بتفضيله المعنى على اللفظ كما كان المننى ، فهو يطلب صحة المعنى ولا يبالى حيث وقع من هجونة اللفظ وخشونته ، كما يقول ابن رشيق (١) . كان بديع المعانى بميدها ، كثير الاختراع والتوليد فيها ، والاستقصاء لها ، لا يترك فيها بقية لفيره ، والقدرة النامة في تشقيق المعانى وتفصيلها هي أخص خصائص شاعرية ابن الهوى ، ويقول ابن رشيق فيه : و إنه أكثر الشعراء اختراعا للمعانى .

أما أسلوبه فجمع بين الجيد والردى. وروح الصنعة ظاهرة فيه ، وإن كانت في شعره أقل منها في شعر ابن المعتز ، لم يكن ابن الروى بعني بهذيب شعره وتنقيحه ، ولو أسقط رديثه لـكان في ذلك أجود الشعراء ، وفي الغالبأن شعراء المعانى كابن الرومي وأبي تمام ، فلما تنهض ألفاظهم بأداء معانيهم ، وقد كان ابن

<sup>(</sup>۱) ۸۲ (۱) العبدة ٠

الرومى لا يحفل باللفظ إلا بقدر أداء المهنى . وتمتاز قصائده بطول النفس ، عالا بحاريه فيه إلا ابن هائى. الآندلسى ، وقد ساعده على الإطالة أساو به الخاص فى تناول كل معنى من معانيه بالإفاضة والشرح ، وتقليبه على كل نواحيه كما تمتاز قصائده بالانسجام والوحدة فى تأليفها ، حتى لكمأنها قطعة واحدة ، مؤلفة تأليفا منطقيا لاعوج فيها ولاضعف ولا استطراد .

وخياله خيال يقظ ، حسى في غااب شعره ، يترك الحس إلى عالم العقل أحيانا . أوتى ملكة النصوير والطف التخيل ، وبراعة اللعب بالمعانى والأشكال .

ولانكاد تجد شاعرا اختلف النقاد في منزلنه الأدبية مثل ابن الرومي ، أممله صاحب الأغاني إهمالاً ، يُعلُّه بعض بالخصومات الأدبية التيكانت بين ابن الرومي والأخفش ، أستاذ أبي الفرج ، ويعلله آخر بان ابن الرومي كان شيعيا وأبا الفرجكان أموياً . وقال آخرون : إن روح السخط على ان الروميكانت لاتزال متأججة اللهب ، لاهاجمه في رجالات الدولة ، وأعلله أنا بأن أبا الفرج لم يرتض مذهب ابن الروى في الشعر ، ونهجه في نظم القريض . يقول القاضي الجرجاني عنه في وساطته : ﴿ وَقَدْ نَجَدَ كُشَيْرًا يِنْتَحَلُّ تَفْضَيلُ النَّ الرُّومِي ، ويَغْلُو في تقديمه ، ونحن نقرأ القصيدة الواحدة من شعره ، وهي قد تناهز المــائة أو تزيد ، فلا لعثر ـ فيها إلا بالبيت الذي يروق أو البيتين. ثم قـد تنسلخ قصائد منه، وهي واقفة نحت ظلها جارية على رسلما(١) ، لايحصل منهاالسامع إلاعلى عددالقوافى ،وانتظار الفراغ منها (٢) ، ويقول ابن رشيق في عمدته : . وأما ابن الرومي فأولى الناس باسم شـاعر ، لـكـدُرة اختراعه ، وحسن افتنانه ، وقد غلب عليه الهجاء (٣) . . ويقول ابن شرف القيرواني فيه : دوابن الرومي شجرة الاختراع ، وثمرة ا الإبتدع ، وله في الهجا. ، ما ليس له في الإطراء والقدكان واسع العطن ، لطيف الفطن(٤) . . ويقول الممرى عنه في رسالة الففران : ﴿ وَابْنُ الرُّومِي أُحَّـٰدُ مِنْ ا يقال إن أدبه أكثر من عقله ، وكان يتعاطى علم الفلسفة (ه) ي . ويقول فيه ابن ـ

<sup>(</sup>١) الرسل: النؤدة

<sup>(</sup>٢) ٤ ه وساطة

<sup>(</sup>٤) ٢٢٥ (١ العمدة

<sup>(</sup>٤) رسائل الانتقاد

<sup>(</sup>٥) ١٦١ ـ ١٦٤ رسالة الغفران

خلكان: وهو صاحب النظم العجيب، والتوليد الغريب، يغوص على المعانى النادرة فيستخرجها من مكامنها، وببرزها في أحسن صورها، ولا يبرك المعنى حق يستوعبه إلى آخره، ولا يبقى فيه بقية، ويقول المسعودي فيه: وكان من مختلقى معانى الشعر، والمجودين في القصير والطويل، وكان الشعر أقل أدواته، وقد أشاد به أدباء العصر الحديث وعدوه شاعر الفن والنصوير في الشعر العربي، ويقول ناقد من المحدثين: إنما جنى عليه وغربه عند أهل عصره، وفي أذواقهم، تفرده، ووحدة ذوقه و بعده عن أذواق الناس، فلم يألفوه ولم يطربوا له، طربهم لأشباهه الذين ينظرول إلى الحياة بأعينهم، ويتناولون المعانى على طريقته (١)، وقد صور ان الومي رأيه في شعره في قصيدته التي يقول فيها:

قولا لمن عاب شعر مادحه أما ترى كيف ركب الشجر ركب فيه اللحاء (٢) والخشب اليابس والشوك دونه الثمر وكان أولى بأن يهذب ما يخلق رب الأرباب لا البشر فليعذر الناس من أساء ومن قصر في الشعر ، إنه بشر

#### التشبيه في شعر ابن الرومى :

وابن الرومى مع كل سمات شاعريته وخصائصها ، مصور يجيد النصوير ، ومشبه يأتى برائع التشبيهات ، ورسام يرسم بعاطفته ومشاعره التي تشييع في فنه صور الاشياء ، وشتى المحسات والوجدانيات .

نمى فى نفسه هذه الملمكة ، وتلك القدرة الفنية : عواطفه المتأججة وإحساساته المرهفة ، وحبه للجال ، وفتنته بالطبيعة ، مع خصوبة ذهنه ، وقوة خياله ، ونضج ملكانه ، وتنوع ثقافاته ، ومع ترف الحضارة الى كانت تغمر بيئته وعصره ، والتي عاش يستلهمها الخيال ، ويلتقط من الطبيعة شتى الصور والاشكال .

كل هذه الحوافز وسواها نمت فى نفس ابن الرومى ملكات التخييل والتصوير و نفحته بروائع الصور . وجيد التشبيهات .

<sup>(</sup>١) مقدمة ديوان ابن الروى للمقاد

<sup>(</sup>٢) قشر الشجر

#### خصائص تشبيهاته الفنية:

والشبيهات ابن الرويما خصا لص وسمات غالبة عليه، ظاهرة فيه، بمكم:نما أن نوضحها فيها يلي :

أولاً : أجاد ابن الروى وأكثر من تشبيه الحسيات . أما المعنويات فصورها في شمره قليلة مع لمجادة بالغة . ومنها قوله :

وإذا امرؤ مدح امرأ انواله وأطال فيه فقد أراد هجاءه لولم بقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما أطال رشاءه وكذلك قوله :

وتدابيرك اللطاف اللواتى هن أخنى من مستسر الهباء لك مكر يدب في القوم اخني من دميب الغذاء في الأعضاء بل من مسر في ضمير محب أدبته عقوبه الإفشاء . أو دييب المـلال في مستهامـ بين إلى غاية من البغضاء أو مسير القضاء في ظم الغيب ب إلى من تريده بالشقاء أو سرى الشيب تحت ليل سواد مستحير في لمة سودا.

ويقول :

وكأن لذة صوته ودبيها سنة تمشت في مفاصل نمس ويقول في الشباب:

أخي وتربى وإلني كان مولدنا مما وربتني الآيام حيث ربي ويقول: ومدامة كحشاشة النفس الطفت عن الإدراك والحس

وبعض هذه التشبيهات استمدها من مظاهر الحس والمحسات .

ثم كانت أبرز حاسة يتسكى. عليها في تصويره هي حاسة الابصار ، وبرزت من بين مر ثمات هذه الحاسة الألوان خاصة ، فكان يهرك في هذه الفطنة الحسية حاسة -اللون المتوهجة ، التي تطالمك في كل وصف من أوصافه ، للحسان والازهـــــار ـ والراح . وغيرها من المناظر التي نلاءس البصر بألوانها ، فتراه يقول :

المت شعرى أسحر عينيك داء القلب أم نار خدك الوهاج (٢٩)

ويقول الراح :

صفراً تنتجل الزجاجة لونها فتخال ذوب النبر حشو أديمها لطمت فقد كادت تكون مثاعة في الجو مثل شماعها ونسيمها ويقول فها:

ثوت تصطلى شمس الظهائر برهة إلى أن أفادت لون شمس الاصائل ويقول في قوس قزح:

يطرزها قوس السحاب بأخضر على أحمر فى أصفر إثر مبيض ويقول فى وصف الصوت :

وتراه يموت طورا ويحيا مسالد قصيده والنشيد فيه وشى وفيه حلى من النه م مصوغ يختال فيه القصيد ويصف الحركات مع دقتها فيبدع ويجيد ، كقوله في وصف حركة الرقاق : ما بين رؤيتها في كفة كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر إلا يمقدار ما تندح دائرة في صفحة الماء يرمى فيه بالحجر ويصف حركة الرى في النبات فيبدع حين يقول :

ويحور الحزيف وهو ربيـع وتسور (١) المياه في العيدان ويصف الحركة البطيئة في سير السحاب المثقل بالماء فيقول :

حدثها النمامي (٢) مثقلات فأقبلت تهادي رويدا . سيرها كركودها إلى غير ذلك بما فيه صدق بمثيل للحركة في الجملة والتفصيل .. والتفات الشاعر هذا الالتفات الدقيق ، إلى كل لمحة من لمحات اللون والظل ، وإلى كل صفير وكبير من دقائق الأشكال والحركات ، دليل على أنه مطبوع على التصوير ، وقصيدته النونية في المهرجان ، والتي مطلعها :

يمن الله طلمة المهرجان كل بمن على الأمير الهجان مظهر لملكة التصوير عند ابن الرومي، وهكذا ظهرت مقدرته البارعة في التشهيه والتشخيص، في مظهرها الحسى المتعدد الصور والألوان، لأنه كان له عين

<sup>(</sup>١) سورة الغضب: وثوبه .

<sup>(</sup>٢) ربح الجنوب وهي أبل الرياح وأرطبها .

تلمح فنعى ، و نفس تحس فتستوعب ، وخيال يبصر الجمال المنظور فيئرى بالألوان والسيات .

ثانيا :ويمتاز التشبيه فى شعرا بنالرومى بدقة التصوير . فهو فطن دقيق الفطنة ، ملتفت إلى كل ما تنطلبه صوره الشعرية من الألوان والأصباغ ، يحكم ظلالها وأضواهها ، ويلائم بين ألوانها وأشكالها ، ويخرجها صورة مكتملة الحياة فى كل من أجزائها . يقول فى وصف أحدب :

قصرت أخادعه وطال قذاله فكأنه متربص أن يصفما وكأنما صفعت قفاء مرة وأحس ثانية لها فتجمما

وهى دقة وفطنة بالفة لا نظير لها فى وصف الشكل والحركة ، قصورة الرجل وهو يتهيأ لآن يصفع ، ثم يتجمع فيتقى الصفعة الثانية ، هى صورة الاحدب ، التى لاينقصها شى ، ولا يموزها زيادة ، وحكذا يحكم الشاعر خلق الصورة ، ويضحك بالمقابلة بين الشى و فسبيه ، ولقد كان ابن الرومى فى بجال فنه ، لا تفو ته من الآلوان التى فائتة ، فى اللفظ أو المعنى أو التصوير ، كما كان لا يفو ته لون من الالوان التى تنسجها خيوط الدمس .

وكذلك يقول في هجاء مغنية :

وإذا غنت بدا في جيدها كل عرق مثل بيت الأرضة (١)

فصور بقوله د في جيدها ، كل ما يمكن أن يبلغه التصوير ، ويناله التعبير ، وأراك القبح من حيث ترى سمات الحسن ، ووضع يدك على العيب بعد أن وضع يدك على الجمال ، فكان ذلك أدعى لإعجابك بالتشبيه ، وسروك بهذه الصورة الحاذفة .

وكـذلك يقول في وصف أصلع :

فوجهة يأخذ من رأسه أخذ نهار الصيف من ليله فيجيد، ويدق في النصوير:

(١) دوبية تأكل الحشب

و يقول في هجاء مغن .

وتحسب العين فسكيه إذا اختلفا عند الننهم فسكى بغل طحان فيبلغ بالتصوير ، وبالسخرية فيه غاية الإنقان

ويقول في صانع الزلابية :

يلقى المجين لجيناً من أنامله فيستحيل شبابيكا من الذهب فيبدع التصوير أى إبداع

ويصور المغنيات محمان أعوادهن على صدورهن ، فيقول :

وقيان كأنها أمهات عاطفات على بنيها حوانى ويصف افتنان الطبيمة في توشية الرياض بألوان الزهر، فيقول ب

ورياض تخايل الأرض فيها خيدلاء الفتاة في الأبراد

ثالثًا : وتمتاز تشبيهات ابن الرومى بأنه يفيض عليها من حيانه وعواطفه ما يلبسها ثوب الحياة ، لأنه كان يحس الحياة بكل جارحة فيه ، فهو حين يصور الطبيعة يعيرها روحه ، ويفضى إليك بإحساسه فى تصويرها ؛ ومحاول أن يديج هده المحسات فى عواطفه ووجداناته ، وهذا منأبرز خصائصه فى فنه التشبيهى ، والفرق عظم بين شاعر يصف لك مارآه وشعربه وتخيله ، وأجاله فى صدره ، وجعله جزء من حياته ، وشاعر يسجل الصور فحسب . ومن أجل ذلك كانت الطبيعة فى تشبيهات ابن الرومى ، ليست مجرد صورة ولا حلية ، والكنها جسم نابض بالحياة ، يصف قد عا من أقداح الراح فيقول ؛

كفم الحب في الحلاوة بل أحد لى وإن كان لا يناغى بحرف ويقول في وصف حالته في شيبه:

لاح شبى فرحت أمرح فيه مرح الطرف فى المذار. المحلى رابعا: وقد استمد ابن الرومى صور تشبيها نه ، من مشاهد الحياة التى تألفه ويألفها ، وبراها فى بيئته العامة والخاصة والتى هى فى متناول كل رجل ، يعيش فى مثل المجتمع الذى كان يعيش فيه ابن الرومى ، ويحيا حياته التى كان يحياها ، ثم يأخذ فى عقد تلك الصور ومزج تلك الأصباغ ، وتركيب هذه المواد المنهزعة من مظاهر حيانه وبيشه

### القيمة الادبية لتشبيهات ابن الرومى

سنستعرض هنا بعض تشبیهات ، انری مدی جودتما أو مدی ما فیها من ابتداع و تجدید:

قال ابن الروى في امرأة ورقيها :

ما بالها قد حسنت ورقيها أبدا قبيح . قبح الرقباء ما ذاك إلا أنها شمس الضحى أبدا يكون رقيبها الحرباء وهى صورة شعرية غنية بنفسها عن الإعجاب والشرح .

وأجود ما قيل في الريق قوله :

يا رب ريق بات بدر الدجى يمجـــه بين ثناياكا يروى ولاينهاك عن شربه والمـا، يروى وينهاكا فليس لهذا البيت نظير في معناه .

وقال في الخر والنرجس :

ريحانهم ذهب على درر وشرامهم درر على ذهب فأجاد وأبدع في إخراج هذه الصورة الساحرة .

وقال في خبو الشمس حين غروبها :

كأن خبو الشمس ثم غروبها وقد جعلت في مجنح الليل تمرض تخاوص عين بين أجفانها السكرى يرنق (١) فيها النوم ثم تغمض وهي صورة جيدة الشبه للشمس عند الغروب.

ومن جيد تشبيهات أبى نواس وقد نبه نديما للصبوح قوله:
فقام والليل يحلوه الصباح كما جلا النبيم عن غر الثنيات
ولابن الرومى التقدم عليه بقوله فى الراح ، وقد أخذ أصل الممنى ونقله
إلى وصفها:

<sup>(</sup>۱) رنقه : کدره

یفتر ذاك السواد عن یقق من نفسسرها كالآلی. النسق كأنها والمزاج بضحكها ليل تعرى دجاه عن فلق وقال أبو نواس:

تبكى فتذرى الدر من نرجس وتلطم الورد بمناب أخذه سعيد بن حميد فقال :

وكمأنما أثر الدموع بخدها طال تساقط فوق ورد يانع وقال البحترى فيهذا المعنى :

شقائن بحملن الندى فكأنه دموع النصابى فى خدود الخرائد وقال ابن الرومى فى دموع المحبين وقت الوداع :

كأن تلك الدموع قطر ندى تقطر من نرجس على ورد فأجاد وأبدع باختصار اللفظ وحسن السبك . ومن الابيات الجامعة في المدح قول ابن الرومي :

هو الغرة البيضاء من آل هاشم وهم بعده النحجيل والناس أدهم ومن أجود ما قيل في الثريا قول بعض الشعراء :

ولاحت لساريها الدياكأنها على الآفق الفربي قرط مسلسل أخذه ابن الرومي فقال:

طیب طعمه إذا ذقت فاه والثریا فی جانب الغرب قرط ومن أحسن ما قیل فی شروق الکاس قول ابن الرومی ، وأتی بشیء لم یسبق • إلیه ، وهو تشبیه الحباب بفلق اللؤاؤ، فقال :

> لها صریح کیاً نه ذهب و رغوهٔ کاللّالی، الفاق (۱) وقال این الرومی :

<sup>(</sup>١) الفنق . الصبح

وقبلت أفواها عذابا كأنها ينابيع خمر خضبت لؤاؤ البحر

قال أبو هلال في ديوان المماني (١) : البحر زيادة لا يحتاج إليها . لأن اللؤ اؤ لا يكون إلا في البحر ، نلوكان في غير البحر اؤ اؤ قليس انسبته إليه فائدة . وأخيرا فلابن الرومي القدرة الفائقة على تهجين ما أجمع الناس على استحسانه كما فعل في الورد من تهجينه وتفضيل النرجس في صورة جميلة مؤثرة (٢) . وبعد فيغنينا ذلك كل الغني في فهم القيمة الآدبية الشبهات ابن الرومي .

و لننتقل بعد ذلك إلى البحث الآخير في الكـتاب .

موازنات أدببة بين التشبيه فى شعر الشاعرين :

أولا: التشبيه فى شعر ابن الممتز وابن الرومى حسى ، وإن ألم ابن الرومى بيمض التشبيهات فى غير الحسبات .

ثانيا : لحاسة البصر ، والألوان خاصة ، منزلة كبيرة فى تشبيهات الشاعرين. ثالثاً : كل من الشاعرين يستمد مادة التشبيه من بيئته ، ولذلك كثرت فى تشبيهات ابن المعتز ألوان الحياة المترفة ، من كؤوس التبر ، وأوانى الفضة ، وصحاف الذهب المحلاة بأنواع الجواهرالكريمة والآلى . النادرة ، ممالا يوجد نظيره عند ابن الرومي إلا نادراً .

رابعا: التشبيه عند ابن الممنز ملكة ، وعند ابن الرومي رغبة في ابتداع الصور والمعاتى ، ولذلك كثر في شمر ابن المعنز ، حتى لا تبلغ كمينه عند ابن الرومي حد تلك السكيرة .

خامسا : وألفاظ ابن المعتز أرق من ألهاظ ابن الرومي فيه ، أما دقة التصوير فهي سمة للتشبيه في شعر الشاعرين .

<sup>1: 444 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) وذلك في قطعة شمرية طويلة أولها:

خجات خدردالورد من تفضيله خجلا توردها عليه شاهد وقد حللها عبد الناهر وبين متراتها في البيان وفي جودة التخبيل وحسن التعليل حتى تال فيها : ه لمنه جاء محسن ولمحسان لا تجد مناه إلا له ، ٢٤٨ أسرار .

سادسا: ابن الرومي في صوره يمزج الأه باغ وبركب الصور، وابن المعتز يزجيها مجتمعة دون اتحاد وامتزاج.

سابِما : وهذا لون آخر من ألوان الموازنة بين التشبيه في شعر الشاعرين ، قال امرؤ الفيس :

و تعطو برخص غير شسن كمأنه أسار بع ظي أو مساويك إحمل وحول هذا المعنى يقول أبو نواس:

تعاطیکها کف کأن بنانها إذا اعترضتها المین صف مداری و يقول ابن الرومي:

أشارت بقضبان من الدر رقمت يواقيت حمرا فاستباح فؤادى ويقول ابن المعتز :

أشرن على خوف بأغصان فضة مقومة أثمارهن عقيـــــق وقال ابن الروى :

أعامه والنفس بمد مشوقة إليه وهل بمد العناق تدان؟ كأن فؤادى ليس يشني غليله سوىأن يرى الروحان متزجان وفي هذا الممنى يقول ابن الممنز:

يا رب إخوان صحبتهمو لا يملكون لسلوة قلبا لو تستطيع قلوبهم فقدت أجسادها وتمانقت حبا وقال أبو نواس في الراح:

إذا عب فيها شارب القوم خلته يقبل في داج من الليل كوكبا أخذه ابن الضحاك وأحسن:

كاتما نصب كاسه قر يكرع فى بعض أنجم الفلك وقال ابن الرومي فيه ، وكان أحسن منهما :

فكأنها وكأن شاريها قريقبل عارض الشمس وقال ابن الممتز فزاد عليهم جميعا: وكأنه وكأن المكاس فى فه هلال أول شهر غاب فى شفق وهو أحسن ما وصف به كأس على قم . ومن أحسن ما قيل فى وصف مغن قول إين المعتز :

> ومغن ملحق كل نفس بهواها ، وهو للسكر عذر وأجمع من ذلك قول ابن الرومي :

تتفنى كـأنها لانفنى من سكون الأوصال وهى تميد ولها الدهر لائم مستزيد ولها الدهر سامع مستجيد وقال ابن الرومى:

كأن نسيمها أرج الخزمى ولاها من بعد وسمى ولى إذا أنفاسها نسمت سحيرا تنفس كالشجى ــ لها الخلى وحول هذا الممنى يقول ابن المعتز:

وما ریح قاع عازب طله الندی وروضمن الریحان ذرت سحا ثبه فجاءت سحیرا بین یوم ولیلة کا جر فی ذیل الغلالة ساحبه

ثامنا : وقد يكون في الإمكان الموازنة بين قصدتين للشاعرين ، في موضوع واحد ، انرى من هذه الموازنة مدى فن كل من الشاعرين في التشبيه ، ولكن هذه الموازنة لاتمطينا حكاحاسما على شاعرية أيهما ، فكثيرا ما يأتى أحد الشاعرين بتشبيهات في موضوع القصيدة لا يأتى بها الآخر ، ومع ذلك فأنا أعرض هانين القطمتين ، اللذين اخرتهما من شعر الشاعرين لنتماريهما في الخيال ، ووحدتهما في الموضوع ، فوق وحدتهما في الوزن . قال ابن الرومي من قصيدة في وصف مجلس الراح :

شمس من الحسن في معصفرة ضاهت بلون لها ممصفرها في وجنات تخمر من خجل كأن ورد الربيع حمرها يسمى إليها بكاسه رشأ أشه الله وذكرها فى كمفه كالشهاب لاح على ظلماء ليل دجت فنورها إن برزت للهواء غبرها أو قرعت بالمزاج كـدرها ويقول ابن الممتز في مجاس الراح أيضا من قصيدة :

ومجاس جل أن نشبهه جن به مزهر ومزمار وزانه من بني العباد رشا بالجيد والمقلتين سحار قد ركبت كفه مشعشعة إبريقها في الكؤس هدار يلمع فيها من كل ناحية كوكب نور إليك نظار فظلت في يوم لذة عجب وافي به للسعود مقدار وقابل الشمس فيه بدر دجي بأخذ من نورها ويمتار

ا فى ها تين القطمتين وصف الساق والراح ، و فى قطعة ابن الروى زيادة
 وصف للقيئة التى تغنى فى مجلس الراح .

٢ ــ وصف ابن الرومى الساقى بالأنوثة ، ووصفه ابن الممتز بالسحر .

سبه ابن الروى نور الراح فى الكأس ، بالشهاب فى ظلام الديل ، أما
 ابن المعتز فقد شبه الكأس بالبدر ، والراح بالشمس . وجعل الكأس يأخذ من نورها و ممتار .

وصف ابن الروى الراح بأنها أصنى من الما. وألطف من الهوا.
 ووصفها ابن المعتز يكوكب نور متوقد.

ألفاظ ابن المعتز موسيقية ، وأعذب من ألفاظ ابن الروى ،

وابن الروى فى جملة الأمر يركب الصور ويمزج التشبيهات ولـكن
 ابن المعتزيفف عند حدود التصوير . لا يتعمد لمزج تلك الاصباغ بعضها ببعض
 بل يزجيها مجتمعة دون اتحاد أو امتزاح .

وابن الرومى يفوته أحيانا ما هو أبلغ فى الوصف، وأروع فى أداء
 الفرض من حيث لا يفوت ابن المعتز ذلك كما رأينا فى وصف ابن الروى للساقى
 بالانوثة، ووصف ابن المعتز له بالسحر.

تاسما: وليس هناك شيء آخر يمكن أن نعرضه في سياق الموازنة بينالشاعرين في التشبيه ، إلا هذه الرواية الأدبية التي رواها ابن رشيق في العمدة والبغدادي في خزانة الادب والعباسي في معاهد التنصيص، فقد لام لائم ابن الرومي ، وقال له : لم لا تشبه تشبيهات ابن المعتز وأنت أشعر منه ، فقال : ألا تنشدنى شيئًا من قوله، الذي استمجزتني عن مثله ، فأنشده قوله في الهلال :

انظر إليه كزورق من فضة لقد أنقلته حمولة من عنس فقال له زدنی ، فأنشده قوله فی الآذریون ( وهبر زهر أصفر فی وسطه خمل أسود و ليس بطيب الرائحة ) :

> كأر آذربونها والشمس فيها مداهن من ذهب فيها بقايا غالبـة

فصاح: واغوثاه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ذاك إنما يصف ماعون بيته، لأنه ابنخليفة ، وأنا أي شيء أصف؟ و لـكن انظر إذا وصفت ماأعرف ، أين يقع قولى من الناس هل لأحد قط منل قولي في قوس الغام ؟

وساق صبيح للصبوح دعوته فقام وفى أجفانه سنة الغمض يطوف بكاسات العقار كأنجم فن بين منقض علينا ومنفض وقدنشرت أيدى الجنوب مطارفا على الجو دكناو الحواشي على الأرض يطرزها قوس السحاب بأخضر على أحمر في أصفر إثر مبيض كأذيال خود أقبلت في غلائل مصبغة والبعض أقصر من بعض

وقولي في صانع الرةاق

ماأنس لاأنس خباز امروت به 💎 يدحو الرقاقة مثل اللمح بالبصر إلا بمقــدار ما تنداح دائرة ﴿ فَي لَجَّةَ المَّـاءُ بِلْقِي فَيْهِ بِالْحَجِرِ ۗ

مابين رؤيتها فى كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر

وقولى في قالي الزلابية :

رأيته سحرا يقلى زلابية في رقة القشر والتجويف كالقصب يلتى العجين لجيناً من أنامله فيستحيل شبابيكا من الذهب

أُمَّة الشعر في القرن الثالث

كان أبرز شعراء القرن الثالث أبو تمام والبحترى وابن الرومى وابن المعتز . و قد علمت بما سبق عن ابن الرومي و ابن الممتز الـكم.ثير . كان أبو تمام وابن الروى بنممقان في الثقافة وبنزعان إلى التفكير ويؤثران المعانى العميقة والآراء البعيدة في الشعر . وكان أو تمام مع ذلك يتخذ الشعر صناعة فنية دقيقة ، فهو مختار ألفاظه وأسلوبه اختيارا دقيقا ، ويصوغه صباغة خاصة مصبوغة بألوان الترف والزخرف وأصباغ البديع المتعددة التي عرفها شعراء القرن الثالث بذوقهم وعقلهم ؛ من حيث كان ابن الروى قانعا بالمفوص على المعانى دون النفات أو إيثار لألوان الجال في الأسلوب ؛ أما أبو عبادة البحترى فقد كان قريبا في أفكاره واضحا في أسلوبه ، يحب الصنعة وليكننه يؤثر منها ماكان موائن الشقافة ومذاهب الصنعة في الشعر ، وكان شعره صورة لهذا الانجاه دون ماسواه ؛ أما ابن المعتز فقد شغف بصناعة الشعر شففا شديدا ، فتأ تى في ألفاظه وفي أسلوبه وأجاد في ألوان البديع وأصباغ الزخرف التي وشي بها شعره ، وعنى بذلك عناية كبيرة ، ومع ذلك فإنه لم يغفل نزعات التفسكير التي كان يدفعه إليها عقله وبيئنه وألوان الثقافات التي امتزجت بالحياة العقلية في هذا العصر الخصب ، فكان شعره صورة عامة لمدرسة أبي تمام ومدرسة البحترى ومثلها أدق تمثيل مع فكان شعره صورة عامة لمدرسة أبي تمام ومدرسة البحترى ومثلها أدق تمثيل مع فكان شعره صورة عامة لمدرسة أبي الذبية و تطور الشعر قي عصره .

ونحن بعــد ذلك لا غنى لنــا عن عرض آرا. النقاد فى أبى تمام والبحترى وابن الرومى عرضا واسعا يوقفنا على اتجاه ومنهج كل شاعر فى النفــكير والانتاج .

أما أبو تمام فشاعر مبدع ألفيت إليه زعامة الشعر من جميع الشعراء في عصره وآثر في نظم الشعر تجويد الممنى ودقته ، فكان واطيف الفطنة دقيق الممانى غواصا على ما يستصعب منها (١) ، ، وهدو , متكلف إلا أنه مصيب ، وشغله المطابقة والتجنيس ، جزل الممانى ، مدحه ورثاؤه لا غزله وهجاؤه ، وطارت له أمثال وحفظت له أقوال (٢) ، ، ولا يتعلن بجيده جيد أمثاله ورديته مرذرل مطروح (٣) ، ، و وكان صاحب طريقة مبتدعة ومعان كاللؤاؤ متدعة (٤) ، ، وهو رأس

<sup>(</sup>١) ١٦٨ : ٧ مهذب الأغاني

<sup>(</sup>٢) ٢٤٩ رسائل البلغاء من رسائل الانتقاد لابن شرف

<sup>(</sup>٣) ٢ الوازنة

<sup>(</sup>٤) ١٦٦ رسالة الغفران

في الشمر ومبتدى. لمذهب سلمكه كل محسن بعده فلم يبلغه فيه (١) ، ، وقد شغف بجزالة اللمظ ومتانه الاسلوب وبالصنمة وقصد البديع فهو أكثر الشعراء بديما وافتنانا وصنعة في شعره إلا أن مصنوع، جيد ينهبه أن يكون مطبوعا ولحلاوة شعره ودقة أسلو به خفيتالصتعة فيه كـثيرا ، وهو من والممروفين بجودة الرأا.(٢). . ولم بكن له حلاوة نوجب له حسن النغزل (٣) ، وكان يكره نفسه على العمل حتى يظهر ذلك في شعره (٤) ، وكان يأتي في شعره برد الأعجاز على الصدر ولايأتي به إلا شاعر متصنع كحبيب ونظرائه(ه)رقصيدته , متى أنت عن ذهلية الحي ذاهل ، محشوة بالصنَّمة وتكلف فيها ألوان البديع بما عيب هو وأشباهه عليه (٦) وشعره مباين للشعر فمي عصره مباينة واضحة من حيث تصوره للشعر وشدة أخذه نفسه بتجويد الممنى ووحدة القصيد وفي كلفه بوصف الطبيعة وميله إلى المعانى الفلسفية يضمنها شعره أياكان الموضوع الذي ينظم فيه ، ويرى بعض المحدثين أنه بجيد في هذا الممنى وذاك و لكنه لايعرض عليك العالم كله فيحالة من الحالات(٧). و برى آخر أن أبا تمام لا يعد في نظر أهل العصر الحاضر مثلاً أعلى للنعر لأنه لم ينقل في شمره كثيرًا من صور المواطف التي كانت تجيش بصدر المجتمع في ذلك الحين ولم يمثل الحياة القومية في عصره تمثيلا صحيحاً ولم يكن كأبي العلاء حرا في إبداء ما مختلج بنفسه من المماني ولا شجاعا في بيان ما يعتقده حقا (١) ، ومهما يكن فقد كان أبو تمام رأس طبقته ، وأخمل هو والبحترى في زمانهما خسائة شاعر كلهم مجيدكما يقولون ، ونتلبذ عليه كثيرور. كالبحثرى وسواه , وكان اليحتري يقدمه وكذلك ابن الرومي (٩) ولم يدركه ابن المعتز وإنكان تتلمذ على أدبه وشمره .

0 0 0

<sup>(</sup>١) أُخبار أبي تمام الصولى . وراجع رد الآمدي عليه في ذلك ص ٦ من الموازنة

<sup>(</sup>Y) 137: Y llasto

<sup>(</sup>٣) ١١٣ : ٢ العمدة

<sup>(</sup>٤) ١٨٢ : ١ العمدة

<sup>(</sup>ه) ۱۸۳ : ۱ العدة

<sup>(</sup>٦) راجع ١٩٥ إعجاز القرآن

<sup>(</sup>٧) راجع مقالة للمقاد في الرَّسالة عدد ٥٨

<sup>(</sup>٨) من ٨ متدمة مختصر شرح ديوان الحماسة

<sup>(</sup>٩) ٥٦ أخبار أبي عام

واما البحترى فنلميذ أبى تمام . وكان يتشبه به في شمره . ويحدو حدوه في البديع وكان يراه صاحبا وإماما (١) ، ترسم خطا أبى تمام ومضى على أثر ، في البديع إلا أنه أحسن في سبك اللفظ على المعتى وأراد أن يشعر ففي (٢) , استمد معانيه من وحى الحيال وجمال الطبيعة لا من آراء العلم وقضايا المنطق والفلسفة فأعاد للشمر ماذهب من بهجته ورونقه حتى قال المنغي فيه ، أناوأبو تمام حكيان والشاعر البحترى ، ويشيد النقاد بعذوبته وجمال الهظه وأسلوبه (٣). وهو في عذوبة اللفظ وسهولته يبذ غيره في هذا الميدان ، والكتاب يفضلون كلامه على كلام ويقدمون رأيه في البلاغة على ماوصفه :

فى نظام من البلاغة ماشك امرؤ ـ أنه نظام فـريد وبديع كـأنه الزهر الضا حك فى رونق الربيع الجديد حزن مستعمل الـكلام اختيارا وتجنبن ظلمة التعقيد وركبن اللفظ الفريب فأدركن به غاية المرام البعيد(٤)

وهو من المسكثرين في وصف الحيال المجيدين فيه (٠) ، وأحسن الناس طريقاً في المتاب (٦) ، وكان بعض النقاد يختم به الشعراء (٧) و نوه به الآمدى في الموازنة أعظم تنويه (٨) ، وكان يذكر أن أجود شعره , أهلا بذاحكم الحيال المقبل ، (٩) وكان ابن المعتز يشيد بشاعريته و بقصيدته في وصف إبوان كسرى وقصيدته في

<sup>(</sup>١) ١٨٣ : ٧ مهذب الأغاني

<sup>(</sup>٢) ٢ ٣ : التل السائر

 <sup>(</sup>٣) راجع : ٢٤٩ رسائل الباغاء ، ٣٧ أخبسار أبى تمام للصول ، وكان يقال لشعره سلاسل الذهب ، ٣٧٥ : ١ كشف الظنون . وكثر العناء في شعره استظرافا لما فيه من الحلاوة على طبع البداوة ، ٣٧٨ : ١ العمدة .

<sup>(؛)</sup> ۱۰۰ إعجاز الترآن

<sup>(</sup>٥) ٩٩ ديوان الصبابة لاينأبي حجلة

<sup>(</sup>٦) ٢٠١٢ : ٢ المدرة

<sup>(</sup>٧) ١٨٣ : ٧ مهذب الأغاني

<sup>(</sup>٨) راجع الموازنة ، ٥٠٥ : ١ المعدة

<sup>(</sup>٩) ١٧٠ إعجاز القرآن

بركة المتكل واعتذاراته (١) ، وكان الصاحب يعجب بطريقة شعراء الشام المثلى التي هي طريقة البحترى في الجزالة والعذوبة والفصاحة والسلاسة (٢)

ولم بما يوازان شمر البحترى بشعر شاعر من طبقته ومن هو في مضهاره أوفي مغذلته (٣) ونحن نفضل البحترى بديباجة شعره على ابن الرومى وغيره من أهل زمانه ونقدمه بحسن عبارته وسلاسة كلامه وعذوبة ألفاظه وقلة تعقيده في قوله (٤)، والكتاب بفضلون البحترى على أهل دهره (٥)، ويطيل الآمدى في الموازنة بينه وبين أبي تمام (٦).

وقد اتصل البحرى بابن المعتز، وله فى والده وفيه فى عهد طفولته قصائد كثيرة سبق الإشارة إليها، وترجم له ابن المعتز فى كتابه طبقات الشعراء ترجمة موجزة (٧) وكان يشيد بشاعريته وبسينيته فى إيوان كسرى وهائيته فى بركة المتوكل (٧)، وكان يجتمع به ويجلس معه(٩)

\* \* \*

وأما ابن الروى فشجرة الاختراع وثمرة الابتداع وكان واسع العطن لطيف

<sup>(</sup>١) راجع ٣٣ رسائل ابنالمعتر

<sup>(</sup>۲) ۱:۹ اليتيمة

<sup>(</sup>٣) ١٩٠ إعجاز القرآن

<sup>(</sup>٤) ١٩١ المرجع

<sup>(</sup>٥) ۱۹۲ المرجع

 <sup>(</sup>٦) راجع الموازنة وعلى الأخس س ٢ و ١٨٠ و ١٨١ ويقول الآمدى إن النقاء لم يتقفوا
 على أنهما أشعر س ٢ الموازنة

<sup>(</sup>٧) ١٨٦ و ١٨٧ طبقات الشعراء لابن المعتر وله تراجم في ٩٦ – ١٠٣ : ٣ وفيات ،

١٨٣ : ٧ وما بعدها مهذب الأغانى ، ٣٣٠ الموشح وما بعدها

<sup>(</sup>٨) راجع ٣٣ رسائل ابن المتر

<sup>(</sup>٩) ٦ مقدمة ديوان البحتري

الفطن (۱) ، وهو أشهر أهل زمانه بعد البحترى وأكثرهم شعر (۲) ، ويمتاذ بطوله نفسه في قصائد (۳) ولم يجعل اللفظ شغلا شاغلا في صناعته (٤) ، وكان من مختلف معانى الشعر (٥) وهو أولى الناس باسم شاعر (٦) ، وهو غريب الآخذ (٧) ، وهو غريب الآخذ (٧) ، وروق ويرى صاحب الوساطة أن تصائده على طولها لاتعثر فيها إلا بالبيت الذي يروق أو البيتين (٨) وهو على أي حال شاعر مجيد وعلم من أعلام القريض في القرن الثالث ، ويمتاز ابن الرومي بتقضيله للفظ على المهنى و باستقصائه واختراعه و توليده في معانيه .

كان ابن الرومى شاعر مكتهل السن وابن المعتز ما يزال يافعا شابا ، وكان ذلك يضع ابن الرومى موضع الاستاذ لابن المعتز ، ولكن شاعرنا ابنالمعتز لم يبال به ولا تأثر تأثرا واضحا بشعره ، لانه كان بين الشاعرين صلات مقطوعة ، ففضلاعن تفاوت السن كان ابن المعتزسنيا وابن لرومى معتزليا ، وكان ابن الرومى يحب المستعين ويكره المعتزكيا أحب المهتدى وهجا المحتزق قبل قتله وقد سبق ذكر ذلك ، وكان لذلك ولا شك أثره في نفس الامير ، فنقم على ابن الرومى واعتزله ووفض الانصال به ولم يترجم له في كتابه طبقات الشعراء مع أنه ترجم للبحترى (٩) ولا في تمام (١٠) ولا في العيناء (١١) والناشى م ٣٩٣ (١٢) وسواه .

وأما ابن المعتز فشاعريته وشعره و بسط الـكلام في ذلك وفي كل ما يتصل به هي موضوعهذا الـكـتاب .

<sup>(</sup>١) ٢٤٩ رسائل البلغاء منرسائل الانتقاد لابن شرف

<sup>(</sup>٢) ٢٨٦ معجم الشعراء

<sup>(</sup>٣) ٣٠٨ ابن الرومى للعقاد

<sup>(</sup>٤) ٣١٦ المرجع

<sup>(</sup>a) ۲۱٤ : ٤ السعودي

<sup>(</sup>٢) ٥٥٢ : ١ العمدة

<sup>(</sup>٧) ه ۱۰ : ٣ زهر ، وكان يأخذ الحكم الفارسية فينظمها شمرا( راجع ٢٧٨ : ٣ زهر 🗲

<sup>(</sup>٨) ٤٥ الوساطة

<sup>(</sup>٩) ١٨٦ طبقات ابن المعتز

<sup>(</sup>۱۰)۱۳۳ المرجع

<sup>(</sup>۱۱) ۱۹۹ المرجع

<sup>(</sup>١٢) ١٩٨ طفآت الشعراء لابن المعر

الْبَابُكِالِرَّائِجُ ابن المعتز وأثره في النثر الآدب

# الفص لالأول

(1)

النثر الآدبى أو الفنى هو السكلام الذى يصور المقسل والشمور ولا يتقيد يوزن أو قافية .

ويرى بعض الباحثين من الأدباء المحدثين ومن بينهم الدكتور طه حسين أن القرن الأول الهجرى لم يكن فيه نثر فنى يعند به إنما كان الشأن للشعر \_ والقرآن ليس نثرا بلولاشعرا(۱)، وقد احتذى الدكتور فى ذلك حذو الاستاذ موسيه الفرنى وهو أول من ذهب إلى ذلك وإلى أن النثر الفنى فى الآدب العربي يبتدى، بابن المقفع (۲)، وابن المقفع فى نظر هؤلاء أول عمل للنطورات الجديدة فى الإنشاء المعربي(۳) وهو أول مؤلف للإنشاء الآدبي فى اللغة العربية (٤) وقد آمن الدكتور طه حسين بهذا الرأى وبأن الشهر أسبق من النثر الفنى فى آداب اللغة العربية وأذاع ذلك فى كشير من مؤلفاته (٥) وقد ثار بعض الباحثين فى وجه هذه والنظرية وهاجوها (١):

وهذه النظرية وهي أن الشعر سبق النثر الفني في الوجود نجد أصولها عند أرسطو في كتابه الشعر فهويقول فيه: « والاقدم من الاشمار الاقصر والاولون

<sup>(</sup>۱) ۴۳:۱ النثر الفني

<sup>(</sup>٢) ٣٨ : ١ المرجع

<sup>(</sup>٣) مجلة الأدب والفن عدد نوفع سنة ١٩٤٥ من مقال للا ستاذ جب بعنوان : خواطر في الأدب العربي

<sup>(</sup>٤) ص ١٩ المرجع السابق

<sup>(</sup>٥) التوجيه الأدبى ١٧ و ٣٦٤ – ٣٦٨ الأدب الجاهلي و ١٥ و ١١٦ لمجمـــل في تاريخ الأدب العربي ، من حديث الشعر والنثر

كانوا يقرون الاعتقاد في النفوس بالتخييل الشعرى ثم نبغت الحطابة بعد ذلك وهي نوع من أنواع النثر ، وقد عم بعض المحدثين من المستشرقين ذلك الحم فذهبوا إلى أن الشعر أسبق من النثر الفني وجودا ، على أن بعض المستشرقين من علما. الألمان كجلدزيهر و بروكلمان على الرأى القائل بأن السجع كان المرحلة التي عرها النثر إلى السفرعند العرب (١)

ونحن لا تميل إلى هذا الرأى الجديد ولا نؤيده فالقرآن أثر من آثار النثر الفنى وكدلك الكتب الدينية والآدبية القديمة التى يشير إليها القرآن الكريم وكثير من الآم القديمة كان لها نثر فنى قبل الميلاد بكثير: فلليونا نيين آثار كبيرة فى الحطابة من قبل الميلاد بقرون عديدة ، وللروما نيين آثار فيها قبل الميلادو بعده (٧)، فلماذا لا يكون المعرب نثر فنى بعد الميلاد بخمسة قرون ؟ مع أن امبد الحميد السكاتب آثار اكبيرة فى النثر الفنى وهو قبل ابن المقفع على أى حال والقدماء من النقاد يؤيدون سبق النثر الشمر ، فابن رشيق يقول : وكان السكلام كمله منثورا فاحتاجت العرب إلى الفناء بمكارم أخلاقها وطيب أعراقها فتوهموا أعاريض جعلوها موزاين السكلام فلما تم لهم وزنه سموه شعرا (٣) وكمذلك صنع كثير من الباحثين كالوهاوى (٤) وسواه

وإذا فالنثر الفنى فى الآدب العربى وجد قبل القرآن بقليل وصاحب نزول القرآن و تأثر به تأثر ا عظيما ثم انصل المسلون بالفرس بعد الفتح الإسلامى واحتذوهم فى ألوان من أدمم احتذاء ظهر أثره فى النثر الفنى منذ آخر القرن الأول الهجرى على أيدى بعض الكتاب .

(٢)

كان كثير من السكتاب والموالى يعرف اللغة الفارسية وبمضهم كان يعرف الرومية أو اليونانية أو السريانية بماكان له أثر في النثر

<sup>(</sup>١) ٦٢ الأدب الجاحلي لمحمد هاشم

<sup>(</sup>٢) راجع ٦٠ — ٧٣ التوجيه الأدبى

<sup>(</sup>٣) ٨ : ١ العمدة

<sup>(</sup>٤) راجم الجزء الأول من سحر الشعر

فريد بن ثابت تملم كما يقال الفارسية من رسول كسرى والرومية من صاحب النبي والحبشية من حادم النبي والقبطية من حادمه (۱) وتملم السريانية بأمر الرسول المكريم(۲)، وأبو العلاء سالم مولى هشام بن عبد الملك وأستاذ عبد الحميد السكانب وأحد الواضعين انظام الرسائل نقل رسائل ارسطو إلى الأسكندر (۳) إلى العربية عما يدل على معرفته للغة غير اللغة العربية وكان جبلة بن سالم كانب هشام أحد النقلة من الفارسي إلى العربي (٤) وكذلك كان عبد الحميد السكانب يعرف الفارسية وقد استخرج أمثلة السكتابة التي رسمها من اللسان الفارسي فولها إلى اللسان العربي (٥) وهو أول من نقل تقاليد الفرس إلى السكتابة العربية (٢) وكذلك كان ابن المقفع وهو من سلالة فارسية عربقة ومن ذلك يظهر بوضوح أثر الثقافات والأدب الفارسي على الحصوص في تطور الكتابة والنشر الفني في أدب لفتنا العربية :

وعبد الحيد السكانب هو الذى سهل سبيل البلاغة فى الترسل وعنسه أخذ المترسلون (٧) وهو أحد كتاب القرن الثانى الذين فهموا الفصول كما كان يفهمها علماء البيان من اليونانيين (٨) وهو أول من فتق أكمام البلاغة وسهل طرقها وفك رقاب الشعر (٩)وآ لت إليه زعامة السكتابة فهد سبلها ووضع معالمها ورسم لها رسوما خاصة فى بدئها وختامها والإطناب فيها مرة والإيجاز أخرى فيكان بذلك شيخ الكتاب (١٠)

<sup>(</sup>۱) ٦ ج ٣ العقد

<sup>(</sup>٢) ٧٣ الأدب الإسلاى لمحدود مصطني

<sup>(</sup>٣) ١٧١ الفهرست

<sup>(</sup>٤) ٣٤٢ الفهرست

<sup>(</sup>٥) ٦٩ صناعتين و ٨٩ : ٧ ديوان الماني

<sup>(</sup>٦) ٧٥: ١ النثر الفني وما بعده

<sup>(</sup>۷) ۱۷۰ فهرس

<sup>(</sup>٧) ١٠ مقدمة نقد النثر

۱۹:۷ (۹) المقد

<sup>(</sup>۱۰) ۲۹ العصرالعباسی للاسکندری ، وراجع فی ذلک ۱۹۳ تاریخ الأدب الدرفی للزیات وقد توفی عبد الحمید عام ۱۳۲ هـ وله من الآثار الأدبیة : رسالة إلی الکتاب (۱۷۲ – ۱۷۵ رسائل البلغاء ) ورسالة فی الشطرنج ( ۱۶۲ – ۱۹۲ المرجع ) ورسالة فی نصیحة ولی العهد (۱۳۹ – ۱۹۶ المرجم ) وکلات ورسائل آخری (۱۹۳ – ۱۷۲ المرجم )

وبحق لقد قيل بدئت الكتابة بعبد الحيد (١) .

ثم ازداد أثر الفارسية فى النثر الآدبى فنقل الفرس إلى العربية القصص الغرامى والغزل بالمذكر (٢) .

(٣)

ثم ظهر ابن المقفع عام ١٤٢ ه وأحدث أثره فى النثر الأدبى وفى تطوره (٣) . كان ابن المقفع من عنصر فارسى وهو أحد النقلة من الفارسية إلى العربية و وذاع أنه ترجم كتب أرسطو من الفارسية (٤) إلى العربية \_ والصحيح أن الذي قام بذلك هو ابنه محمد بن عبد الله بن المقفع وهو الذي كان كانب المنصور لا أبوه (٥) .

وابن المقفع هو إمام المنشئين في ذلك المصر وكان إمام الطبقة الآولى من الكتاب في العصر العباسي وهي الطبقة الني أدركت الدولتينومن شخصياتها: يحيي بن زياد الحارثي وعمارة بن حمزة وأبو أيوب وزير المنصور وكانبه . وقد آخي ابن المقفع في طريقته بين التفكير الفارسي والبلاغة العربية وكان مقدما في بلاغة اللسان والقلم والترجة واختراع المماني وابتداع السير . فأدبه وإن كان عربى اللفظ والآسلوب فهو أعجمي الفكر والتأليف فقد استخلص من الآسلوب الفارسي والعربي طريقة عرفت به وأخذت عنه (٦) ، وتظهر مزيته في ترتيب أفكاره وحسن تقسيمها . ويغلب على أسلوب عبد الحميد الصبغة العربية ، كما تشيع فيسه الحكمة التي يروضها بعذوبة ألفاظه وسلامة أسلوبه ، وحقا اقد كان أمة في البلاغة ورصانة القول وشرف المماني مع وضوح الفرض وسمو الآسلوب

<sup>(</sup>٢) راجع ١٤٧ – ١:١٦٢ النثر الفي ، والغزل بالمذكر أظهر في الشعر منه في النثر

<sup>(</sup>٣) ۱۷۲ الفهرست

<sup>(</sup>٤) وبقول ابن النديم: وكتاب المقولات لأرسطو فسره ابن المقفع ٣٤٨ فهرست، ويقول وكتاب المبارة لأرسطو اختصره ابن المقفع ٣٤٨ فهرست ١٠ ابن المقفع لمردم بك ، ويقولون: وابن المقفع أول من اعتنى في الملة الإسلامية بترجة السكتب المتطقيسة للمنصور ، ٣٨ ابن المقفع لمردم بك .

<sup>(</sup>٥) ١٠٥ - ١٢٠ التراث اليوناني لعبد الرحمن بدوى (٦) ٢٢٢ الزيات

وهوأكثر كناب عصره نأنقا في صوغ الجملة فكان يقوم فيالنثر بماكان يقوم به زدير في الشعر، وهو أحدال كمتاب الذين لم يلزمو االسجع (١) فكان في كلا، هم قليلا و لكنهم لايكادون يخلون بالمناسبة بين الآلفاظ في الفصولو المقاطع إلا في مواضع يسيرة (٧) ، وقد اهتموا ببسط الممانى وتأكيدها وتركوا مذهب الإنجاز الذي كالشائعا في القرن الاول إلىالإطناب وتنويع العبارة وتقطيع الجلة والمزاوجة بين الكلمات وتوخى الإفهام ، وأبن المقفع أولُّ من أفسح مكان الآدب العربي بالترجمة فهو الذي ترجم كليلة ودمنة ترجمة بماينم عنجهد بذله المترجم في تحوير الخصائص الهندية الصميمة الني للكتاب الأصلي (بنشاشترا) ليجمله ملائما للذوق العربي وأضاف إليه فصولا جديدة في مواضع مخنلفة (٣) .

خلف ابن المقفع طائفة من الكتاب تأثروا به تأثرا واضحا بميد المدى في تطورالنثرالأدبى والكنابة الفنيةومنهم يعقوب بن داود وزير المهدىوأ بوالربيع محدينالليث وكتب للمهدى والهادىوالرشيد والقاسم بنصرح وسهل بن هارون (١) ويحى بن برمك ثم أبناء جعفر بن يحى (١٤٧ – ١٨٧ هـ) وأخوه الفضل والحسن سهل (ه) وأخوه الفضل (٦) رأحمد (٧) بنيوسف م ٢١٣ هـ وعمرو بز(٨) مسعدة عام ۲۱۷ ه والعتابيم. ۲۲ ه و محمد بن بزداد وزير المأمون (٩) .

<sup>(</sup>٢) ١٦٧ سر الفصاحة ولا تكاد تجدكاتبا في القرن الأول والثاني وأوائل القرن الثالث يتخذ السجم طابعا ملازما لنثره وقد كان السجم كثيراً فى الجاهلية وغلب علىالنثر فى عصر النبوة ثم أخذ سآطانه يضعف تليلا فى العصر الأموى ولكنه عاد يسترد قوته فى أول القرن الثالث

<sup>(</sup>٣) ولابن المنفع آراء كثيرة متفرقة فى البلاغة ، راجع ١: ١١ البيان و ٥ – ٧ الصناعتين وبروى له: البلاغَة كشف ما غمض من الحق وتصوير الباطل صورة الحق ، ٣ ه صناعتين والصعيج أن ذلك للعتابي ٩٠: ١ البيان

<sup>(</sup>٤) راجم ٥٥ : ١ البيان و ٢٨٧ : ٧ زهر و ٢٦٠ : ٣ زهر أيضا

<sup>(</sup>٠) يشيدُ به الجاحظ ١٤: ١ البيان وله كلة يعرف بها أنواع الآداب ، ١٩٥: ١ زمر

<sup>(</sup>٦) تبناه يحيى البرمكي وضمه إلى المأمون ٧٤ المسكافأة ، وأشاد الحصري ببلاغته ، ٩٦

و ۱۹ : ۱ زهر (۷) له ترجه في الأوراق تسم أخبار الشعراء ۲۰۱ -- ۲۳۲ ، وكان عالى الطبقة في البلاغة ولم يكن في زمانه أكتب منه وله شعر جيد ، ١٤٨ : ٢ زهر ، ركان بمن نغوا في السكتابة ، ١١ : ٣ العقـــد ، وهو أول من افتتح المسكانية في انتهاني بالنيروز والمهرجان مـ ٩٠ : ١ ديوان الماني

<sup>(</sup>٩) راجع ٢٤٤ معجم الشعراء (۸) راجع ۱۷۰ فهرس و ۲۵۲ معجم الشعراء

(٤)

وفى العصر العباس الثانى بلغ النثر الفى منزلة سامية وامتاز بسهولة العبارة وانتقاء الألفاظ وجودة الأسلوب ، كما امتاز بجودة المعانى واختراعها ودقة الآخيلة وابتداعها وظهور آثار الثقافات الحديثة وخاصة اليونانية فيه بل الاحتفال بها والطعن فيا سواها عما شكا منه النقاد (١) ومال الكتاب إلى الإطناب حتى قال الاقتية : ( ولو كتب كانب إلى أهل بلده في الدعاء إلى الطاعة والتحذير من المعصية كتاب يزيد بن الوليد إلى مروان وأما بعد فإنى أراك تقدم رجل و تؤخر أخرى الخمهمل ويعيد ويبدأ ويحذر وينذر (١)، والإطناب مذهب فارس حتى في الأساطير وكتابة التاريخ ويعيد ويبدأ ويحذر وينذر (١)، والإطناب مذهب فارس حتى في الأساطير وكتابة التاريخ ويقول ابن الأثير والعجم يفضلون العرب في الإطالة فإن شاعرهم يذكركتابه من أوله إلى آخره شعرا وهو شرح قصص وأحوال كما فعل الفرد يسى في نظم الشاها نامة وهو ستون الف بيت من الشهر بشتهل على تاريخ الفرس وهذا لا يوجد في أوله الماهم وهو ستون الف بيت من الشهر بشتهل على تاريخ الفرس وهذا لا يوجد في اللمة العرب في أوائل العصر وهو ستون الف بيت من الشهر بشتها و تشعب فنونها (٣) ولم يحفل الكتاب في أوائل العصر اللمة العرب العبارات قليل الاستمارة ليس له لفظة مصنوعة الخرب (٤) كا الإشارات قريب العبارات قليل الاستمارة ليس له لفظة مصنوعة الخرب (٤) كا الإشارات قريب العبارات قليل الاستمارة ليس له لفظة مصنوعة الخرب (٤) كا الإشارات قريب العبارات قليل الاستمارة ليس له لفظة مصنوعة الخرب كلامه وكثرة الاقتباس فهه (٥) .

وكان حامل لواء هذه الطريقة الجديدة إمام البيان الجاحظ واقتدى به كتاب عصره كالصولى وابن الزيات والحسن وسليمان ابنى وهب وسعيد بن حميد وأحمد ابن مخلد وبنى المدبر وسواهم من الكتاب الذين نشأوا فى هذا المصر وجمعوا بين

<sup>(</sup>۱) م ۲ أدب السكاتب لابن قتيبة بهامش المنسل السائر و ٤٢ و ٤٣ وسائل الجاحظ حيث يقول الجاحظ : والناشىء من السكتاب إذا أراد وطء مقسد الرياسة يكون أول بدوه الطعن على القرآن فى تأليفه ولا يرتفى من السكتب إلا المنطق ... ومثل ذلك يقول ابن قنيبة، وهذا ينفى وأى ابن الأثير من أن السكتاب والشعراء لم يتأثروا بثقافة البونان ، ٢٠ المثل السائر (٢) راجم مقدمة أدب السكان

<sup>(</sup>٣) ٣٢٤ المثل النائر وقد وجدت رسائل مطولة كنبرة في هـــــذا العصر كرسالة الحيس ١٠٧ — ١١١ : ٢ ابن طبفور مخطوط

<sup>(</sup>٤) ٨٢ مقامات البديم المقامة الجاحظية

<sup>(</sup>٠) راجه ١٩٤ إعجاز القرآن

الادب والنقد والبلاغة العربية والدخيلة وقرأواكتب الفرس واليونان برالهند وظهر أثر ذلك في تفكيرهم وانتاجهم وآثارهم الادبية المتعددة الألوان.

آثر الجاحظ الطبع والبعد عن التكلف والتعقيد والحوشية والسوقية كما آثر الموضوح وظهرر شخصيته فيما يكتبه من رسائل أو مؤلفات واحتال على نشاط القارى. بالفكاهة ومزج الجد بالهزل وبالاستطراد وببراعة الأسلوبوسحره وبالرواية والنقد والتمحيص والإطناب والانتباء العقلي والتغلفل الفكرى ودقة الملاحظة والشرح والتحليل والتعمق وشمول الفكرة ونفوذها ، وإحاطنها بشق جوانب الحياة أظهر سمات أسلوب الجاحظ، وهو مع ذلك متقد الحاسة للعرب والعربية ، يفضل بلاغة العرب على كل بلاغة ويستشهد بحكمة الحميم ورأى المفاحكر وفي انشاء الجاحظ كثير من أساليب الخطابة والجدل وكان من المعجبين بابن المقفع ونوه بفكره ولكنه لم يسلك مسلكه في والحدل وكان من المعجبين بابن المقفع ونوه بفكره ولكنه لم يسلك مسلكه في الأدب لأنه رأى أفق الآدب أوسع من أن يقصر على الحكم والمواعظ .

حقا لقدكان الجاحظ وسحر بلاغته (١) وسمو أسلوبه وشخصيته البارزة فى كل فقرة من فقراته وثقافته الواسمة فى شتى آثاره الأدبية نسيج وحده وفريد عصره كما يقولون، ورسالته التربيع والندو بر والحيوان من مظاهر ثقافتهالواسمة العميقة.

وإذا كان ابن المقفع امام المنشئين في عصر الترجم، فإن الجاحظ إمامهم في عصر التأليف .

<sup>(</sup>١) ويقول الجاحظ من رسالة له إلى ابن الزيات: نحن أعزك الله نسحر بالقول وعوه بالبيان ٣٩١ دلائل الإعجاز

### الفصُّ اللَّث بي

## ابن المعتز وأثره في النثر الأدبي

(1)

ابن الممتز مع أنه شاعر مشهور كانب من كبار الكتاب في عصره بل هو إمام الكتاب في النصف الثاني من القرن الثالث الهجرى ، فهو أفحل المترسلين وشيخ المنشئين والذي بلغ في عصره الذورة في بلاغة القول وسحر البيان وسمو الأسلوب ، وتدوول كلامه ورواه النقاد والأدباء والكتاب والمؤلفون في شتى المصور كما فعل الصولي والحصرى وسواهم ، وينقل الثمالي من كلامه وقلائد وروائع ، وشي بها كتابه سمر البلاغة (١).

نبخ في عصر ابن الممتز كثير من الأعلام في النثر والكتابة ، كمبيد الله بن سليان بن وهب، وأبي العباس بن ثوابه ، وأبي الحسن على بن الفرات ، ومحد أبن داود الجراح ، وعلى بن عيسى بن الجراح وسواهم ممن كتبوا المهتمد والمعتضد والمحكني ؛ وكان ابن الممتز على رأس هؤلاء الفحول في النثر والترسل ، وخلف هو وطبقته طبقة الكتاب التي كان يتزهمها الجاحظ شيخ البيان العربي م ٥٥٧ ه ، وكان هو وطبقته محتذون الجاحظ وأسلوبه وتفكيره ، وابن المقفع في حكته وأخلاقياته ودراسته وتوجيه ونصاغه المجتمع ، ويجعلون النثر كما جملوا الشعر وسيلة فنية للتمبير عن الحياة في جدها ولهوها وعن الطبيعة ومشاهدها والوجود وسيلة فنية للتمبير عن الحياة في جدها ولهوها وعن الطبيعة ومشاهدها والوجود والفنون وتحليلها رغم كثرة الأسباب التي كانت تدعو إلى فتور أمر الكتابة والمغلوم منزلنها ، من ضعف التشجيع وخطر الشعوبية وانصراف الناس إلى العلوم المقلية وجهل الكثير بأصول الكتابة وأدوانها عاحفزا بن قتيبة إلى تأليف كتابه المعلية وجهل الكانب .

<sup>(</sup>١) • سعر البلاغة طبع مطبعة الترق بدمشق ، ١٦٨ : ١ زهر.

(T)

تمتاز كنتابة ابن الممتز الأدبية بسلامة الأسلوب وجماله وإشراقه ، وبسمو الممانى ودقتها وغلبة روح الحدكمة والنقد الاجتماعى ، والتوجيه الخاتى عليها ، وبصدورها عن طبع مطبوع ، وقطرة جياشة ، وعقل واسع الثقافه والتفكير ، واضح الاتجاه والرأى ، سليم الفكرة والمنزع ،

وكمتابته تمثل فوق ذلك شخصيته ، وترشد إليها وتدل عليها بوضوح ، وهو فيها قليل الافتباس من غيره ، يسجع فيها سجما قصير العقرات جميل الآثر ، وقد يستغنى عن السجع أحيا نا فيتمطع الجملة تقطيعاً فنياً دقيفاً له جماله وسحره .

و محن ننتقل من هذا الإجمال الموجز إلى التحليل الواسع لنثره الفنى و خصائصه الادبية العامة .

( 7 )

إن أسلوب التشبيه الذى رأيناه سمة واضحة فى شمر ابن الممتز يظهر كذلك واضحا كثيراً فى نثره الأدبى ، وكذلك ألوان البديع من طباق وتجنيس وكذلك السجع وسواه ، بما براه القارى. لنثره والباحث فيه .

يقول فى شجرة الكرم: الكرمة شجرة مكرمة شريفة العنصر، تزهو بورق يجلو البصر، كأنه السندس الآخضر، وتضحك عن ثمر حلو الخبر، كأنه شماريخ الجوهر، وكبائس الشذر المعتبر، استخرجته الآيام من الغمام، ونقلته الآزمان إلى ضائر الآغصان، فصار غذاء براه العيان بعد أن كان هوا، خنى المكان، ثم عادكاه الزعفران، وكمصارة المرجان، لطيف المنظر، جميل المصور، يدل على حقيقته شيئان: لون معصفر، ونسيم معطر، كأنه المسك الآزفر (١).

<sup>(</sup>١) ٧ فصول التماثيل.

ويقول فى الشراب : الشراب مشمة الملك ، وتاج بدره ، وعروس مجلسه وتحفة نقسه وشفاء حزنه (١) .

فتجد فما خالصا ، وتصويرا ساحراً ، وروح الصنعة الواضحة في كلماته وجمله وقصوله ، ونجد التشبيه والاستعارة واضحتين غالبتين على أسلوبه ، كما تجد السجع أهم خصائص هذا الاسلوب . والسجع يشبع في نثر ابن المعنز في موضوعانه الفنية الخالصة ، فتجده يفول في السراب . يمازج الاشباح ، ويراوح الارواح ، ويؤدى إلى فنأة الفوى ، وانبساط الهوى ، ويعنى من الحذر ونصبه والتحذر وتمبه الح (۲) ، ويقول في فصل له : قد ملت اليك فا أعتدل ، ويزلت بك فا أرتحل ، ووقفت عليك فا أنتقل ، ويقول (٣) : ذكرت حاجة فلان ، لافصلها الله بالنجاح ، ولا يسر بابها لانفناح ، فإنه خبيث النية ، فاسد الطوية ، جائز المهاتب طالب للمعايب ، يقلب لسانه بالملق ، ساتر بالنخلق وجه الحاق ، وللباطل أن طراجاء مفقود عند البلاء ، ويقول : قد آن للحق أن يتضح (٤) ، وللباطل أن يفتضح ؛ ويقول في سر من رأى : كتبت من بلد أنهض الله مكانها ، وأقمد عيمانها ، فشاهد اليأس فيها ينطق ، وحبل الرجاء فيها يقصر ، فكمان عرانها عيمانها ، فرجوه عرابها فيها منان ، وجوها عريان ، وحصاؤها جوهر ، ونسيمها معطر ، وترابها أذفر ، يقظان ، وجوها عريان ، وحصاؤها جوهر ، ونسيمها معطر ، وترابها أذفر ، يقظان ، وجوها عريان ، وحصاؤها جوهر ، ونسيمها معطر ، وترابها أذفر ، يقظان ، وجوها عريان ، وحصاؤها جوهر ، ونسيمها معطر ، وترابها أذفر ،

وأحيانا يعمد ابن المعتز في نثره إلى المزاوجة والنقطيع ، فيقول في بشار : وشعره أنتي من الواحة ، وأصنى من الزجاجة (٦) ، وأحيانا يرسله إرسالا دون تقيد بسجع ، أو حرص على ازدواج ، فيقول : الحق في منادمة النظراء هو وجه المناصفة ، والتحفظ ، وقد كان بقال : إن من الآدب تركك الآدب عند من

<sup>(</sup>١) ١٠ فصول التماثيل

<sup>(</sup>٢) ١٢ فصول المائيل

<sup>(</sup>٣) ١ ٥ رسائل ابن المُمَّرُ ، ٢٩٧ الأوراق تسم أخبار أولاد الحُلفاء

<sup>(</sup>٤) ٧ ه رسائل ابن المتر ، ورقة ٢٥ من الأوراق قسم المتدر مخطوط

<sup>(</sup>٠) ٨٠ رسائل ابن المعتر ، ٢٤٧ : ٢ معجم البلدان ، ٨٦ : ١ النثر الغني

<sup>(</sup>٦) ٤ طبقات الشعراء لابن المعتر

لا تحتشمه ، فأما منادمة العظماء فشر الطيا أكثر من منافعها عند من عقل أمره ، وحصل فيكره (١).

و نثره يصورك ثنمافته الواسمة ، وعقليته الناضجة ، وتفكيره العميق ، وهو أظهر دلالة من شمره على ذلك ، فتجده يقول : حفظ الله النعمة عليك وفيك ، وتولى إصلاحك والإصلاح لك، وأجزل من الخير حظك، ومن عليك وعلينا بك (٢) ؛ ويقول في التمزية : لئن حرم الآجر ببرك ، لقد كمفر الاثم بمقوةك ، و لَن فجمت بفقده ، لقد أمنت الفتنة به (٣) . ويقول\$ستاذه الدمشقي : قيد نجمتي عندك بماكنت أستدعيها به وذب عنها أسباب سوء الظن واستدم ما أحب مني بما أحبمنك (٤) . ويقول : الله يعلم أنخيالك شمس نفسى إذا نمت ، وذكرك سراجها إذا انتبهت (ه)، وفصوله القصار مثال لدقة تفكيره وعمق إدراكه وسعة ثقافته.

وبتراوح نثره الفني بين الجلة القصيرة الدالة على حكمة أو المسوقة لغرض آخر ، والرسالة الطويلة يصف بها مشاعر نفسه ، وخلجات عواطفه ، وشتى إحساساته ، بما تراه في كتابنا , رسائل ابن المعتز ، الذي أغنانا نشره عن الإفاضة والتحليل والإطناب في هذا الباب . وقد نشر عام ١٩٤٦ في القاهرة .

وقدكان نثر ابن المعتز مرجعا أدبيا هاما في عصره وبعد عصره ، حتى احتذاه أئمة الكتاب، وكبار المنشئين ، احتذاء ظهر أثره في إنتاجهم الآدبي ، وظهر به تفوق ابن المعتز عليهم ، وصحة طبعه وجمال صنعته في أسلوبه نما لم يدانوه فيه ، ويظهر ذلك من هذه الموازنات القليلة :

(١) يقول ابن الممتز يمتذر للقاسم الوزير : ترفع عن ظلمي إن كنت بريثًا ، وتفضل بالعفو إن كنت مسيئًا ، فوالله إنى لأطلب عفو ذنب لم أجنه ، وألتس الإقالة مما لا أعرفه ، لنزداد تطولا ، وأزداد تذللا ، وأنا أعيد حالى عندك بكرمك من واش يكيدها : وأحرمها بوفائك من باغ يحاول إنسادها ، وأسأل الله تمالى

<sup>(</sup>١) ٧١ فعول التماثيل

<sup>(</sup>٢) . . رسائل ابن المتر ، ٩٧ : ٢ ديوان الماني

<sup>(</sup>٣) ٤٩ رسائل ابن الممرّ ، ٢٩٠ الأوراق قسم أخبار أولاد الحلفاء

<sup>(</sup>٤) ٤٥ رسائل ابن المعتر ، ٢٦٦٠ ٢ زهر (٥) ٥١ رسائل ابن المعتر ، ٢٩١ الأوراق تسم أخبار أولاد الحلفاء

أن يحمل حظى منك بقدر ودى لك ، وعلى من رجائك بحيث أستحق منك (١) . وقد احتذى ان زيدون معانى ابن المعتز فى هذه الرسالة وضمن الكثير منها رسالته الجدية التى استمطف بها ابن جهور أمير قرطبة وهو محبوس فى سجه ، وإن شئت فاقرأ قول ابن زيدون فيها :

ماهذا الذنب الذي لم يسعه عفوك ، والجهل الذي لم يأت من ورا ته حلك ،
 والتطاول الذي لم يستفرقه تطولك ، والتحامل الذي لم يف به احتمالك ، ولا أخلو
 من أن أكون بريثا فأين المدل ؟ أو مسيئا فأين الفضل ؟ . .

(ب) ويقول ابن المعتز في مطلع رسالة له إلى عبيد الله بن سلمان الوذير : أخرتني الملة عن الوزير أعزه الله ، فحضرت بالدعاء في كتابى ليتوب عنى ، ويعمر ما أخلته العوائق منى الح(٢) . ويقول البديع الهمدانى م ٣٩٣ ه من رسالة له : يعز على أطال الله بقاء الرئيس أن ينوب في خدمته قلبي عن قدى ، ويسعد برؤيته رسولى دون وصولى ، ويرد مشروع الآنس به كتابي قبل ركابى ، ولحكن ما الحملة والعوائن جمة : وعلى أن أسعى وليس على إدر ك النجاح .

بل إن الشعراء أخذوا كثيراً من معانى نثر ابن المعتز ونظموه فى شعرهم ، بما يشهد بمقدرته وتفوقه ، قال ابن المعتز : الموت سهم مرسل اليك وعمرك بقدر مسيره اليك ، أخذه بمض الشعراء فقال :

الموت سهم مرسل والعمر قدر مسافته إلى غير ذلك من مظاهر التأثر والاحتذاء ، التي يغنينا ما ذكرناه عن مزيد الإفاضة فيها .

( )

وتشتمل آثار ابن المعتز فى النثر الآدبى والكتابة الفنية على : أولا \_ رسائل ابن المعتز إلى أصدقائه من رجالات الدولة وعظمائها وأمرائها وكبار الشخصيات فيها والآدباء والشعراء الذين اتخذهم له أصدقاء وإخوانا ، وقد

<sup>(</sup>١) ٤ ه رسائل ابن المعنز ، ٢٧٧ : ١ زهر ، ٢٩٢ الأوراق قسم أشمار أولاد الحلفاء ..

<sup>(</sup>۲) ه ه رسائل ان المعتر ، ۲۲۱ : ۱ زهم ، ۲۰۰ : ۲ ديوان المعاني .

جمعت طائفة منها و نشرتها فى , رسائل ابن المعنز ، ، وهى لاشك أنها قليلة بالنسبة لما له من رسائل ، ولكنها على أى حالكل ما أمكننا العثور عليه فى شتىكتب الآدب وأصوله إلى الآن .

ثانياً \_ ولابن الممتز رسالة طويلة فى الفناء ومذاهبه ورأيه فى التجديد فيه ، وقد بعث بها إلى صديقه ابن حمدون (١) وهى مفقودة لم نعثر عليها الكن ، ولاشك أنهاكانت تفيدناكثيراً لو أن الحظ ساعدنا فى العثور عليها .

ثالثا \_ شر ابن المعتز الوصنى، وفى كتابنا , رسائل ابن المعتز ، بعض منه كوصفه لسرمن رأى ، وللحام والجيش ، وسوى ذلك ، ومن هـذا الباب كثير عاكتبه ابن المعتز فى كتابه , فصول التماثيل ، . .

**(•)** 

الفصول القصار لابن المعتز :

هوكتاب في الحسكم والآداب والاخلاق والاجتماع والسياسة، وقد أشار اليه في كتابه البديع (٢)، عا يدل على أنه ألفه قبل عام ٢٧٤ ه، وهو العام الذي ألف فيه كتابه البديع (٣)، وهو مفقود، وقد جمت منه طائفة كبيرة عثرت عليها في شتى كتب الآدب (٤)، وعلى نهجه وضع الشهاب الخفاجي كتاباً مشابها له سماه الفصول القصار، أشار اليه ونقل منه كثيراً في كتابه و الريحانة، (٥)، كا نقل الما و ردى م ٥٠٠ ه في كتابه أدب الدنيا والدين عنه كثيراً من الحكم مما ترى بعضه مذكورا في هامش و رسائل ابن المعتز، .

والفصول الفصار تأثر فيه ابن الممتز بالحكمة الفارسية عامة وحكم ابن المففع

<sup>(</sup>١) ١٤١: ٩ الأغاني

<sup>(</sup>۲) ص ۹۰

<sup>(</sup>۲) ۱۰۶ البديم

<sup>(</sup>٤) ٦٤ -- ٧٦ رسائل ابن المعتز

<sup>(</sup>٠) ٢٨١ وما بعدما ريحانة الألبا

على الخصوص ، كما تأثر فيه بالحكم الاجنبية الني نقلت إلى الادب العربي (١) .

والكتاب دليل على نبوغ كبير ، وعبقرية فذة ، وذكاء شديد، وتفكير بعيد لشاعرنا ابن المعتز ، وهو تصوير لكثير من الآداب الشخصية والفضائل الخلقية وتحليل لآخلاق المجتمع ودراسة لنفسية الجمهور ، ولحاشية السلطار... ، ونحن نعرض عليك ألواناً من حكمه الاجتماعية المثبوته في الكتاب، قال ابن المعتز .

- ــ فساد الرعية بلا ملك كفساد الجسم بلا روح .
  - ــ الملك بالدين يبقى ، و الدين بالملك يقوى .
- ـــ المعروف رق والمكافأة عنق ، والمعروف غل لايفكه إلا شكر أو مكافأة .
  - \_ يكفيك للحاسد غمه بسرورك .
  - \_عبد الشهوات أذل من عبد الرق.
  - \_ الزهد في الدنيا الراحة العظمي .
  - \_ لولا ظلمة الخطأ ما أشرق نور الصواب .
  - ـــ لاتتعرض لعدوك في دولته ، فانها إذا زالت كفتك مؤونته .
    - ــ المقل غريزة تربيها التجارب.

لاتصح للكذاب رؤيا لآنه يخبر عن نفسه في اليقظة بما لم ير ۽ فتريه نفسه في النوم ما لايكون

والحدكمتان الآخيرتان من أدق الحدكم التي يمكن أن يهتدى إليها عقل إنسان، والآولى منهما لها أثرها في التربية الحديثة ا والثانية كشف لاسرار والآحدام، التي عجز العلماء عن فهمها وتعليلها حتى العصر الحديث، وذلك دليل على نضوج في التمكير ودة في تصوير الاشياء وعمق في فهم الامور والحكم عليها.

<sup>(</sup>١) ومن كتب الحسكمة التيترجت إلى العربية كتاب « سرالأسرار فيالحسكمة الذي ترجم ف زمن المأمون ، ٢٤: ٢ كتف الظنون

## الفض كالثالث

## نصوص من أثر ابن المعتز الفي

## منتهدا)

كتب ابن الممتز يهنى. الوزير عبيد الله بن سليمان بن وهب بقدومه :

الحمد لله على ما امتن به فى الوزير أعزه الله ، من جميلالسلامة ، وحسن الإنابة ، حمداً يستمد أمر مزيده ، وإخلاصاً مستدعيا لقبوله ، وبادك الله له فى قدومه ومسيره ، فى جميع أموره ، وجمل له منة وافية على نعمه ، وأبقاه لملك محرسه ، ومؤمل ينعشه ، وعاثر يرفعه ، وحفظ له ماخوله ، كما حفظ له ما استرعاه ، ووفقه فها طوقه ، وزاده كما زاد منه .

#### تعزية تعزية

وكتب يمزى الوزير عبيد الله بن سليمان عن ابنه أبي محمد :

علم الوزير ، أيده اقه بذخائر الآجر ، يغنى عن تعزيته (٣) فيه ، وسبقه إلى الصبر يكفينى تذكرة به ؛ لكن لولى الوزير \_ أيده الله \_ موضع ، إن خلاه دخل فى جملة المضيعين لحقه ، اللاهين عما عناه . وقد كان من قضاء الله فى أبى محمد رضى الله عنه ، ماخصت به المصيبة مواقع مم الوزير ، وآثار إحسانه ، حاشا لله . إقراراً بالحق ، وتشجيراً للوعد . وعظم الله أيم الوزير أجرك ، ووفر ذخرك ، وعمر بقينك ، وكثر عددك ، وسرك ولاساءك ، وزادك ولانقصك ، ووصل بسلام الزمان نعمتك ، وأو لاك ما تحب فيما حولك ، وكل مصيبة و إن عظمت صفيرة فى ثواب الله عليها ، صنيلة بين نعم الله قبلها و بعدها ، وماذال أولياء الله يعرضون على المحرفيستقبلونها بالصبر ، ويتبعونها بالشكر

<sup>(</sup>۱) ص ۲۸۸ الأوراق تسم أشمار أولاد الحلفاء طبعة ۱۹۳۹ عطيمة الصاوى ، وقد أخطأنى اسم الوزير حيث ذكره عبد الله ؛ لا عبيد الله ، وعبيد اللهوزر المعتمد والمعتضد و توفي عام ۲۸۸ هـ (۲) ص ۲۸۸ ، ۲۸۹ الأوراق .

<sup>(</sup>٣) في الأوراق : نزعته ، وهو تحريف

وتنفذ بصائرهم مذموم أوائلها إلى محود عواقبها ، ويعدونها مراقى إلى شرف الآخرة ، ومراتب لأهل السعادة ، في دار لا ناجها الهموم ، ولا يزول فيها النعميم ، وإذا تأمل الوزير ماتجاوزت هذه الحادثة عنده من النهم في ولده أبى الحسين ، الذي قد نهض بما حمله ، ووفي آماله ، وأقر عينه ، وغاظ حاسده ، واكتبى لباس كرامته ، وقام للخلافة بخلافته ، علم أنه راع على الدهر ، حقيق بتجاوز الصبر إلى الشكر ، فجمل الله الخلف للوزير من الماضى طول عمر الباقى ، وحرسه من المكاره كاها ؛ وكفاه وكفانا فيه .

وقال (١): إنما قلى (٢) نجى ذكرك ، ولسانى خادم شكرك .

## تعزية بولد<sup>(٣)</sup>

ائن حرم الآجر ببرك، لقد كبنى الإثم بمقوقك، وائن فجعت بفقده، لقد أمنت الفتنة به.

# عذر مقبول (١)

وقال : كيف أرد عذر من لا تهتدى إليه الموجدة ، ولا تتسلط عليه التهمة ، ووالله ما عرضت لك ، وحركت منك ، إلا مخلا بما ذخرته من مودنك ، واعتمدت عليه من إخلاصك ، لخوفى مع ذلك أن تصير غفلتك تفافلا ، وذلتك تعمداً ، وهذا مالا أحبه لك ، وإن كنت أحتمله منك ، وما أعتذر من مطالبتك بما جملك أملا للمرقة به . وجعاني بودك مستحقا له .

وقال (٠) : موصل كتابى فلان ، وقد جعلت الثقة بك مطيته إليك ، فلا تنضها بمطلك ، وأسرع ردها بسابق إنجازك ، وتصديق الآمل فيك ، والظن بك.

<sup>(</sup>١) ٢٨٩ الأوراق قسم أشمار أولاد الحلفاء

<sup>(</sup>٢) في الأوراق : تلمي

<sup>(</sup>٣) ٢٩٠ الأوراق

<sup>(</sup>٤) ۲۹۰ الأوراق

<sup>(</sup>٠) ۲۹۰ الأوراق

# فصــل (۱)

قد ملت إليك فيا أعتدل ، ونزلت بك فا أرتحل ، ووقفت عليك فا أنتقل.

# فص\_ل (۲)

لولا أن الإطناب فى وصف مطية المتخرص، وتهمة المتخلص، لأطلت به كتابى، وكنى بمقاساة ذى النقص مذكراً بأهل التمام، قد لبثت بعدك بقلب يود لوكان عيناً ليراك، وعين تود لوكان قلباً فلا تخلو من ذكراك،

### و فاء <sup>(۴)</sup>

وقال : كيف ينقطع ذكرى لك ، بغيير خلف منك ، وينصرف قلبي عنك ، والتجارب تزوى إليك ، والله يعلم أن خيالك شمس نفسى إذا نمت، وذكر لـ اسراجها إذا انتهت ، وإن ذلك الآقل حقوقك ، ولا ظلمت غيرك بك ، ولاملت عليك لك .

# ذم (٤)

ذكرت حاجة فلان ، لافصلها الله بالنجاح ، ولا يسر بابها لانفتاح ، ووصفت عذراً له ، نصح به غير نفسه ، وما نصح عنها ، ولكنه نصح عليها ، وأ ناوالله أصو بك عنه ، وأنصح لك فيه ، فإنه خبيث النية ، فاسد الطوية ، جائر المعاتب ، طالب للمائب ، يقلب لسانه بالملق ، ساتر بالتخلق وجه الخلق ، موجود عند الرجاء ، مفقود مع البلاء ، فأ تمب عقلك باختباره (٥) ، ولا توحش نعمتك باصطناعه .

<sup>(</sup>١) ٢٩١ الأوراق قسم أخبار الشعراء.

<sup>· &</sup>gt; Y41 (Y)

<sup>. &</sup>gt; 44 (4)

<sup>(</sup>٤) ۲۹۱ الأوراق.

<sup>(</sup>ه) في الأصل : باختياره.

#### كلمات

وقال: لما ولى الخلافة:

قد آن للحق أن يتضح ، وللباطل أن يفتضح (١) .

وقال: لنسأل الله عونا وتوفيقا (١).

#### الشعو بيون

وقال فى جماعة من الشعوبيين الذين يظهرون حب آل البيت ( ويقصد بهذا يحيي ابن على المنجم ) .

كلاب قد عدتهم أنهمنا ، وأشادت بذكرهم خدمتنا ، سعوا بالباطل علينا , وجحدوا إحساننا ، وهجوا نبينا صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا كظهم العذاب ، وأسكتهم الجواب ، تحسنوا بالترفض ، ومدحوا أهلنا وأخص الناس بنا ، وبالغوا في هجائنا مفرقين بذلك بيننا ، لتنصرهم علينا طائفة ، وليؤلفوا (٢) قلوبا نفرت عنهم ، ولو يعلم الجاهل الكافر أنا وبنى عمنا من آل أبي طالب ، ولو افترقنا في كل شيء تجتمع الناس عليه ، ما افترقنا في أن الثالب لرسول الله كافر ، والفاخر عليه فاجر ، وأنا نرى جميعا قتله ، ونستحل دمه ، وليس بمسلم من يخالف في هذا قولى (٣).

# مجلس حظ <sup>(٤)</sup>

قال ابن المعتز : كان لنا مجاس حظ ، أرسلت بسببه خادمة إلى قينة ، فأجابت، فلما مرت فى الطريق وجدت فيه حارسا حراميا ، فرجعت ، فأرسات أعاتبها ، فكتبت إلى تعتذر ، فأجبتها :

كيف أرد عذر من لانتسلط النهمة عليه ، ولا نهتدى الموجدة إليه ؟ وكيف أعلمه قبول المماذر ، ولا آمن بعض جواهره إلى يسير إلى انتهاز فرصة فيها عاد إلى

<sup>(</sup>۱) ورقة ۲۰ من كتاب الأوراق فى أخبار المقتدر للصولى مخطوط بمكتبة الأزهر رقم ۲۷۲۱ أباظة

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وليألفوا .

<sup>(</sup>٣) ورقة ٢٦ : الرجع السابق

<sup>(</sup>٤) زمر ۳۰ : ۱ ٠

الفرطة ، فإن سلمت من ذلك فن يجيرنى من توكله على تقديم العذر ، ووقوعه موقع التصديق فىكل وقت ، فتتصل أيام الشغل والعملة ، وتنقضى أيام الفراغ والصحة ، فتطول مدة الغيبة ، وتدرس آثار المودة ، وكتبت آخر الرقعة :

إذا غبت لم تعرف مكانى لذة ولم يلق نفسى لهوها وسرورها ومدات سمعاً واهيا غير محسن يقول وعينا لايرانى ضميرها

### كتاب شكر

وكتب ابن المعتز في الشكر :

، قد جلت نممتك عن شكرى ، فتولى اللهمكافأتك ، عن عجزى بعدجهدى . يما هو أرفع له ، وأقدر عليه ، بمنه ورأفته ، .

وهذا من قول طريح :

, فقصرت مغلوبا وإنى لشاكر ، (١)

### وصف حمام

وكتب ان المعتز يصف حماما طلبه من إنسان :

أريده حرى الطريق عاجى المنقار ، أغن الهدير ، ذا ذنب قصير ، يسحب حوصلته إذا هدر ، وتروح صفقته إذا صفق ، قرطاسى الدفتين ، سبجى الجناحين، كأن رجليه خاصنا دما ، أو شربنا عندما ، وكأن عينيه جمرة ، ورأسه زبدة (٢) .

# سر من رأى

وقال ابن الممتز : يمدح سر من رأى ويصف خرابها ويذم بغداد :

كتبت من بلد أنهض الله سكانها , وأقعد حيطانها ، فشاهد اليأس فيها ينطق ، وحبل الرجاء فيها يقصر ، فكان عمرانها يطوى وخرابها ينشر ، وقد تمزقت

<sup>(</sup>۱) ۱۰۳ و ۲۰۱۰ د یوان المانی

<sup>(</sup>۲) ۱۳٦ : ۲ دوان الما**نی** 

<sup>(</sup>٣) النثر الفني ١ : ٨ : ١ ، معجم البلدان ٢٤٢ : ٣

بأهلماالديار، فرايحب فيها حق جوار، فحالها تصف للعيون الشكوى، وتشير إلى ذم الدنيا، على أنها (جفيت) (١) معشو قة السكنى، رضية المثوى، كوكها يقظان، وجوها عريان، وحصباؤها جوهر، وتسيمها معطر، وترابها أذفر، ويومها غداة وليلها سحر، وطعامها هنى، وشرابها مرى، لاكبلد نكم الوسخة السهاء، الومدة (٢) الما والهواء، جوها غبار، وأرضها خبار (٣) وماؤها طين، وترابها سرجين، وحيطانها نروز (٤) وتشرينها تموز؛ فكم في شمسها من محترق، وفي ظلها من غرق، ضيقة الدار، وسيئة الجوار، أهلها ذئاب، وكلامهم سباب، وسائلهم محروم، ومالهم مكتوم، لا يجوز إنفاقه، ولا يحل خناقه، حشوشهم (٥) مسابل، وطرقهم مزابل، وحيطانهم أخصاص، وبيوتهم أقفاص، ولد كل مكروه أجل؛ وللبقاع دول، والدهر يسير بالمقيم، ويمزج البؤس مالنهم.

### فكاهة وجد<sup>(١)</sup>

وقال أبو العباس عبد الله بن المعتز :

استعرت من على بن يحيى المنجم (٧) جزءا فيه أخبار معبد ، بخط حماد بن اسحاق الموصلى ، وكان وعدتى به ، فبعث إلى بست ورقات لطاف، فرددتها وكتبت إليه : إن كنت أردت بقولك جزء الجزء الذى لا يتجزأ فقد أصبت ، وإن كنت أردت جزءا فيه فائدة القارىء ، ومنعة للسامع ، فقد أحلت (٨) ، وقد رددته عليك بعد أن طار اللحظ عليه طيرة .

<sup>(</sup>١) مكذا بالأصل.

<sup>(</sup>٢) الومد بالفتح : الحر الثديد مع سكون الربح .

<sup>(</sup>٣) الأرض الصلبة .

<sup>(</sup>٤) النز بفتح النون وكسرها : مايتحلب من الأرض من الماء .

<sup>(</sup>٥) الحش بفتح الحاء وضمها : البستان ، والمخرج أيضا .

<sup>(</sup>٦) زهر ۱۸۹ ،۱ وما بعدها .

<sup>(</sup>٧) صديق لابن المعتز كاتب شاعر بلينه توفى عام ٧٧٠ ه.

<sup>(</sup>٨) أحال: تكلم بالمحال.

# شوق (۱)

إنى لآسف على كل يوم فارغ منك ، وكل لحظة لانؤ نسنا رؤيتك، وسقيا لدهر كان موسوما بالاجتماع ممك ، معموراً بلقائك ، جمع الله شمل سرورى بك ، وعمر مقائى بالنظر إلىك .

## شفاعة (۲)

من عظمت النعمة عليه ،كثرت الرغبة إليه ،فاستجلب بالإنعام منك إنعام الله عليك ، واسترد مانهب منك بما يهب لك ، واجعل حظى من ولاينك قبول اختيارى لك هذا الرجل ، واخلطه بأوليائك القائلين فى ظلك ، فقدأ فردك رغبته ، وصرف إليك وجه رجائه ، وليس فيه فضل للانتظار ، ولا بقية المإذكار ، فعجل إن نويت جودا ، وبادران نويت صنعا، ولا تكن عن ولا يته وعد ،وصرفه اعتذار

## فراق (۳)

كأن الدهر أبخل من أن يمليني بك ، وأنكد من أن يسوغني قربك ، وإنى له لصار إلا على فقدك ، وراض إلا ببعدك .

#### . مهنئة بمولود

اتصل بى خبر مولودك ، فسرنى لك ماسرك ، وأنا أسأل الله أن يتبع النعمة به عليك ببقائه لك ، وأن يعمرك حتى ترى زيادة إليه منه ، كما وأيتها به .

# دعاء<sup>(٤)</sup>

قال : نولى الله عنى مكافأتك ، وأعان على فعل الخير نينك ، وأعجب بقاءك عزاً ،

<sup>(</sup>١) الأوراق قسم أشعار أولاد ألحلفاء ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٢) ٢٩٣ الأوراق

<sup>(</sup>٣) ٢٩٣ الأوراق.

<sup>(</sup>٤) ٢٩٤ الأورأق.

بسط يدك لوليك ، وعلى أعدائك ، وكلا.ة تذب عن ودائع مننه عندك ، وزاد فى نعمك وإن عظمت ، وبلغك آمالك وإن انفسحت .

وقال (١): لا أزال الله عنا ظلك ، وأعلى في شرف المنازل مرتقاك ، ولاأعدمنا فيك إحسانا باقيا ، ومزيداً متصلا ، ويوما محودا ، وغداً مأمولا ، وعزا يمكن قبضتك ، و عد بسطتك .

# تعـــزية

عارية سرك الله بمدتها ، وآثرك بثوابها ، وأثابك عند ارتجاعها ، فأبشر بماجل من صنعه ، وآجل من جزائه ومثوبته .

عظم الله أجرك ، وجعل الثواب ءوضك ، ووفقك لنيل مرضاته ، وإنا لله . قولا بما علم ، نتنجز به ما وعد .

### دعــوة بالشفاء

وله في عليل :

آذن الله فى شفائك ، و تلتى داءك بدوائك ، ومسح بيد العافية إليك ، ووجه وافد السلامة إليك ، وجعل علنك ماحية لذنوبك ، مضاعفة لثوابك (٢) .

# الصيحة

وكتب إلى نعض الرؤساء :

لا تشن حسن الظفر بقبح الانتقام ، وتجاوز عن كل مذنب لم يسلك من

<sup>(</sup>١) ٢٩٤ الأوراق .

<sup>(</sup>۲) زهم الآداب ، ۲۲۲ : ۱ ، وقد مضت برواية أخرى عن دبوان الماتى ، وهى فى الأوراق تسم أشعار أولاد الحلفاء مع الحنلاف قلبل «س ۲۹۰» وفى الريحانة للشهاب الحفاجى أيضًا وسر۳۲۰»

وتنسب لابن الرومى « راجع ٩٧ ابن الروى للعقاد ، ١٤٩ مجموعة النظم والنثر » .

<sup>(</sup>٣) ٢٢٧ : ١ زهم ، و٣٢٣ الريحانة الشهاب الحفاجي ، و٣٩٣ الأوراق تسم أشد...ار أولاد الحلفاء مع بعض تغيير في الروامة .

الأعذار طريقاً ، حتى اتخذ من رجا. عفوك رفيقاً ، ولم يسر ميلاً ، حتى اتخذ حسن الظن دليلاً .

#### 

وكتب يعتذر إلى القاسم بن عبيد الله (١) :

ترفع عن ظلى إن كنت بريثا ، وتفضل بالعفو إن كنت مسيثا ، فوالله إنى لأطلب عفو ذنب لم أجنه ، وألقس الإفالة بما لا أعرفه ، لنزداد تطولا ، وأزداد تذللا ، وأنا أعيد حالى عندك بكرمك من واش يكيدها ، وأحرسها بوفائك من باغ يحاول إفسادها ، وأسأل الله تعالى أن يجعل حظى منك بقدر ودى لك ، ومحلى من وجائك ، محيث أستحق منك (٢) .

وله إلى القاسم أيضا :

لوكان فى الصمت موضع يسع حالى لخففت عن سمع الوزير و نظره ، ولم أشغل وجها من فكره ، وما زالت الشكوى تعرب عن لسان البلوى ، ومن اختلت حالته ، كان فى الصمت هلكته ، وقد كان الصبر ينصرنى على ستر أمرى حتى خذلنى (٣) .

#### حكمة في رسالة

وكتب ابن الممتز إلى أحمد بن محمد (٤) جوابا عن كتاب استزاره فيه : قيد نعمتىعندك بماكنت استدعيتها به ، وذب عنها أسباب سوء الظن ، واستدم ما تحب منى بما أحب منك (٥) .

<sup>(</sup>١) ولى الوزارة للمعتصد عام ٢٨٨ بعد وفاة والده عبيد الله ، وتوفى عام ٢٩١هـ.

<sup>(</sup>٧) زَهم الآداب ٢٩٧ : ١ ، والأوراق ص ٢٩٣ مسم تفيير في الرواية ، وتنسب لابن الروى « ١٠٠ : ١ معراج البيان ، ١٩ ابن الروى للمقاد ، ١٥٠ يجوعة النظم والنثر » .

<sup>(</sup>٣) زهر الآداب ٢٢٧: ١.

 <sup>(</sup>٤) هو أحمد بن محمد بن سعيد الدمشق أستاذ ابن المعتز وكان أديباً عالماً راوية "وفي عام ٣٠٦ هـ « راجع ١٣٣ . ١ معجم الأدياء لياقوت نصر مرجليوت » ، وهذه الرسالة فىالمجم « س ١٣٤ : ١ » مع تفيير قليل فى الرواية ، وله ترجة أيضاً فى تاريخ بفداد « ٤:١٧١ . .
 (٥) زهم ٢٦٦ . ٢ .

وكتب إليه جوابا عن اعتذاركان من الدمشق فى أمر بلغ ابن الممتز عنه : والله لافابل إحسانك منى كسفر ، ولا تبع إحسانى إليك من ، ولك عندى يد لاأقبضها عن نقمك ، وأخرى لاأبسطها إلى ظلك ، فتجنب ما يسخطنى ، فإنى أصون وجهك عن ذل الاعتذار (١) .

#### اعتذار من وشاية

وكتب إلى بعض الوزراء(٢):

مازال الحاسد لذا عليك أيها الوزير بنصب الحيائل، ويطلب الغوائل، حتى انتهز فرصته، وأبلغك شيئا زخرفه، وكذبا زوره، وكيف الاحتراس من يحضر وأغيب، ويقول وأمسك؟ مرتصد لايغفل، وماكر لايفتر، وربما استنصح الغاش، وصدق السكاذب، والحظوة لاتدرك بالحيلة، ولا يحرى أكثرها على حسب السبب والوسيلة(٣).

#### تهنئة بالعيد

وكتب إلى عبيد الله بن سلمان بن وهب(٤) الوزير في يوم عيد :

أخرتنى العلة عن الوزير \_ أعزه الله \_ فضرت بالدعاء فى كتابى لينوب عنى ، ويعمر ماأخلته العوائق منى ، فأما أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العيد أعظم الأعياد السالفة بركة على الوزير ، ودون الأعياد المستقبلة فيما يحب ويحب له ، ويقبل ماتوسل به إلى مرتضاه ، ويضاعف الإحسان عليه على الإحسان منه ، ويمتمه بصحبة النعمة ولباس العافية ، ولا يريه فى مسرة نقصا ، ولا يقطع عنه مؤيداً ،

<sup>(</sup>١) زهر ٢٦٦ وما بعدها: ٢ ، ١٣٤ : ١ معجم الأدباء .

<sup>(</sup>٢) لعله القاسم بن عبيد الله الوزير م ٢٩١ ه .

<sup>(</sup>٣) زهر الآداب ٣١ : ٠ .

<sup>(</sup>٤) وزير المعتمد والمعتضد وتوفي عام ٢٨٨ ه.

و مجعلتي من كل سوء فداه ، ويصرف عيون الغير عنه ، وعن حظى منه(١) .

### مرض الإخاء

وكتب إلى بمض الكتاب:

قد طالت علنك أو تعالمك ، واشتد شوقنا إليك ، فعافاك الله بما يك ، من مرض في بدنك أو إخائك ، ولا أعدمناك(٧) .

#### سؤ ال

وقال أن المعز في كتابه البديع(٣):

قلت لبعض فقهائنا وأنا عليل ـ وقد سألنى عائد بحضرته : كيف أنت ؟ ـ : أترانى إن قلت في عافية كاذبا ؟ فقال لى : لا ، إن أعلك الله من بدنك ، فقد أصحك من ذنوبك .

# المحامد والشرف

وقال: لن تكسب ــ أعزك الله ــ المحامد، وتستوجب الشرف، إلا بالحل على النفس والحال ، والنهوض محمل الانقال، وبذل الجاء والمال ، ولو كانت المكارم تنال بغير مؤونة لاشترك فيها السفل والآحرار، وتساهمها الوضعاء من ذوى الاخطار، ولكن الله تمالى خص بها الكرماء، الدين جعلهم أهلها ، فخفف عليهم حملها ، وسوغهم فضلها ، وحظرها على السفلة ، اصغر أقدارهم عنها ، وبعد طباعهم منها ، ونفورها عنهم ، واقدمرارها منهم .

<sup>(</sup>١) زهر الآداب ٢٢٦ : ١ ومابعدها ، وديوان المانى ٢:١٠٠ مم تغيير قليل فى الرواية . وتنسب هذه النطبة لابن الموتز بعض معافى هذه وتنسب هذه النطبة من قول سعيدين حميد : تاجم القالك صالح الأيام و محود الأعوام حتى يكون كل يوم مهاموفيا على ماقبله مقصرا عما بعده .

<sup>(</sup>٢) ٣٨ البديع لابن المعتز طبعه ١٩٤٠ .

<sup>(</sup>٣) ٨٢ البديم .

<sup>(</sup>٤) ص ١٣٦ تاريخ الأدبالعربي في العصر العباسي للسباعي يبوي طبعة ١٩٣٦ ، و١٩٢٠ : ٤ زهر الآداب نصر الدكتور زك مبارك ، ١٤٧ يجوعة النظم والنثر ط ١٩١٤ .

### تعزية (١)

الخلود فى الدنيا لايؤسل، والفناء لايؤمن، ولاسخط على حكم الله، ولاوحشة معخلافته، والانسبطاعته، فأد ما استرد صابرا، وأصبح لما استرجع مسلما، فإن من علم أن النعمة تفضل من واهبها، شكرها مقبلة، وصبر عنها مولية، جملك الله محتملا للنعمة، مؤديا للشكر، صابرا عند المحنة، محفوظ موفور أجرها، والموز بالصبر عليها.

# سلوی <sup>(۲)</sup>

وكتب ابن المعتز :

قد علمتنى نبو نك سلوتك ، وأسلمني اليأس منك إلى الصبر عنك .

### إلى صديق

وكنب أيضاً :

حفظ الله النعمة عليك وفيك ، وولى إصلاحك والإصلاح لك ، وأجزل من الخير حظك ، ومن عليك وعلينا بك (٣) .

### دعاء بالشفاء

وكتب إلى عليل:

مسحك الله بيد العافية ، ووجه إليك وافدالسلامة ، وملاكما أفادك،وهنأك ما قسم لك ، وأمتع بك وليك ، وألان لك طاعة عدوك ، وجمل الدولة ببقائك ، وزينها بدوام نمائك(؛)

<sup>(</sup>١) ٢٩٤ و ٢٩٠ الأوراق

<sup>(</sup>٢) ٩٧: ٢ ديوان الماني

<sup>(</sup>٣) ٢:١٠٠ للرجع نفسه .

<sup>(</sup>٤) ألمرجع نفسه ١٠٠ : ٢ وما بعدها

#### (۱) وصف جیش

وقال: فلان فى جيوش عليهم أردية السيوف، وأقمصة الحديد، وكا أن رماحهم قرون الوعول (٢)، وكا أن أدراعهم زبد السيول، على خيل تأكل الارض بحوافرها وتمد بالنقيم (٣) سرادقها، قد نشرت فى وجوهها غرر كا أنها صحائف الرق(٤)، وأمسكها تحجيل كا نه أسطورة اللجين(٥)، وقرطت عدرا(١) كا نها الشنف، تتلقف الاعداء أو الله (٧) ولم تنهض أو اخره، قد صب عليهم وقار الصبر، وهبت معهم ديح النصر (٨).

<sup>(</sup>١) وتنسب لابن الرومي «راجع ١٤٨ بجوعة النظم والنثر ط ١٩١٤».

<sup>(</sup>٢) جمع وعل وهو النيس الجبلى .

<sup>(</sup>٣) الفار

<sup>(</sup>٤) جلد رقبق يكتب فيه .

<sup>(</sup>ه) الفضة .

<sup>(</sup>٦) جمع عذار ؟ والشنف بالفتح القرط .

<sup>(</sup>٧) في جَمُوعة النظم والنثر : أوائلها وأواخرها .

<sup>(</sup>۸) زهر ۲۱: ۱

# حكم وآداب لابن المعتز

#### الله وعظمته

قال أنو العباس عبد الله بن المعتز بالله :

إن الله جل ثناؤه لا ممثل بنظير ، ولا يغلب بظهير ، جل عن موقع تحصيل أدوات البشر ، و لطف عن ألحاظ خطرات الفكر ، لايحمد إلا بتوفيق منه يقتضي حمداً ، فني تحصى نعماؤه ، وتسكافأ آلاۋه (١) ؟'

وقال : عجز أقصى الشكر عن أداء نعمته ، و تضاءل ما خلق في سعة قدرته ، قدر فقدر ، وحكم فأحكم، وجمل الدين جامعاً لشمل عباده، والشرائع منارأً على سبيل طاعته ، يتبعما أهل اليقين به ، ويحيد عنما أهل الشك فيه (٢) .

#### السارف

ولابن الممتز (٣) : البيان ترجمان القلوب ، وصيقل العقول ، ومجلى الشبَّة ، وموجب الحجة ، والحاكم عند اختصام الظنون ، والمقرق بين الشك واليقين ، وهو من سلطان الرسل الذي انقاد به المصعب (٤) ، واستقام الأصيد (٠) وبهت الـكافر ، وسلم الممتنع ، حتى أشب (٦) الحق بأنصاره ، وخلا ربع الباطل من عماره . وخير البيان ما كان مصرحاً عن المعنى ، ليسرع الفهم إلى تلقيه ، وموجزاً . ليخف على اللفظ تعاطيه (٧) .

<sup>(</sup>١) زهر الآداب نشر الدكتور زكى مبارك ـــ الطبعة الثانية س ١٣٧ : ١

ر٧) ولابن المقفع : الدين أفضل المواهب التي وصلت من الله إلى خلفه ، وأعظمها منفصة ، وأحدها في كل حكمة ، فقد بلغ من فضل الدين والحسكمة أن مدحا علىألسنة الجهال على جهالتهم مهما ص ٣٥ الأدب الصغير ط ١٩٢٧

<sup>(</sup>٣) راجع تمريف البيان في العقد الفريد ٢٠٠: ١ ط ١٩٢٨ ، وفي البيان والتبيينالجاحظ

<sup>(؛)</sup> المصعب: الفعل الصعب القياد ؛ وفي الأصل المستصعب (ه) الأصيد: هو الماثل العنق كبراً

<sup>(</sup>٦) أشب : تجمم وقوى

<sup>(</sup>٧) ١٣٩ : ١ زَهْرُ الآدابِ ، ١٧٤ بجموعة النظم والنَّثرُ الطُّبِّمَةُ النَّالِنَةُ ١٩١٤ بالمطبَّمَةُ الأمرية . و٦ ج١ معراج البيان

## القرآن وبلاغته

وقال: فضل القرآن على سائر السكلام معروف غير مجهول، وظاهر غيرخنى، يشهد بذلك عجز المتماطين، ووهن المتكلفين، وتحير الكذابين، وهو المبلغ الذى لايمل، والجديد الذى لايخلق، والحق الصادع، والنور الساطع، والماحى الظلم الصلال، ولسان الصدق النافى الكذب، ونذبر قدمته الرحمة قبل الهلاك، وناعى الدنيا المنقولة، وبشير الآخرة انخلدة، ومفتاح الخير ودليل الجنة، إن أوجز كان كافيا، وإن أكثر كان مذكراً، وإن أوماً كان مقتماً، وإن أطال كان مفهما، وإن أمر فناسحا، وإن حكم فعادلا، وإن أخبر فصادقا، وإن بين فشافيا، سهل على المتماطي، قريب المأخذ، بعيد المرام، سراج تستضيء به القلوب، حلو إذا تقوقه العقول؛ بحر العلوم وديوان الحسكم، وجوهر الكلم، ونزهة المتوسمين، وروح قلوب المؤمنين، نزل به الروح الآمين، على على عمد عالم النبين، صلى القه عليه وعلى آله الطيبين، فحم الباطل، وصدح بالحق، وتألف من النفرة، وأنقذ من الهلكم، فوصل الله له النصر، وأضرع به بالحق، وتألف من النفرة، وأنقذ من الهلكة، فوصل الله له النصر، وأضرع به خد الكفر(١).

### بين الحكمة والبلاغة

وقال أنو العباس ابن المعتز .

لحظة القلب أسرع خطرة من لحظة المين ، وأبعد مجالا ، وهى الفائصة في أعماق أودية الفكر، والمتأملة لوجوه الموقب، والجامعة بين ماغاب وحضر ، والميزان الشاهد على ما نفع وضر ، والقلب كالمملى للكلام على اللسان إذا نطق ، واليد إذا كتبت ؛ والمعانى وشى السكلام في قلبه ، ثم يبديها بألفاظ كواس في أحسن زينة ، والجاهسل يستعجل بإظهار المعانى قبل العناية بتريين المعارض ، واستكال عاسنها (٢)

<sup>(</sup>١) ١٣٩ و١٤٠ : ١ زهر الأداب ، ١٤٨ بجوعة النظم والنثر .

<sup>(</sup>۲) زمر ۱:۱٤۹

وقال : البلاغة البلوغ إلى المعنى ، ولم يطل سفر الـكلام (١) .

### الفصول القصار لابن الممتز

قال ابن المعتز (٢) من كتابه الفصول القصار:

البشر دال على السخاء ، كما يدل النور على الثر .

كما أن الشمس لايخنى ضوءها وإن كانت تحت السحاب ،كذلك الصبي لاتخنى غريزة عقله وإن كان مغمورا بأخلاق الحداثة .

كرم الله عزوجل لا ينقضى حكمته ، ولذلك لا يعجل الإجابة فى كل دعوة ، كما أن جلاء السيف أهون من اكتساب غيره ـ إذا استرجع الله مواهب الدنيا كانت مواهب الآخرة

لولا ظلمة الخطأ ما أشرق نور الصواب:

الحوادث الممضة مكسبة لحظوظ جزيلة ، من صوابمدخر ، وتطهير من ذنب، وتنبيه من غفلة ، و تعريف بقدر النعمة ، ومرون على مقارعة الدهر (٣) .

ومن الفصول القصار أيضا (٤) :

الحكمة شجرة تنبت في القلب، ونشعر من اللسان .

لايقوم الغضب بذل الاعتذار .

الشفيع جناح الطالب، والبشر رائد الراغب.

المرض حيس البدن ، والهم حبس الروح .

(۱) زهر ۱۰۷٪ ۱ ، وابن خلسكان ۲۰٪ ۱ ، والعدة ۲۱٪ ، وصندرات الذهب لابن العاد (۲۰٪ ۲۰٪ وصندرات الذهب لابن العاد (۲۲٪ ۲۰٪ ۲۰ طبعة القدسی ) ، وفى الأوراق تسم أشعار أولاد الحلفاء من ۲۹٪ البلاغة أن تقرب ماتريد ولم تطل سفرالسكلام ، وهي في السبكي أحد شراح النلخيس برواية مقاربة سا ذكر أولا ( ص ۲۰٪ ۲۰٪ ) .

(٢) ٢٦٦ : ٢ زهر الآداب

(٣) مثل هذا الفصل محفوظ عن ذى الرياستين فأغار عليه ابن الممتر (راجع ٢٠ ٢٠ زهر )
 (٤) الأوراق قسم أشعار أولاد الحلفاء ه ٢٩ ومابندها وقد محمدنا هنا كثيراً من الأخطاء الموجودة فيا أثبته ناشر الأوراق .

الفضب يبدأ بالفضبان ، يعظم ذنبه ، وتقبح صورته ، ويعمل بذمه . أولادنيا إلى انقضائها ، كصور في صحيفة ، كلها : نشر بعضها ، وطوى بعضها . اصبر على مصاحبة السكريم وإن اختلت حاله ، فليس ينتفع بالجوهرة من لم بنتظر بقاءها .

> الشرير لا يظن بالناس خيرا لآنه يراهم بمين طبعه . لأن استبطأنا إجابة دعائنا ، لقد سددنا طرقه بذنو بنا .

> > كُماكثر حفاظ الاسرار ، ازدادت ضياعا .

أعدل الذاس من أنصف عقله من هواه ، ومن لم يملك ذلك فليس لعقله عليه ساطان .

بنس مال البخيل لحادث أو وارث .

الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له ، يحفل بما لا يملكه ، طالب لما لا يجده .

شكرك نعمة سالفة ، يقتضى لك نعمة مستأنفة .

كلما حسنت نعمة الجاهل ، ازداد قبحا فيها .

الوعد راحة الجود ، والمطل مرضه ، والإنجاز برؤه ·

الساعي كاذب لمن سعى إليه ، وخائن لمن يسعى به .

كنى بالظلم داعيا لنقمة ، وطاردا لنعمة .

البلاغة أن تقرب ما تريد . ولم تطل سفر الـكلام .

خير الممروف ما لم يتقدمه مطل ، ولم يتبعه من .

إذا حضرت الآجال ، افتضحت الآمال .

الصبر على المصيبة يفل حد الشامت بها ، ويطيل عبوس المتضاحك لها .

المعروف رق ، والمـكافأة عنق .

ا نظر عند الظلم عدل الله فيك ، وعند المقدرة قدرة الله عليك ، ولا محملك اللجاج على اقتراف إثم ، فتشق غيظك وتسقم دينك .

أعرف الناس بالله أرضاهم بأقداره .

الدنيا تهين من أكرمت ؛ والارض نأكل من أطعمت .

من كان في مدك ، فرو بك أمنك منك بنفسك

غضب الجاهل في قوله ، وغضب العاقل في فعله

لا نمينن من وليته على جبايته ، بقلة جرابته ، فليس بكـفيك من لم تـكـفه .

بعض التقدير للقدر دفع.

كل علو خطر ، وربما أدى إلى الهلاك الحذر .

وقال (١) :

المهروف وق ، والمـكافأة عنق (٢) :

الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له ، بخيل بما لا يملك ، طااب لما لا يجد .

وقال (٣) : ر بما شرق شارب الماء قبل ريه .

وقال : مكفيك للحاسد غمه بسرورك (٤) .

#### الساطان وصحبتيه

وقال(٥): ربما أورد الطمع ولم يصدر، ووعدو لم يوف، ومن تجاوزالكفاف لم يغنه إكثار ، ومن ارتحله(٦) الحرص أنضاه الطلب ، والأماني تعمي الأيصار والبصائر ، والحظ يأنى من لاياً تيه ، ور بماطاب وعاء حشو والمتالف . وأشقى الناس بالسلطان صاحبه . كما أن أقرب الأشـــياء إلى النار أسرعها احتراقا(٧) ،

(١) س ٣٢٢ رمجانة الألبا للشهاب الحفاجي ط ١٣٩٤ ه .

<sup>(</sup>٢) وفي أدب الدنيا والدنيا والدين للماوردي م ٠٠٠ هـ « ص ١٨٤ ط ١٩٢٨ بالقاهمة » . قيل في منثور الحسكم الممروف رق الخ .

<sup>(</sup>٣) ص ٢١٧ ألرجع نفسه ، ومناهد التنصيص ١٤٩ ه .

<sup>(</sup>٤) وفي أدب الدنيا والدين « ص ٢٤٧ » : قال بعض الحـكماء : يكفيك من الحاسد

أنه يغتم وتت سرورك . (ه) راجع الأوراق تسم أشمار أولاد الحلفاء ( ص ٢٨٧ وما بعدها ط ١٩٣٦) ، وهذا من الفصول التصار ( راجع زهر الآداب ٩٤ . ٣ ) ، وهنا أخطاء كثيرة جدا قد محمناها فيها أثبتناه من هذا النس؛ وبَسَن هذه الحسكم تجدها أيضا في دائرة المارف البستاني ه ٦٩٠ : ١٠ وفى معاهد التنصيص ١٤٩ ج ١ مع بعض أختلاف فى الرواية .

<sup>(</sup>٦) رواية معاهد الننصيص : ارتحل .

<sup>(</sup>٧) من قول ابن المنفع : أخوف مايكون الإنسان لحريق النار أقرب مايكون منها (٤٩ وسائل البلغاء ، ٦٤ الأدب الصغير ، ورواية معاهد التنصيص ( ١٤٩ حـ١ ) : إلى الاحتراق.

ولا يدرك الغنى بالسلطان إلا جسم تعب، ونفس خانفة ، ودين ينثلم ، وأمن كان البحر كثير الماء إنه لبعيد المهوى ، ومن شارك السلطان فى عز الدنيا قاربه فى ذل الآخرة ، وما أحلى تلقى النعمة ، وأمر عاقبة الفراق ، لاسياق هذا الزمان ، الملون الأخلاق ، المتداعى البنيان الموقظ المشر ، المنيم المخير ، المطلق أعنة الظلم ، والحابس لروح العدل ، القريب الآخذ من الإعطاء ، والكآبة من البهجة والقطوب من من البشر ، والذل من العز ، والعقر من الوجود ، المرافئرة ، البعيد المجتنى الفابض على النفوس بكربه ، المنحى على الأجسام بغربه ، لا ينطن إلا بالشكوى ، ولا يسكت لا على مقاتله إلا على بلوى ، ومن لم يتأمل الآمر بعين عقله ، لم يقع سيف حينه إلا على مقاتله والعبرة ، وتجلب الحسرة ، والاعتذار طريق المذنب إلى الإنابة ، والعجلة تضمن العبرة ، وتجلب الحسرة ، وما أحب أن أصرف عنك خطأ تؤ أه ، ولكنى قدمت مالا أستجر نأخيره ، من النصيحة لك والمشورة عليك .

جملة أخرى (١) في ذكر السلطان

فساد الرعية بلا ملك كفساد الجسم بلا روح .

إذا زادك السلطان تأنيسا فرده إجلالا .

من صحب السلطان صبر على قسو ته ، كصبر الغواص على ملوحة بحره .

الملك بالدين يبق ، والدين بالملك يقوى .

من نصح الحدمة ، نصحته المجازاة .

لاتلتبس بالسلطان فى وقت اضطراب الأمور عليه ، فإن البحر لايكاد يسلم صاحبه فى حال سكونه ، فكيف عند اختلاف رياحه ، واضطراب أمواجه (٢) .

جملة أخرى من الفصول القصار (٣)

الدُّهر سريع الوثبة ، شنيع العثرة .

أهل الدنياكركب يسار بهم وهم نيام .

الناس وفد البلي ؛ وسكان الثرى ؛ وأقران الردى ،

<sup>(</sup>١) راجم زهر الآداب ٩٤ ، ٣

 <sup>(</sup>٧) ولابن المقفر حكم كثيرة في السلطان ومعاشرته وآداب حاشيته تبدها في الأدب الصغير والدرة اليتيمة وفي رسالة الصحاية له أيضاً بما تراه في رسائل الباغاء ، ولا شك أن ظام كان بعض مصادر الحسكمة عندابن المعتر

<sup>(</sup>٣) زهر ۱۹۷ : ٣ وما بعدها

المرء نصب الحوادث؟ وأسير الاغترار .

الآمال مصائد الرجال.

الحرص ينقص المرء من قدره ؛ ولا يزيد في رزقه .

الكذب والحبيد والنفاق أثانى الذل :

النمام جسر الشر .

الحاسد اسمه صديق ومعناه عدو .

الحاسد ساخط على القدر، مغتاظ على من لاذنب له ، بخيل بما لايملمك ،

عِشفيك أنه يغتم فى وقت سرورك .

الفرصة سريمة الفوت ، بطيئة العود .

الصبر من ذي المصيبة مصيبة على ذوى الشبهات .

التواضع سلم الشرف ، والجود صوان العرض من الذم .

الفدر قاطع .

كشورَ السر إذاكثر خزانها ازدادت ضياعا .

السوء كشجرة الثار يحرق بمضها بمضا .

عبد الشهوات أذل من عبد الرق .

وعاً. الخطأ بالصمت يختم ، والحرق بالرفق يلحم .

الوعد مرض المعروف ، والإنجاز برؤه ، والمطل تلفه .

إذا حصر الآجل ، خرق الأمّل .

لاتشن وجه العفو بالنقريع .

لانتكح خاطب سرك، ومن زاد أدبه على عقله كان كالراعي الصعيف مع المواشي الـكثيرة .

الحم حيس الروح(١) .

من كرمت عليه نفسه ، هان عليه ماله .

من جرى في عنان أمله ، عثر بأجله .

ماكل من وعد وعدا محسن إنجازه .

(١) ولابن المقنع: الحم مرض العقل ١١٨ رسائل البلغاء

ريما أورد الطمع ولم يصدر ، وضمن(١) ولم يوف ·

ريما شرق شارب الماء قبل ريه (٢) .

من تجاوز الكفاف لم يقنعه (٣) إكثار .

كلماعظم قدر المنافس فيه ،عظمت الفجيعة بفقده، ومن أرحله الحرص أنضاء العللب. الآمانى تعمى أعين البصائر ، وربما كان الطمع وعاء حشوه المتالف ، وسائقة يدعو إلى الندامة .

ماأحلي تلقى البغية(٤) ، وأمر عاقبة الفراق .

من لم يتأمل الآمر بعين عقله ، لم نقع حيلته إلا على مقائله .

وقال في الفصول القصار أيضا:

طلاق الدنيا مهر الجنة (٥) .

وقال : عقوبة الحاسد من نفسه ، لايرضي عنك الحاسد حتى تموت(٦) .

وقال ؛ أنفاس الحي خطاه إلى أجله(٧)

المعروف غل لايفكه إلا شكر أو مكافأة(٨) .

من عجائب الدنيا أن تطرح التراب على وجه من تكرمه ، أهل الدنيا كركب يساق بهم وهم نيام . من أحب البقاء فليعد للنوائب قلبا صبورا . أفقرك الولد وعاداك . من لم يتعرض للنوائب تعرضت إليه . إذا كثر الناعى إليك قام الناعى لك(١) .

<sup>(</sup>١) في الأوراق ص ٢٨٧ : ووعد

<sup>(</sup>٢) وهذه الحسكمة في الريحانة ص ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٣) في معاهد التنصيص ص ١٤٩ : ١ : يغنه

<sup>(</sup>٤) في الأوراق ص ٨٧ : النعمة .

<sup>(</sup>٠) البديع ص ٩٠ ط ١٩٤٥؟ والصناعتين ٣٠١.

 <sup>(</sup>٦) تاریخ آداب اللغة للحسین الفلو اهری س ۱۰ ۲ ؛ وذکرها الماوردی فی أدب الدنیا و الدینه س ۲۲۲ ط ۱۹۲۸ علی آنها من منثور الحسیم

<sup>(</sup>٧) أبو الفداء أخبار عام ٢٩٦

<sup>(</sup>٨) ديوان الماني ٥٠: ٢.

<sup>(</sup>٩) ١٠٦ تاريخ أدب اللغة للحسيني الظواهري .

### أدب وحكمة

وقال ابن الممتز (١) :

لاتسرع إلى أرفع موضع فى المجلس ، فالموضع الذى ترفع|ليه ،خيرمن الموضع الذى تحط منه .

لاتذكر الميت بسوء ، فتكون الأرض أكتم عليه منك .

ينبغى للماقل أن يدارى زمانه ، مداراة السابح للماء الجارى .

وقال (٢) : نعم الجاهل ، كالرياض في المزابل .

كلسا حسنت نعمة الجاهل ، ازداد فها قبحا .

لسان الجاهل مفتاح حنفه .

لاثرى الجاهل إلا مفرطاً أو مفرطاً .

وقال (٣) : أهل الدنياكصور في صحيفة إذا طوى بمضها نشر بمضها (٤) .

بشر مال البخيل محادث أو وارث .

البشر دال على السخاء كما أن النور دال على الثمر .

ما أدرى أيهما أمر : موت الغني ، أم حياة الفقير ؟

إذا صحت النية و تأكدت الثقة سقطت مؤنة النحفظ .

الزهد في الدنيا الراحة العظمي .

#### الحكة الحالدة

#### وقال ابن المعتز :

<sup>(</sup>۱) ۱۳۲ : ٤ زهر .

<sup>(</sup>۲) ۱۵۹ : ٤ زمر ،

<sup>(</sup>۳) س ۲ خاس الحاص للثما ای طبعة ۱۳۲٦ هـ.

<sup>(</sup>٤) قال الثمالي : كنت أظن أن أبن الممرز أبوعذرة هذا حتى قرأت للراعى : ما الدهر والناس إلامثل واردة إذا مضى عنق منها أنى عنق ص ٨٤ من المرجع السابق ، والعنق : الطائفة من الناس .

الآزمان المحمودة والمذمومة لها آجالكآجال العباد ، فاصبر لزمان السوء ، حتى يغنى عره ، ويأتى أجله ،كفانا الله وإياكم شقوة القدر ، وأعاننا بطاعته على الحذر من شر الزمن (١) .

وقال : لانتمرض لعدوك في دولته ، فإنها إذا زالت كفتك وثونته (١) .

وقال: الغضب يصدى. القلب، حتى لايرى صاحبه شيئًا حسنا فيفعله، ولا قبيحا فينجنبه (۲).

وقال: تجاوز عن مذنب لم يسلك من الإقرار طريقا حتى اتخذ من رجاء عفوك رفيقا (٣).

#### العقـــل

وقال (٤) : العقل غريرة تربيها التجارب.

العاقل من عقل لسانه (٥) ، والجاهل من جهل قدره .

## كلمات في الحمكم

وقال (٦) لما عرف أهل النقص حالهم عند ذوى الكمال استعانوا بالكبر ، ليعظم صغيراً ، ويرفع حقيراً ، وليس ينفع الطمع في وثاق الذل .

الفضب يصدى. المقل ، حتى لا برى صاحبه صورة حسن فير تكبه، ولاصورة قبيح فيجنبه .

<sup>(</sup>١) ٢٠٧ المخلاة للمامل

<sup>(</sup>٢) ٢٠٩ المخلاة للماملي

<sup>(</sup>٣) ٢٤٠ الكشكول العاملي

<sup>(</sup>غ) زهر ۱۲۹ : ٤

<sup>(</sup>ه) هذا قريب من قول الحسن :

لمان الماقل من وراء قلبه ، ولمان الأحق أمام قلبه

السكامل للبرد ٢٦٣ : ١ ط ١٣٠٥ ٥

<sup>(</sup>٦) زمر ١٥٦ : ٤ وما بعدها

المضب ينيء عن كامن الحقد .

من أطاع غضبه ، أضاع أدبه .

حدة الفضب تعثر المنطق ، و نقطع مادة الحجة ، و تفرق الفهم .

عقوبة الغضب تبدأ بالعضبان، تقبح صورته، ونثلم دينه، وتعجل ندمه.

ما أقبح الاستطالة عند الغني ، والخضوع عند الفقر .

من يهتك ستر غيره ، تكشف عورة بنيه .

نفاق المرء من زلة الشرير ، لايظن بالناس خيراً ، لأنه يراهم بمين طبعه .

من عدد نهمه ، محق كرمه :

خلف الوعد ، خلى الوغد .

من أسرع كثر عثاره.

## مصير الحياة(١)

#### وقال ابن الممتز:

وعد الدنيا إلى خلف ، وبقاؤها إلى تلف ، وبعد عطائها المنع ، وبعد أمانها الفجع ، طواحة طراحة ، آسية جراحة ، كم راقد فى ظلها قد أيقظنه ، وواثق بها قد خانته ، حتى يلفظ نفسه ، ويودع دنياه ، ويسكن رمسه ، وينقطع عن أمله ، ويشرف على عمله ، وقد رجح الموت بحياته ، ونقض قوى حركانه ، وطمس البلى جمال بهجته ، وقطع نظام صورته ، وصار كخط من رماد ، تحت صفائح أنصاد (٧) وقد أسله الاحباب ، وافترش التراب ، فى بيت قد نجرته المعاول ، وفرشت فيه الجنادل ، مازال مضطربا فى أمله ، حتى استقر فى أجله ، وعت الآيام ذكره ، واعتادت الآلحاظ فقره (٣) .

<sup>(</sup>۱) ولاين المنفع في وصف الدنيا: الدنيا زخرف يغلب الجوارح ، ما لم تغلبه الألباب ، والحكيم من يغفى عنه ولم يشغل به قلبه ص ٣٣ الأدب الصغير الطبعة الأولى سنة ١٩١١ ورسالة وراجع: صفة الدنيا لعلى بن أبي طالب في العقد الغريد ١٩٢٨ : ٢ طبعة ١٩٢٨ ، ورسالة الجاحظ إلى بعض إخوانه في ذم الزمان ص ٣١٦ : ١ العقد الفريد

<sup>(</sup>٧) الصفائح : الحجارة العريضة ، والأنضاد المنحونة باستواء

<sup>(</sup>٣) زهر ٢١٧ : ١ ، الكشكول ٩٤ ، مجلة الأزهر عام ١٣٦٣ ه ص ٣٠٢

## الغضب

وقال ابن الممتز :

غضب الجاهل في قوله ، وغضب العاقل في فعله(١) .

خيانة

وقال ابن المعتز :

من قرأ سطراً من كتاب قد خط عليه فقدخان كانبه ، لأن الخط بحرزما تحته (٧)

الشيب

وقال (٣) : الشيب أول مواعد المناء .

حكة

وقال(٣): عظم الكبير"فإنه عرف الله قبلك ، وارحم الصغير فإنه أغربالدنيامنك الشورى (٤)

وقال : من رضى بحاله استراح ، والمستثنير على طرف النجاح (٠) . وقال : من أكثر المشورة فى الإصابة ، لم يعدم الصواب ، وكان فى الإصابة مادحا وفى الحطام عاذراً (٦) .

> الولاية والعزل وقال : ذل المزل يضحك من تيه الولاية ، وقال : كم تأثه بولاية وبمزله ركض البريد سكر الولاية طيب وحمارها صعب شديد

<sup>(</sup>۱) الأوراق قسم أشــمار أولار الحلفاء ٢٩٦ ، البديع ص ٩٠ ط ١٩٤٥ ، الصناعين ٣٠٨ طبعة صبيح ، زهر ١٥٦ : ٤

<sup>(</sup>۲) زهر ۱۸۳ : ۱

<sup>(</sup>٣) زهر ١٩١٩: ٤

<sup>(</sup>٤) ولابن المقنم: لا رأى لن انفرد برأيه ، الستشار مؤنمن

<sup>(</sup>ه) زهر ۲۰۲ : ۳

<sup>(</sup>٦) زهر٢٥٣ ; ٣

وقال : العزل طلاق الرجال ، وحيض العمال (١) .

## الصديق

وقال : علامة الصديق إذا أراد القطيعة أن يؤخر الجواب ، ولا يبتدى. بالكتاب ، ولا يفسد بك الفان على صديق أصلحك اليقين له .

إذا كثرت ذنوب الصديق انمحق السرور به ، وتسلطت النهم عليه .

نصح الصديق تأديب ، و نصح العدو نأنيب .

ظاهر المتاب خير من باطن الحقد .

ما حبس الود بمثل العتاب .

من صدقت لهجته ، ظهرت محبته .

### الموت والعمر

وقال : الموت سهم مرسل إليك ، وعمرك بقدر سيره إليك . أخذه بعض الشعراء فقال :

الموت سهم مرسل والعمر قدرمسافته(٣)

### المـــزاح

وقال : من كثر مزاحه لم يخل من استخفاف به أو حقد عليه(٤) .

### الكذب

وقال : علامة الكذاب جوده في اليمين لغير مستحلف . وقال :

<sup>(</sup>۱) زهر ۲۵۵: ۳

<sup>(</sup>۲) زهر ۲۶۲: ۳وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) زهم ١٦ : ١٤؛ ١٠٦ تاريخ آداب اللغة للعسيني الظواهري

<sup>(</sup>٤) زهر ۱۸۸ : ۲ ؛ ويتول عمر للأحنف : من كثر مزَّاحَه كثر سـقطه الخ ، واجع ۱۶۳ : ۲ البيان والنبين للجاحظ نصر السندوني ط ۱۹۲۷

وفى اليمين على ما أنت فاعله ما دل أنك فى الميعاد متهم (١)
وقال اجتنب مصاحبة الكذاب ، فإن اضطررت إليه فلا تصدقه ، ولا تعلمه
أنك تكذبه ، فينتقل عن وده ، ولا ينتقل عن طبعه (٢) .

وقال: يعترى حديث الكذاب من الاختلاف، مالا يعترى الجبان من الارتماد عندالحرب (٣).

وقال : لا تصح للكذاب رؤيا لأنه يخبر عن نفسه فى اليقظة بما لم ير ، فتريه فى النوم مالا يكون ، وأنشد :

لا يَكذب المرم إلا من مهانته أوعادة السوء أومن قلة الآدب (٣)

# الكتاب والقلم (٤)

الكتاب والجالابواب، جرى، على الجواب، مفهم لايفهم، وناطق لايتكام، به يشخص المشتاق، إذا أقمده الفراق، والقلم بجهز لجيوش السكلام، يخدم الإرادة، ولا يمل الاستزادة، ويسكت واقفا، وينطق ساثرا، على أرض بياضها مظلم، وسوادها مضى، ، وكمأنه يقبل بساط سلطان، أو يفتح نوار بستان.

#### الم\_\_\_داقة

وقال: لا يزال الإخوان يسافرون فى المودة، حتى يبلغوا الشقة، فإذا بلغوها ألقوا عصا النيار، واطمأنت بهم الدار، وأقبلت وفود النصائح، وأمنت خبايا الضائر، فحلوا عقد التحفظ، وتزعوا ملابس التخلق (٠).

<sup>(</sup>١) زهر الآداب ٢:١٤٢ ولابن المقفع في السكذب : رأسالذنوب السكذب هو يؤسسها وهو يتفقدها ويثبتها ، ويتلون ثلاثة ألوان : بالأمنية والجمود والجدل ، ٤٧ الأدب الصفير

<sup>(</sup>۲) زهر ۱٤٧ و ۲۳۳ : ۲

<sup>(</sup>٣) زهر ١٤٢ : ٢

<sup>(</sup>ع) زَمَر : ١٤٤ : ٢ والأوراق تسم أشمار أولاد الحُلفاء س ٢٩٢ ، والعقد ٢٦ : ٣ م ١٩٧٨

<sup>(</sup>٥) الـكشكول ص ٢٤٠، زهر الآداب ص ٢٢٠ : ١ وما بعدها

#### كلمات

وقال : قلى نجى من ذكرك ، ولسانى خادم شكرك (١) :

وقال: القول بمدالفكر يؤمن زبغه شتان بين روية وبديه (٢) ولان المعتز (٣) :

قد رخصت الضرورة في الإلحاح ، وأرجو أنتحسنالظن كما أحسنتالانتظار. فلان لو أمهلته حاله لأمهلك ، لـكن أعجلته فأعجلك ، فأعنه بشيء يكون مادة لصبره عليك ، وأقم رغبته إليك مقام الحرية بك .

حالى مرقعة ، فإن تحركت مها تمزقت .

ربما أدت الشكوى إلى الفرج ، وكان الصمت من أوكد أسباب العطية . إذا صحت المودة كان باطنها أحسن من ظاهرها .

# توقيعات لان المعتز<sup>(1)</sup>

كتب إليه قهرمانه ينسب وكيله إلى الحيانة والسرقة ويستأمره في الاستدلال به ، فوقع في رقمته : أغن من و ليته عن السرقة فليس يكفيك من لم تكفه .

وكتب إليه بعض مواليه يذكر جده فى خدمته وتوقعه زيادة نظر له فوقع : ـ من نصح الخدمة نصحته المجازاة .

## العلم والتواضع

قال ابن الممتز : العلم جمال لا يخنى . ونسب لا يجنى . وقال أيضا : زلة العالم كانكسار سفينة نفرق ويغرق معها خاق كثير . وقال غيره : إذا زل العالم . زل بزلته عالم .

<sup>(</sup>١) خاص الحاص للثمالي ص ٦ ، وديوان المماني ١٠٤ : ٧ ، والبديع ص ٣٨

<sup>(</sup>٢) العمدة ١٦٨ : ١

<sup>(</sup>٣) خاس الحاس للنمالي طبعة ١٣٢٦ هـ س ٦ ، والسكامة الأولى ق البديع

<sup>(</sup>٤) س ٧١ خاس الحاص

وقال ابن المعتز : المتواضع فى طلاب العلم أكثرهم علما كما أس المكان المنخفض أكثر البقاع ماء . إذا علمت فلا تذكر من دونك من الجمال . واذكر من فوقك من العلماء .

وقال أيضا : مات خزنة الأموال وهم أحياء . وعاش خزانالعلم وهم أموات . مثل علم لا ينفع ككنز لا ينفق منه .

المقدمة التي صدرت مهاكتابي و رسائل ابن المعتز ،

ابن الممتز أديب بمتاز ، وشاعر ملهم ، وشخصية بارزة بين الشخصيات التي نبغت في القرن الثالث الهجري .

وهو إلى جانب ذلك مؤلف كبير له كتب جيدة منها :

الشعراء: وقد طبع جزء منه فى أوروبا ، وكنت عازما على طبعه وتصحيحه لولا أن حمل عنى هذا العبء الثقيل الاستاذ عبد الستار فراج حدث نشر الكتاب فى نحو ... صفحه (١)

البديع: نشر في أوروبا عام ١٩٣٥، ونشرناه نحن عام ١٩٤٥،
 بشرح أدبى واسع وترجمة لنحو ما تتى علم من الأعلام الواردة فيه ، مع تصحيح
 كثير من الأخطاء والتحريفات التى كان يشتمل عليها ؛

ب رسائل ابن المعتز : ولم يحمعها أحد قبلي ، وقد أضنانا البحث في التنقيب
 عنها في أمهات كتب الأدب وأصوله .

و سالة فى محاسن ومساوى مشعر أبى تمام: وكانت مختفية عن أنظار الباحثين حتى وجدنا طائفة كبيرة منها ، فتقلناها وصححناها ، وراجعناها على المواذنة للامدى ، ثم نشر ناها فى الكتاب .

سرقات الشعراء : وقد أشار إليه الآمدي في الموازنة (٢) وورد ذكره

 <sup>(</sup>١) لعباس إقبال دراسة بالفرنسية عن مخطوطة الطقات التي نشرت مصورة قبل نصر
 الكتاب في القاهرة

<sup>(</sup>٢) ١٣٠ و ١٢٩ الموازنة - طبعة صبيح .

في بعض المراجع كشذرات الذهب (١) وابن خلكان (٢) والفهرست (٣).

٣ - فصول التماثيل في نياشير السرور ، وقد طبع في مصر عام ١٩٢٥ .

۷ -- دیوانه وقد طبع فی مصر و بیروت ، طبعات فیها کثیر من التحریف
 ولا تشتمل علی کل شعره ، و یوجد نسختان کاملتان من دیوانه ، وهما مخطوطتان
 بدار الکمتب (٤)

۸ - وله عدة كتب أخرى مفقودة ، متها : , الزهر والرياض ، كتاب مكانبات الإخوان بالشعر ، كتاب الجوارح والصيد ، كتاب أشمار الملوك ،
 كتاب الآداب ، كتاب حلى الآخبار ، كتاب الجامع فى الغناء ، .

وابن المعتز مع أنه شاعر مشهور، كاتب من كبار الكتاب في عصره، بل هو إمام الكتاب في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، وكثير من أثمة الآدب كانوا يضعونه مع فحول الكتابة في منزلة واحدة. وقدخلف طبقة الكتاب التي كان يتزعمها الجاحظ شيخ البيان العربي م ٢٥٥ه، وتمتاز كتابته بسلاسة أسلوبها وجماله وإشراقه، ويسمو معانيها ودقتها، وغلبة روح الحكمة عليها، وبصدورها عن طبع متمكن من اللمة وآدابها، ومطبوع في كل فترة من فقراته، ووسالة من رسائله، وتشتمل آثاره الآدبية في الكتابة على بجموعتين:

ا ـ رسائله إلى أصدقائه من رجالات الدولة ووزرائها وكبار الشخصيات فيها وقد جمعت منها طائفة ، لاشك أنها قليلة بالنسبة لما له من رسائل ، ولكنها على اى حال هى كل ماوجدته فى شتى كتب الآدب العربى وأصوله ، بما أمكننى الاطلاع عليه إلى الآن ، ويشير الاغانى إلى أن له رسالة طويلة فى الغناء ومذاهبه ورأيه فى التجديد فيه ، وقد بعث بها إلى صديقه ابن حمدون (٥) ، وهى مفقودة ، لم نعثر عليها للآن ، ولعلها ضاعت مع ماضاع من آناره الادبة المختلفة .

الفصول القصار ، وهو كتاب لابن الممنز فى الحدكم والآداب والاخلاق والاجتاع والسياسة ، وقد أشار إليه فى كتابه , البديع , (٦) ، وهو مفقود ، وقد

<sup>(</sup>١) ٢٢ ج٢ الشذرات طبعة القدسي.

<sup>(</sup>۲) ٤٦٢ ج١ طبعة ١٢٩٩ مصر.

<sup>(</sup>٣) ١٦٨ طبعة الرحانية .

<sup>(</sup>٤) وقد نصره لوبين بمساعدة جمية المستشر تين الألمانية في أربعة أجزاء عقب الحرب العالمية الثانية ـ

<sup>(</sup>٥) ١٤١ ج ٩ الأغاني

<sup>(</sup>٦) س ۹۰ ط ۱۹٤٥

جمعت منه طائفة كبيرة عثرت عليها فى شتى كتب الأدب، وهناك حكم كثيرة لان الممتر جمعتها من مصادر متعددة، وهذه المصادر وإن لم تشر إلى أن المك الحـكم من والفصول القصار، إلا أنى أرجح أنها منقوله منه. وأنها بعض محتوياته، وإذا فجميع الحـكم المنثورة فى هذا الكتاب، ترجح أنها جزء كبير من والفصول القصار،، وهى على أى حال كل ماأمكننا العثور عليه.

وأثر إبن المعتز في النقسد الأدبى اثر كبير خالد . ففضلاً عن أن له : وطبقات الشعراء ، وسرقات الشعراء ، له آراء كشيرة متفرقة في النقد الأدبى ، وله رسالة في نقد شعر أبي تمام .

وقد جمعت كل ماأمكنني جمه من آرائه في النقد، وجمعت كثيرا من رسالته في أبي تمام، إن لم يكن ماأنبته منها هو كل الرسالة، وعنيت بمراجعتها على الموازنة، ولا شك أن لهذه الرسالة قيمة خاصة في النقد الآدبي، وفي نقد شعر أبي تمام على الحصوص، لأنها من أوائل ماكتب في نقد شعره، فوق أنها أصل كبير من أصول, الموازنة، الآمدي، ولقدامة بنجعفر كتاب في الرد على ابن المعتز هذه الني كتبها في نقد شعر أبي تمام (١)، ولعله رد على وسالة ابن المعتز هذه الني كتبها في نقد شعر أبي تمام .

و بعد فإن من الواجب على من يريد أن يدرس ابن المعتز أن يعرف آثاره الآدية المختلفة ، قبل أن يكتب عنه ، ويحيل شخصيته ، ويبين أثره فى النشاط الآدبى فى عصره ومنزلته بين رجالات النهضة وأثمة الآدب لذلك بادرت إلى نشر هذا الكتاب و رسائل ابن المعتز فى النقد والآدب والاجتماع ، ، بعد أن نشرت كتاب البديع ، ليعيننا ذلك على البحث والدراسة ، و نسلك على ضوئه سبيلا واضحة إلى الفهم والنقد والحركم . وقد قسمته أربعة أقسام :

- (١) القسم الأول آثار ابن المعتز في النفد .
  - (٢) والثانى رسائله الادبية و نثره الفني .
    - (٣) والثالث حكم وآداب
- (ع) والرابع أرجوزة ابن المعتز في نايخ المعتصد، وهي مشروحة شرحا تاريخيا ولفويا واسما، ويليها أرجوزته في ذم الصبوح؛ والارجوزة الأولى لها مكانة عتازة في الشعر العربي لانها صورة مصفرة لملحمة الإلياذة وشاهنامة الفردوسي، والارجوزة الثانية تحتل مكاناً أدبياكبيراً في شعر ابن المعتز.

<sup>(</sup>١) ٢٠٤ - ٦ معجم الأدباء نفير مرجلوث

# البالبالخايبى

ابن المعتز وأثره فى النقد الأدبى

## الفص لالأول

# النقد قبل ابن المعتز

(1)

كان ابن المعتز أنقد النقاد (١) وكان الناس يستشهدون بفضله وعلمه في الشعر (٢) ويعجبون من فطنته بالشعر (٣) ، وكان «متما بنقد المحدثين(٤) .

وهذه الممكانة الممتازة فى النقد التى نالها ابن المعتز جعلتنا نفرد له هـذا البحث هذا الباب .

(٢)

والنقد الأدبى هو الحـكم الذي تصدره على الشعر والنثر وهو عند المحدثين(٥) تقدير النص الأدبى تقديرا صحيحا وبيان قيمته ودرجته الأدبية .

مو -كما أقول - تحليل الآثار الادبية والحسكم عليها وبيان قيمتها الادبية المامة والموازنة بينها وبين ما يشابهها من الآثار ، وأصول النقد قراءة وفهم وتفسير وحكم والفرض منه دراسة الاساليب أو الكتاب أو الآراء والافكار (٦) .

والخطابة والشعر لارسطو هى المرجع الأول لمكل الدراسات فى النقد والبلاغة (٧)، وارسطو أولءن كتب فالنقد الأدبى ووضع فى كتابه ، فنون الشعر» قواعد البلاغة التى بنى عليها طريقته فى النقد (٨) وعلى أساس مذهب ارسطو فى

<sup>(</sup>۱) ۲٤٠ (۱) العمدة

<sup>(</sup>٢) ١٤ الموازنة

<sup>(</sup>٣) ١٧ رسائل ابن المعرّ ورقة ٣٦ الأوراق قسم المفتدر

<sup>(</sup>٤) ١١٧ تاريخ الـقد الأدبى عند العرب

<sup>(</sup>ه) أصول النقد الأدبى للشايب

<sup>(</sup>٦) ٩٠ وما بعدها مقدمة لدراسة بلاغة العرب

<sup>(</sup>٧) أصول النقد الأدبى للشايب

<sup>(</sup>٨) ١٠٠ مقدمة أدراسة بلاغة العرب

النقد قامت مدارس النقد الحديثه فى أوريا وعلى رأسها سانت بوف ( ١٨٠٤ – ١٨٠٠ ) وجول لمئر (١) ( ١٨٤٩ – ١٩٠٧ ) وجول لمئر (١) (١٩١٧ )

والنقد فى الآداب العربية هو شرح الشعر و تقرير طريقة (٢) الشعر الجاهلى لنكون منهجا للنعراء لا حركة العقول والأفكار ، وأكبر مظاهره عندهم هو علم البلاغة (٣)

نشأ النقد في الجاهلية مرتجلا وكان هينا يسيرا ملائما لروح المصر وللشعر العربي نفسه (٤) فهو عربي النشأة كال هر لم يتأثر بمؤثرات أجنبية ولم يقم إلا على المذوق العربي السليم (٥)

وجد فى أطوار تهذيب الشعر وفى اختيار المعلقات وتعليقها على الكمية (٦) وفى حكوية أم جندب بين امرؤ القيس وعلمة مة (٧) وحكومة النابغة على الشعراء وكان تضرب له قبة حمراء بعكاظ ويأتيه الشعراء وتنشده اشعارها (٨)، وفى حكم وبيمة بن حذار الآسدى على الزبرقان والخبل السعدى وعبده بن الطبيب وعمرو ابن الأهتم(١) ووجد فى نقد الشعراء للشعر فامرؤ القيس بمر بكمب وأخويه الفضيان

<sup>(</sup>١) راجع ، تدمة لدر اسة بلاغة العرب، وأصول النقد الشايب، و ٥٠ -- • ٥ الأدب الجاهلي

<sup>(</sup>٢) ٩ ١٥ مقدمة لدراسة بلاغة العرب

<sup>(</sup>٣) ١٦٨ المرجع

<sup>(</sup>٤) ٢٤ تاريخ النقد الأدبى عند العرب

<sup>(</sup>٥) ٥٥ الرجع

<sup>(</sup>٦) ۲۷٩ : ٣ المقد

<sup>(</sup>۷) راجم ۱۲۸: ۷ الأغانى . وقد نقد الرافعى هذه الحكومة ورأى أنها جائرة ۲۷۰ ــ ۲۳: ۳ آداب العرب فى العصر الجاهلى، ۲۳: ۳ آداب العرب فارافعى ونابعه فى ذاك محمد هاشم ۱۸۶: الأدب العرب فى العصر الجاهلى، ويرتاب باحث فى صحة هذه القصة ويرى أن امرأ القيس غير مقسر ويقول : ولعل ذلك ما حمل ابن المعر أن ينكر هذه القصيدة فيما أنكره من شـعر امرؤ القيس ۲۱ و ۲۲ تاريخ النقـد الادبى عند العرب

<sup>(</sup>٨) ١٣٣ الشعر والشعراء

<sup>(</sup>٩) ١٤ تاريخ النقد الأدنى عند العرب

والقعقاع فأنشدوه فقال ان لا أعجب كيف لا تمنل عليكم نارا جودة شعركم فسموا بنى النار (۱) و بقول النابغة أشعن الناس من استجيد كنابه واضحك رديئه (۷) وسمى كعب الغنوى كعب الأمثال لكثرة مانى شعره منها (۳) وطفيل الفنوى طفيل طفيل الخيل لكثرة وصفه اباها والنمر بن تولب الحبر لحسن شعره (٤) وسموا قصيدة سويد بن أبي كاهل و بسطت رابعة الحبل لذا ، اليتيمة كاسموا بعد ذلك خطبة لسحبان الشوها علمه الها (٥) ويقول زدير و يروى لحسان :

وإن أشعر بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا

ورأى ليد بعد شيخوخته أن أشعر الناس امرق القيس ثم طرفه ثم نفسه (٦) إلى غير ذلك من مظاهر النقد في الجاهلية

(٤

وأخذ النقد فى القرن الأول يسير فى طريق النضوج والوضوح مع الفطرة الخالصة والذوق السليم وكان كشير من الحلفاء والصحابة نقادا بفط تهم وذوقهم : فابو بكر يقدم النابغة ويقول هو أحسنهم شعرا وأعذبهم سحرا وأبعدهم قعرا(٧) وكان عمر يتذوق الشعر وينقده (٨) وقدم زهير ولم يحكم بذلك فحسب بل شرح سبب حكومته بأنه كان لايعاطل فى السكلام وكان يتجنب وحثى الشعر ولم يمدح أحدا إلا بما فيه (١) وكان يرى أنه أشعر الناس (١٠) وكان يجلس هو وأصحابه

<sup>(</sup>١) ٧٠ من المؤتلف للآمدى

<sup>(</sup>٢) ٢٥٦ سر الفصاحة و ٥٨ : ٢ العمدة

<sup>(</sup>٣) ٣٤١ معجم الشعراء

<sup>(</sup>٤) ١٨٤ المؤتلف ٢١١٠ : ٢ العمدة

<sup>(</sup>ه) ۲۲۰ البيان

<sup>(</sup>٦) ٢٠ جهرة أشعار العرب

<sup>(</sup>۷) ۷۸ : ۱ العمدة

<sup>(</sup>۸) راجع ۹۹ اعجاز الترآن و ۱۹۹ و ۱۷۰ : ۱ و ۲۲۶ ـــ البیان ۲۲۰ جزء ۲ البیان والنبیین ۲۰ و ۳۸ و ۹۰ و ۲۰ و ۲۱ ۱ العمدة .

<sup>(</sup>٩) ١٢٥ الموازنة و ٨٠ : ١ الممدة و ٣٧ جهرة أشعار العرب والمعاطلة وتفسيرها في الموازنة وسر الفصاحة و ٣٢ الجهرة و ص ١٠٥ نقد الشعر

<sup>(</sup>۱۰) ۳۷۹: ٣العقد وما بعدها

فيتذاكرون الشعر والشعراء وأيهما أشعر (١)، وقال لوفد غطفان عن النابغة إنه أشعر شعرائهم (٢) وكذلك على بن أبي طالب كان يقدم امراً القيس على الشعراء لأنه أحسنهم نادرة وأسبقهم بادرة (٣)، وكان معارية يفضل مزبنة في الشعر ويشيد بذكر شاعرها في الجاهلية زهير وشاعرها في الإسلام ابنه كعب، وكان عبد الملك بن مروان عالما بالشعر ناقداً له، وتفيض بذكر أخباره في ذلك كتب الأدب .. ونقده للشعراء كثير ، كنقده لابن الرقعات (٤) والكثير (٥) .

وفى آخر القرن الأول ازدهر الشعر و تمددت مذاهبه الأدبية واشتدت المصيية وكثر التنافس بين الشعراء كثرة الموازنة بينهم وأحكام النقد الأدبى التي يصدرونها على الشعر والشعراء الجاهليين والإسلامييز، فقالوا , أشعر العرب امرة القيس إذا ركب وزهير إذا رغب والنابغة إذا رهب والأعثى إذا طرب (٦) واختلفوا في الجاهليين فقال الفرزدق : امرة القيس أشعر الناس ، وقال جرير : النابغة وقال الأخطل : الأعشى ، وقال ابن مقبل : طرفة ، وقال الكيت : عمرو بن كاثرم ، وقال أبو عبيدة وأيده صاحب الجهرة : امرة القيس ثم زهير والنابغة والأعشى ولبيد وعمرو وطرفة (٧) ، وكان جرير يشبه بالاعشى (٨) والفرزدق بزهير (٩) ، والاخطل بالنابغة (١٠) ، وقال الفرزدق لما سمع نسيب ابن أبي ربيعة هذا الذي

<sup>(</sup>١) ٣٢ الجهرة .

<sup>(</sup>٢) ٣٤ الجهرة .

<sup>(</sup>٣) ٢٧ و ٢٨ : ١ العمدة .

<sup>(</sup>٤) ٠٠٠ ؛ ١ العقد

ره) ۲۲۸ : ۳ العقد

<sup>(</sup>٦) ١١١ حلبة السكيت وتروى بروايات مختلفة ١١٥ خزانة الأدب و ٥ • ١٠ الأغانى و ٣٠٠ عند الرواية تروى و ٣٨٠ و هسنده الرواية تروى عن كثير أو نصيب ٧٨ : ١ الممدة ، وعن ابن أبي طرفة مع حذف امرى و القيس وزيادة عنترة إذا كالممدة ، وعن الأصدم ٣٣ جهرة أشعر العرب

<sup>(</sup>٧) • ٤ الجهرة

<sup>(</sup>۸) ۱۸۰ الشير والشعراء

<sup>(</sup>٩) ١٨٦ الرجع

<sup>(</sup>١٠) ١٨٩ المرجع وراجع ٣٠ طبقات الشمراء لابن سلام

كانت الشعراء تطلبه فأخطأته وبكت الديار (١) وورد في مثل ذلك عن جرير (٧) وقال جميل لعمر : والله ما خاطب النساء مثل مخاطبنك أحد (٣) وفضل ابن أبي عَتَيقَ عَرَ فَقَالَ أَشْهُرُ قَرَيْشُ مِن دَقَّ مَعْنَاهُ وَلَطْفُ مَدْخُلُهُ وَسُهُلُ مُخْرِجِهِ وَمَثَنَّ حشوه و تعطفت حواشيه وأنارت معانمه (٤)، وقال بنقده: أنت لم تنسب بالنساء و إنما تنسب بنفسك (٥) وقال نصيب : جميل أمامنا وعمر أوصفنا للنساء وكثير أبكانا على الدمن وأمدحنا للملوك (٦) وقال: أما أصدقنا في شعره فجميل وأما أكذبنا فعمر وأما أوصفنا للنساء فكثير (٧) ونقد قول الـكميت تـكامل فيهــا الدل والشنب (٨) كما نقد كثير عمر والأحوص ونصيب (٩) ، وقال كثير في نسبب جيل: هذا والله هو الشعر المطبوع وماكنت إلا راوية لجميل ولقد أبق للشعراء مثالا تحتذي عليه (١٠) ،و نقد جرير قول الأحوص: يقر بعيني ما يقر بعينها (١١) وحسد الفرزدق ليلي الأخيلية على شعرها ومخرق عنه القميص الخ (١٢) وقال في جرير ما أحوجتي مع فسوق إلى رقة شعره وأحوجه مع عفافه إلى صلابة شعرى(١٣) ونقد الجمدَى(١٤) وهكذا تناول النقد الشعر ومذاهبه وعناصره رکشیرا بما بتصل به .

<sup>(</sup>١) ٣٤ و ٢٤ : ١ الأغانى وراجع ١٦ : ٤ المتد

<sup>(</sup>٢) ع ٤٠٤ الأغانى

<sup>(</sup>٣) ٤٩ و ١٢٩ : ١ الأغانى

<sup>(</sup>٤) ٤٦ : ١ الأغاني

<sup>(</sup>٥) ٤٦ : ١ الرجم

<sup>(</sup>٦) ١٣٧ : ١ الأغاني

<sup>(</sup>۷) ۱ ؛ ۱ ؛ ۲ المرجم (۸) ۳۳۰ : ۱ الــكامل العبرد

<sup>(</sup>٩) ٣٣٢ و ٣٣٢ : ١ الكامل

<sup>(</sup>۱۰) ۲۱: ۱ المقد

<sup>(</sup>۱۱) ۱۱۳ : ۱ الأغاني

<sup>(</sup>۱۲) ۱۲۱ الکشکول

<sup>(</sup>۱۳) ۲۷ الشعر والشعراء و ۱۰۳ : ٤ زهر

<sup>(</sup>١٤) ٤٣ طبقات الشعراء لان سلام

ولكن النقد على أى حال لم تكن له مناهج معروفة وكانوا ربما أخطأوا فيه كما أخطأ الفرزدق فى نقد بيت جرير(١) :

ياحبذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان من كانا

فقال: ولوكان ساكنه قردا، فقال جرير: لو أردت هذا لقلت و ماكانا ... وكان لمربد البصرة مقام كبير في حركة النقد في هذه الفترة الحافلة \_ وكان مألف الاشراف(٢) ويقول الجارود فيه: عليكم بالمريد فإنه يطرد الفكر ويجلو البصر و يجلب الخبر و يجمع بين ربيعة و مضر(٣).

( • )

وابتدأ القرن الثانى فازداد النقد فيه دقة وتحليلا وعمقا وكان أثمة اللفة وشيوخها ينقدون الشعر عن صناعة ونثقيف ويحللون نصوصه من جميع نواحيها طبعا و بنية و تركيبا وفنا وأوزانا وقوانى ومنهم أبو عمرو بنالعلاء م ١٥٤ وحماد الراوية ٢٥٦ ه وخلف م ١٨٢ ه والمفضل م ١٨٨ ويونس وأبو عمرو الثيبانى وأبو زيد الانصارى م ٢٠٦ ه وأبو عبيده م ٢٠٨ ه والاصمعى م ٢١٦ ه وابن الاعرابي م ٢٣١ ه وكانوا جميعا يروون اللغة والغريب والشعر والنسب والآخبار والنوادر مع نفاوت في الميول (٤) ـ وقام كثير منهم مرواية الشعر وجمه .

وكان لحلف مكانة فى النقد , وكان أبو عمرو بن العلاء وأصحابه لا يجرون مع خلف فى حلبة هذه الصناعة \_ النقد \_ ولا يشقون له غبارا لنفاذه فيها ، وحذقه بها ، وإجادته لها، (ه) ، وكان يجمع كثيرا من الآداب (٦) ، وكان عالما بالغريب

<sup>(</sup>١) ٥٥١: ١ اليتيمة.

٠ . ١٤ ٢ : ٢ العقد .

<sup>(</sup>۲) ۲۲۳ : ۱ البيان والتبيين .

<sup>(</sup>٤) راجع ۲۲٤ : ٣ البيان والتبيين .

<sup>(</sup>ه) ۱۹۷ : ۱ العبدة

<sup>(</sup>٦) راجع ٢٢٤ : ٣ البيان

والنحو والنسب والآخبار شاعراكثير الشعر جيده (١) ، وأصلح الآصمى رواية بيت من شعر جرير وقال : ارووه كذلك فلقد كانت الرواة قديماً تصلح شعر الآوائل (٢) وأعجب بنقد بشار الشعر (٣) ، وعرض عليه مروان لاميته ففضلها على لامية الآعشى(٤) ، وكان أبو عبيدة يرى أن أشعر الناس امرؤ القيس والنابغة وزهير (٥) وأشعر الإسلاميين الفرزدق وجرير والآخطل لانهم أعطوا حظاً في الشعر لم يعطه أحد في الإسلام (٦) ، وكان الآصمى يعجب بشعر بشار لمكثرة فنونه وسعة تصرفه ولطبعه ، وكان يشبه بالآعثى والنابغة ، ويشبه مروان برهير والحطيئة (٧) ، وكان يفضل بشارا على مروان(٨) ، وكان يقول هو وأبو عبيدة : عدى في الشعراء بمنزلة سهيل في النجوم يعارضها ولا يحرى معها (٩) ، وعاب بين يدى الرشيد قول النابغة :

نظرت إليك ، بحاجة لم تقضها نظر السقيم إلى وجوه العود لذكره السقيم (١٠) ؛ وسئل المفضل عن الراعى وذى الرمة : أبهما أشعر فصاح صيحة منسكرة ، أى لا يقاس ذو الرمة بالراعى(١١) . وقد سبق رأى هؤلاء النقاد فى مذهب الصنعة والمصنعين .

وكذلك كان الأدباء ينقدون الشعر بفطرتهم وذوقهم ، وكان بشار أجودهم وأدقهم فى نقد الشعر ومذاهبه ، وكان أبو عبيدة يعجب من ، فطنة بشار وصحة

<sup>(</sup>١) ٣٠٨ الشعر والشعراء

<sup>(</sup>۲) ۱۳ : ۲ زهر

<sup>(</sup>٣) ٤٣ : ٣ الأغانى

<sup>(3)</sup> ٢ - 3 : 4 المقد

<sup>(</sup>a) £٤ الجمهرة

<sup>(</sup>٦) ٤٦ ألرجم

<sup>(</sup>۷) ۲۰: ۳ الأغانى

<sup>(</sup>٨) ٢٥٠ : ٣ الأعانى ، ٢٥١ الموشح

<sup>(</sup>٩) ٢: ١ الأغاني

<sup>(</sup>۱۰) ۲۰۲: ۲ العمدة

<sup>(</sup>١١) ١٧٩ الموازنة . وكان ذو الرمة راوية للراعي ٧ ٧ طبقات ابن سلام .

قريحته وجودة نقده للشعر (١) ، وكان خلف يعجب من نقده للشعرومذاهبه (٧) وغضب بشار على سلم اسرقته معانيه (٣) ، وكان مروان يعرض شعره عليه (٤) وكان أبوالعتاهية يعتمد على معانى بشار (٥) ، وكان أشجع يأخذ عنه ويعظمه (٦) وكان ابن الروى يقدمه ويزعم أنه أشعر من تقدم وتأخر (٧) ، وكان كشير من الشعراء بجارون بشارا في هذا المبدان .

ولكن جهود علماء اللغة فى النقد كانت أقوى وأظهر فوضعوا الجاهليين فى طبقات ولم يتركوا شاعرا مشهورا من الجاهليين إلا رأوا فيه رأياً ، ولا فناً من فنون الشعر إلا نقدوه و نوهوا بما فيه من جيد وردى. ، وهم الذين جمعوا أقوال النقاد قبام فى الشعر والشعراء ، ووازنوا بين الإسلاميين والمتقدمين ، ونقدوا وواية الشعر و بنيته ومعانيه وغير ذلك من الموضوعات .

(1)

وفى القرن الثالث أخذ النقد يستقل بالبحث والتأليف على أيدى النقاد وعلماء الآدب وسواهم ، كابن سلام م ٢٣٦ هـ ، والجاحظ م ٢٥٥ هـ وابن تتيبة م ٢٧٦ ، من وابن المعتز م ٢٧٦ هـ ، وابن المعتز م ٢٩٦ هـ وسواهم من الآدباء وعلماء الآدب واللغة وأصحاب الثقافات الحديثة وغير دؤلاء من الذين خاضوا في أصول الموازنات والبلاغة وموازين النقد :

(١) فن الأدباء النقاد : أبو تمام م ٢٣١ ه ووصيته للبحترى حول الشعر وفته ومذهب الشاعر فيه مثال واضح من أمثلة النقد الدقيقة وأصل من أصوله

(۱) ۲: ۲۳ (۱)

<sup>(</sup>٢) راجع ٢٢: ١ الأغاني ، ٢١٠ الدلائل ، ٧٥ المفتاح ، ١٧ الإيضاح

<sup>(</sup>٣) ٤٨ : ٣ الأغانى

<sup>(</sup>٤) ٨٥: ٣ الأغانى

<sup>( • )</sup> ١٣٤ : ٣ الأغاني

<sup>(</sup>٦) ۱۲۷ : ٣ الأغانى

<sup>(</sup>٧) ١٣ : ٢ زهر الآداب وكان بتار يقدم جربراً على الفرزدق ١٣٩ طبقات ابن سلام ، من حيث كان البعترى يفضل الفرزدق ٢٤ صناعتين ، وقد نقد بشار قول كثير : « ألا إنما لبلي عصا خيررانة » ١٠ : ٢ السكامل

الأولى (١) ، وله آراء أخرى فى النقد مفرقة فى شتى المصادر(٢) ، ومنهم ابن الممتز وسواه ، وتميل هذه الطبقة إلى العناية بأدب وشعر المحدثين و نقدهما ، وخاصة شعر أبى تمام والبحرى ، ولعلى بن أحمد المنجم رسالة فى العباس بن الأحنف والعتابى والموازنة بينهما (٣)

(ب) ومن علماء الأدب ابن سلام والجاحظ وابن قنيبة :

أما إبن سلام فبصرى راوية عالم بالشعر مؤلف في نقده ، عاش في النصف الآخير من القرن الثانى الهجرى والثلث الآول من القرن الثالث ، ودرس و نشقف وأحاط باللفة والآداب والآشعار ، واهتم بالنقد مع تأثر بروح عصره في الاستيماب والشرح والتحليل ، وله كتاب طبقات الشعراء الجاهايين وكتاب طبقات الشعراء الاسلاميين (٤) ، وقد أدبجا في بعض وطبعا من عهد قريب باسم وطبقات الشعراء ، والمقدمة المطبوعة في أوله عمى مقدمة كتاب طبقات الاسلاميين ، يرشد إلى ذلك الكثير من مقدمته كقوله : دور تبت هذا المؤلف على عشر طبقات كل طبقه نجمع أربعة من فحول شعراء الاسلام (ه) ، وكتاب أول مؤلف في النقد (٦) كما يقولون ، والصحيح أنه ألف قبله في موضوع كتابه نفسه وأنحمل ذكر أثمة العربية وأجماعاتهم العلية ، وتتناول شرح الشعر العربي وأثره و نشأته و تطوره و تنفله في القبائل وانتحاله ، ثم يذكر طبقات الحاهليين العشر وشعراء المراثي وشعراء القرى العربية ، كما يذكر طبقات الاسلاميين العشر وشعراء المراق في المقبة أربعة من الشعراء ، مع الدراسة العميقة والتحليل الدقيق والنقد الممتع لرجال هذه الطبقات وحياتهم ومذاههم الفنية في الشعر ، والسكتاب محق من مصادر ثقافتنا الآدبية وحياتهم ومذاههم الفنية في الشعر ، والسكتاب محق من مصادر ثقافتنا الآدبية ومناهم ومذاههم الفنية في الشعر ، والسكتاب محق من مصادر ثقافتنا الآدبية ومداهم ومذاههم الفنية في الشعر ، والسكتاب محق من مصادر ثقافتنا الآدبية

<sup>(</sup>١) راجع الوصية في ١٥١ : زهر ، ٢٠٩ : ٣ الممسدة ، ١٦٠ حديثـــة الأفراح لليمني ط ١٣٢٠ ه ، ٢٧ المطالمة النوجيمية

<sup>(</sup>٢) راجع مثلا ص ١٩٢ طبقات الشعراء لابن المعتر

<sup>(</sup>٣) ٩٢ ۚ — ٩٤ زهر ، وهي في الموشح ٣٩٣ و ٢٩٤ منسوبة لأبي أحمد يحيي بن علي . المنجم م ٣٠٠ ه

<sup>(</sup>٤) ١٦٥ فهرست

<sup>(</sup>٥) ص ١ طبقات الشمراء لان سلام

<sup>(</sup>٦) ٢:١٠٨ زيدان ، ٧٤ تاريخ النقد الأدبى عند العرب

فى النقد ، ولا يكاد يستغنى عنه باحث أو دارس ، وهو ضرورى فى دراسة النقد وجامع لسكثير من الآراء فيه ، وقد رواه عن ابن سلام ابن أخته أبو خليفة الفضل ابن الحباب الجمحى م ه ٣٠ ه والذى يشيدالحصرى بأدبه وبلاغته (١) .

وأما الجاحظ فعلم من أعلام الأدب والنقد والبيان ، وفي كتابه , البيان ، وسواه من مؤلفا نه ثروة كبيرة في النقد الآدبي ، فنجده يحلل في دقة وتفصيل مذهب الطبع والصنعة في الشعر (۲) ، ويشير إلى سرقات أدبية (۲) ، وموازنات أدبية (٤) ، ويستجيد بعض آثار للشعراء فيقول مثلا : وكان ابو حية اشعرالناس لقوله الخ (٥)، ويقول : ومن جيد الشعر قول ويقول : ومن جيد الشعر قول جرير (۷) الخ ، ويثني على أبي نواس وشعره وخريانه (۸) ، ويرى أنه ليس هناك مولد إلا وبشار أشعر منه ولا مولد أشعر بعد بشار من أبي نواس (۹) وأبو نواس وشار من أزراره قرآ ، (۱) .

ورأى أن بيتى عنترة . وخلا الذباب بها الخ ، من الممانى العقم(١١) ، ومثله قول أبى نواس . قرارتها كسرى الح ، (١٢)، وينقدأ با العتاهية ذاهبا إلى(٣١) أن

<sup>(</sup>۱) ۲۵۳ ج ۳ زهر

<sup>(</sup>٢) ٤٥ و ٥٥ و ١٥٠ ج ١ و ٢١ -- ٢٦ ج ٢ البيان

<sup>(</sup>٣) ٨٩ و ١١٦ و ١٧٩ و ٥٥٥ ج ١ اليان

<sup>(</sup>٤) ٢٤٣ ج ٢ البيان

<sup>(</sup>ه) ١٦٦ ج٢ و ٢٠٥ و ٢٠٦ ج٤

<sup>(</sup>٦) ١٧٥ ج ٣ البيان

<sup>(</sup>A) ۲۲ ج ۱ العقد

<sup>(</sup>٩) ٩١ ح ١ العمدة

<sup>(</sup>۱۰) ۱۸۰ ج ۳ زهر

<sup>(</sup>١١) ١٨٤ ج ٣ البيان

<sup>(</sup>١٢) ١٦٦ - ٣ زهر ، وراجع شرح البيت في العمدة ٢٧٥ - ١ ، وكذلك ذهب للبرد في الروضة في بيت أبي نواس ، ونقدها ابن الأثير في ذهابهما إلى أن بيت أبي نواس من الماني المتاهدة ، وأن فصاحة هذا الشعر هي الموصوفة لا هـذا المعنى ١٢٢ المثل السائر

<sup>(</sup>۱۳) ۲۰ ج۳ زهر

شعره أملس المتون ليس له عيون أخرى الح ، ويعجب بقوله ، رائح الجنة في الشباب ، إعجابا كبيرا (١) ، ويعجب بجدة أشعار طرفة وعبد يغوث وقت إحاطة الموت مما (٢) ، ويذكر حوار إبراهيم بن عبد الله لا بيه في شعركثير (٣) ، وأن الناس كانوا يستحسنون بيت الاعثى ، وبات على النار الندى والمحلق ، حتى قال الحطيئة :

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجدخير نار عندها خير موقد فسقط بيت الأعشى (٤) ، وينقد الكبيت لقوله في رسول الله :

لج بتفضيلك اللسان ولو أكثر فيك اللجاج والصخب كما ينقده لقوله في رثائه :

لقد غيبوا حزماوعزماً ونائلا عشية واراه الصفيح المنصب لأنه يصلح في عامة الناس (ه) ، وقد دافعوا عنه بأنه إنما أراد في البيت الأول آل الرسول لا الرسول فورى عنهم يذكر النبي خوفا من بني أمية (٦) ، ويذكر مناهج الرواة (٧) و تعصب أبي عمرو بن العلاء على الإسلاميين (٨) ، وأن الرواة كانوا (٩) محرصون على نسيب العباس بن الاحنف حتى أورد عليهم خلف نسيب الاعراب فعنوا به وزهدوا في نسيب العباس ، والجاحظ ينكر غلو المتعصبين على الشعراء المحدثين ، ويرى أن لوكان لهم بصر لعرفوا موضع الجيد بمن كان ،

وفي أي زمان كان(١٠) إلى غير ذلك من شتى آرائه في النقد .

<sup>(</sup>١) ٣٨ ج ٣ الأغاني : ٣٦٦ ج ٢ عصر المأمون

<sup>(</sup>۲) ۱۹۳ ج ۲ اليان

<sup>(</sup>٣) ١٤٦ ج ٢ البيان

<sup>(</sup>٤) ٢٦ ج ٢ البيان

<sup>(</sup>ه) ۱۷۲ و ۱۷۳ ج ۲ البيان ، ۱۷۰ ج ه الحيوان ط ۱۹۶۳ ، ۱۶۰ ج ۲ العمدة

<sup>(</sup>٦) ٢٠ الموازنة ، ١٣٦ ج ٢ العمدة

<sup>(</sup>٧) ٢٧٤ ج ٣ البيان ، ٤ و ٥ الكشف عن مساوى م المتنى

<sup>(</sup>٨) ٢٠٩ ج ١ البيان

<sup>(</sup>٩) ٢٢٤ ج ٣ اليان

<sup>(</sup>۱۰) ٤٠ ج ٣ الحيوان ، وذلك بما يردده ابن المعرّ الذي حكم عدالة الحكومة الأديسة وحتم ألا يدفع إحسان محسنعدواكان أو سديقا (١٣و١٤ رسائل ابن المعرّ) ، وكذلك رأى ابن قدية ٧ و ٨ الشعر والشعراء ، وابن رشيق ٧٤ ج ٢ العدة

وأما ابن قنيبة فهو عالم ملم بالثقافات في عصره ، مجدد فيالتفسكير ، و لـكمـنه مع ذلك محافظ كل المحافظة في الأدب ، ينمي على الأدباء انصرافهم إلى المنطق وشغفهم به عما سواه من علوم الدين واللغة (١) ، وبرى وجوب انباع منهج المتقدمين في نظم القصيدة(٢) ، و لـكمنه مع ذلك لايتعصب للفديم ولاالمحدث تعصبا أعمى ـ وألكن يعطى كلاحقه من العدالة والانصاف ، وكتاب الشمر والشعراء وعلى ـ الأخص مقدمته دراسة عميقة للثنعر وأقسامه وعناصره وللطبع والصنعة فيه وللخصومة بين القدماء والمحدثين ولدواعي الشمر ونظمه وأسباب اختلاف شعر الشاعر . والكتاب مظهر لثقافة واسعة (٣) واطلاع واسع وذوق سليم ، وفيه عرض لنحو مائة وستين شاعرا من الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين وصدور المحدثين ، وقد عني في دراسته لهم ببيأن مذاهبهم وخصا نصهم واتجاهاتهم وذكر آراء النقاد في شعرهم وسرقاتهم وما يستجاد لهم من حكمة أو تشبيه أو وصف وما سبقوا إليه من معان ، وسرد الشعراء سردا دون ترتيب اطبقاتهم أو لهم بحسب عصورهم بعكس ابن سلام ، وقد اهنم بدراسة لغة الشعراء وأثر البيئة فيها (؛) ، و تـكلم على بمض النساء الشاعرات كالخنساء (•) و ليلى الاحيلية (٦) ، وهو حريص على ذكر زلات الشعراء من ناحية العقيدة(٧)، ويعنى بتحقيق نسبة الشمر لقائله عنابة كبيرة.

وأما طبقة علماء اللغة فأثرهم فى النقد واضحجليل ، يتجلى فى آرائهم وكتبهم . وكان هؤلاء كلهم أو جلهم يؤثرون الشعر القديم، ومنهم: أبو العميثل|لمتوفى . ٢٤ ه ، وا بنالسكيت م ٢٤٤ ه ، وأبوحاتمالسجستاني م ٢٥٥ ه ، وأبوالفضل

<sup>(</sup>١) س ٢ أدب الكاتب .

<sup>(</sup>٢) ١٤ وما بعدها الشعر والشعراء

<sup>(</sup>٣) راجع مثلا شرحه المشكل من شعر أبى نواس ٣١٥ و ٣١٦ و ٣٢٠ و ٣٢٠ الشعر والشعراء وسوى ذلك

<sup>(</sup>٤) راجع رأيه في عدى وأميسة بن أبي الصلت وأبي دؤاد ٩٣ و ٦٩ و ١٧٦ الشمعر والشعراء ، ١٧ ج ٢ الأغانى مثلا

<sup>(</sup>٥) ١٢٢ الشعر والشعراء

<sup>(</sup>٦) ۱۷۰ المرجع (٧) راجع مثلا : ٣٢١ و ٣٢٣ المرجع

الرياشي م ٢٥٧ﻫ ، والسكري م ٢٧٥ ﻫ ، والمبرد م ٢٨٥ ﻫ ، وثعلب م ٢٩١ ﻫ . وأظهرهم أثراً في ذلك المبرد الذي حفظ , الـكامل ،كثيرا من آرائه في النقد .

وعلى أي حال فثقافة اللغويين في النقد كانت قايلة بالنسبة لأدباء السكتاب وعلماء النقد (١)، وسئل البحرى عن مسلم وأبي نواس أيهما أشعر، فقال : مسلم لأنه يتصرف في كل فر، فقيل له إن ثعلبا لا بوافقك على هذا، فقال ليس هذا من علم ثعلب وأضرابه، وإيما يعرف الشعر من دفع إلى مضايقه (٢)، وقال البحترى لعلب وأضرابه، وإيما يعرف الشعر من دفع إلى مضايقه (٢)، وقال البحترى هذفا رأيته ناقداً للنعر ولا يميزاً له ورأيته يستجيد شيئاً وماهو بأفضل الشعر (٤) وأماالنقاد من ذوى الثقافات الحديثة في النقد والذين تأثروا بالثقافة اليونانية فأشهرهم قدامة بن جعفر، ( ٢٧٦ - ٣٢٧ ه) (٥)، وله كتاب و نقد الشعر، الذي ترجعه إسحاق بن حنين في النصف الآخير من القرن الثالث المجرى، ونجد أثر أرسطو واضحا عند قدامة في كلامه على الصفات النفسية التي جعلها أمهات الفضائل، وذكر أن المدح الجيد لا يكون إلا بها (٢)، وفي سوى ذلك من محوث الكتاب، ويرى قدامة أن الرثاء كالمديح في وقوعه بهذه الصفات (٧)، وأن الهجاء طد المدح ولا يكون إلا بأصدادها (٨)، وهذا وغيره من كثير من بحوث الكتاب مورى قدامة أن الرثاء كالمديح في وقوعه بهذه الصفات (٧)، وأن الهجاء طد المدح ولا يكون إلا بأصدادها (٨)، وهذا وغيره من كثير من بحوث المكتاب

<sup>(</sup>١) راجع كلة للجاحظ في ذلك ص ، و ه الكشف عن مساوىء شعر المتنبي

<sup>(</sup>٢) دلائل الإعجاز ص ١٩٥ والكثف ص ه وإعجاز القرآن ١٠١ والعمدة ٩٩ ج٢

<sup>(</sup>٣) لمله يريد ثملبا ، وأبو المباس لقب المبرد وثعلب

<sup>(</sup>٤) الدلائل س ه ١٩٥

<sup>(</sup>ه) أحد البلغاء الفصحاء والفلاسفة الفضلاء وبمن يشار إليهم فى علم المنطق وأسلم على يد المسكنني ٢٠٣ -- ٢٠٥ ج ٦ معجم الأدباء ، ١٨٨ فهرست ، وله ترجحة مشابهة كذلك فى تاريخ بغداد ، وله تفسير بعض المقالة الأخرى لأوسطو ( واجم كشف الظنون ص ٣٤ ج ٧ ) وكثير من المؤلفات

<sup>(</sup>٦) نقد الشعر ص ٢٩ -- ٤١

<sup>(</sup>٧) نقد الشعر ص ٩ ه ، الصناعتين ص ١٣٦

<sup>(</sup>٨) نقد الشهر ص ٥٥ ، ويقول عبد الصمد بن المدل م ٢٤٠ هـ: الشعركله فى ثلاث لفظات وليس كل إنسان يحسن تأليفها : فاذا مدحت قلت أنت ، وإذا هجوت قلت لست ، وإذا رثيت قلت كنت ــ المدة ص ٢٠٠٩، وهذا أساس نظرية قدامة ، وأيدها أبوهلال والبرشيق فى كتابيها : الصناعتين والممدة

أمر المقافة قدامة العقلية الني ترل في مواضع الذوق والإحساس والشعور في النقد وفهم الشعر والأدب، وعناصر الشعر عند قدامة اللعظ والمهني والوزن والقافية وما تركب منها، ثم يذكر أسباب الجودة التي تلحق بكل عنصر من هذه العناصر في نظم الشعر، ويرى أن أضداد هده الأمور هي أسباب الرداءة في النظم، ويحتم على الشاعر أن ينظم الشعر متبعاً لأسباب الجودة وحذراً من الرداءة وأسباما، والناقد يحكم على ضوء هذا المنهج نفسه فيرى مواطن الجال والعيب في شعر الشاعر سواء في ألفاظه وأساليبه أو في معانيه أو في أوزانه أو قوافيه أو في سوى ذلك عا تركب منها، فيحكم عليه أو له بالرداءة أو الجودة والإحسان، وهذا نهج عقلي واضح .. واحكنه في تقييده الشعر بهذه القيود الثقيلة وفي تطبيقه على هذه الاصول التي رسمها في كتابه يخطيء كثيراً .. وقد ألف الآمدي كتابا في وتيين غلط قدامة في نقسد النعر ، وأهداه لأبي الفضل محمد بن الحسين بن العميد وقرأه عليه وكتب خطه عام ٣٦٥ ه ، كما نقده كثير من علماء النقد والآدب في عليه وكتب خطه عام ٣٦٥ ه ، كما نقده كثير من علماء النقد والآدب في العصور . .

#### الفصُّ اللُّث اني

### ان المعتز وأثره في النقد الأدبي

(1)

ابن المعتز أديب من الأدباء الذين ألموا بالثقافات المختلفة التي حفل بها معاصروه وزخرت بها بيثنه في عصره ، وكان عليه بالشعر ونقده له ونفوذه فيه وفي فهمه وقدرته على الموازنة بين الآثار الأدبية المختلفة محل تقدير وإعجاب من رجال الأدب وعلماء الشعر وأثمة النقد.

وله فى النقد الأدبى آثار كثيرة متعددة أهمها : سرقات الشعراء ، ورسالته فى محاسن ومساوى، شعر أبى تمام ، وطبقات الشعراء ، وآراء كثيرة أخرى جمعت الكثير منها فى ، رسائل ابن المعتز ، . وسنتناول ذلك كله بالشرح ، والتحليل والدراسة فى هذا البحث بتوفيق الله .

(Y)

#### سرقات الشعراء لابن المعتز:

(۱) كتاب مفقود ، ويشير إليه الآمدى كشيرا (۱) ، وورد ذكره فى الفهرست ووفيات الاعيان وشذرات الذهب ومقدمة ديوانه .

والسرقات ألف فيها بعض العلماء قبل ابن المعتز ، وخاصة في سرقات البحترى وأبى تمام الذين شفلا الناس والنقاد لشعرهما أمداً طويلا ، فلابن السكيت م ٢٤٤ هكتاب سرقات الشعراء (٢) ، والمزبير بن بكار م ٢٥٦ هكتاب إغارة كثير على الشعراء (٣) ، ولاحمد بن أبي طاهر طيفور م ٢٨٠ هكتاب سرقات

<sup>(</sup>۱) ۱۱۷ و ۱۲۰ و ۱۲۹ و ۱۲۱ الموازنة ، وكذلك ذكره الآمدى س ۱٤٥ المؤتلف والمختلف

<sup>(</sup>۲) ۱۰۸ فهرست

<sup>(</sup>۴) ۱۹۱ فهرست

البحترى من أبى تمام (١) ، وقد أخرج للبحترى ستهانة بيت مسروق منها ما أخذه من أبى تمام خاصة نحو مائة بيت (٢) ، وقد أخرج سرقات أبى تمام فأصاب فى بعضها وأخطأ فى البعض لأنه خلط الحاصى من المعانى بالمشترك بين الناس بما لا يكون مثله مسروقا(٢) ، و لأبى الضياء بن بشر يحيى كتاب سرقات البحترى من أبى تمام وكناب السرقات الكبير (١) ، ولجمفر بن حمدان الموصلي م ٣٣٣ كتاب السرقات (٥) ، وقد ألف أحمد بن عمار م ٣١٤ هـ فى سرقات أبى تمام ومهلهل بن يموت فى سرقات أبى تمام ومهلهل بن يموت فى سرقات أبى نواس (٦) ، كا ألف السجستانى فى القرن الرابع فى سرقات أبى تمام ، والآمدى فى السرقة كناب الحاص والمشترك من الممانى وكتابا فى أن تمام ، والآمدى فى السرقة كناب الحاص والمشترك من الممانى وكتابا فى أن الشاعرين لا تنفق خواطرهما . وللخالدى رسالة صغيرة اسمها ظلامة أبى تمام وضمها على لمان أبى تمام يشكو الواعظ الموصلى ، وكان كثير الإغارة فى كلامه وضمها على لمسان أبى تمام (٧) .

١ ــ نقل الأمدى فى موازنة بعضا من بحوث الكتاب. فهو ينقل عنه شرط لبيت لذى الرمة وينقده فى هذا الشرح (٨)؛ ويقول وأنشد ابن المعتز فى كناب سرقات الشعراء لسلم يعيبه بردى. الاستعارة فى قول برثى الهادى:

<sup>(</sup>١) ٢١٠ فهرست ، ١٦٦ و ٧٧١ الوساطة

<sup>(</sup>۲) ۱۳۱ الموازنة

<sup>(</sup>٣) ١٥ الموازنة ، وينقد الآمدى كثيرا من الأبيات التي عدها ابن أبي طاهر من سرقات أبي تمام ١٥ — ١٠ الموازنة

 <sup>(</sup>٤) ١٤٩ الموازنة ، ٣١٣ فهرست ، ١٦٦ الوساطة . وكتابه الأول ينتل عنه الآمدى
 ف الموازنة ١٣٧ – ١٤٨ ثم ينقده ١٤٩ – ١٥٧ الموازنة

<sup>(</sup>ه) ۲۱۳ الفهرست

<sup>(</sup>٦) ١٦٦ الوساطة

<sup>(</sup>٧) راجع ٣٠٤ — ٣٠٩ الربحانة

<sup>(</sup>٨) ١١٧ الموازنة ، ٣٦ وما بعدها رسائل ابن المعتر

لولا المقاس ماحط الزمان به لا بل تولى بألف كله داى

وقال ( ابن المعنز ) : هذاردی. كما ه مزشعر أبی بمام (۱) ، و ینقل عنه روایهٔ ذكرها ابن المعنز ورواها عن أبی العناهیة فی شعر ابن مناذر الشاعر م ۱۹۷ ه فی التهکم بما فیه من غریب ۲۷) ، و ینقد ابن المعنز بیت امری، القیس :

لها ذاب مثل ذيل المروس "تسد به قرجها من دبر

لأن ذيل العروس مجرور ولا يجب أن يكون ذنب العروس مجرورا ولا قصيرا (٣): قال الأمدى: وقد عيب على امرى، القيس قوله و لها ذنب ولا أذى العيب لحق امرا القيس في هذا ، لأن العروس إذا كانت تسحب ذيلها وكان ذنب الفرس إذا مس الأرض فهو عيب فليس ينكر أن يشبه الذنب به وإن لم يبلغ أن يمس الأرض لأن الشيء إنما يشبه بالشيء إذا قرب منه أو دنا من معناه ، ولأن امرا القيس أراد السبوغ والكثرة ووالكثافة ألا تراه قال: وتسد به فرجها من ديرالخ (٤) ، ، ثم يقول الآمدى: وقد استقصيت الاحتجاج لبيت امرى القيس فيا بينته من سهو أبى العباس ابن المعتر فيا ادعاه على امرى القيس من الغلط في كتابه الذي جمع فيه سرقات الشعراء (٥) .

ح کما ینقل عنه صاحب الموشح کثیرا ، کنقد این الممنز لامری القیس (٦)
 و للنایفة (۷) ، ولزهیر (۸) ، و الأعشی (۹)

وذلك بالطبع جزء من محتويات كتاب سرقات الشمراء وهو يبين الـــــ بوضوح منهج بحث المؤلف فيه .

<sup>(</sup>١) ١٢٠ الوازنة و ٣٥ رسائل ابن المعتر

<sup>(</sup>٢) ١٢٩ الموازنة ، ٣٦ رسائل ابن المعتر

<sup>(</sup>٣) ٣٥ الوشح

<sup>(</sup>٤) ١٦٠ الموازنة

<sup>(</sup>٥) ١٦١ الموازنة

<sup>(</sup>٦) ٣٤ — ٣٦ الموشح ، ٣٨ — ٤٠ رسائل ابن المُعتَّر

<sup>(</sup>٧) ٤٣ وما بعدها الموشح ، ٤٠ و ٤١ رسائل ابن المعتر

<sup>(</sup>٨) ٤٧ وما بعدها الوشح ، ٤١ و ٤٢ رسائل ابن العَبْر

<sup>(</sup>٩) ٢ ه وما بندما الموشح ، ٤٢ و ٤٣ رسائل ابن المعتر

أما متى ألف هذا الكتاب فلا نجد على ذلك دليلا، وأغلب ظنى أنه ألف قبل كتاب البديع أى محو عام ٧٧٠ ه، ثم ألف بعد ذلك كتابه والفصول القصار ، ثم كتابه والبديع ، ويرجح ذلك عندى أن شخصية ابن الممتز فيه كانت ما تزال منأثرة بحياة النلذة والدراسة والتعليم ، وكثيرا ما يقول فيه : وقال مؤدبي أبو سعيد محمد بن هايرة الاسدى ، مما يدل على أنه كان في عهد النلذة أو قريبا منه .

وموضوع الكتاب على أى حال لا يفتصر كما رأينا على بيان سرقات الشعراء، بل تماول مع ذلك انتاج فحول الشعراء بالنقد واحصاء آراء النقاد في شعرهم وبيان أخطائهم التي أخذت علمهم، وذلك عمل كبير في النقد، ومجمود حافل في الحكم على الشعراء.

( )

#### طبقات الشمراء لابن المهتز

(۱) واسمه السكامل ، وطبقات الشعراء فى مدح الخلفاء والوزراء ، ومثه نسخة خطية بمكتبة الاسكوريال ( رقم ۲۷۹ أدب ) بعنوان و المخار من طبقات الشعراء لابن المعتز(۱) ، ونشره عباس اقبال على نفقة لجنة جب النذكارية (۳) ، ونشره فى مصر عبد الستار فراج

(ب) وأول مقدمة الكتاب يظهر فيها أسلوب بعيد عن أسلوب ابن الممتز وعصره ، والظاهر أنه تحميد لاحد نساخ الكتاب كتبه. في أوله فأضافة النساخ بعده إلى أصل الكتاب .

ويقول ابن المعتز فى مقدمة الكتاب ، عقد الفكر طرفى ليلة بالنجوم ، اوارد ورد على من الهموم ، نفض عن عينى كحل الرقاد ، وألبس مقاتى حلل السهاد ، فتأملت فخطر فى بعض الأفكار ، أن أذكر فى نسخة ما وضعته الشعراء من

<sup>(</sup>١) راجع معجم المحاوطات العربية (٢) ١٦٣ : ٢ زيدان

<sup>(</sup>٣) ومنه نسخة بمكتبة الأزهر (٣٠٧٧ تاريخ ) وأخرى بمكتبة الجامعة ( ٣٠٥٩٠ ) ، وأخرى بدار السكتب المصرية ( ١٣٥٥٧ ز )

الاشعار فى مدح الخلفاء والوزراء والامراء من بنى العباس ، ليكون مذكورا عند الناس ، متابعا لما ألفه ابن نجيم قبلى بكتابه المسمى و طبقات الشعراء الثقات ، مستعينا بالله المسهل الحاجات ، وسميته طبقات الشعراء المتكامين من الادباء المتقدمين، ف كان أول ترجمة ابن نجيم بشار بن برد ، فاختصرت ذلك ، وذكرت ما كان شاذا من دواوينهم . وما لم يذكر فى الكتب من أشعارهم ، واقتصرت على ما كان من مطولات قصائدهم و بالله الاستعانة و منه التوفيق (١) ، .

وأول ترجمة فى الكتاب هى بشار م ١٦٧ ه ، وأقصى شاعر متأخر ترجم له ابن المعتز هو الناشىء م ٢٩٦ ه (٢) ، ومحمد الشيرازى الذى يقول فيه المؤلف: وهواليوم شاعر زماننا ، وجميع الراجم النى يحتوى عليها الكتاب والتى تبلغ أكثر من ١٣٠ ترجمة هى لشعراء عائبوا بين هذين التاريخين ، وقد جمسع ابن المعتز فيه الشعراء المخضر مين من طبقة بشار ثم المحدثين من طبقة ابن نواس وأبي تمام والبحرى ، ويكاد لا يترك شاعراً من هؤلاء ، وهو استقصاء لا نجد له مثيلا في أى مصدر أدبي آخر .

والكتاب يصور اتجاهات الشعراء ومذاهبهم وبيئاتهم أدق تصوير ، وفيه تفصيل للخصائص الفنية في شعر المحدثين وكثير من الموازنات الأدبية ، والشرح الآدبي لكثير من النصوص ، وكثير من المختارات للشعراء الذين ذهب شعرهم وضاعت دواوينهم ، وكثير من الآراء القيمة في التقد ، ويشيع فيه الذوق الأدبي في العرض والبحث والنقد والاختيار والترتيب .

وهذا والكتاب حافل بالأحكام الأدبية المتعددة التي ترسم لك مذهب كل شاعر وخصائصه و اتجاهه الآدبي وأساندته في الشعر ونظمه ، فيقول في ابن الضحاك : وهو غلام أستاذه والبة (٣) ، وفي أبي هفان : وهو من غلمان أبي نواس ورواته (٤) ، ويقول في الحارثي : كان شاعر مفلقا مفوها مقتدراً مطبوعاً على الشعر ، وكان لا يشبه شعره شعر المحدثين وكان عمله نمط الآعراب وهو أحد

<sup>(</sup>١) ص ١ طبقات ان الممتر (٢) ص ١٩٨ المرجم

<sup>(</sup>٣) ١٢٨ طبنات أبن المعتز

<sup>(</sup>٤) ١٩٠ المرجع

من نسخ شعره بماء الذهب (١) ، ويقول في ربيعة الرقى : وشعره في الغزل يفضل على أشعار هؤلاء من أهل زمانه وعلى كثير بمن قبله ولا أحد أطبع ولا أصح غزلا منه (٢) ، ويقول : قال الآخيطل : أنشدت أبا تمام شيئا من شعرى فقال : اذهب إذا شدّت فليس للناس بعدى غيرك (٣) إلى غير ذلك من آراء في النقد وأحكام على الشعراء، وبيان لقيمة القصائد الفنية ، وموازنات أدبية بين الشعراء،

والكتاب لم يقسمه ابن المعتز إلى طبقات كما فعل ابن سلام ، وإنما عدد الشعراء وحلل كل ما يتصل بهم وبشعرهم تحليلا واسعاً ، فهو يسير على النمط الذى سار عليه ابن قتيبة مع اختلاف فى الاتجاء والغاية .

والظاهر أنه ألف بمد عام ١٩٣٣ ه ، وهو الذي توفى فيه الناشيء الذي ترجم له في الكتاب (٤) ، وهو حين يذكر شاعراً من معاصريه يشير إلى أنه موجود كما قال عن الشير ازى وهو اليوم شاعر زمانه فخلو ترجمة الناشيء من ذلك دليل على أنه ألم بعد وفاته ، وربما كان لإقامة الناشيء في مصر آخر حياته أثر في ذلك. وعلى أي حال فالكتاب فيما أعتقد ثمرة من ثمرات ابن الممتز التي أخرجها المربية في أو اخر حيانه . وهو ثمرة ناضجة مشرة لها الأثر في النقد وأحكامه ودراسة الشعراء وفهم آنارهم

هذا والكتب المؤلفة في الشعر والشعراء وطبقاتهم كثيرة، وقلما يعرف الباحثون والأدباء من ذلك غير طبقات ابن سلام وابن قتية وابن الممتز ولكنى عنيت بالبحث في شتى المصادر عن الكتب المؤلفة في هذا الباب فوجدتها نبلغ نحو خمسة وأربعين مؤلفا . وكاد أن يدفعنى عامل الرغبة في الاختصار إلى عدم ذكرها في هذه الدراسة ولكنى آثرت أخيراً رغبة في الفائدة إحصاءها هنا في هذا الباب : ألف في الشعر والشعراء وطبقاتهم وفي دراسات أشعارهم كثير من العلماء الذبن أخرجوا أنفس المؤلفات في هذه الناحية ويمكننا أن نعرص علمك أسماء هذه المؤلفات الآنبة :

(٣) ١٩٥ المرجم

<sup>(</sup>١) ١٣٠ الرجع

<sup>(</sup>۲) ۷۰ المرجع

ر (٤) ص ۱۹۸

ر \_ كتاب الأربعة في اخبار الشعراء ، وكتاب صناعة الشعر لابي هفان المهرى م م ١٥ هـ (١) .

٧ \_ كتاب الشعر والشعراء لا بي دعامة العبسي أحد من انقطع إلى البرامكة (٢) .

٣ - ، ، عبيدة ٢٠٩ ه (٣) .

عليقات الشعراء ألابي المنعم (٤) .

حكتاب الشعراء لعبيد الله من أبى سعيد الوراق (٤) .

٧ \_ أخيار الشعراء للمدائني م ٢١٥ ه(١٣).

۸ ـــ طبقات الشعراء الجاهليين وطبقات الشعراء الإسلاميين لمحمد بن سلام الجمعي م ۲۹۱ (۱۶) .

٩ - طبقات الشعراء لاسماعيل بن يحيى بن المبارك اليزيدى(١٥).

. ١ ــ كتابالشعراء وكتاب القاب الشعراء لأبي حسان الزيادي م٢٤٣ه (١٦)

۱۱ سكتاب الشعراء وأنسامهم وكتاب الشعراء وطبقاتهم لأبى جعفر محمد ابن حبيب م ۲٤٥ هـ (۱۷) .

(۷۱) ه ۱۰ فهرست و ۴۷۱ : ٦ معجم الأدباء وله كتاب معانی جربر ۱۰۹ فهرست

<sup>(</sup>۱) ۲۰۷ فهرست و ۲۸۸: ٤ معجم الأدباء (۲) ۲۰۷ فهرست (٤) ۲۰۸ فهرست (٥) ۲۲۱ الوسيط (٦) ۲۲۱ فهرست (٨) ۲۲۱ فهرست (٨) ۲۰۰ فهرست (٨) ۲۰۰ فهرست (١٠) ۲۰۸ فهرست (۲) ۲۰۸ فهرست (۲۰) ۲۰۸ فهرست (۲۰) ۲۰۸ فهرست (۲۰) ۲۰۸ فهرست (۱۵) واجع ۲۰۰ فهرست (۱۰) ۲۰۸ فهرست و و ۲۰۵ تا ۲۰۰ معجم الأدباء

```
١٢ - طبقات الشمراء لدعبل م ٢٤٦ ه (١).
```

۱۳ ـــ الشمر والشمراء لمحمد بن عبد الله الخثممي (٢) وهو شاعر عاصر البحترى وله كناب أدب الشمر (٣) .

- ١٤ كتاب الشعراء للقاسم بن سلام (٤) .
- ١٥ ـ عدة رسائل في أخبار الشعراء للزبير بن بكار م ٢٥٦ هـ(٥) .
- ١٦ • • الشعر والشمراء لحماد بن اسحق الموصلي (٦) .
  - ١٧ ــ كتاب الشعر والشعراء لابن المرزبان (٧) .
- ۱۸ د د وكتاب طبقات الشعراء وكتاب الأغانى لعمر بن شبة ( ۱۷۲ -- ۱۲۲ ه (۸) ) .
- ١٩ ــ كتاب الشعر والشعراء لأبي جعفر محمد بن أحمدالبرق م ٢٧٤ هـ (٩) .
- ۲۰ ۰ ، ﴿ لَا بِي مُحمد عبد الله بن مسلم بن قايمة الدينوري · (1.) \* + 47 - + 14 }
  - ٢١ ــ كتاب أخبار الشعراء لابن أبي خيثمة م ٢٧٩ هـ (١١) .
- م ۲۷۵ م (۱۲) .
- ٣٣ ـ أخبار الشعراء لمحمد بن يحي بن أبي منصور المنجم (١٣) وهو أخو على بن يحي المنجم
- ٧٤ الجامع في الشعراء و أخبارهم لاحدين أبي طاهر طيفور (٢٠٤ ٢٨٠٥)(١٤).
  - ٢٥ الشعر والشعراء لأبى حنيفة الدينوري م ٢٨٢ هـ(١٥) .

<sup>(</sup>۱) ۲۲۸ فهرست و ۱۹۷ : ٤ معجم الأدباء (۲) ۱۵۹ فهرست

<sup>(</sup>٤) ۱۰٦ فهرست (٣) ۲٤٣ فهرست

<sup>(</sup>٥) ١٦١ فهرست وميلاد الزبير عام ٢٠٨ هـ

<sup>(</sup>۱۹۳ (۸ فهرست و ۱۹۴ : ٤ معجم الأدباء

<sup>(</sup>٩) ٣١: ٢ معجم الأدباء (۱۰) ۱۱۹ فهرست

<sup>(</sup>۱۲) ۳۰۵ فهرست و ۲۰۵٪ ه معجم الأدباء و ۱۰٪ ۲ ونیات (۱۳) ۲۰۵ فهرست (۱۲) (١٤) ٢١٠ فهرست و ه١٠ : ١ معجم الأدباء

<sup>(</sup>١٥) ١١٦ فهرست و ٢٧ ٤٤١ معجمالأدباء

٢٦ ــ الروضة والـكامل وقواعد الشعر والبلاغة للبرد (٢١٠ ــ ٢٨٥ه(١))
 ٢٧ ــ معانى الشعر للبحرى م ٢٨٤ ه ولثملب م ٢٩١ ه و المعلب قواعد الشعر أيضاً (٢)

۲۸ ــ كتاب البارع وهو اختيار شعر المحدثين. وكتاب اختيار الشعراء الـكبير لآبي عبد الله هارون بن على المنجم ( ۲۵۱ ــ ۲۸۸ هـ (۳) )

٢٩ ـ طبقات الشعراء لابن نجيم (٤)

. س ـ الشعر والشعراء لعلى بن مرئد (٥)

۳۱ , الحمد بن أحمد بن الحرون وله كتاب المطابق والتجنيس أبضاً (٦)

٣٧ ــ طبقات الشعراء المحدثين وكـتاب أشعار الملوك لابنالمعتز م ٢٩٦ هـ (٧) وله رسالة في نقد أبي تمـام (٨)

سهم ـ الشعر والشعراء وكتاب الأربعة وكتاب الورقة وكتاب من سمى من الشعراء عمرو ، لابن عبد الله محمد بن داود بن الجراح (٢٤٣ ــ ٢٩٦ (٩))

۳۶ ـ كتاب الباهر في أخبار شعراء مخضرى الدولتين ليحي بن على المنجم (۲٤) ـ ۳۰ هـ (۲۰) ولابنه أحمد ذيل عليه(۱۱)

و٣ \_ كتاب الاشارة في أخبار الشعراء لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر (٣٣٠ \_ ٣٠٠ هـ) (١٢)

(۲) ۱۱۱ و ۱۱۱ فهرست (۳) ۲۰۰ فهرست و ۶۸۵ معجم الشعراء

و ۲۳۰ : ٦ معجم الأدباء و ۱۳۱ : ١ وفيات (٤) ص ٦ طبقات ابن المعر (٥) ٧١ فهرست

(٦) ٢١٢ فهرست و ٢٧٩ : ٦ معجم الأدباء

(۷) ۱ ۹۱ فهرست و ۲۲۱ : ۲ شذراتِ و ۴۶۳ :۱ وفیات ِ

(٨) ٣٠٨ – ٣١٩ الموشح . ولقدامة كتاب الرد على أبن المعر فيا خطأ فيه أبا بمام ... ٢٠٤ - ٦ معجم الأدباء

(۹) ۸۲ افهرست ، وورد اسم کتاب الورتة فی الموازنة للآمدی کثیرا « • و ۸ و ۲۱» وکمان امن داود من علماء الکناب فاضلا عارفا بالأیام والاخبار ــ • ۲۰ : • تاریخ بغداد (۱۰) ۱۸۰ فهرست و ۲۸۸ : ۷ معجم الأدباء و ۲۰۸ : ۳ وفیات

(۱۱) ۲۰۶ فهرست

(۱۲) ۱۷۰ فهرست

<sup>(</sup>۱) ۸۸ فهرست وقد جم فی الروضة أشعار المحدثين من أبی نواس إلی منعاصرهم المبرد راجم ۲۲۷ المثل السائر وينقد صاحب العقد اختيارات فی هذا الكتاب ـ ۱٤۱ : ٤ العقد

٣٦ - طبقات الشعراء الجاهليين لأبى خليفة الفضل بن الحباب الجمحى
 ٩٠٠ه (١)

٣٧ - مناقضات الشعراء لابن بسام م ٢٠٠٠ ه (٢)

٣٨ ـ الشعر والشعراء وكمتاب عيار الشعر لاين طباطبا العلوي م ٢٢٢ هـ (٣)

٣٩ - كتاب صناعة الشعر لأبي زيد البلخي م ٢٢٣ ه (٤)

. ٤ - الشعر والشعراء لابن السراج م ١٩٦٩ ه (٠)

٤١ - الباهر فى الاختيار من أشمار المحدثين عارض به روضة المبرد والشمر والشمراء ( لم يتم ) ومحاسن أشعار المحدثين لجعفر بن حمدان الموصلى
 ٢٤٠ - ٣٢٣ ه) (٦)

٢٤ - أخطاء أبى تمام لأبى الفياس الثقنى أحمد بن عبيد الله بن عمار القطريلى
 الدنكانب المعروف بالفريد، أبان فيه أخطاء أبى تمسام وما فى شعره من هجين اللفظ
 و بعيد الاستعارة (٧) ، و نقده الآمدى فى كتاب مستقل (٨) الحقه بالموازنة (١) ،
 و توفى ابن عمار عام ٣١٤ هـ (١٠)

۲۵ - كتاب طبقات الشعراء بالأندلس اعثمان بن ربيعة الأندادى ذكره
 الحميدى قريبا من سنة ۳۱۰ هـ (۱۱)

وسوى ذلك من شتى المؤلفات في هذا الباب

<sup>(</sup>۱) ۱۹۵ فهرست

<sup>(</sup>۲) ۲۱٤ فهرست و ه٤: ٢ وفيات

<sup>(</sup>٣) ١٩٦ فهرست والآمدى م ٣٧١ هـ كتاب ما فى عبار الشعر لابن طباطبا من الحطأ وكتاب « تبيين غلط قدامة فى نقد الشعر» ٨ ه : ٣ معجم الأدباء

<sup>(</sup>۱) ۱۹۸ فهرست (۵) ۴ فهرست

<sup>(</sup>٦) ٢١٣ فهرست و ٤١٩ : ٢ معجم الأدباء

<sup>(</sup>۷) ٦٢ الموازنة (۸) ٦٢ — ٦٩ من الموازنة

<sup>(</sup>٩) ٥٨ : ٣ معجم الأهباء و ١٢٥ الموازنة و ٢٢١ فهرست

<sup>(</sup>۱۰) راجم ترجمه فی ۲ ۲۰ - ۲۵۲: ۶ تاریخ بفداد

<sup>(</sup>۱۱) ۸ : ۲ كشف الظنون

( )

#### رسالة ابن المعتز في محاسن شعر أبي تمام ومساويه :

(۱) شغل أبو تمام النقاد طول القرن الثالث والرابع الهجرى ، ألفوا في سرقانه ونقده ، وصفف فيه الصولى م ۳۳۹ ه , أخبار أبي تمام ، قاصدا به تبين فضل الطائى (۱) ، ووازن الآمدى م ۳۷۱ ه بينه وبين البحترى مع ميل إلى البحترى و تقديم له ، وللحائمي م ۳۸۸ ه مناظرة يه وبين أعرابي حول أبي تمام والبحترى وكان الاعرابي متمصبا للبحترى والحائمي لابي تمام (۲) .

وأول من كتب فى نقده ابن الممتز ، فألف فيه رساانه فى محاسن شعره ومساويه ، وقد روى المرزياتى جرءا منها إن لم يكن ما أثبته فى كتابه هو كل الرسالة ، وقد نشر اها فى كتابى ، رسائل ابن الممتز ، (٣) ، ولقدامة كتاب الرد على ابن المعتز فيما عاب فيه أبا تمام (٤) ، وللآمدى كتاب فى الرد على ابن عمار قيما خطأ فيه أبا تمام (٥)

(ب) والرسالة لها قيمتها فى النقد وهى أصل من أصول الموازنة التى اعتمد عليها الآمدى فى نقد شعر أبى تمام

ويقول ابن المعتز في أولها: وربما رأيت في تقديم بعض أهل الآدب الطائي على غيره من الشعراء إفراطا بينا فاعل أنه أوكد أسباب تأخير بعضهم إياه عن منزلته في الشعر لما يدعوه إليه اللجاج، فأما قولنا فيه فإنه بلغ غاية الاساءة والإحسان فكان شعره قوله:

إن كان وجبك لى تترى محاسنه فإن فملك فى تترى مساويه

ينقد ابن المعتز أبا تمام فيها ويعيبه بفساد المعنى حينــا و ببعد الاستعارة وسوم المطــا بقة أو التكلف الفنى وكثرة الغريب المستكره أو بالحشو في بدض أساليه

<sup>(</sup>۱) ۱ أخبار أفي عام (۲) ۲۰ – ۲۷ : ۳ زهم

<sup>(</sup>٣) ٣٠٧ -- ٢١٩ الموشح ، ١٩ -- ٣١ رسائل ابن المعتر

<sup>(</sup>٤) ١٨٨ فهرست ، ٢٠٤ : ٦ معجم الأدباء نشرمر،جلبوث

<sup>(</sup>٠) ٨: ٨ معجم الأدباء نشر رقاعي

أو بقمح كثير من ابتداءانه أو بسرقانه الكثيرة أو بتباين أسلوبه أو باسفافه إلى ماسوى ذلك أحيانا أخرى .

وموضوع الرسالة كما يؤخذ من عنوانها ذكر محاسن شعر أبي تمام ومساويه، والكن بحوث أن الممتز فيها تدل على أنه لم يرد منها إلا ذكر مساويه، وربما كان دلك دليلا على أن ما بين أيدينا إنما هو جزء من الرسالة وأن باقيها مفقود له النقاد .

( 0 )

### أراؤ. الأخرى في النقد

ولانِ الممتز اراءكشيرة أخرى في النقد الادبي تجدها في رسائل ابن المعتز ، فوسو يمدح المحدثين وشورهم . لأنه يجب الا يدفسع إحسان محسن عدوا كان أو صديقاً ، ويطلب العـــدالة في الحـكومة الآدبية (١)، وهو يرد على ابن المدبرالذي كان يتمصب على ابي تمام (٢) وهو يشيد بشاعرية البحتري وروائع آثاره الأدبية(٣) وهو فطن بالشمر ممتاز في نقده (٤)

وهوكثير العناية بالبيان والنقد(ه) ، يشيد بالمحدثين كبشار وسواه (٦) . . إلى غير ذلك من آرائه في النقد التي تدلك على كبير مكانته وأثره في هذا الباب .

(1)

وبعد فابن الممتز علم من اعلام النقد الممتازين في عصره ، وهو رفيع المكانة عظيم المنزلة في هذا الفن ، بل هو أعظم نقاد عصره آثارًا وأكثرهم عناية بالبحث -في النَّمَد والنَّاليف فيه ، الف في طبقات الشعراء وفي السرقات وتثاول بعض الشعراء وشعرهم بالنقد ، ودرس مشاكل النقد التي أثيرت في عصره وكتب فيها ، والكنه لم وَالْفَكْتُبَا فِي أَصُولُ النَّقَدُ الْأَدْبِي كَمَا فَعَلَّ قَدَامَةً بَعْدُهُ فِي كُتَابِهُ ﴿ نَقَدُ الشعر ، الذي رسم فيه خطة محكمة لنقد الشعر استمدت منها البلاغة منهج البحث والنَّا ليف فيها وذلك لا يُغض من مكانته في النقد كإمام من أثمته وعلم من أعلامه .

<sup>(</sup>۱) ۱۳ و ۱۶ رسائل ابن الممتر (۲) ۱۲ و ۱۳ المرجع

<sup>(</sup>٤) ١٦ و ١٧ و ٣٨ و ٤٤ الرجع

<sup>(</sup>٦) ٢٢ و ٣٤ وما بعدها للرجع

#### الفض كالثالث

## نصوص من آراء ابن المعتز في النقد

## عناية ابن المعتز بالبيان والنقد(١)

قال أبو بكر الصولى(٢): اجتمعت مع جماعة من الشعراء عند أبى العباس عبد الله بن المعتز وكان يتحقق بعلم البديع تحققا ينصر دعواه فيه السان مذاكرته، فلم يبق مسلك من مسالك الشعراء إلا سلك بنا شعباً من شعابه، وأرانا أحسن ماقيل في بابه، إلى أن قال: ماأحسن استعارة اشتمل عليها بيت واحد من الشعر؟ قال الاسدى (٣). قول لبيد:

وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشهال زمامها قال أبو العباس: هذا حسن، وغيره أحمد منه، وقد أخذه من قول ثعلبة ابن صعير المسازقي(؛):

فتذاكرا ثقلا رثيداً بعد ما ألقت ذكاء يمينها في كافر (٠)

<sup>(</sup>١) المرجع ١٢٣ : ٤ زهم وما بعدها

<sup>(</sup>٢) أديب شاعر مؤلف ناقد توفى سنة ٣٣٥ هـ

<sup>(</sup>٣) من أساندة آبن المعرّ وهو أبوسميد عجد بن هبيرة الأسدى النحوى الراوية والمتصرف في قنون الأدب ــ راجع ترجمت في معجم الأدباء نشر مرجليوث ص ١٣٣ ج ٧ ، وتاريخ بفداد ص ٣٧١ ج ٣

<sup>(</sup>٤) شاعر صحابى ومن شعرا. الفضليات

<sup>(</sup>ه) نسبه الباقلانى فى إعجاز القرآن للبيد ص ٣٠٠ طبعة السافية ١٣٤٩ هـ قال : « يريد يبض النمام لأنه ينضد بعضه على بعض » . وفى « الشعر والشعراء لان قتيبة » نــــبته أنعلبة وذكر أنه أخذه من قول لبيد :

حتى إذا ألقت يداً فى كافر أو جن عورات التغور ظلامها ص ؛ ٩ الشعر والشعراء ط ١٩٣٢ عصر ؟ والبيت من قصيدة لتعلية رواها صاحب المفضليات م ١٥ ط ١٩٣٦ شرح السندوبي ؟ تذاكرا أى الفلام والنعامة ، ورواية المفضليات تذكرا ، والرئيد : أى يضها المنضود ، من رئد المتاع : نضده فهو رئيد ، وذكاه : الشمس، والسكافرة . الله ينطى بغلاته كل شيء

وقول ذى الرمة أعجب إلى منه :

ألا طرقت مى هيوما بذكرها وأبدى الثريا جنح في المفارب

وقال بعضنا بل قول لبيد أيضا:

ولفد حميت الخيل تحمل شكتى فرط، وشاحى إن غدوت لجامها قال أبو العباس: ولكن ينزل عن قول لبيد. وغداة ربح. وقال آخر: ولو أننى استودعته الشمس لاهتدت إليه المنايا عينها ورسولها قال أبو العباس: هذا حسن، وأحسن منه فى استعارة لفظة الاستيداع قول

قال ابو العباس : هذا حسن ، واحسن منه فى استعارة لفظة ا الحصين بن الحمام ، لانه جمع الاستمارة والمقابلة فى قوله :

نطاردهم نستودع البيض هامهم ويستودعونا السمهرى المقوما(١) وقال آخر: بل قول ذي الرمة:

ولما رأيت الليل والشمس حية حياة الذي يقضى حشاشة نازع قال أبو العباس : اقتدحت زندك ياأبا بكر (٤) فأورى ، هذا بارع جدا. وقد سبقه إلى هذه الاستعارة جرس ، حيث يقول :

تحيى الروامس ربعها وتجده بعدد البلى فتميته الأ.طار وهذا بيت جمعالاستمارة والمطابقة ،لانهجاء بالإحياء والإمانة ،والبلى والجدة،

<sup>(</sup>١) البيت من قصيدة حصين للفي المفضليات ١٩ --- ٢١

 <sup>(</sup>۲) وهذا نقد سبق به الفرزدق النقاد \_ ۱۲۶ : ٤ زهر، ؛ ورواية الممدة : ذوى العود
 والتوى ، قال : فاستمار للفجر ملاءة وأخرجه مخرج التشبيه \_ ۲۳۹ : ۲ عمدة

<sup>(</sup>٣) وكان ابن الممر يقدم ذا الرمة بحسن الاستمارة والتشبيه لاسيما مهذا البيت ٧٤٥ : ١ ممدة ط ١٩٣٤

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر الصولى الذي روى هذه الرواية الأدبية

ولكن ذا الرمة قد استوفى ذكر الإحياء والإمانة فى موضع آخر، وهوقوله:
و نشوان من طول الذماسكاء بجبلين فى أنشوطة يترجح
إذامات فوق الرحل أحييت روحه بذكرك والعيس المراحل جنح
قال الصولى: فما أحد من الجماعة انصرف من ذلك المجلس إلا وقد غمره من
أبى العباس ماغاض فيه معينه، ولم ينهض حتى زودنا من بر مو لفظه نها بة مااتسعت له حاله.

# أبو عمام والبحرى في رأى المبرد (١)

قال أبو بكر محمد بن يحيى الصولى : حدثنى أبو العباس عبد الله بن الممتز قال : جا. في محمد بن يزيد المبرد يوما ، فأفضنا في ذكر أبي تميام ، وسألنه عنه وعن البحترى ، فقال . لأبق بمام استخراجات الطيفة ، ومعان طريفة ، لا يقول مثلها البحترى ، وهو صحيح الخاطر ، حسن الانتزاع ، وشمر البحترى أحسن استوام ، وأبو تمام يقول النادر والبارد ، وهو المذهب الذي كان أعجب إلى الأصمى ، وما أشبه أيا تميام إلا بغا مس بخرج الدر والمختلة (٢) ، ؛ ثم قال : والله إن لأبي تمام والبحترى من المحاسن مالو قيس بأكثر شهر الأوائل ماوجد فيه مثله (٣) .

## خصومة أدبية حول أبى تمام

غدا الثيب مختط بفودى خطة سبيل الردى منها إلى الموت مهمع وأنشده الابيات؟ ولمن يقول:

<sup>(</sup>١) نشرنا هذه السكامة وهي وأي للمبرد زيادة في الفائدة

<sup>ُ(</sup>٢) خرز أبض يشه الأؤلؤ (٣)

<sup>(</sup>٣) أُخْبَارِ أَبِي تَمَامَ للصَّوْلَى طَبِعَة ١٩٣٧ ص ٩٦ و ٩٧

<sup>(</sup>٤) كانب بليخ أسره الرّبج بالبصرة عام ٢٥٧ ه ثم فك سراحه وظل يعمل وُخدمة الدولة حق توفي عام ٢٩٧ وهو صاحب الرسالة العذراء ، وترجمته في معجم الأدباء ٢٩٢ — ٢٩٦ حق توفي عام ٢٧٩ وهو صاحب الرسالة العذراء ، وترجمته في معجم الأدباء ٢٩٠ — ٢٩٠ ح. افسر مرجليوث

فإن ترم عن عرر تدانى به المدى خالك حنى لم يجد فيك منزعا فاكنت إلا السيف لاقى ضريبة فقطعها ثم الثنى فلقطعا ولمن يقول:

خشعوا لصولنك التي هي عندهم كالوت يأتي ليس فيه عار فالمشي همس والنهداء إشارة خوف انتقامك والحميث سراو أيامنا مصقولة أطرفها بك والليالي كلها أسحار وأنشدته غير ذلك، فكمأني والله ألقمته حجرا (١)

#### الحكومة الأدبية

قال أبو بكر الصولى : ومن الإفراط فى عصديتهم على أبى تمام ماحدثنى به عبد الله من الممتز قال :

حدثت إبراهيم بن المدبر \_ ورأيته يستجيد شعر أبى تمام ولايو فيه حقه \_ بحديث حدثنيه أبو عمر بن أبى الحسن الطوسى ، وجعلته مثلا له ، قال : وجه بى إلى ابن الاعربى (٢) ، لاقرأ عليه أشماراً ، وكنت معجباً بشعر أبى تمام ، فقرأت عليه من أشمار هذيل ، ثم قرأت عليه أرجوزة أبى تمام ، على أنها لبعض شعراء هذيل :

وعاذل عذاته فى عذله فظن أنى جاهل من جهله حتى أتممتها ، فقال : أحسنة هى ؟ فقال : ماسمعت أحسن منها ، فقلت : إنها لابي تمام ، قال : خرق خرق .

قال عبد الله بن الممتز : وهـذا الفمل من الملاء مفرط القبح ، لأنه يجب ألا يدفع إحسان محسن عدواكان أو صديقا ، وأن تؤخذالفا ثدة من الرفيع والوضيع، فإنه يروى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب أنه قال : و الحكمة ضالة المؤمن ، فذ ضالتك ولو من أهل الشرك ، ، ويروى عن بزرجمهر أنه قال : أخذت من

<sup>(</sup>١) أخيار أبي عام ص ٩٧ -- ٩٩

<sup>(</sup>٢) إمام من أعمة العربية توفى عام ٢٣١ هـ

كل شى. أحسن ما فيه ، حتى انتهيت إلى البكلب والهرة والفراب والحنرير ، قيل : فن الغراب ؟ قلل : إلفه وذبه عن حريمه ، قيل : فن الغراب ؟ قال : شدة حذره ، قيل : فن الحنزير ؟ قال بكوره فى إرادته ، قيل : فن الهرة ؟ قال : حسن رفقها عند المسألة ولن صياحها .

قال أبو العباس عبد الله بن المعتز : ومن عاب مثل هذه الأشعار التي ترتاح لها للفلوب ، وتجذل بها النفوس ، وتصفى إليها الأسماع ، وتشحذ بها الأذهان ، فإنما غض من نفسه وطعن على معرفته واختياره ، وقد روى عن عبد الله بن العباس رحمه الله ، أنه قال : الهوى إله معبود ، واحتج بقول الله عز وجل : أفرأيت من اتخذ إله هواه ، (١) .

## أبو تمام والمبرد

قال أبو بكر الصولى: حدثنى ابن المعتز قال: جانى محمد بن يزيد (المبرد) النحوى فاحتبسته، فأقام عندى، لجرى ذكر أبى تمام، فلم يوفه حقه، وكان فى المجلس رجل من الكتاب، مارأيت أحداً أحفظ لشعر أبى تمام منه، فقال له يا أبا العباس: ضع فى نفسك من شئت من الشعراء. ثم انظر أبحسن أن يقول مثل ماقاله أبو تمام لأبى المفيث موسى بن إبراهيم الرافق يعتذر إليه:

شهدت لقد أقرت مغانيكم بعدى ومحت كما محت وشائح من برد وأنشده القصيدة ، فقال أبو العباس (المبرد) : ماسمت أحسن من هذا قط ، ما يهضم هذا الرجل حقه إلا أحد رجلين : إما جاهل بعلمالشعر ومعرفة الكلام، وإما عالم لم يتبحر شعره ولم يسمعه ، قال ابن المعتز : ومامات إلا وهو منتقل عن جميع ماكان يقوله ، مقر بفضل أبى تمام وإحسانه (٢)

<sup>(</sup>١) ه١٧ -- ١٧٧ أخبار أبي عام الصولى طبعة ١٩٣٧

<sup>(</sup>٢) ٢٠٢ - ٢٠٤ أخبار أفي عام

# أبو تمام وأحمد الخصيب

قال الصولى : وجدت بخطابن المعتز : صاراً بوتمام إلى أحمد بن الخصيب في حاجة له أيام الوائن ، فأجلسه إلى أن أصابته الشمس ، فقال :

تفافل عنا أحمد متناسيا ذمام عهود المدح والشكر والحمد نموت من الحر المبرح عنده وحاجاتنا قد متن من شدة البرد

#### بين ابن المعتز والمبرد

قال أبو بكر الصولى : حدثنى ابن المعتز قال : صار إلى محمد بن يزيد النحوى منصرفا من عند القاضى إسماعيل (٢) ، وكان بحيثنى كشيراً ، إذا انصرف من عنده ، فأعلنى أن الحارثى ـ الذى يقول فيه ابن الجهم (٣) :

لم يطلما إلا لآبدة الحارثي وكوكب الذنب

دخل إلى القاضى إسماعيل، فأنشده شعراً لأبى تمام إلى الحسن بن وهب يستسقيه نبيداً لم أر أحسن منه في معناه، وأنه كره أن يستعيده أو يقول له: أكتبه، لحال القاضى فقلت له: أنحفظ منه شيئاً؟ قال: نعم، أوله: جعلت فداك عبد الله عندى .. قال ابن الممتز: فأنشدته الأبيات وكنت أحفظها فكتبها بمده (٤)

### أبو تمام والبديع

وقال ابن المعتز: مسلم بن الوليد أول من وسع البديع، لآن بشار بن برد أول من جا. به، ثم جا. مسلم فحثا به شعره ثم جا. أبو تمام فأفرط فيه، وتجاوز المقدار (٥)

<sup>(</sup>١) ٢٦٩ - ٢٧٠ أخبار أبي عام

<sup>(</sup>٢) هو إسماعبل بن إسحاق الفتيب المالكي القاضي أوفي بيف داد ٢٨٢ هـ ٦ : ٢٨٤

<sup>(</sup>۴) شاعر مشهور نوفی عام ۲۶۹ ه

<sup>(</sup>٤) أخبار أبى عام ص ١٨٤

<sup>(</sup>٥) ص ١٠٩ طبقات الشعراء لان المعتر نصر عباس إقبال وطبع أوربا

#### نقد ابن المعتز لاشعر

قال أبو بكر الصولى: دخلت إلى عبد الله بن الممتز يوما وعنده جماعة ، فرى إلى مبده القصيدة (قصيدة ليحي بن على المنجم) ، وقال: اظر، أترى قيها لفظة رئمة ، أو معنى مليحا ؟ فقلت له: الأمير ـ أيده الله ـ أعلم مبذا منى ومن جميع الناس، فمال لى: ما فيها لفظة تمر في طريق الإحسان إلا قوله: والشعر صوب المقول ( من بيته :

والشعر صوب المقول يظهر فى السندى أفن الإنسان أو حكمه )(١) فسرق هذا اللمظ ثم أتبعه بما ايس بسرقة ، من الفظه الفث ، وإنما أخذه من قول أبى تمام :

فلوكان يفنى الشعر أفناه ماقرت حياضك منه فى العصور الدواهب ولكنه صوب العقول إذا انجلت سحائب منه أعقبت بسحائب فقلت: لقد جوده أبوتمام وبينه، وإن كان المهنى أخذه،قال: ومن أين أخذه؟ قلت من قول أوس بن حجر:

أقول بما صبت على غمامتى وجهدى فى حبل الهشيرة أحطب فقال، هاهنا والله أخذه ؛ وجهات أعجب من فطنة ابن المهتز بالشهر ، وهذا فى الملوك قليل ، فإذا برع منهم الواحد بعد الواحد، تقدم الناس ، وخاصة بنو هاشم ، فإنهم أرق الناس أنهاما ، وأدقهم أذهانا ، وأحسنهم طبعاً ، إنما بكنى الولحد منهم قدحه حتى يتأجب نار ، (٧) .

## بین البحتری و آبی تمام (۲)

وكان البحثري عند عبد الله بن المنتز ، فشكر بعض الأمراء الطاهربين على

<sup>(</sup>١) ما بين النوسين زيادة عن الأصلاتوضيح المعنى ، والنصدة المتعدث عنها رواها الصولى قبل ذلك في كنا به الأوراق تسم أخبار المتندر

 <sup>(</sup>٢) ورقة ٣٦ من الأوراق الصولى فأخبار المنتدر \_ مخطوط عكتبة الأزهى ٧٦٣٦ أباظة
 (٣) راجع ص ٦ مقدمة ديوان البعترى طبة سنة ١٩٩١

شفاعته فى حاجة للبحرى عند أبى العباس بن الفرات ، بكتاب كتبه له ، فقال له الأمير : وهب لى هذا ، ( أفقلت ) كما قال أبر تمام :

فلقيت بين يديه حلو عطائه ولفيت بين يديه مر سؤاله وإذا امرؤ أهدى إليك صنيعة من جاعه فكأنها من ماله

فقال ابن المعتز : قل معنى لأبى تمام لم يعمل البحترى فى نحوه، وما أعرف له فى هذا المعتى شيئًا ، فقيل له : قد قال (البحترى) لأحمد بن عبد الرحيم الحرانى من أبيات (١) ب

وكريم غدا فأغلق كنى مستميحاً بنعمـة من كريم حاز حمدى وللرياح اللواتى تجلب الغيث مثل حمد الغيوم

قال (ابن المعتز): هذا ذاك، ثم قال لوراقه فكتبهما له... وقال ابن المعتز (۲) أبو تمام كثير الشهر جدا، وأكثر ماله جيد، والردى، الذى له إنما يستغلق لفظه فقط: فأما أن يكون فى شعره شى، مخلو من المعانى اللطيفة، والمحاسن والبدع الكثيرة، فلا، وقد أنصف البحترى، لما سئل عنه، فقال: جيده خير من جيدى، ورديتى خير من رديئه، وذلك لأن البحترى لايكاد يفاط لفظه، إنما ألفاظه كالعسل حلاوة، فأما أن يشق غبار الطائى فى الحذق بالمعانى والمحاسن أكثرها مأخوذ من أبي تمام و مسروق من شعره.

### نقد لبيت من شعر أبى تمام

وعاب ابن المعتز على أبى تميام تبكرار كلية , أمدحه أمدحه ، مع الجمع بين الحاء والهاء ، وهما من حروف الحلق , وذلك في قوله :

كريم متى أمدحه أمدحه والورى معى وإذا ما لمنه لمنه وحدى (٣) وهذا النقد منسوب لابن العميد , ونجده منشورا فيأول رسالة, الـكشف عن

<sup>(</sup>١) راجعها في ديوان البحتري ص ٢٥٠ : ٧

<sup>(</sup>٢) ص ١٣٥ طبقات الشعراء لابن المعتز نصر عباس إقبال وطبع أوربا

<sup>(</sup>٣) مجلة الرسالة مجلد عام ١٩٤٠ من مقال في الأدب الفارن لفخرى أبو السمود ص ٦١٢ (٣٥)

مساوى. شعر المتنبي للصاحب ابن عباد (١) وفى العمدة لابن رشيق أيضا (٧) منسوبا لابن العميد...

رسالة ابن المعتزفي محاسن شعر أبيتمام ومساويه (٢)

قال عبد الله بن الممتز في رسالة نبه فيها على محاسن شعر أبى تمام ومساويه :

ربمـا رأيت في تقديم بعض أهل الآدب الطائى على غيره من الشمراء إفراطاً

بيئاً فأعلم أنه أوكد أسباب تأخير بعضهم إياه عن منزلته في الشعر لمـا يدعوه

إلمه اللجاج.

فأما قولنا فيه ، فإنه بلغ غايات الإساءة والإحسان ، فكأن شعره قوله : إن كان وجهك لى تترى محاسنه فإر فملك بى تترى مساويه فما أنكر علمه قوله فى قصيدة .

تـكاد عطاياه يجن جنونها إذا لم يعوذها بنغمة طالب
 ولم يجن جنونعطاياه انتظاراً للطلب؟ يبتدى، بالجود ويستريح ، وفيها يقول:
 يقود نواصيها جذيل مشارق إذا آبه هم ، عذيق مغارب
 عنى أنه كثير الاسفار ، فأراد بذلك قول القائل : أنا جذيلها المحكك ،
 وعذيقها المرجب

وقوله في قصيدته التي أولما :

سرت تستجير الدمع خوف نوى غد وعاد قتاداً عندها كل مرقد الممرى لقد حررت يوم لقيته لو أن القضاء وحده لم يبرد فلم تخرج هاهنا المطابقة خروجا حسنا ، ولا تحسن فى كل شيء . وقوله : لو لم تدارك مسن المجد مذ زمن بالجود والبأس كان المجد قد خرقا (1) فقوله ، مسن المجد ، من البديع المقيت (٥) .

<sup>(</sup>۱) س ۹ و ۷ طبعة ۱۳٤٩ (۲) العمدة ۲۰۱۱ ۲

<sup>(</sup>٣) ٣٠٧ -- ٣١٩ الموشح للمرزبانى

<sup>(</sup>٤) راجع ١١٣ موازنة حَيث يعد الآمدي في موازنته البيت من قبيح الاستعارة

<sup>(</sup>ه) أى آلمكروه

وقال يصف المطايا .

إرقالها يعضيدها ، ووسيجها سعدانها ، وذميلها تنومها الإرقال ضرب من السير ، وكسذلك الوسيج والذميل ، واليعضيد نبت ، وكذلك السعدان؛ والتنوم ، يعنى أنه لاعلف لها إلا السير ، وقد سبق إلى هذا المعنى ، وكسته الشعراء من السكلام أحسن من هذه الكسوة . وقال :

تسعين ألفاً كآساد الثرى نضجت أعمارهم قبل نضج التين والعنب وقد سبق الناس إلى عيب هذا البيت قبلى ، وهو من خسيس الـكلام (١) وقال : شاب رأسى وما وأيت مشيب القراد ، وما كان أجرأه على الاسماع في هــذا فياسبحان الله ١! ما أقبح مشيب الفؤاد ، وما كان أجرأه على الاسماع في هــذا

كان فى الآجفلى وفى النقرى عرفك نضر العموم نضر الوحاد يقال : و دعاهم الجفلى ، وذا دعاهم كليم فأجفلوا ، ويقال : و دعاهم النقرى ، ، إذا دعاهم واحداً واحداً ، وهذا من الكلام البغيض ، والغريب المستكره البدوى ، فكيف به إذا جاء من ابن قرية متأدب ؟

وقال في واقِمة لـ و بابك ، ، انهزم فيها ، ومدح الأفشين :

ولى ولم يظلم , وما ظلم امرؤ حث النجاء وخلفه الننين (٣)

فلوكان أجهد نفسه في هجاء الآفشين ، هلكانر يزيد على أن يسمه التنين؟ وما سمعت أحداً من الشعراء شبه به ممدوحا بشجاعة ولا غيرها .

وقال في مثل ذلك :

علوا بحنوب موجدات كأنها جنوب فيول مالهن مضاجع أراد أنهم لايغلبون ولا يصرعون ، كما أن الفيلة لاتضجع ، وهذا بعيد جدا من الإحسان ، وقال :

<sup>(</sup>۱) يرد الصولى ف « أخبلر أبى تمام » على من نقد هذا البيت لأن أبا تمام إنما ذكر « التين والعنب » تهكماً بأهل عمورية الذين قالوا : إن أقام هؤلاء إلى زمان النسين والعنب لم يفلت منهم أحد

<sup>(</sup>٢) ضرب من الحيات

ذهبت بمذهبه الساحة فالنوت فيه الظنون: أمذهب أم مذهب(١)

ويد غلبت على مذهبه الساحة ، فكان فيها مذهباً يظنه بعض الناس ، وقال :

ولم يمت بين أطراف الرماح إذاً لمات ـ إذ لم يمت ـ من شدة الحزن

فكا نه لو نصر أيضا وخافر ، كان يموت من الغم ، حيث لم ينصر ويقتل ، فهذا

معنى لم يسبقه أحد إلى الخطأ في مثله وقال :

إذا فقد المفقود من آل مالك تقطع قلبي رحمة للمكارم وهذا قد عيب قبلنا ، وقالوا : تقطع رحمة للمكارم من كلام المخنثين . وقدكان الناس قبلنا ينكرون على الشاعر أقل من هذه المعايب ، حتى هجنواشعر الأخطل ، وقدموا عليه بثلاثة أبيات لم يصب فيها ، وهو شاعر زمانه ، وسابق

ميدانه من ذلك قوله:
لقد أوقع الجمعاف بالبشر وقعة إلى الله منها المشتكى والمعول فأنكروا عليه فحهذا الببت ماأظهرمن الجزع؛ وعظم من فعل عدوه به، وقوله: بنى أمية إتى ناصح لسكم فلا يبيتن فيكم آمنا زفر

فعظم قدر عدوه ومن يهجوه ، حتى خوف الخليفة منه ، وقوله : قد كنت أحسبه قينا وأتبؤه فاليوم طير عن أثوابه الشرو

فاداد أن يمدحه فهجاه(۲) ، فكيف نجير للمحدثين ـمع تصفحهم لأشعار الأوائل ، وعلمهم بها ـ مثلهذا الجنون ؟ . . نرجع الآن إلى ما ابتدأنا به :

فن ابتدائه المذمومة : قوله :

خشنت عليه أخت بني خشين(٣)

وهذاالسكلام لايشبه خطابالنساءفي مغازلَهن ، وإنما أوقمه في ذلك محبته هاهنا! التجنيس ، وهو سهجاء النساء أولى .

. . .

<sup>(</sup>١) راجع ١٢٢ الموازنة حيث عد الآمدى البيت من قبيح التجنيس

<sup>(</sup>۲) وَكُذَّلُكُ ذَكُرُ الْآمَدَى البيتُ فَى المُوازَنَةُ صَ ١٩

 <sup>(</sup>۳) وعده الآمدى من قبيح التجنيس – ۱۲۲ موازنة ، ونقده فى موضع آخر من الموازنة من الموازنة من الموازنة من ۲۰۱ م و ۲۲۶ الموشح المعرفراتى من ۲۰۱ م و ۲۲۶ الموشح المعرفراتى الموازياتى الموازيات الموا

وقال:

لما تفوقت الخطوب سوادها ببياضها غنيت به فتفوقا فسرقه من قول الآخر:

قصر الليالى خطوه فندانى وثنين قائم صلبه فنحانى ما بال شبخ قد تخدد لحمه أفنى ثلاث عمائم ألوانا سوداءداجيةوسحقمفوف وأجد لونا بعد ذاك هجانا

\* \* \*

تقرو بأسفله ربولا غضة وتقيل أعلاه كناسا قولفا أراد ملتفا ، ويقال : الإنسان يقرو الأرض إذا سار فيها ينظر حالها وأمرها، والربول : جمع ربل وهو نبات يصيبه برد الليسل ونداه فينبت بالمطر ، والكناس : مولج للوحش من البقر والظباء تستظل فيها ، وقوله :

أدنيت رحلي إلى مدن مكارمه إلى يهتبل الذ جثت أهتبل

و الذ ، بمعنى الذى . وقال :

إذا مشى يمشى الدفق ، أو سرى وصل السرى ، أو سار سار وجيفا الدفق : مشية سريمة ، قال الشاعر :

من الحفرات لاتمشى الدفق ولا تختال فى الثوب الممار وقال الطائى فى مثل ذلك :

وقد ســـد مندوحة القاصما ، منهم وأمسك بالنافقاء

القاصماء : جحر اليربوع الآول الذي يدخل فيه ، والنافقاء : موضع يرققه من جحره ، فإذا أتى من قبل القاصماء ضرب النافقاء ففتحه ،

ولم نعب من هذه الالفاظ شيئا غير أنها من الغريب المصدود عنه ، وليس يحسن من المحدثين استعالها ، لانها لا تجاور بأمثالها ، ولا تتبع أشكالها ، فكأنها تشكو الغربة فى كلامهم ، ألا ترون بعد قوله : قرب الحيا وانهل ذاك البارق والحاجة العشراء بعدك فارق

ومن قوله في الغزل :

أيا من شفنی وصيرت حتى ظنت بأن نفسى نفس كلب ومن قوله :

به عاش الساح ، وكان دهراً من الأموات ميتاً في الهافه وماكان أحوجه إلى أن يستعمل ما مدح به الحسن بن وهب ، حيث يقول : لم يتبع شنع الكلام ولا مثى مشى المقيد في حدود المنطق وقال :

ألا لا يمد الدهر كفاً بسيء إلى مجندي نصر فتقطع من الزند (١) فتجاوز حد المدح ولم يجى. بشى. فى ذكر زند يد الدهر . وقال يصف المطايا : لوكان كلفها عبيد حاجة يوماً لزنى شدقا وجديلا يعني : عبيد الراعي ؛ ما أحسن قوله : , لزني شدقما وجديلا , وما معني تزنية \_ ناقة أو جمل أوبهيمة ؟ وماأشبه هذا بقول عبيدالراعى :

إلى المصطفى بشر بن مروان ساورت بنا الليل حول كالقداح ولقم الناقة الحائل : التي لم تحمل تلك السنة ، واللقح : الحوامل ...

تلتما بنا روح زواحل ، وانتحت بأجوازها أيد تجــــــــ وتمزح الأروح : الذي في صدر قدمه انبساط ...

فظلت بمجهول الفلاة كأنها قراقير فى آذى دجلة تسبح لهاميم في الخرق البعيد نياطه ورا. الذي قال الأدلا. تصبح

وللطائى سرقات كشيرة : أحسن في بعضها ، وأخطأ في بعضها ، ولما نظرت في الـكمتاب الذي ألفه في , اختيارالأشعار , وجدته قد طوى كثر إحسانااشعرا. .

<sup>(</sup>١) راجم الوازنة ص ١١٢

و إنما سرق بعض ذلك فطوى ذكره ، وجعل بعضه عدة يرجع اليهافي وقت حاجنه ، ورجاء أن يترك أكثر أهل المذاكرة أصول أشعارهم على وجوهها ، ويقنموا باختياره لهم ، فتعمى عليهم سرقاته . ولا يعذر الشاعر في سرقته ، حتى يزيد في إضاءة المعنى ، أو يأتى بأجزل من السكلام الأول ، أو يستح له بذلك معنى يفضح به ، وينظر إلى ما قصده نظر مستغن عنه ، لافقير إليه .

\* \* \*

ولا تجمـــل جوابك فيه لى ( لا ) فأكتب ما رجوت على الجليــــد و إنما مضى المثل بالكتابة على الماء ، فلم يصنع في ذكر الجليد شيئا .

وقال وهو يغوص على المعانى ، ولا يريد أن يعطل بيتاً من كلام مستغلق ، مثلهذا الشمر :

لقد وهب الإمام المال حتى لقد خفتا بأن يهب الحلافه به عاش الساح ، وكان دهراً مع الاموات ميتاً في لفاقه وقال: فضربت الشتاء في أخدعية ضربة غادرته عوداً ركوبا (١)

يقال ، عود البمير تعويداً ، وذلك بمد بزوله بأربع سنين ، والعود : الطريق القديم ، قال الراجز :

عود على عود لأقوام أول يموت بالترك ويحيا بالعمل (٢) وقال: سأشكر فرجة اللبب الرخى ولين أخادع الزمن الآبي (٣) وقال: ذلت جم عنق الخليط ، وربما كان الممنع أخدعا وصليفا

فأكثر من ذكر الأخادع ، وقال بعض أصحاب الهزل ، وقد أنشدته هذه

<sup>(</sup>١) راجع الموازنة س ١٩٢

<sup>(</sup>٢) الموازّنة س ٥٤

<sup>(</sup>٣) الموازنة س ١١٢

الأبيات ، ماكان أحوجه إلى أن يماقب فى أخدعيه على هذا الشعر ، وبلغنى أن إسحاق بن إبراهيم المغنى سمعه ينشد شعره ، فقال ، يا هذا لقد شددت الشعر على نفسك ، وقال :

إذا الثلج فى حر الهجيرة لم يذب من الصن والصنبر ذابت فوائده الصن : أول أيام المجوز ، والصنبر : الثانى ، وسرق هذا الممنى من قول الآخر ، ما أجد فى حق ، ولا أذوب فى باطل ، فأساء السرقة ، وشوه المعنى، وقال :

كانوا رداء زمانهم فتصدعوا فكأنما لبس الزمان الصوفا وقد تقدم إنكار الناس هذا البيت قبلى ، لما بين نصفيه من التباين في الإساءة والإحسان ، وقال :

بيض إذا اسود الزمان توضحوا فيه ، ففودر ، وهو فيهم أبلق (١) فهذا من عجائيه أيضاً ، وقال :

بنفسى حبيب سوف يشكلنى نفسى ويحمل جسمى تحفة اللحد والرمس أراد هنا أن يتدامث ، فازداد من البفض ، وقال في مثل ذلك :

وأنا الذى أعطيته محض الهوى وصميمه فأخذت عذرة أنسه وقال : لم تسق بعد الهوى ماء على ظما كاء قافية يسقيكه فهم (٢) فهذا وأمثاله يفضح نفسه ، ويستغنى عن وصفه ، وقال :

وقت جواهر أجناس الغزال فلو ملكته اشربت الخشف في الكاس فانظر ، ماأبغض قوله ثم والغزل ، ، وقال هاهنا و الحشف ، في بيت واحد ، وإنما سرق المعنى من قول أبي العتاهية لمخارق وقد غنى :

رققت حتى كدت أن أحسوكا

\* \*

<sup>(</sup>۱) راجع ۱۱۳ موازنه

<sup>(</sup>۲) راجع نقد الآمدى للبيت « ۱۱۸ موازنة » .

ومما ينسب إلى التكلف قوله (١) :

قَـُكُ اتلُبُ أَربيت فَى الفلواء كم تعـَّذَلُون وأَنتُم سجرائى السجير : الأنس، وقوله :

مستسلم لله سائس أمة بذوى تجهضمنا له استسلام يقال: تجهضم الفحل إذا علا أقرائه، وبعير جهضم الجنبين أى رحبهما، فني هذا البيت كما ترى تبغض و تكلف. وقال:

فإن صريح الحزم والرأى لامرى. إذا بلغته الشمس أن يتحولا وليس هذا بشيء ، ربما استطاب الناس النحول إلى الشمس ، وإنما أخذه من كلام العامة . إذا بلغنك الشمس فتحول ، ، وقال (٢) :

لا تنشجن لها فإن بكاءها صحك وإن بكاءك استفرام يقال: نشجالباكى إذا غص بالبكاء، والحاريشيج، والطعنة تنشج عندخروج اللم مع نفخ، والقدر تنشج عند العليان، وسرق هذا المعنى من قول الفائل: أحقا ياحمامة بطن فوج بهذا الوجد أنك تصدقينا غلبتك في البكاء بأن ليلى أواصله وأنك تهجمينا وأنى إن بكيت حقا وأنك في بكائك تشدبينا(٣)

يوم أفاض جوى أغاض تمزيا خاص الهوى محرى حجاء المزبد(٤) وهذا من الحكلم الذي يستعاذ بالصمت من أمثاله . وقال :

من شرد الإعدام عن أوطانه بالبذل حتى استطرف الإعدام وسرق هذا المعنى من الاعشى إذ يقول:

ه يطردون الفقر عن جارهم حتى يرى كالفصن الناضر (ه)

(۱) راجع ۱۲۸ موازنة

<sup>(</sup>٧) نقل ذلك الآمدي في الموازنة مع اختصار ﴿ ١ ه الموازنة -- صبيع . .

<sup>(</sup>٣) رواية الموازنة . تـكذبيتا (ص ٥٦ )

<sup>(</sup>٤) واجع نقذ الآمدى البيت ( ١٢٦ موازنة ) .

<sup>(</sup>٥) ويَفْضَل الْآمدي في المُوازَنَةُ بَبْتَ الْأَعْفَى عَلَى بَيْتَ أَبِى تَمَـام (ص ٦ ه المُوازِنَة ) .

وقد أسقطنا من معايب شعره شيئا كثيراً لم نثبته في رسالننا هذه، وقصدنامن ذلك مايبهر الحجة، ويفل حد النصرة.

\* # #

وقال: كأن به غداة الروعوردا وقد وصفت له نفس النجاع الورد: اسم من أسماء الحي، بقال له: رجل و مورود ، إذا كان محموما ، قال الشاعر:

إذا ذكرتك النفس ظلت كما بما عليها من الورد النهاى أفكل الأفكل : الرعدة ، أرادكمان به حمى ، وقد وصفت له نفس الشجاع يتمالجها مومن المجائب قوله :

قدى له مقشمر حين تسأله خوف السؤال كأن فى خده و بر وقوله: مازال يهذىبالمكارموالملا حتى ظننــا أنه مجوم (١) وقال فى وصف الفرس:

مليسه إمليده لو علمت في صهونيه المين لم نتماق المين لم نتماق الميام القيس حيث يتول :

\* متى ما ترق العين فيه تسفل ه

وبيت امرى. القيس أصح مهنى، لآنه أراد أن العين إدا صعدت فيه صوبت إشفاقا عليه من أن تصيبه ، خبرتى بذلك أبو سعيد (٢) ، وأراد الطائى أن العين لا تتعلق به من انتقال لونه والملاسه ، فأفرط ولم يصنح شيثًا ؛ الإلمليد والأملد : الناعم ، قال الراجز :

ه بعد التصابي والشباب الأملد ه

<sup>(</sup>۱) يقول الصولى فى أخبار أبى تمام: عابوا هذا البيت فلم لم يعببوا إذاً قول أبى نواس:
حدث بالأموال حتى قبل ما هسلما صحيح
أى عاقل ؛ وقوله: جدت بالأموال حتى حسبوه الناس حمقا
وقول الشاعر: بطل تناذره السكماة كأنه مما يدل على الفوارس أحتى
(۲) أبو سعيد كحد بن هبيرة الفاضيرى النحوى الأسدى من أسانذة بن الممتر وتوفى فى
أوائل القرن الرابع

و من عجائبه أبضا قوله :

ذعرتها النوى فأسبلت الد مع على الحد من تلاع المآتى وقوله: ولاأرىديمة أكنى لنائبة منه على أن ذكراً طار الديم بحد رعى تلمات الدهروهوفتى حتى غدا الدهريمثي مشية الهرم وفي هذه يقول:

كان الزمان بكم كلباً فغادركم بالسيف والدهرفيكم أشهر الحرم لاتجعلوا البغى ظهرا إنه جمل من القطيعة يرعى وادى النعم نظرت في السير الأولى خلت فإذا أيامه أكلت باكورة الآمم وقال: والحرب بملم حين بجهل غارة تفلى على حطب القنا المحطوم وسرق هذا المعنى من شعر لدرة بنت أبى لهب في يوم الفجار، وهو

أبا جمفر إن الجهالة أمها ولود وأم الحلم جدا. حائل الجداد: المنقطمة النسل، وسرق هذا المعنى من قول الشاعر:

بغاث الطير أكثرها فراخا وأم الصيةر مقبلاة نزور قال الخليل البغاث طير كالبواشق لا تصيد شيئا ، والواحدة بغاثة ، وتجمع أيضا على البغثان ، الإقلات : أن تضع الناقة واحداً ، ثم يقلت رحمها فلا تحمل ، ويقال : امرأة مفلاة ، ونسوة مقاليت . وقال :

سدك الكف بالندى عائر السمسع إلى حيث صرخة المكروب السدك: المولع بالشيء في لفة طيء، قال شاعرهم: وودعت القداح وقد أراني بها سدكا وإن كانت حراما

ويقال: إنه سدك بالرمح ، أى رفيق به سريع . فوجدناه قد سرق هذا من يبت لبعض الشمراء ، مدح به يحى بن خالد الىرمكى ، وهو :

وأيت يحيى حدين ناديته منصل السمع بصوت المناد وهو أجود من بيت الطائى، وأسلم من التكلف، وأمثى فى الإحسان. وقال: جملت الجود لآلاء المساعى وهل شمس تكون بلا شماع؟ كاد البيت أن يكون جيداً، لولا أن فى لآلاء المساعى بفضاً. وقال:

مازال يبرمهن حتى إنه ليقال ماخلق الإله سحيلا انظر كيف ضعف القول، واضطرب، قبحه الله. وقال يصف قصيدة:

فجملت قيمها الضمير ومكنت منه فصارت قيما للقيم هذاوأمثاله ما أنكره عليه إسحاق بن إبراهيم ،حتىقال له: لقد شددت على نفسك وقال : فهو غض الإباء والرأى والحز م ، وغض الندا وغض الشباب ولا والله ماأدرى مامعنى وغض التأبى ولا غض الرأى، ، في المديح . وقال في الغزل ، فلمن الله من واصله من الأحباب ، على هذا وأمثاله :

ومن قد شفنی فصبرت حتی ظننت بأن نفسی نفس کلب

#### وقال :

جحدت الهوى إن كنت مذجمل الهوى محاسنه شمسى نظرت إلى الشمس وقال : كيف يصد الدمع عن جريه من عينه من جريه منخل وقال : ليالينا بالرقمين وأرضها ستى العهد منك العهد والعهد والعهد وقال : إن الآشاء إذا أصاب مشذب منه الممل ذرى وأث أسافلا

الشذب: قشر الشجر، والشذب: المصدر، والفمل يشذب, وهو القطع، وكذلك تنحية الشيء، والشوذب: الطويل من كل شيء، قال رؤبة:

شذب أخراهن عن ذات البق ه

وذات البهق موضع . أتمهل ذرى ، يويد ، طال ذرى ، والأشاء . صغار النخل والواحدة أشاءة ، ويقال : أن يتث أثاثة ، وهو نعت يوصف به كثرة الشعر والنبات ، وهذا من غريبه الشمع ، ومن ذلك قوله :

طالت يدى لما بلغتك سالما وأنحت عن خدى ذاك العظلم

العظلم : عصارة شجر ربما دبفت به الجلود ، أفترى لو قال هذا رؤبة والعجاج يكونان فيه بغيضين ثقيلين ، وهجا دعيا عنده فقال :

والله لو ألصقت نفسك بالغرى في (كلب)(١) لاستيقنت ألا نلصق فأى شيء هذا من هجاء الفحول ؟ ولو تهاجت به الحاكة لما أمضت . وقال : وركب يساقون الركاب زجاجة من السير لم نقطب لهاكف قاطب سرقه من قول أبي نواس :

وركب تساقوا على الأكوار بينهم كأسالكرى فاستوى(٢)المستى والساقى

#### المطبوعون الأربعة

قال ابن المعتز(٣): وأبو عيبنة بن محمد بن أبي عيينة الهاي(٤) ، أحد المطبوعين الاربعة ، الذين لم ير في الجاهلية والإسلام أطبع منهم ، وهم : بشار ، وأبو العتاهية ، والسيد ( الحيرى ) وأبو عيبنة .

## العباس بن الاحنف(٥)

كان ابن المعتز يقول : لو قيل لى أى شعر أحسن ما تعرفه ؟ لقلت قول العباس ابن الآحنف(٦) :

قد سحب الناس أذيال الظنون بنا وفرق الناس فينا قولهم فرقا فكاذب قد رمى بالظن غيركم وصادق ليس يدرى أنه صدقا

<sup>(</sup>١) اسم قبيلة .

<sup>(</sup>۲) و سروی : فانتشی

<sup>(</sup>٣) ١٣٧ طبقات الشعراء لابن المعتر .

<sup>(</sup>٤) شاعر عباسي بصرى ، مطبوع ظريف غزل هجاء ٧٧٠ : ٧ مهذب الأغاني .

<sup>(</sup>ه) ٤٦٢ : ١ ابن خلـكان طبقة ١٢٩٩ هـ . وهذه برواية الصولى عن ابن المعنز وهي ف الأغاني أيضا ح ٨ ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٦) شاعر عباسي غزل نوفي سنة ١٩٢هـ.

#### شار

كان بشار شاعراً بحيداً مفلقا ظريفا محسنا(۱) ، وكان أستاذ أهل عصره من الشعراء غير مدافع ، يجتمعون إليه وينشدونه ويرضون بحكمه ، وتشبيها نه على أنه أعمى لا يبصر ــ من كل ما لفيره أحسن(۲) ، وكان بشار يعد في الخطباء والبلغاء، ولا أعرف أحداً من أهل العلم الفهم دفع فضله ولا رغب عن شعره.. وكان شعره أنقى من الراحة ، وأسفى من الزجاجة ، وأسلس على اللسان من الماء العذب (۲) .

### أبو نواس

قال ابن الممتز : وروى عن أبى هفان قال : كان أبو نواس آدب الناس وأعرفهم بكل شعر ، وكان مطبوعاً لايستقصى ولا يحلل شعره ولا يقوم عليه ، ويقوله على السكر كثيرا ، لذلك يوجد فيه ماهو فى الثريا جودة وحسنا وقوة ، وما هو فى الحضيض ضعفا وركاكة(؛) ، وكان أبو تمام شفوفا بشعر مسلم وأبى نواس(ه) . .

#### الحسين بن الضحاك

هو أحد المفتنين في الشعر ، جيد المدح ، جيد القول ، جيد الهجو ، جيد المجون ، صاحب جد وهزل ، وهو عندهم في نجار أبي نواس ، بل هو أنقي شعرا وهو غلام أستاذه والبه (٦) .

## قدرة ابن المعتز على التشبيه

وكان يقول: إذا قلت وكمأن ، ولم آت بعدها بالتشبيه قفض الله فاي (٧) .

<sup>(</sup>١) ص ٢ طبقات الشعراء لابن المعتز .

<sup>(</sup>٢) س ٣ المرجع نفسه .

<sup>(</sup>٣) س ٤ المرجع نفسه .

<sup>(</sup>٤) ص ٨٧ المرجع نفسه .

<sup>(</sup>ه) ص ۱۳٤ الرجع نفسه .

<sup>(</sup>٦) ١٢٨ المرجع نفسه .

<sup>(</sup>٧) ٢٩٩٣: ١ دا رقمه ارف البستاني ٢٠٤١: ١ معاهد التنصيص طبعة ٢ ١٣١ هـ ، ومقدمة ديوانه

#### شاعرية البحترى

وقال ابن الممتز : لو لم يكن للبحترى إلا قصيدته فى إبوان كسرى فليس للمرب سينية مثلها وقصيدته فى وصف بركة المنوكل الحكان أشعر الناس (١) .

قال الصولى: سمعت عبد الله ابن المعتز يقول: لو لم يكن للبحترى إلا قصيدته في وصف إبوان كسرى ـ فليس للعرب مثابا ـ وقصيدته في صفة البركة , ميلوا إلى الدر من ليلى نحيبها ، ، واعتذاراته في قصائده المفتح بن خافان التي اليس المعرب بعد اعتذارات النابغة مثلها ، وقصيدته في دينار بن عبد الله (٧) التي وصف فيها ما لم يصفه أحد قبـله وهي التي أولها , ألم تر تغليس الربيع المبكر ، ، وصفة حرب المراكب في البحر ، لكان أشعر الناس في زمانه ، فكيف وقد انضاف إلى هذا صفاء مدحه ، ورقة تشبيبه (٣) في قصائده (٤). وكان كثير ما ينشد ويعجب من جودته :

إذا زبجر النوتى فوق علانه رأيت خطيباً في ذوابة منــــبر (إلى آخر هذه القصيدة) (ه) .

## حول أبى الشيص

قال عبد الله بن المعتز : قال لي أبو خالد العامري : من أخبرك أنه كان في

<sup>(</sup>١) ٢٠٠ العصر العباسي للأستاذ محمود مصطنى طبعة ١٩٣٧.

<sup>(</sup>۲) القصيدة في ديوان البحرى « س ۲۲ ــ ۲۶ : ۲ طبعة ۱۹۱۱ » بمدح بها كما في الديوان أحمد بن دينار بن عبد الله ويصف مركباكان اتخذه وهو والى البحر وغزا فيه بلاد فلروم . فني مانقلته عن ديوان الماني تحريف ، والصواب « في لبن دينار » ــ ويشير إليها أبن الأثير في المثل السائر س ۳۲۳ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : تشبيهه .

<sup>(</sup>٤) ۲۱۸ : ۱ ديوان الماني لأبي هلال نصر القدسي ط ۲ ه، ۱۳ و ۲: ۲ المرجع نفسه ، ۷ و ۸متدمة ديوان البعتري طبعة مصر ۱۹۱۱ م

<sup>(</sup>٠) ٢٤: ٢ ديوان المعانى . وهي في ديوان البعثري من ٢٣: ٧

الدنيا أشعر من أبي النيص (١) فكذبه ، والله لكأن الشعر أهون عليه من شرب الماء على العطشان (٢) ، كان أوصف الناس للشراب وأمد حيم للبلوك (٣) . قال عبداقه ابن المعتز : وايس توجد هذه الصفات في ديوان شعره ولا هو بساقط ولكن هذا سرف شديد (٣) .

## 

وكان عبد الله بن المعتز لهجا بذكر أبى الحسن محمد بن طبا طبا العلوى ـ وهو شاعر عالم ولد ومات بأصفهان عام ٣٢٢ هـ مقدما له على سائر أهله ، وكان يقول : ما أشبه في أوصافه إلا محمد بن يزيد بن مسلة بن عبد الملك ، إلاأن أبا الحسن أكثر شعرا من المسلى ، وليس في ولد الحسن من يشجه ، بل يقاربه (٤) .

## ربيعة الرقى

وقال ابن المعتز : كان ربيعة الرقى أشعر غزلا من أبى نواس ، لأن فى غزل أبى نواس برداً كثيرا ، وغزل هذا سليم عذب سهل (٠) . وقال : وشعر ربيعة الرقى فى الغزل يفضل على أشعار هؤلاء من أهل زمانه جميعا ، وعلى كثير ممن قبله ، ولا أجد أطبع ولا أصح غزلا من ربيعة (١) .

#### أربعية شعراء

وكان ابن المعتز يقول . أربعة من الشعراء سارت أشمارهم بخلاف أفعالهم .

<sup>(</sup>١) شاعر عباسي مطبوع توفي سنة ١٩٦ ه .

<sup>(</sup>۲) هامش ص ۷۰ : ۳ من البيان والتبرين للجاحظ طبعة ۱۹۲۷ : ۲٤٦ : ۷ مهذب الأعاند ما ۲۷۲ .

<sup>(</sup>٣) ٢٤٦ : ٧ مهذب الأغانى .

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء نصر مرجليوت ٧٨٠ .٦

<sup>(</sup>٥) الأغاني ٣٧: ١٥، ، آداب اللغة لزيدان ٩٣: ٢ .

<sup>(</sup>٦) ظفات الشعراء لابن المعتل نصر عباس إقبال ص ٧٠٠

فأبو العناهية إسار شعره بالزهد وكان على الإلحاد . وأبو نواس إسار شعره بالله الله الكانب إسار شعره بالعشة وكان أحرص وكان أحب من تيس ، ومحمد بن حازم سار شعره بالقناعة ، وكان أحرص من كلب (١) .

## شعر أبى تمام

وقال الآمدى فى الموازنة : أنشد أبو العباس ابن المعتز فى كتاب وسرقات الشعراء ، لسلم الخاسر ، يعيبه بردى ، الاستعارة فى قرله يرثى موسى ، الهادى : لولا المقابر ماحط الزمان به لا ، بل تولى بأنف كلمه داى وقال : هـذا ردى ، كأنه من شعر أن تمام الطائى (٢) .

## ابن مناذر <sup>(۴)</sup>

وقال الآمدى: ذكر أبو العباس عبد الله بن الممتز في كتابه المؤلف في مرقات الشعراء ومعانيهم ، عن المنزى عن السلمي الزارع عن ابن أبي عائمة ، قال ب

قال أبو العتاهية لابن مناذر: إن كنت أردت بشعرك العجاج ورؤبة في صنعت شيئًا ، وإن كنت أردت شعر أهل زما لك في أخذت مأخذنا (؛).

<sup>(</sup>١) ٢: ٢٢٤ منذرات الزهب ، ٤٦٢٠ ان خاكان طبعة ١٢٩٩ ه.

 <sup>(</sup>۲) ۱۲۰ موازنة ، وذكر بعض هذه الرواية فتاريخ القد الأدبى عند المرب لطه إبراه يم
 س ۱۵۰ ط ۱۹۳۷ .

<sup>(</sup>۳) ۱۲۹ موازنة.

<sup>(</sup>٤) واجع الرواية بتفصيل في الأغاني ٣ : ١٦٥ .

## مسلم بن الوليد (١)

وقال ابن المعتز : لايتفق لشاعر مثل ما انفق لمسلم في هــذا المعنى في ألف سنة وهو قوله :

وإنى وإسماعيل حين فقدته لكالغمد بوم الروع فارقه النصل فإن أغش قوماً بعده أوازورهم فكالوجش بدنها إلى الانس المحل

#### 

قال ابن المعتز : قبل لمجنون : ما أحسن الشعر ؟ قال : مالم محجبه عن القلب شيء (٧) .

## حول أبى تمام

قال صاحب الموازنة (٣) ، قال ذو الرمة يصف الحار :

إذا شم أنف الصيف ألحق بطنه مراس الأواسى وامتحان الكرائم قال أبو المباس عبد الله بن المعتر في كتتاب سرقات الشعراء: وهذا البيت غر

التالق حتى أتى بما أتى به (٤) ، وإنما أراد ذو الرمة بقوله . أنفالصيف ، كقولهم . و أنف النهار ، أي أوله ، قال امرؤ القيس :

قد عدا محملنى فى أنفه لاحق الأطلين محبوك مر وقوله د فى أنفه ، : أى فى أول جربه ، قال صاحب الموازنة : ويقال فى أنفه أى فى أنف الغيث الذى ذكره فى أوله ، يقول : لم يطأ هذا الغيث أحد قبلى ، ولم مذهب هذا الشاعر حيث ذهب أبو العباس .

<sup>(</sup>١) هامش س ١٧٥ وساطة

<sup>(</sup>٢) العبدة ١٠٠٣ : ١ ط ١٩٣٤ ، وراجع أصل الرواية في البديع لابن المعتز ص ٣٨

<sup>(</sup>٣) راجع الموازنة س ١١٧

<sup>(</sup>٤) أي من استمارات قبيحة .

## آل مروان ومكانهم في الشعر (١)

قال الصولى : كذا يوما عند عبد الله بن المعتز ، فقرأ شعر لمتوج بن محمود بن مروان الأصغر بن أبي الجنوب بن مروان لأكبر ، وكان شعرا رديثاً جداً فقال : أشبه لسكم شعر آل أبي حفصة ، وتناقصه حالا بعد حال ، فقلنا : إن شاء الامير ، فقال : كأنه ماء أسخن لعليل في قدح ، ثم استغنى عنه ، فـكان أيام مروان الأكبر على حرارته ، ثم انتهى إلى عبد الله بن السمط ، وقد برد قليلا ، ثم إلى إدريس ابن أبي حفصة وقد زاد برده ، وإلى أبى الجنوب كذلك ، وإلى مروان الاصغر وقد اشتد برده ، وإلى أبي متوج هذا وقد جمد فلم يق بعد الجود شيء .

#### حـــول شعر لذي الرمة

ذكر ابن رشيق بيت ذي الرمة :

كأن البرى والعاج عيجت متونه على عشر نهى به السيل أبطح (٢)

وقال ، قال ابن المعتز : نهى به السيل أى بلغ به إليه فهو أنهم له وأكثر لدونة . وأنا أقول : معناه ترك به السيل نهياً ، وهو الفدير ، وذلك أتم لما أراده ابن المعتز ، اللهم إلا أن يكون معناه جعل نهايته هناك ، فإنه أتم وأجود (٣) وكان ابن المعتز يفضل ذا الرمة كثيراً ويقدمه بحسن الاستعارة والتشديمه (٤) .

#### أىو الهندى

وقال ابن المعنز : وكان شمر أبى الهندى كله حسنا جيداً لا سيما إذا قال في الشراب (٠) وكان جماعة مثل أبى نواس والخليع وأبى هفان وطبقتهم ، إنما

<sup>(</sup>١) ٣٠٣ الموشح ، ١١٦ و١١٧ الأوراق قسم أشعار أولاد الحلفاء .

<sup>(</sup>٢) راجع شرحة في هامش ص ٧ ه من البديع لابن المعتز طبعة ١٩٤٠ .

<sup>. 34 494:1 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) العمدة ٥٤٠: ٢.

<sup>(</sup>٠) س ٦٠ طبقات الشعراء لان المعتز .

اقتدروا على وصف الخر بما رأوا من شعر أبى الهندى ، وبما استنبطوا من معانىشعره (۱)

## نقـــد

وقال الصولى ، قال لى يوما ابن المعتز ، من أين أخذ أشجع قوله :

وليس بأوسعهم فى الغنى ولكن معروفه أوسع
فقلت من قول موسى شهوات لمبد الله بن جعفر بن أبى طالب :

ولم يك أكثر الفتيان مالا ولكن كان أرحبهم ذراعا
فقال : أصبت ، مكذا هو .

## امرؤ القيس

قال عبد الله بن المعتز ، عيب على امرى القيس قوله ب

أغرك منى أن حبك قاتلي وأنك مهما نأمرى القلب يفعل قال: وقالوا: إدا لم يغرها هذا، فأى شىء يغرها؟ قال: وإنمـا هذا كأسير قال لمن أسره. وأغرك منى أنى فى يديك ، ؛ ونحوه قول جرير:

> أغرك منى أنما قادنى الهوى إليك وما عهد لكن بدائم قال: وعابوا على امرى. القيس:

لحا ذنب مثل العروس تسد به فرجها من دبر وقالوا: ذيل العروس مجرور، ولا يجب أن يكون ذنب الفرس طويلا مجروراً، ولا قصيراً(٤)، قالوا. والصواب قوله ب

<sup>(</sup>١) ٦٦ المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) ٨٣ و٨٤ الأوراق قسم أخبارالشعراء الطبعة الأولى سنة ١٩٣٤ .

<sup>(</sup>٣) الموشح للمرزباني ص ٣٤ وما بعدها طبعة السلفية عام ١٣٤٣ .

<sup>(</sup>٤) رد الآمدى فى الموازنة هذا النقد وراجع ص ١٦٠ من الموازنة ؛ ثم قال : وقداستقصيت الاحتجاج لبيت أمره القيس فيا بينته من سهو أبى المباس عبد الله بن المهزز فيا ادعاء على امرى. القيس من الغلط فى كتا به الذى جع فيه « سرقات الشعراء » ص ١٦١ الموازنة .

صنايع إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزل قال: وذكروا أن الأصمى عاب عليه قوله:

وأركب فى الروع خيفانة كسا وجهها سعف منتشر وقال: إذا غطت الناصية الوجه لم يكن الفرس كريما، والجيد الاعتدال، كما قال عبيد:

> مضبر خلقها تضبيرا ينشق عن وجهها السبيب قال : وقال مؤدبي أبو سعيد محد بن هبيرة في قول امرىء القيس :

والسوط منها مجال كما تنزل ذو برد منهمر وهذا أيضا ردى. ، مالها والسوط؟ قال : وعيب عليه قوله :

ه فنوضح فالمقراة لم يعف رسمها .

ثم قال : وهل عند رسم دارس من معول ؟ قال : ومثله قول زهير :

قف بالديار التي لم يعفها القدم .

مم قال : بلي وغيرها الأرواح والديم 🤄

فذكرت الرواة أنه أكذب نفسه، وقال أبو سعيد مؤدبى: وأخس من إكذابه نفسه أن يكون جعل عفوها خلوها بمن أحبته، ومع خلوها منهم فقد غيرتها الأمطار(١).

قال: وعيب على امرىء القيس قوله:

فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازاً وناء بكلـكل الا أيها الليل الطويل ألا انجلى بصبح وما الإصباح منك بأمثل فانسلخ البيت الاول بوصف الليل، من غير أن يذكر ماقال، وجعله متعلقاً بما بعده وذلك معيب عندهم .

قال ؛ وعيب أيضا على امرى. النيس فجوره وعبره في شعره كقوله :

<sup>(</sup>١) يرد صاحب المقد الفريد على هذا النتد ف كنابه « ٤١٦ : ٣ العقد طبعة ١٩٢٨ » ه وهد علماء البديم مثل هذا لونا من ألوان البديم يسمونه « الرجوع » .

ومثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهينها عن ذى تماثم محول إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق وتحتى شقها لم يحول وقالوا: هذا معنى فاحش .

## النابغــة (١)

قال عبد الله بن المعتز : عيب على النابغة قوله في وصف النمام :

ه مثل الإماء الغوادي تحمل الحزما ه

قال الآصمى : إنما توصف الإماء في هذا الموضع بالرواح لا بالغدو ، لأنهن يجتن بالحطب إذا رحن ، وأنشد الأخنس بن شهاب :

تظل به ربد النمام كا<sup>ن</sup>نها إما ترجى بالعشى حواطب لآن النمامة إذا خفضت عنقها ومثت كانت أشبه شى. بماش وعلى ظهره حمل . وعابوا قول النابغة أيضا :

وكنت امراً لاأمدح الدهر سوقة فلست على خدير أتاك بحاسد قال ( ابن الممتز ): قالواكيف يحسده على ماقد جاد به له . قال : وعابوا قوله : « فاحكم كحكم فناة الحبى » ،

وقالوا . أمره أن يحكم كحكم امرأة .

قال . وعابوا عليه اختلاف القواني في الإعراب ، وذلك قوله :

یا بؤس للدهر ضراراً لافوام .

وقوله: . غير مزود ، ، ثم قال : ، الفراب الاسود . .

(۲) زهیر

قال عبد الله من الممتز : حكى عن ابن سلام أنه قال : مما قدم به زهير على

<sup>(</sup>١) الموشح ص ٤٣ وما بعدها

<sup>(</sup>٧) الموشح ص ٤٧ وما بعدها .

الشمراء أنه كان أبعدهم من سخف ، وأشدهم اجتنابا لحوشى الكلام ، فأى شيء نصنع بقوله :

ولولا عسببه لرددتموه وشر منيحة أير معار إذا جمعت نساؤكم إليب أشظ كأنه مسبد مغار

أشظ . قام . قال :فهذا السخف . وأما حوشي الـكلام فقوله :

ه فلست بمثلوج ولا بمعلمج ه

بريد الدعى ، وقيل: المثلوج البليد ، والمملمج الآحمَّق . وقوله : ه بنمكة ذى قرقى ولا بحقلد ه

> والحقلد : السي الحلق ، وقيل القصير الجبان . قال : وعابوا عليه قوله في الضِفادع :

يخرجن من شربات ماؤها طحل على الجذوع، يخفن الفمرو الفرق وإنما تطلب لآنها تخاف الفمر والفرق، وإنما تطلب الناطوط لنبيض هناك وتفرخ.

قال ، وأنكروا علمه قوله .

ماء بشرق سلمي فيد أو ركك م

لانه حكى عن بمضالاعراب أنه قال: إنما هو ورك .
قال: وقال مؤدى أبو سعيد محمد بن هبيرة الاسدى فى قول زهير:
وأيت المنايا خبط عشوامن تصب تمته ومن تخطى م يعمر فيهرم
إنه كان يسمع من المشابخ يقولون: هذا بيت زدقة ، وهو بعيد من أبياته التي يقول فى بمضها:

فيرفع فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينةم قال: وأعجب من زهير خطأ في هذا المهنى .. لأن زهيراكان جاهليا كافراً .. زياد بن قنيع النصرى ، في سرقته هذا المهنى ، لأنه في أكبر ظني مسلم، حيث يقول: وأيت المناياخيط عشواء من تصب يصر حرضا من عركها بالكلاكل

## الأعثى (١)

قال عبد الله بن الممتز : عابوا على الأعشى قوله :

ونبئت قيسا ولم آنه وقد زعموا ساد أهل الين

فعا بوه بهذا الشك ، ويقال إن قيسا أنكر ذلك عليه ، فجمل مكان , وقدز عموا , و على نأيه , . قال : وبما استضعف من معانيه قوله :

فرميت غفلة عينه عن شاته فأصبت حبسة قلبها وطحالها

وقد عابه قوم بذلك ، لانهم رأوا ذكر القلب والفؤاد والسكبد يترددكثيراً في النمر ، عند ذكر الهوى والحبة والثوق ، وما يجده المفرم في هذه الاعضاء من الحرارة والسكرب ولم يجدوا الطحال استعمل ، إذ لاصنع له فيها ، ولا هو مما يكتسب حرارة وحركة ، في حزن ولا عشق ، ولا برداً وسكونا في فرح أوظفر، فاستوجزه اذكره .

قال: وعابوا علمه الإيطاء في قوله:

ه وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ .

وقوله: 🗼 و يلى عليك وو بلى منك يارجل .

قال : وعابوا عليه استعاله الآلفاظ الاعجمية فى شعره ، وأنكروا عليه :

لو أسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابر

قال: وأخبرتى بمض شيوخنا أنه أدرك الناس وهم يزعمون أن هذا البيت أكذب بيت قالته العرب .

حول امرىء القيس

وروى ابن الممتز قول الأخطل :

تدب دبيبا في العظام كأنها دبيب نمال في نقا يتهيل

(١) الموشح س ٥٦ وما بعدها.

وقول أبي المندي :

ولها دبیب فی العظام كأنه فیض النماس وأخذه فی المفصل ثم قال : قال أبو العباس ( ابن الممتز ) وذاكرنی أمیر المؤمنین الممتضد مالله فقال لی : من أین أخذه أبو المندی ؟ فقلت من قول منصور بن بحر فی وصف سیف : وكأن موقعه بجمجمة الفتی خدر المدامة أو نماس الهاجع قال لی : أحسفت ، فی أبن أخذه الاخطل ؟ فقلت : لا علی با أمیر المقامة مناس قال لی : أحسفت ، فی أبن أخذه الاخطل ؟ فقلت : لا علی با أمیر المقامة مناس المات

قال لى : أحسنت ، فن أين أخذه الآخطل ؟ فقلت : لا علم لى ياأمير المؤمنين. فقال : أول الناس إحسانا في وصف لطف الدبيب امرؤ القيس :

سموت إليها بمد ما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حال فتلت يا أمير المؤمنين : من هنا والله آخذ القوم أجمعون هذا الممنى وأوردوه بألفاظ مختلف(١)

## مجلس نقد (۱)

وقال أبو العباس عبد الله بن المعتز : سألت محمد بن يزيد(٣) عن قول المسيب ابن علس :

وصبهاء تستوشی بذی اللب مثلها قرعت بها نفسی إذا الدیك اعتها تمززتها صرفا وقارعت دنها بعرود أراك هزه فترنما فلم يجب فيه بجواب أرتضيه ، ثم سألت عنه أبا أحمد عبيد الله(٤) بن عبد الله ابن طاهر فی دار أمير المؤمنين المعتصد بالله(٥) ، فقال لی معنی ، تستوشی ، أی تستخرج ما عند ذوی اللب ، مثلها به ، وذلك كما نقول : استوشیت الحدیث من فلان ، أی استخرجته ، وقوله ، قرعت بها نفسی ، أی شربها فقرعتنی ، ويقال ، ابتدأت بها نفسی ، و يروی أيضا مثلها ، ثم وقف عن نفسير ، قارعت دنها ،

<sup>(</sup>١) س ٢٠ و ٢١ قصول التمائيل ط ١٩٢٥ .

<sup>(</sup>٢) راجع فصول التماثيل في تباشير السرور لابن المعنز ص. 2 وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) هو المبرد المتوفى عام ٧٨٠ ه .

<sup>(</sup>٤) شاعر أمير توفى سنة ٣٠٠ ه.

<sup>(</sup>٠) تولى الحلافة من عام ٧٧٩ إلى عام ٧٨٩ ه .

وخرج أمير المؤمنين من دار الحلوة ونحن في المنازعة ، فأمر بكتب رقعة إلى أبي العياس أحمد بن يحيى(١) ، فورد الجواب مسئداً عن أبي عمرو بن العلاء أن المه في ضربت دنها مهذا العود فإذا طن علمت أتى قد شربت مافيه و فرغته ، وعن الأصمى أن المه في ، أتى غنيت ووقعت بعود الآراك على الدن فترنم ، أى رفع صوته ؛ وأنشدنا أمير المؤمنين قولى الحكمى (٢) \_ وسألنا عن المعنى فيه \_ :

باشقيق النفس من حدكم نمت عن ليسلى ولم أنم فاسقى البكر التي اختمرت بخمار الشيب في الرحم

فقال أو أحمد عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: غثاء الزبد الطافى على الشراب في رأس الدن ، فقال ابن حمدون : ياأمير المومنين إن الشراب بطفوا عليه فى الدن شيء أبيض ، فلمله أراد معناه ، وقال ابن الطبب : عنى يا أمير المؤمنين نسج العنكبوت على الدن ، فقال : ما تقول ياعبد الله ؟ فقلت : الصواب لا يخرج عن أحمد هذه الوجوه ياأمير المؤمنين . فقال لنا : قرأت بخط المأمون أن الكرم أول ما يحرى فى عوده الماء يبدو فيه نقط ، لجملها الحسكمى فناعا من الشيب لبياضها وهى بعد فى ضير القضيب ، وكذبناه بأجمنا عن المأمون (٣) .

#### حول التصحيف

قال أبو بكر الصولى : قال لنا عبد الله بن المعتز يوما وليس معنا يحي بن على المنجم : أما تعلمون أن أبا عمرو بن العلاء والآصمي وأبا عبيدة وسائر علماء البصرة والكوفة قد حكى عنهم غلط و تصحيف ؟ كما يقال : [بما العالم من أحصى غلطه وزلله . قانا له نعم ، مامن أحد إلا وقد حفظ عليه شيء من ذلك .

<sup>(</sup>١) هو ثملب المتوفى عام ٢٩١ ه.

<sup>(</sup>٧) أبو نواس الشاعر المتوفى سنة ١٩٨ هـ .

<sup>(</sup>٣) وقد اختلف في منى البيت أيضا بحضرة الرشيد ، نقبل المراد بخمار الشيب في الرحم أن الحرّر تكون في جوانبها ذات زبد أيض على وجهها ، وقبل غيرذاك ، وقال الأصمى : إن أبا نواس ألطف غاطرا من هذا وأسد غرضا فاسألوه فأحضره الحليفة وسئل نقال : إن الكرم أول ما يجرى نيه الماء خرج شبيها بالقطنة وهي أصل المنقود « راجع ١٣٧ المثل السائر و ١٥٠ الكشكول » .

فقال: أفترونی فی العلم فوق هؤلاء؟ تحدثت یوما، فذكرت یوم بعاث (۱) م فقلت یوم بغاث، وكنت قرأت ذلك فی كتاب، علی غلط بمنكتبه، فسمع ذلك يحي بن علی قطار به فی الناس، ثم لم یرض بذلك، حتی عمل رسالة بعذرتی ـ زعم ـ فیها، ویذكر من صحف، وما سمع هـ ذا غیره وغیر اثنین كانا عندی، وما كان لیسمع هذا أحد فیشهره علی، وما أشاعه عنی غیره، ثم تحمد علی بأنه عمل رساله یمذرتی فیها، فادی علی بها فی الناس، وما هـذا آخر فعلنا به، واصطناعنا له و لا بیه وجده (۲).

(١) من أيام العرب فى الجاهلية بين الأوس والحزوج قبل الإسلام بقليل ( ٢٨٦ ــ١:٧٨٨ السكامل لابن الأثير ) .

<sup>(</sup>٢) ورقة ٣١ الأوراق قسم أخبار المنتدر يخطوط بمكتبة الأزهر.

## البَابُ لَيِّنَادِّهُنَّ ابن المعتز وأثره في البيان العرب

# الفصت لاأول البيان قبل ابن المعتز

(1)

لابن المعتز منزلة كبيرة فى البيان العربى فقد ألف فيه كتابه (البديع) الذى عدد فيه شنى أساليب البديع ومحاسن الشعركما عرفها ابن المعتز وعصره ، وهذا الكتاب ليس قاصراً على البديع بالمهنى الضيق المحدود ، لأن ابن المعتز يذكر فيه الكتابة ولكنه فيه التشبيه والاستعارة وهما من صمم البيان العربى ، ويذكر فيه الكتابة ولكنه يريد بها معناها اللغوى وهو أهم من المعنى الاصطلاحي المعروف ، فإذا قننا إن ابن المعتز ألف في البيان فقد سرنا مع الحق والتفكير السابم ، وإذا قنا إنه ألف في البديع فقدضيقنا دائرة البحث بغير مبرر ، وإن كان البديع في الاصطلاح المناخر جزءا من البيان ، وإن كان البديع بالمعنى القديم المعروف عن بعض علماء البلاغة يرادف كلمة البيان أو البلاغة .

فا ن المعتز إذاً ذو أثر كبير فىالبديع ، وعلى وجه الدقة له أثره فىالبيان العربى ودراسانه وذلك ما ستتناوله الآن بالبحث والتحليل .

( Y )

١ - كان المرب فى حياتهم الاولى ذوق ، وفيهم طبع ، كانوا بهما فى غنى عن الشرح والنحليل والتوجيه والتعليل لاحكام النقد و لاصول البيان العربى ومذاهبه ، وكذلك كانت أصول البيان بعيدة عن البحث والدراسة والتقرير .

وفى ظلال الحياة الإسلامية اختلطت العناصر ، وتمازجت الثقافات ، فلقحت المعقول ، وأحذ أثمة العربية يعملون المعقول ، وأحذ أثمة العربية يعملون في صبر وعزيمة في وضع أصول النحو العربي ، وجمع مواد اللغة الغريزة ، وصحب ذلك وتلاه دراسات أخرى تتناول البيان العربي وأصوله ومذاهبه بالبحث والتحليل ، وأخذت تدكمون من نلك الدراسات النواة الأولى البيان العربي ،

وظل التقدم الفكرى والنضوج الآدبى والعلمى يسير بهذه البحوث والدراسات نحو السكال المنشود بخطوات كبيرة ، ، وكانت الثقافة البيانية النمو حين ذاك بجود ثلاث طبقات :

(1) الأولى طبقة رواة وعلما. الأدب من البصريين والسكوفيين والبغداديين، من أمثال ، خلف والأصمى وأبي زبد وأبي عبيدة ويحي بن نجيم وعمرو بن كرة، وأستاذهم أبو عمرو بن العلاء أعلم الناس بالمرب والعربية (١) ، ومن عامة الرواة الذين لا يقفون إلا على البليغ الساحر من الأساليب كا يقول الجاحظ دون النحويين واللغويين والإخباريين الذين لم يتجهوا هذا الاتجاه (٢)، ويجواد هؤلاء أعمة الشعراء (٣) وغيرهم من الخطباء ورجال الآدب الذين تثقفوا بالثقافة العربية.

(ب) والثانية طبقة الكتاب الذين لم ير الجاحظ قوما قط أمثل طريقة فى البلاغة منهم والذين النمسوا من الآلفاظ مالم يكن وحشيا ولا سوقيا (٤)، ورأى الجاحظ البصر مِذا الجوهرمن الكلام فيهم أعم (٥)، وحكم مذهبم فى النقد (٦)، ومثلهم المعتزلة وفرق المتكلمين الذين رآهم الجاحظ فوق أكثر الخطباء وأبلغ من كثير من البلغاء (٧)، وكان بعضهم من عناصر عربية ونثقفوا بثقافة أجنبية ، والآخرون من عناصر أجنبية تثقمت بالثقافة العربية ، عماكان له أثره فى أصول البيان وفى توجيه دراسته وبحوثه وفى الدعوة إلى آراء فى الآدب توائم ثقافتهم وعقليتهم، وكان بمضهم يلقن مذاهبه الآدبية العامة للنلاميذ وشداة الآدب ، كان ترى فى عاضرة بشر بن المعتمر المعتزلي م ٢١٠ ه فى أصول البلاغة (٨)، والني يقول الجاحظ عنها إن بشرا مر بإبراهيم بن جبلة بن يخرمة (٩) وهو بعلم الفتيان الخطابة فوقف بشر فظن إبراهيم أنه إنما وقف ايستفيد فقال بشر : اضربوا هما قال صفحا، ثم دفع إليهم صحيفة من تحبيره و تنميقه فى أصول البلاغة وعناصر قال صفحا، ثم دفع إليهم صحيفة من تحبيره و تنميقه فى أصول البلاغة وعناصر قال صفحا، ثم دفع إليهم صحيفة من تحبيره و تنميقه فى أصول البلاغة وعناصر قال صفحا، ثم دفع إليهم صحيفة من تحبيره و تنميقه فى أصول البلاغة وعناصر قال صفحا، ثم دفع إليهم صحيفة من تحبيره و تنميقه فى أصول البلاغة وعناصر قال صفحا، ثم دفع إليهم محيفة من تحبيره و تنميقه فى أصول البلاغة وعناصر قالم

(۱) ۲۰۹/۱ البیان (۲) ۲۰۹/۱ البیان (۳) ۱/۲۰۹ البیان (۳) ۱/۲۰۹ البیان (۱) ۱/۲۰۰ البیان (۱) ۱/۲۰۰ البیان (۲) ۲۰۰/۱ البیان (۱) ۲۰۰/۱ البیان (۱) ۱/۱۰۶ وما بدها صناعتین (۱/ ۱۰۰۶ وما بدها صناعتین

(٩) يعده الجاحظ من الحطباء الشعراء ٥٠٥/ البيان (٩) البيان (۱) ، ومن رجال هذه الطبقة : أبو العلاء سالم مولى هشام وعبد الحميد السكانب أو الأكبر كما يقول الجاحظ (۲) ، وابن المقفع وسهل بن هرون (۳) ، والحسن والعضل (٤) ابنا سهل ويحيى البرمكي وأخوه جعفر (٥) وأيوب بن جعفر وأحد بن يوسف وعرو بن مسعدة (٦) وابن الزيات وسواهم

وكان لهذه الطبقة أثرها في بحث عناصر البيان وبلاغة السكلام ، و نستطيع أن نمرف آثار ها تين الطبقتين في در اسات البيان بالرجوع إلى آرائهم المثبتة في شقى أصول الآدب ، والتي يمكننا أن نذكر لك هنا طرفا منها ، وإن شتت فاقرأ جواب صحار لمعاوية حين سأله عن البلاغة (٧) ، ويروى قبل هذا بكثير أن عامر بن الظرب سأل حمة بن رافع: من أبلغ الناس ؟ . فقال : من حلى الممنى المزيز باللفظ الوجيز وطبق المقصل قبل التحزيز (٨) واقرأ تحديد المفصل الضي للايجاز (٩) ، و تفسير ابن المقفع للبلاغة (١٠) ، وحوار الشمرى لعمرو بن عبيد في البلاغة (١١) ، و تعريف جعفو البراغة (١١) ، و تعريف جعفو البراغة (١١) ، و تعريف العتاق للبلاغة (١٠) ، و تعريف العتاق للبلاغة (١٠) ، و تعريف جودة القطع وصف الرشيد للبلاغة (٧٠) ، و رأى شبيب بن شبية في تفضيل بلاغة جودة القطع ووصف الرشيد للبلاغة (٧٠) ، و رأى شبيب بن شبية في تفضيل بلاغة جودة القطع

<sup>(</sup>١) ولبشر كتاب في نظم كليلة ودمنة (٢) ١٠١/١١ليان

<sup>(</sup>٣) كات سهل يتول : سياسة البلاغة أشد من البلاغة « ٤٤ ٤ / ١ البيان ٣٣٠ المقد »

<sup>(1)</sup> ذکرالحصری کثیراً من بلاغته « ۱۹ – ۱۹ ج۲ زهر »

<sup>(</sup>۰) وصف الجاحظ بلاغته وأشاد به «۸۰ و۱۹/۱البیان ، ۲/۸۱ زهم،، وکان پؤثر الإبجاز «۱/۸۱ البیان ، ۱/۱۷ السکامل» ، ونوه به سهل پن هرون « ۲/۱۱ زهم،

<sup>(</sup>٦) نوه المأمون ببلاغته ٣/٢٦٤ زهم .

<sup>(</sup>٧) ٨١: ١ البيان ، وراجع ٢: ١٨ السكامل .

<sup>(</sup>٨) ٢١٦: ١ العمدة ، ٢٨٠: ٢ الأمالي للقالي . (٩) ٨١: ١١لبيان .

<sup>(</sup>١٠) ١٠: ١ البيان ، ٢١٤ المدة ، ١٠ – ١٧ صناعتين .

<sup>(</sup>١١) ٩٠: ١ البيان ، ١٠:٢ زهر ، و٤٧ الرسالة العذراء .

<sup>(</sup>۱۲) ۱:۸٦ البيان ، ۲۲۰ ۱ الممدة . (۱۳) ۲۰ د البيان .

<sup>(</sup>۱٤) ۸۰ (۱ البيان ، ٤٢ ـــ ٤٧ صناعتين٠

<sup>(</sup>۱۰) ۲: ۱۲ و ۱۰ ۱: ۱ البيان . (۱۶) ۱۲۱ : ۱ البيان .

<sup>(</sup>۱۷) ۲٦٤ : ٣ زهر .

أو القافية علىجودة الابتداء (١) ووصف ابن المقفع كلام الاعراب (٢) ؛ الذين أعجب الجاحظ ببلاغتهم (٣) ووصف الحسن بن وهب بلاغة أبي تمام (٤) ، وتعريف المأمون للبايغ بأنه من كان كلامه في مقدار حاجته ولا يجيل الفكرة في اختلاس ما صعب عليه من الآلماظ ولا يتعمد الغريب الوحثي ولا الساقط السوقى (٥) وقول خالد بن صفوان : أباخ الكلام ما لا محتاج إلى الكلام (٦) ، وتعريفه للبلاغة بأنها التقرب من الممنى البميسد، والتباعد عن خسيس السكلام والدلالة بالكبير على الكثير ، وتعريف ابن عتبة لها : بأنها دنو المأخذ وقرع الحجة والاستغناء بالفليل عن الكثير ، وعرفها الحليل بأنها ما قرب طرفاء وبعد منتهاه ، وعرفها إبراهيم الامام : بأما الجزالةوالاصابة ، وعرفها إبزالمقفع بأنها قلة الحصر والجراءة على البشر ، إلىغيرذلك منشتيهذه التجديدات (٧) ، ويَقُولُ أَبُو دؤاد الإيادى : رأس الخطابة الطبع وعمودها الدربة وجناحاها رواية السكلام وحليها الاعراب (٨) الح ، ويقول الحليل : كل ما أدى إلى قضاء الحاجة فهو بلاغة فان استطعت أن يكون لفظك لمعناك طبقا وللك الحال وفقا وآخر كلامك لاوله مشابها وموارده لمصادره موازنة فافعل ، واحرص أن تـكون لكلامك.متهما وإن ظرف (٩) ، ووصية أبي تمام للبحترى تدخل في هذا الباب (١٠) ، ويقول عبد الملك بن صالح م ١٩٩ هـ: البلاغة معرفة إد تق الـكلام و فنقه (١١) ، وقال ابن الروى : البلاغة حسن الاقتضاب عند البداهة والغزارة عند الإطالة (١٧) ، ويقول البحترى : خيرالحكلام ما قلوجل ودل ولم يمل (١٣) ، ويقول الثما لى بعد : خير الكلام ما قل ودل وجل ولم يمل (١٤) ، ويقول ابن الاعرابي : البلاغة التقرب من البغية ودلالة قليل على كثير (١٥) .

<sup>(</sup>۱) ۱ : ۸۹ (۱) ۱ : ۸۹ (۱) ۲ : ۸۹ (۱)

<sup>(</sup>۳) ۱:۱۱۰ البيان ۲٦٣ (٤) ٣

<sup>(</sup>٠) ٢٣ صناعتين (٦) ٣٠ و ٣ الرَّسالة المذراء .

<sup>(</sup>۷) راجع: ٤٤ ــ ٤٦ الرسالة المذراء، ۷۰: ۱ البيان، ۲ و ۳ و ۲۲، ۲۳: ۳ المقد؛ ۱٤۰ ــ ۱:۰۰: (هر، ۸۷ ــ ۱:۹: ۲ ديوان المانی، ۱۰۰ و ۲۰۰ إعجاز القرآن، ۲۱۳ ــ ۲۷۱: ۱ آلممدة (۸) ۱:۷۲: (هر، ۱۰: ۱ البيان.

<sup>(</sup>٩) ٤٨ الرسالة العذراء (١٠) ١٠١ : ١ زهر

<sup>(</sup>۱۱) ۳: ۲٦۸ (۱۱) البيان د ۱۲) و مناعتين

<sup>(</sup>۱۳) ۳۲ (۱۳) ۱: ۱۱ المتطرف (۱۶) ۲۱۸ (۱۳) ۱ المعدة

(ج) وأما الطبقة الثالثة فهى طبقة المفكرين والمثقفين الذين تثقفوا بثقافة أجبية واسمة ، وتأثرواكل النائر بآداب الامم الآخرى ، وترجموا آراءهم فى البيان ومناهجه إلى اللغة العربية ، أو ألفواكتباً تبحث فى هذه الاتجاهات، وهؤلاء قد عاشوا فى البيئة الإسلامية، وأثروا فى النقد والآدب والبيان ودراساته وتطوره تأثيراً واضحا كبيراً ، ويمكننا أن نذكر شيئا عن مجهود هذه الطبقة فى خدمة البيان:

أه عمل على قامت به هذه الطبقة ؛ هو ترجه كتابى الحفظا بة والشعر لأرسطو إلى العربية ؛ فأما الحفظا بة فهو أصل كبير من أصول البلاغة ودراسانها، وقد وأصيب بنقل قديم و نقله إسحاق بن حنين م ٢٥٨ ه، وكدلك نقله إبراهيم بن عبد الله و فسره الفارابي م ٢٥٨ ه (١) ، ، وأما كتاب الشعر فقد اختصره الكندى م ٢٥٢ ه و نقله عي بن عدى ومتى فى القرن الرابع من السربانية إلى العربية (٢) . . . وقد ألفوا فى صناعة الشعر ، والمكندى وسالة فى صناعة الشعر (٣) ، ولآبى زيد البلخى كتاب بعنوان و صناعة الشعر ، أيصا (٤) ، وكدلك لابى هفان (٥) ، وهناك آواء كثيرة ما ثورة عن هذه الطبقة فى البلاغة وعناصرها وهى متفرقة فى شتىكتب الآدب ومصادره ، وتجد فى البيان والعمدة وسواهما أن صاحب اليونانيين عرف البلاغة بأنها تصحيح الآفسام واختيار المكلام ، وعرفها الومى بأنها وصوح الدلالة وانتهان الفرصة وحسن الإشارة ، وعرفها الفارسي بأنها معرفة الوصل من العصل ، وعرفها الفرصة والمن بأنها البصر بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة الخ : وعرفها أرسطو بأنها المندى بأنها البصر بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة الخ : وعرفها أرسطو بأنها المندى بأنها البصر بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة الخ : وعرفها أرسطو بأنها عصن الاستمارة ، ويعرفها جالينوس بأنها إيضاح المفصل وفك المشكل ، واقرأ

<sup>(</sup>۱) ۳٤۹ فهرست

<sup>(</sup>٧) ٣٤٩ و ٣٠٠ فهرست ، ونجد تحليلا كاملا للسكتاب في ( ٢٤ ــ ١٣٦ قواعد النقد الأدبى ) ، وهو لم يصل إلينا كاملا ، وليس من شك في أن للسكتاب جزءا ثانياً قد فقد ( ١٨ المرجم ) ، وتكاد تجزم أن أرسطو أراد بكتابه هــذا أن يكون ردا على أفلاطون في رأيه الذي ذهب اليه وهو أن الشهر عمل غير جدير بمقام الذكاء البشيرى وأنه من أشد بواعث الفياد ( ١٧ المرجم ) ، ويقول أرسطو في أوله : « سأنكام هنا عن فن الشهر وأنواعه المختلفة ووظائف كل نوع ، وفي البناء الصحيح للنظومة وعدد أجزائها وخصائس كل منها » المختلفة ووظائف كل نوع ، ومرجه ابن سينا و ابن رشد ( ٤٢ وما بدها مقدمة تقد النبر )

<sup>(</sup>٣) ٢٠٧ فهرست (٥) ٢٠٧ فهرست

البلاغة كا يراها حكيم الهند (١) ويقول ، حكيم : البلاغة معرفة السليم من المعتل وفرق ما بين المضمن والمطلق وفصل ما بين المشرك والمفرد (٢) ، ويعرفها سقراط بأسها استكشاف الحقائق (٣) ، ويقسمها الكندى ثلاثة أنواع . فنوع لا تعرفه الممامة ولانتكلم به ، و نوع بالمكس ، و نوع تعرفه ولانتكلم به وهو أحدها (٤) ، ويقول : يجب البليغ أن يكون قليل اللفظ كثير الممانى (٥) ، وذكر بزرجهر فضائل الدكلام ورذائله ، فقال: فضائله أن يكون صدقا وأن يقع موقع الانتفاع به وأن يتكلم به في حينه وأن يحسن تأليفه وأن يستعمل منه مقدار الحاجة ، ورذا ثله بالصد (٦) لح، وقال أبرويز لكانبه : السكلام أربعة : سق الك الشيء وسؤالك عن الشيء وأمرك بالشيء وخبرك عنه ، فإذا طلبت فأسجح وإذا سألت فأوضح وإذا أمرت فاحكم بالشيء وخبرك عنه ، فإذا طلبت فأسجح وإذا سألت فأوضح وإذا أمرت فاحكم وإذا أخبرت فحق . وقال أيضا : واجمع الكثير عا تريد في القليل (٧) ، ولعل معلما حين ذكر في صدر كنا به ، قواعد الشعر ، أقسام الشعر وأنها أمر ونهى وخبر واستخبار (٨) قد تأثر بذلك الرأى

<sup>(</sup>۱) ۷۸ و ۲۹ : ۱ البیان ، ۲۰ ــ ۳۸ صناعتین ، ۱ ؛ ۱ زهم ،

<sup>(</sup>٣) أصول النقد الأدبى الشايب

<sup>(</sup>٢) ٨٨: ٢ البيان والتبيين

<sup>(</sup>٥) ٣٠ : ١ المتطرف

<sup>(</sup>٤) ۲۱۹ (۱ العمدة

<sup>(</sup>٦) ١٨٣ الوازنة .

<sup>(</sup>٧) ١٠ أدب الكاتب.

<sup>(</sup>٨) ص ١١ تواعد الشعر .

## الفصّ الكت ني

## ابن المعتز وجهوده في دراسات البيان

(1)

لابن الممتز منزلة كبيرة في البيان العربي فقد ألف فيه كنابه والبديع ، الذي عدد فيه شتى أساليب البديع ومحاسن الشعر كما عرفها ابن الممتز وعصره ، وهذا الكتاب ليس قاصرا على البديع بالمهنى الضيق المحدود ، لأن ابن الممتز يذكر فيه الكناية والاستمارة والتنبيه وهي من صمم البيان العرب، يذكر فيه الكناية ولكنه يريد بها معناها اللفرى وهو أعم من المهنى الاصطلاحي الممتز ألف في البيان فقد سرنا مع الحق والتفكير السلم ، وإذا قلنا إن ابن الممتز ألف في البيان فقد سرنا مع الحق والتفكير السلم ، وإذا قلنا المناف في البيان فقد سرنا مع الحق والتفكير السلم ، وإذا قلنا المديع في المديم المديم المعروف عند الاصطلاح المناخر جزءا من البيان ، وإن كان البديع بالممنى القديم المعروف عند بعض علماء البلاغة برادف كلمة البيان أو البلاغة .

قابن الممتن إذا ذو أثر كبير فى البديع ، وعلى وجه الدقة له أثره فى البيان المرقى ودراساته ، وذلك ماستتنارله الآن بالبحث والتحليل .

#### (Y)

كان ابن الممتز من أثمة البيان فى النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى ، وله فى ذلك آراء عظيمة الأهمية ناضجة النفكير (١) ، وقد اهتم بنوع خاص من ألوان البيان ، هو أساليب البديع وألوان النرف فى الآداء .

كان ابن المعتز يحتذى حذو أبى تمام فى صنعة البديع، ويوشى شعره بشتى الوانه يقصدها قصدا ويتعمدها تعمدا ، ويصوع شعره فنا تغلب روح الصناعة

<sup>(</sup>۱) واجع وصفه لبلاغ، القرآن ( ۱۳ رسائل ان المقر ) ، وتعريفه البلاغة بأنها بوغلمني ولم يطل سفر الكلام( ۲۶ رسائل ان المقر ، ۷۰۷ : ۱ زهر ، ۲۶٪ : ۱ وفيات ، ۷۲٪ ۱ المعدة ، ۲۲٪ : ۲شرات، ۲۹٪ الأوراق ، ۱۲۸ : ۱ حاشية السبك على التلخيص) ، وله كلة في الحكمة والبلاغة ( ۲۳ رسائل ابن المعر ، ۲۷٪ : ۱ زهر )

فيه ملكات الطبع والفطرة ، وكان مع ذلك , يتحقق بعلم البديع تحققا ينصر دعواه فيه لسان مذاكرته ،(١) ، وألف فيه عام ٢٧٤ هكتا به , البديع ١(٢) وسنه إذ ذاك سبمة وعشرون عاما ، بما يدلنا على أن ابن المعتز لم يتدش فى المقد الثالث من عمره حتى كان قد قتل الشعر العربي حفظا ورواية ودرسا وفهما .

وكان لكتابه البديع دوى في المجامع الآدبية ، ثم شاع وذاع وتلقفته الآيدى وعكف العلماء والآدباء عليه ، وصار مصدرا بمتازا من مصادر الدراسات البيانية بمد عصر ابن المعتز ، ثم فقدت نسخ الكتاب الحطية وقل تداوله ولم يبق له أثر إلا ما نقراً عنه في شتى كتب البيان والبديع ، ولكن العناية شاءت أن يحفظ من الكتاب نسخة خطية واحدة هى الوحيدة في العالم وهى في الاسكوريال بوقم ٢٨ أدب ، وقد نشرها المستنرق الروسي المماصراً غناطيوس كراتشقوفسكي عضو أكاد يمية الماوم بلينز مراد وعضو المجمع العلى العرب بعمل هذا المستشرق الإطلاع على هذا الكتاب الفذ النادر والإفادة بما فيه من بحوث تعتبر المصدر الآول للؤلمين في البلاغة وفن البديع

وقد قمت بشرح هذا الكتاب والتعليق عليه وتصحيحه ونشرته عام ١٩٤٥ ، فـكان ذلك إحياء لكتاب ابن المعتز ، ومساهمة كبيرة فى خدمة الثقافة البلاغية ، وسميا لنداول أهم وأول مصدر أام فى البديع

والكتاب أول مؤلف فى البديع وصنعة الشعر كما أجمع على ذلك جميع الباحثير (٣)، ومو أهم كنب ابن المعتز بالمظر إلى اختصاصه فى هذا الفر(١)، ويقول ابن المعتز نفسه: وما جمع فنون البديع ولاسبقنى إليه أحد(١)

<sup>(</sup>۱) ۱۰ رسائل آن المتر ، ۱۲۳ : ٤ زهر (۲) راجع ۱۰۳ البديع

<sup>(</sup>۳) ۲۷۰ : ۱ العدد ، ۱۶۲ : ۱ معاهد التنصيص ، ۲۷۲ الزيات ، ۱۵ : ۱ آدب الاغة لحمد بك دياب ط ۱۹۰۰ ، ۱۶۸ : ۱ البستانی ، ۱۹۱ : ۱ البستانی ، ۱۹۱ : ۱ البستانی ، ۱۹۱ : ۱ البستانی ، ۱۹۸ : ۲ الاسكندری ، ۱۹۰ أدب اللغة الطواهری

(r)

ولقب البديع ليس لفيا مستحدًا في عهد ابن الممتز ، ولكنه اسم لهذه الآلوان الساحرة في الأسلوب ، ولهذا الترف البياني في الآداه ، من تشبيه و استعارة وتجنيس وتطبيق وسوى ذلك ؛ سماه به مسلم بن الوليد الشاعر م ٧٠٨ هـ ، وكان يعرف قبل ذلك باللطيف(١) ، ودرج على هذا اللقب من بعده من العلما. والأدباء، وفي الأغاني أن الأصمىم ٢١٦ ﻫ كان يفضل بشارا لانه أكثر تصرفا وفنون شعر وأغزر وأوسع بديما(٢) ، وذكر الجاحظ البديع وبعض المشهورين به من الشمراء وآنه مقصور عــــــلى العرب ومن أجـــــــله فاقت لغتهم على كل لفة (٣) ، وذكر كثيراً من الشعراء الذين أكثروا منه في شعرهم ورأى أنه لم يكن في المولدين أصوب بديما من بشار وابن هرمة (٤) ، ويقول ابن المعز : البديع أسم موضوع لفنون من الشعر يذكرها الشعراء ونقاد المتأدبين منهم ، فأما العلماً. بالشعر القديم فلا يعرفون هذا الاسم ولا يدرون ما هو (ه) . والبديع ونشأته في اللعة العربية موضوع عناية الباحثين المحدثين ، فرأى المسيومرسيه أن الوخرف الفنى وألوان البديع قد وصلت إلى العرب من اليونان (٦) ، ورأى باحث أنه عتصر أصيل في اللغة العربية وإن شاركتها في ذلك بمض المفات (٧) ، وشاهد ذلك القرآن الكريم فهو أثر عربي صرف وهو مع ذلك يشتمل على ألوان من البديع ، والحواص الفنية الموجودة فى القرآن توجد كذلك فى الشعر الجاملي كما آثبته صاحب جمهرة أشعار العرب في مقدمتها ، وهي موجودة كذلك في الآثار الادبية الى عاصرت القرآن كالحديث وخطب الحنفاء و لولاة الذين شهدوا عصرالنبوة (٨) ، والحق أن البديع أصباغ عربية خالصة كثرت ألوانه وتطورت زمنا بعد زمن .

<sup>(</sup>١) ٢: ١ معاهد التنصيص ٢: ١٠ (١) ٣ الأغاني

<sup>(</sup>۲) ۲۲۲ تا البيان (۱) ۵۰ و ۵۰: ۱ للبيان

<sup>(</sup>٠) ١٠٦ البديع .

<sup>(</sup>٦) ٤٤ : ١ النثرالفني .

<sup>(</sup>٧) ٤٠: ١ وما بعدما البئر الفني .

<sup>(</sup>٨) ٤٤ : ١ النثر الذي .

وزادت قوة هذا النطور بتأنير الفرس واليونان ، فالاستعارة والتشهيه وكثير من هذه الأساليب تشترك فيها سائر اللمات (١) ، ولقد عرف البديع فناً منذ نشأ الأدب العربي ، أما معرفته علمياً فابتدأ من عصر بشار وأبي نواس ومسلم ، ثم عرف بصورة أوضح في عهد أبي تمام والبحترى وابن الممتز ، وبما كتبه عنه الجاحظ مؤلف البيان .

#### ( )

وموضوع كتاب البديع ذكر لألوان البديع وشواهدها في الأدب العربي شمراً ونثراً ، يذكر مؤلفه ما أثر للون البديعي من شاهد في كتاب الله ثم في حديث رسوله ثم في كلام الصحابة والأعراب وبلغاء الكتاب ثم في الشعر الحربي الجاهلي فالإسلامي فشعر المحدثين ، ويختم كل لون بذكر ما عيب من شواهده المسكلفة السقيمة ، والكتاب حافل بدتي النصوص الني جمعها ابن المعتز وساقها في عرض جيل ونظام محكم .

وكان الباعث لابن الممتز على تأليف هذا الكتاب أن يعلم كما يقول : « ان بشاراً ومسلاً وأبا نواس ومن تقيلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن للبديع ـ ولكنه كثر في أشعارهم فعرف في زمانهم حتى سمى بهذا الاسم فأعرب عنه ودل عليه ، ثم إن حبيب بن أوس الطثى شغف به حتى غلب عليه وأكثر منه فأحسن في بعض وأساء في البعض الآخر وإنما كان يقول الشاعر من ذلك الفن البيت والميتين في القصيدة وربما قرئت من شعر أحدهم قصائد من غير أن يوجد فيها بديع ، (٧) فالفرص الآول منه « تعريف الناس أن المحدثين لم يسبقوا المتعدمين إلى شيء من أبواب البديع ، (٧) .

لقد نشأ ابن المعتز في عصر لم يخل من آثار التعصب للتراث الآدبي القديم ومن المشكرين لمذاهب المحدثين في البيان والناعين عليهم ما افتنوا فيه من ألوان

<sup>(</sup>١) راجع : قد النثر ، مراجعات للعقاد .

<sup>(</sup>٢) ١٥ و١٦ البديم ، ٧ و٨ الموازنة

<sup>(</sup>۲) ۱۸ الديم

البديع الى أكثر منها بشار ومدرسته ثم مسلم وأبو تمام ومن جا. بعدهما ، فسكان ـ لا بد لابن المعتز أن يدافع ويناضل هؤلاء المنمصبين ، نعم لقد وقف ابن المعتز ـ بين مذهبين في البيان متناقضين : مذهب المحدثين الذي يؤثره و يسير عليه في الشمر وفهمه ونظمه ، ومذهب القدماء المتعصبين للنديم الذين كانوا يزدرون نهج المحــ ئين وقصدهم وتكلفهم للبديع ، واكمنه انتصر بفطرته وذرقه المذهب الأول الذي أحبه وشغف به ، فأخذ يدافع عنه ، وألف في ذلك كنابه البدبع الذي أثبت فيه أن ألوان البديع كانت معروفة عندالشمراء القدامى والاسلاميين وألموا بهاً في شعرهم كما ألم مها المحدثون فهي ليست غريبة على الشعر الجاهلي والاسلامي ، وليست جديدة على أساليب البيان في شمرالحدثين ، وليست بدعا جديد في الأدب والشعركما ذهب اليه من تعصبوا الادب الفديم واعتزوا بفحولة الشعر الجاهلي وجزالته وأنكروا مذاهب المحدثين فى صناعة الشمر وسهواته ونكلف البديع فيه . ـ وكان دفاع ابن المعتز رائما قويا موففا استحق عليه كل تقدير من المبصفين والمثقفين من النقاد . ولون الثقافة الشائعة في الكتاب هي الثقافة العربية العميقة . الحالصة من شوائب الثقافات الآخرى، فقد ألمه ابن الممتز وهو في سن الشباب قبــــل أن يتعمق في دراسة آثار الثقافات الاخرى . وإذا ما وازنا بين البديع لا بن الممتز ونصول التماثيل أحد ،ؤلفانه في أواخر حياته وجدنا الأول عربيا خالصاً في ثقافته من حيث كارب الثاني مظهرا لثفافة منوعة مختلفة الاصباغ والألوان .

( • )

وألوان البديع عند ابن المعتر خمسة : الاستمارة ـ التجنيس ـ المطابقة ـ رد العجر على الصدر ـ المذهب الـكلامى ،

ويحمل ماعدا ذلك من محاسن السكلام والشعر ويقول إنهاكثيرة ولا يرى حرجاً في إضافة هدده المحاسن أو غيرها إلى البديع (١) ، وذكر من هذه المحاسن: الالتفات ، الاعتراض ، الرجوع ، حسن الحروج ، نأكد المدح بما يشبه الذم ،

<sup>(</sup>۱) ۱۰٦ البديع

تجاهل المارف ، الهزل الذي يراد به الجد ، حسن النضمين ، التعريض والكناية الاقراط في الصفة ، حسن التشبيه ، لزوم مالا يلزم ، حسن الابتداء .

ونحن الآن نتكلم على كل لون من هــــذه الآلوان وتطور البحث البياني فيه بدقة وتفصيل.

#### ١ \_ الاستمارة:

عرفها الجاحظ بأنها تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه مقامه (١) ، ورجع بعض المثل إليها (٢) .

وذكرها ارسطو في خطابته فرأى ان والاستمارة تجمل الثيء غيره والتشبيه عليه بأنه كغيره ، وقسمها إلى استمارة من الضد واستمارة من القشبه (٣) واستمارة من الاسم وحده وتكلم على بلاغة الاستمارة والمقام الذي تستعمل فيه ورأى أنه يجب أن تكون غير كثيرة النداخل بأن لاندخل الاستمارة في استمار (٤) وأن تؤخذ من جنس مناسب لذلك الجنس محاك له غير بعيد منه ولا خارج عنه (ه) وأن تكون الممانى التي يستمار من أجلها لطيفة معروفة . . وهذه الدراسة لانظير لها عند الجاحظ وهي دراسة فيلسوف عميق البحث

وأشار المبرد إلى الاستعارة في كالمه من غير أن يعرج عليها بالدراسة أو التحديد (٦) وأشار ابن المدبر إليها إشارة عابرة (٧) وذكر ثملب الاستعارة وقال

<sup>(</sup>۱) ۱۱۲: ۱ البيان (۲) ۱۹۲: ۱ البيان

 <sup>(</sup>٣) وسار على ذلك عبد القاهم فى الأسرار ص ٦٨ ، وفى نقد الشعر ص ١٠٠ ذكر
 للاستمارة التي مخرجها مخرج التشبيه

<sup>(</sup>٤) أُخَذَ ذَكَ قدامة فى نقد الشعر فجعل فاحش الاستعارة أن يدخل بعض السكلام فيها ليس من جنسه وما هو غير لائق به ــ ١٠٤ نقد الشعر ــ مما لم يعرف له مجاز ــ ١٠٦ نقد الشعر ــ وأفض فى شرح ذاك ابن سنان فى سر الفصاحة

<sup>(</sup>ه) وذلك ما سار عليه علماء البيان ١٠٥ و ١٠٦ نقسد الشعر ، ١١٧ الموازنة ، ٣٧ و ٣٧٤ الوساط، ، ٢١٢ أسرار . ويقول ابن رشبق : إنما يستحسنون من الاستمارة القريبة وعلى ذلك مضى جلة العلماء ٢٣٩ و ٢٤٠ : ١ العمدة

<sup>(</sup>٦) ٢٧ و ٥ و ١٦٧ ج ١ السكامل (٧) ٦ و ٨ الرشالة العذراء

• وهى أن يستمار الذي اسم غيره أو معنى سواه (١) ويذكر مثلاكثيرة لها (٢) والاستمارة هى الباب الأول فى كتاب البديع، وعرفها ابن المعتز بأنها استمارة السكلة لشي مم يعرف بها من شي قد عرف بها (٣) وذكر كثيراً من شواهدها (٤) ومثلا لقبيحها (٥) وبذلك تنتهى دراسته لهذا الباب الذي نهج فيه منهج أستاذه ثملب فى قواعد الشعر .

وقد عقد لها أبو ملال بابا تأثر فيه خطا ابن المعنز في دراسة الاستمارة (٦) وعلى ضوئه سار ابن رشيق (٧) وقد ألم بها قدامة في نقد الشعر(٨) وفي نقد النثر (٩) مع بعد عن اتجاه ابن المعنز في دراستها وقد قسمها إلى حسن الاستعارة وفاحشها وفاحش الاستعارة هي الاستعارة غير المفيدة عند عبد القاهر (١٠)

#### ٢ -- التجنيس:

يذكره أرسطو فى خطابته ويحدده بأن يكون المسكرر وإن كان لفظين فى المسموع فهو مختلف فى المفهوم وذلك ما ذكره قدامة فى تعريفه لهذا للون الذى سماه المطابق والحجانس(١١) وسبقه إلى ذلك أستاذه ثعلب حيث ذكر المطابق وعرفه بأنه تسكرير اللمظ يممنيين مختلفين (١٢). كما بين أرسطو بلاغته وآثاره فى الكلام عا احتذاه فيه عبد القاهر فى الأسرار (١٣)

والجاحظ لايعرف ذلك المرنولا يذكر شيئاعنهو يمر بمثال بلبغالنجنيس (١٤) قلا يذكر عن هذا الاصطلاح شيئا .

(١) ٢١ قواعد الشعر العلب (٢) ٢١ — ٢٣ قواعد الشعر

(٢) ١٧ البديع و ٢٩ حسن التوسل (١٤) ١٩ - ٧ ه البديع

(•) ٢ • -- ٤ • الدبع ؛ ويأحد ابن الممتر على أنى تمام قبع الاستمارة ف كثير من أبيات عمر • ولكه لا يذكر كلة « استمارة » خلالها في رسالته في أبي عام .

(٧) ٢٣٩ : ١ وما بندها المسة

(۲) ۲۹۷ --- ۲۹۸ سناءین

(٩) ۲۲ -- ٦٦ نقد الشمر

(٨) ١٠٤ -- ١٠٦ هد الثمر

(۱۰) راجع ۱۰۶ وما بدها نقد الشعر و ۲۲ --- ۲۸ أسرار

(١١) ٩٦ نقد الشعر ، قال قدامة : وهو أن تسكون فىالشعر معان متفايرة قد اشتركت فى لفظة واحدة وألفاظ متجانسة مشتنة

(۱۳) • و ۱۲ و ۱۴ الأسرار

(١٢) ٢٤ قواعد الشعر

(۱۱) ۲۱۸ (۱۱)

وكان العجاج يسمى هذا الباب عطف الرجز (١) وأنف الآصمى كتاب الآجناس (٢) وكان الآصمى يدفع قول العامة هذا بجانس لهذا إذا كان من شكله ويقول ليسبعر بي خاص (١) . وإبن المعتز هو أهم من درس التجنيس، وجمعه قل: التجنيس أن تجيء السكلة تجانس أخرى في بيت شعر أو كلام ، والجانسة أن تشبه المليظة المليظة في تأليف حروفها على الوجه الذي أنف الآصمى كتاب الآجاس عليه (١) ولم تكن القدماء (١) تعرف هذا اللقب وقد صنف الناس فيه كنباً كثيرة وجعلوه أبوابا متعددة كابن المعتز والحاتمى والقاضى الجرجاني وقدامة وغيره (٢) .

ولابن الحرون كتاب المطابق والمجانس (٤) . وحقيقة النجايس أن يكون اللفظ واحداً والمعنى مختلفاً كما يفول ابن الأثير (٥) ويجعل ابن الأثير أيضا رد المعجز على الصدر ضربا من النجنيس (٦) .

وابن الممتز هو الواضع لهذا اللتب وهو أول من أفرد هذا الباب بالبحث والتأليف (۷) فقد عرف (۸) وذكر أقسامه (۱) وأفاض فى ذكر شواهده (۱۰) وذكر مثلا لمميه (۱۱) وبذلك ينتهى الباب وقد نأثر أبو هلال خطا ابن المعتز فى هذا الباب (۱۲).

#### ٣ ـــ المطابق:

ذكر الآص.ى المطابقة فى الشعر فقال : أصالها وضع الرجل موضع اليد فى مثى ذوات الآربع ثم قال وأحسن بيت قيل لزهير فى ذلك :

آیث بعثر یصطاد الرجال إذا ما اللیثکذب عن أفرانه (۱۳) صدقا وقال الاصمی و الخلیل: یقال طابقت بین الشیئین إذا جمعهما علی حرف

| (۲) • • البديم                 | (۱) ۲۹۹ : ۱ البيدة     |
|--------------------------------|------------------------|
| (٤) ۲۱۲ القهرست                | (۲) ۹۸ المثل السائر    |
| (٦) ٢٩٩: ١ الممدة ور ٥٠ البديع | (ه) ۱۰۰ المثل السائر   |
| (۸) • ه البديع                 | (٧) ۲۹۹ (۱) الممدة     |
| (۱۰) ۲۰ ۱۲ البدیج              | (٩) هه وما يعدما الديع |
| (۱۲) ۲۲۰ ۲۲۸ الصناعتين         | (۱۱) ۷۱ — ۷۲ البديع    |
|                                | (۱۳) ۲ : ۲ الميدة      |

واحد وألصقتهما (١) فذلك هو مساواة المقدار من غير زيادة ولا نقصان كما قال الرمانى : المطابقة مساواة المفدار من غير زيادة ولا نقصان (٢) قال ابن وشيق : هذا أحسن قول سمعته فى المطابقة وهو مشتمل على قول القوم وغيرهم جميماً (٢) .

وفى البيان للجاحظ وردت كلمة التطبيق بمهنى إصابة السكلام الفرض المسوق له (٢) ويذكر تطبيق الحديث وأنه غير النطبيق الآول (٤) وفى كامل المبردكلة المطابقة بمهنى الجمع بين الشيء وما يقابله فى السكلام (٥) وكذلك أراد ابن المعنز هذا المهنى من هذا الاصطلاح ويسميه ثعلب مجاورة الاضداد (١) ويسميه قدامة النكافز (٧).

فالمظابقة إذاً لها معنيان : مساواة المقدار والجمع بين الشيء وضده وأول من سماها هذا الاسم هو الآصمي مريداً منه المدني الثانى ؛ وورد في اشتفاقه كلام عن الخليل والآصمي رآه ابن رشيق ظهراً في الممني الأول. ويقول الباقلانى : وأكثر العلماء على أن المطابقة أن يذكر الثيء وضده كالليل والنهار وإليه ذهب الحنيل والآصمي ومن المتأخرين ابن المعتز . وقال آخرون : المطابقة أن يشترك معنيان بلفظه واحدة وإليه ذهب قدامة (٨) ويذكر الآمدي أن قدامة لفب هذا الباب المتكافىء وأنه سمى ضربا من المجانس (المطابق) وينقده في مخالفته المعلماء ولابن الممتز في هذه الاصطلاحات (٩) ورد الآخه شر على قدامة (١٠) ونقل ابن سنان كلمة الآمدي في نقده وأشاد مها (١١).

وقد ذكر ابن الممتز هذا الباب فى كنابه البدبع وفيه كشير من الشواهد (١٧) وذكر مثلا لما عبب منه(١٢) .

ومن الغريب أن يكون أرسطو قد تكلم على المطابقة والمقابلة حيث ذكر النقابل وأن المنقابلات إذا توافقت أحدثت رونقا لظهور بعضها ببعض وأن

(١) ٢/٦ العمدة ، ٧٤ البديم

(۲) ۲/۲ المهدة (۳) ۸۷ - ۷۹/۱ و ۱/۲۳ البيان

(٤) ١/١٨٢ البيان (٠) ٢٤١/١١لكامل (٦) قواعد الشور لنماب ٢٤

(٧) ١٥ نفد الشعر (٨) ٧٩ إعجاز الترآن

(٩) ١٧٤ أأوازنة ١/٩١ (٠) المعدة

(۱۱) ۱۰/۱ سر الفصاحة (۱۲) ۷۲ - ۹۰ البديم

(۱۳) ۹۰ - ۹۰ البديم

الممتدل ('لذى لا يفرط فى الصفة حتى يدخل فى حيز الكذب الظاهر) وخصوصا إذا شحن بالمطابقات المأخوذة من المتقابلات لذيذ جداً وأن المتقابلات بمضها اضداد وبعضها كاضداد .

وابن الممتز فوق معرفته بالمطابقة فهو يعرف المقابلة ويذكرها باسمها (١) ، ولم يذكرها فى كتابه البديع . وقد ذكر قدامة المقابلة وعرفها فى نقد الشعر (٢) تعريفا نأثر فيه بأرسطو وأخذ السكاكى تعريف قدامة رأيا له فى تعريفه للمقابلة . وفى الصناعتين باب للمطابقة تأثر فيه أبو هلال بابن المعتز إلى حد كبير (٣) ، وكذلك فعل ابن وشيق (١) .

### ع ــ رد المجز على الصدر:

وهو اصطلاح جدید لابن المعنز لم یسبق إلیه وقد ذکر ابن المعنز أقسامه (ه) ، وشواهدکشیرة له (٦) <sup>م</sup>م ذکر مثلا قلیلة لما عیب منه (٧) وقد سار علی نهجه أبو هلال (۵) .

وابن رشيق يسميه التصدير (٩) ونقل فيه كثيراً من مثل ابن المعتز وشواهده و مذكر ابن رشيق من مثله نقلا عن ابن المعتز :

ولم يحفظ مضاع الجد شي. من الأشياء كالمال المضاع(١٠)

وهذا البيت غير موجود في نسخة البديع الموجودة بين أيدينا بما يدل على نقصها . وابن الآثير بجمل رد العجز على الصدر ضربا من النجنيس(١١) .

## ه \_ المذهب الدكلاى :

وهو إيراد حجة على المطلوب على طريقة أهل المنطن وهي أرب تـكون

(۱) رسائل ابن المعرز (۲) ۷۹ رسائل ابن المعرز (۲) ۷۹ المددة (۵) ۳۱۰ المددة (۲) ۹۶ – ۱۰۰ المدیم (۱) ۳۱۷ – ۲۸۰ الصناعتین (۱) ۲/۳ (۱مددة (۲) ۷/۱ المددة المقدمات مستلز ة للطلوب والجماحظ هو الذي سماه هذا الاسم (١) وابن الممتز يذكر أنه ليس في القرآن منه شيء وأنه ينسب للنكلف (٢) وقد نقده أبو هلال لأنه عد هذا الباب من البديع مع أنه نسبه إلى التكلف (٣) وابن الممتز يذكر شواهد له (١) ومثلا للمعيب منه (٥) واحتذاه أبو هلال (٦) وابن رشيق (٧)

### - الالنفات:

أشار إليه صاحب الجهرة فذكر أن العرب تخاطب الشاهد عاطبة الغائب (٨) وكذلك فعل المسبرد (٩) فذكر أن العرب تترك مخاطبة الغائب إلى مخاطبة الشاهد وبالمكس (١٠).

وحكى عن اسحاق الموصلى قال : \_ قال لى الأصمى اتمرف التفاتات جرير قلت وما هي فانشدتى :

أتنسى إذا تودعنا سليمى بعود بشامة ستى البشام؟ ثم قال: ألا تراه مقبلا على شعره إذا به التفت إلى البشام فدعا له (١١) .

والالنفات هو الاعتراض عند قوم منهم صاحب العمدة (١٧) ولذلك ذكر ابن رشيق فى عمدته بعض مثل للالنفات ذكرها ابن المعتز فى باب الالتفات (١٤) وقال كما نقل ابن رشيق مثلا للالنفات ذكرها ابن المعتز فى باب الالتفات (١٤) وقال آخرون : هو الاستدراك وحكاه قدامة وسبيله أن يكون الشاعر آخذا فى معنى ثم يعرض له معنى غيره فيعدل عن الأول إلى الثانى فيأتى به ثم يعود إلى الأول من غير أن نخل فى شىء مما يشد الأول (١٥)

(۱) ۱۰۱ البديم و ۲۰ / ۲ المعدة (۲) ۱۰۱ البديم (۳) ۳۹۸ البديم (۳) ۳۹۸ البديم (۵) ۳۹۸ – ۱۰۹ البديم (۵) ۱۰۰ و ۲۰۳ البديم (۲) ۳۶۳ – ۱۰۹۹ المعامتين (۷) ۲۰ : ۲ المعدة وما بعدها (۱۰) ۳۰ : ۲ المحامل (۱۰) ۲۰ : ۲ المحدة (۱۰) ۱۰ : ۲ المعدة (۱۰) ۱۰ : ۲ المعدة (۱۰) ۲۰ : ۲ المعدة و ۲۰ البديم (۱۰) ۲۰ : ۲ المعدة و ۲۰ البديم (۱۰) ۲۰ : ۲ المعدة و ۲۰ البديم (۱۰) ۲۰ : ۲ المعدة و ۲۰ البديم

وعرفه ابن المستزيانه انصراف المشكلم عن المخاطبة إلى معنى آخر (۱) ويستحسن ابن رشيق هذا النعريف (۲) وتبع أبو هلال قدامة (۳) وكذلك البافلاني (٤) قال درمتي خرج عن الكلام الأول ثم عاد إليه على وجه يلطف كان ذلك التفاتا، فللالتفات معنيان ماذهب إليه صاحب الجهرة والمبرد وما ذهب إليه قدامة وأبو هلال والباقلاني، وقد عرفه ابن المعتز بتعريف يجمع المعنيين.. وصاحب نقد النثر يسمى الالتفات الصرف (۱).

يمرف ابن المعتز هذا اللون (٦) ويذكر شواهد له (٧) وقد تبعه ابن رشيق فأفاض في الحديث عنه (٨) .

### ٧ \_ الاعتراض:

فى خطابة أرسطو يجمل ادخال كلام فى كلام وهو الاعتراض الطويل بين الكلام المتصل بعضه ببعض من الأشياء المفسدة لرونق النظم .

و يعرف ابن المعتز الاعتراض بأنه اعتراض كلام فى كلام لم يتم معناه ثم يعود إليه فيتمه فى بيت واحد (١) وقد تبعه أبو هلال (١٠).

### ٨ - الرجوع :

عرفه ابن المعتز بإن تقول شيئا وترجع عنه (۱۱) وذكر شواهد له (۱۲) وابن المعتز أول من ابتكر هذا القلب له فكانت الرواة تعيب مثل هـ ذا الإسلوب لأن الشاعر يكذب نفسه وكان أستاذه الاسدى يشتد فى نقد زهير فى قوله ، بلى وغيرها الارواح والديم (۱۳) ، ويرد صاحب العقد على هذا النقد (۱۲) و ابن المعتز يعده من ألوان البديع .

<sup>(</sup>۱) ۱۰۲ ألبديع و ۸۰ حسن النوسنل (۲) ۶۶: ۲ العمدة (۳) ۳۸۳ — ۳۸۰ الصناعتين (2) ۹۰ إنجاز النرآن (6) ۷۱ نقد النثر (7) ۲۰۱ البديع (۸) ۲۶: ۲ وما بعدما العمدة (۹) ۱۰۸ البديع (۱۰) ۳۸۰ صناعتين . (۱۱) ۱۰۸ البديع (۲۰) ۲۰۸ صناعتين . (۲۱) ۱۰۸ و ۲۰۹ البديع وراجع ۲۲۷ خزانة الأدب (۲۲) ۳۸۰ الهقد (۲۲) ۳۸۰ الهقد

### ٩ ــ حسن الخروج :

قال ابن رشيق : هو عندهم شبيه بالاستطراد وليس به لأن الخروج هو ان تخرج من نسيب إلى مدح أو غيره بلطف تحيل ثم تستمر فيا خرجت إليه (١) والاستطراد أن ببنى الشاعر كلاما كشيراً على لفظة من غير ذلك النوع بقطع عليه الكلام وهو مراده دون جميع ما تقدم و يعود إلى كلامه الأول وكيانه عثر بتلك الله ظه من غير قصد . فحسن الخروج على هذا الرأى هو حسن النخاص و بقول ابن رشيق : ومن الناس من يسمى الخروج تخاصا و توسلا (٢) وعلى هذا الرأى سار ثملب في قواعد الشعر وهو أول من لقبه هذا اللقب، قال حسن الحروج من عكام الطلل ووصف الابل و تحمل الاظمان و فراق الجيران بغير (دع ذا) بكام الطلل ووصف الابل وتحمل الاظمان و فراق الجيران بغير (دع ذا) ابن الهمتز على نهج أستاده ثعلب في اللقب وعرفه بأنه حسن الخروج معنى إلى ابن الهمتز على نهج أستاده ثعلب في اللقب وعرفه بأنه حسن الخروج معنى إلى معنى (١) . ويرد على ذلك أرب المشل التي ذكرها له منها مثل واضح فيه الاستطراد كقول الشاعر :

إذا ما اتتى الله الفتى وأطاعه فليس به بأس وانكان من جرم ومثل أخرى واضح فيها حسن التخلص كقول الشاعر .

وأحببت من حبها الباخلين حتى ومقت ابن سلم سميدا

فالظاهر أن ابن المعتز يربد بحسن الخروج ما يشمل النخلص والاستطراد والحاتمى يسمى الخروج استطرادا اتساعاكما يقول ابن رشيق (٥) وعلى أى حال فالاستطراد قريب من التخلص وكانشبيب بن شيبة يقول: الناس موكارن بتفضيل جودة القطع و بمدح صاحبه (٦) وجودة القطع هى حسن التخلص فإذن كان القدماء يعرفون هذا الممنى ولا يسمونه تخلصا . أما الاستطراد فقد أشار إليه الجاحظ في بيانه ولم يلقبه هذا اللقب (٧) وهو ضرب من البديع يظهر الشاعر أنه يذهب لمهنى

<sup>(</sup>۱) ۲۰۲: / المدة (۲) ۲۰۸: العددة

<sup>(</sup>٣) ٢٣ قواعد الشعر (٤) ١٠٩ البديم

<sup>(</sup>۱) ۲: ۲ المدة (۲) ۲: ۸۹ (۱)

<sup>(</sup>٧) ٢٠٠ : ٢ السدة و ١٣٨ : ٣ البيان

فيمن له آخر فيأتى به كأنه على غير قصد وعليه يبنى وإليه كان مغرّاه وقد أكثر المتحدّنون منه ـ ومنه قول أنى تمام يصف فرسا :

ايقنت أن لم تثبت أن حافره من صخر تدمر أو من وجه عثمان واحتذى البحترى هذا الحذو في حمدويه الأحول ـ وقال في فرس:

ما إن يماف قدى ولو أوردته يوما خلائق حمدويه الآحول وهــــذا المعنى (الاستطراد) أعجب به المتحدثون وقد وقع لمن قبلمهم مقال الفرزدق: ــ

كأن فقاح الاسدحول ابن مسمع إذا جلسوا أفواه بكر بن واثل و وأتى جرير بهذا النوع فقال : \_

لما وضمت على الفرزدق ميسمى وعلى البعيث جدعت انف الاخطل وأول من ابتكره السموأل وكل أحد تابع له نقال : ...

وإنا أناس لانرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول (١) ولإسحاق الموصلي : \_

فا ذر قرن الشمس حتى كأننا من العي نحكى أحمد بن هشام ومن الاستطراد قول ابن المعتز :

علت بماء بارد فكأنما علت ببرد قصيدة ابن سعيد وأول من سماه استطرادا أبو تمام .

قال البحترى \_ أنشدتى أبو تمام بيته : « ايقنت ان لم تثبت ان حافره الخ . . . هم قال لى ما هذا الشعر؟ قلت لاأدرى، قالهذا المستطرد والاستطراد، يرى أنه يريد وصف النرس وهو يريد هجاء عثمان . . قال الصولى فاقتدى البحترى فى هدذا بأبى تمام فقال : ما ان يماف . . البيت (٢) ، وقال صاحب حسن التوسل : الاستطراد

<sup>(</sup>۱) راجع ۱٤٩ — ۲،۱۰۱ زهم و ۳۸۸ — ۲/۳۹۱ الذخيرة

<sup>(</sup>۲) راجع ۱۸ أخبار أبي عمام و ۲/۳۸ الممدة و ۹۳ إنجاز القرآن و ٤ مقسدمة ويوان البعترى

هذه المسمية نقلها البحتري عن أنتمام وسماء ابن المعتز الخروج(١). وقد تكلم على الاستطراد أبو هلال (٢) وابن فارس (٣)

 ١٠ ـ نأكيد المدح بما يشبه الذم:
 وهو من ابتكار ابن المعتز واصطلاحه ويجمله أبو هلال ضربا من أضرب نوع من البديع يسميه الاستثناء (٤) وكذلك قمل ابن رشيق (٥)

١١ ـ تجاهل المارف:

وهو من ابتكار اين الممتز واصطلاحه (١) وتبعه أبو هلال (٧) .

۱۲ - الحزل يراد به الجد (۸):

وهو من ابتكار ابن الممتز واصطلاحه،وفى الجاحظ مثل تصلح أن تكون من هذا النوع(٩).

### ١٣ ـ حسن النضمين للشمر:

وهو أن يضمن الشاعر شيئًا من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا وقد عرف هذا المعنى من قبل ابن المعتز ، و لـكنهم لم يلقبوه هذا اللقب وقد نقد عبد الله بن ط هر أبا تمام في اقتباسه من الفرآن في شمر له ورأى أن الفرآن أجل من أن يستعار شيء من ألماظه للنـمر(١٠) ويذكر ابن المدير حسن الآخذ من من الشعر والأمثال (١١) ويقول المبرد في أبي المتاهية: لايكاد علم شعره بما تقدم من الآخبار والآثار(٣) ، ويقول ابن سلام : إن الزبرقان أخذ بيت النابغة :

تمدو الذئاب علىمن لاكلاب له وتتتي حومة المستمفرالمادي في شعره كالمثل حين جاء في موضعه لا مجتلباً له ، وقد تفعل العرب ذلك لا يريدون به السرقة (١٢).

| (۲) ۳۸۹ صناعتین                 | (۱) ۸۱ حسن التوسل       |
|---------------------------------|-------------------------|
| (٤) ٢٩٦ صناعتين                 | (۲) ۲۲۲ الصاحي          |
| (٦) رأجم ۱۱۱ و ۱۱۲ البديع       | (ه) ۲: ٤٥ (م            |
| (۸) ۱۱۲ و ۱۱۳ البديع            | (۲) ۲۸۷ _ ۲۸۹ صناعتین   |
|                                 | (٩) و ٢٤ : ٢ المعدة     |
| (۱۱) ۷ الرسالة العذراء          | (۱۰) ۲۱۱ أخبار أبي تمام |
| (۱۳) ۲۷ طبقات الشعراء لابن سلام | (۱۲) ۲۲ : ۲ الـکامل     |
| (TA)                            |                         |

ويذكر ابن المعتز شواهد لهذا الباب(١) واحتذاه أبوهلال(٢) وابندشيق(٣)

## ١٤ ـ التعربض والكناية:

النمويض أن يكنى عن النبى ويعرض به ولا يصرح على حسب ما عملوا باللحن والتورية عن الذي (٤). والكناية قدان أخوية واصطلاحية . فالغوية ذكرها المبرد في السكامل وذكر أقسامها (٥) ، ويشير إلى مثل للسكناية الإصطلاحية (١) وكلامه يفهم منه أنه يسميها إعاء ويسميها قدامة الارداف (٧) . وكذلك أبو هلال (٨) ويسميها أبن رشيق التتبع (١) ، ويقول الجاحظ في البيان عن أبي عبيدة : المارضة كناية عن البذاء وإذا قالوا فلان مقتصد قتلك كناية عن البخل الخ (١٠) وقال شريح : الحدة كناية عن الجهل وذكر أمثاة أخرى (١١) دذكر الجاحظ أنه يستعمل الناس الكناية وربما وضعوا السكلمة بدل السكلمة يريدون أن يهظ المعنى بألين افظ إما تمويها وإما تفصيلا كما سموا الممسدول مصروفا والخيل مقتصداً (١٢) .

وفى خطابة ارسطو: ومن حسن أدب الخطيب إذا حاول العبارة عن مهنى فاحش ألا يصرح بل يستمير له ويقيم شيئاً بدله، وذلك أساس لبحث السكساية التى ذكر ها الجاحظ في بيانه. وقد ذكر ثملب لطافة المعنى وعرفها بأسها هى الدلالة بالتسريض على التصريح (١٣) وذكر مثلا له (١٤) وفى العقد باب السكناية والتعريض (١٠) دفى الصاحى أيضاً (١٣) ويذكر صاحب نقد النثر اللحن بمعنى التعريض والسكناية (١٧).

```
(۱) ۱۱۶ البديم (۲) راجع ۳۸ الصناعتين
```

۲:۸۰ (۲) العمدة

<sup>(</sup>a) ه و 7: ۲ السكامل (٦) ٧٧ و ١٦٦: ١ و ٩٦ و ٢٨١: ٢ السكامل

<sup>(</sup>۷) ۹۲ نقد الشاعر (۸) ۳٤١ الصناعين

<sup>(</sup>۹) ۲۸۲ : ۱ العمدة

<sup>(</sup>۱۱) ۲۹ - ۲۱: ۲ البيان

<sup>(</sup>١٢) ١٣٣ : ١ رسالة النساء للجاحظ بهامش الـكامل للمبرد

<sup>(</sup>۱۰ (۱۰ ـ ۱۲: ۲: العقد

<sup>(</sup>١٦) وينقد ان الاثيرالجاحظالمده بيتا لنصيب من السكناية وهو: فعاجوا فأننوا بالذيأنت أهله ولو سكنتوا أثنت عليك الحقائب

ويرى أن البيت من التثبيه المضمر الأداء الحارج عن الكناية ٢٤٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>۱۷) ۹ منقد النثر

#### ١٥ \_ الإفراط في الصفة :

ذكره أرسطو فى خطابته فذهب إلى أنه لايحسن استمال اللفظ المفرط فى الصفة حتى لايدخل فى حيز الكذب ولا يفرط أيضاً تقصيراً لسلب الصفة رونقها، ويقول: ومن الإفراطات الى تقال للنمظيم معالعلم بكذب من يدعيها قول الفائل: لو أعطيت مثل هذه المرأة ذهباً لما رضيت فى نكاحها.

فهذه ليست أمثالا ولا تشببهات بل هى أكاذيب ظاهرة... ويؤاخذ المبردالشعراء على إفراطهم فى شعر لهم (١) ويذكر ثملب الإفراط فى الإغراق وشوامد له (٢) وذكره ابن قنية فى الشعر والشعراء (٣) .

وقد ذكره ابن المعتر مع شواهد له (٤) وذكره الصاحي (٥) ، واستحسن قدامة السرف والمبالغة في الشعر لآن أرسطو ذكر أن الكذب فيه أكثر من الصدق(٦) وبذكر قدامة الغلو في المعنى والإفراط فيه ويستحسنه ويؤثره على الإفتصار على الحد الوسط(٧) ويذكر البيت ( وأخفت أهل الشرك الخ.) ويستحسنه (٨) ؛ وذكره صاحب العقد واعتذر عن إفراطه فيه (٩) كما اعتذر عن النابغة في إفراطه في وصف السيف(١٠) وفي نقد النثر باب للبالغة (١١) . ويقول صاحب الحزامة : وتسمية المبالغة منسوبة إلى قدامة ومنهم من سمى هذا النوع التبليغ وسماه أبن الممتر الإفراط في الصفة وهذه التسمية طابقت المسمى ولكن الناس وغبوا في تسمية قدامة لخفتها (١٢) .

<sup>(</sup>۱) ۱۷۳ : ۱ و ٤٤ و ٤٦ و ٧٧و٧٧ : ٧ السكامل

<sup>(</sup>۲) ۱۸ و ۱۹ قولود الشعر والشعراء (۳) ۹۹ و ۱۰۱ و ۱۸۸ الشعر والشعراء

<sup>(</sup>٤) ١١٦ – ١٢١ البديع (٥) ٢٢٤ الصاحي .

<sup>(</sup>٦) ٩٠ نقد النَّر وأبَّن سنان أيضاً حمد المبالغة والغلو (٣٥٦ سرالفصاحة)، وواجع تعريف أبَّى هلال للغلو ( ٣٤٨ الصناعتين ) وللمبالغة ٣٥ الصناعتين ، وقد ذكر قدامة المبالغة ( ٨٤٨ نقد الشعر ) وكذلك الباقلاني ٨٤ إيجاز القرآن

<sup>(</sup>٧) ٣٥ ــ ٣٩ نقد الشعر وراجم ٤١ نقد الشاعر أيضا .

<sup>(</sup>٨) ٣٦ نقد الشعر (٩) ٢٠ و ٢١: ١ و ٤١٨: ٣ المقد

<sup>(</sup>۱۰) ۱:۹۱ المقد النشر.

<sup>(</sup>١٢) ٢٢٥ خزانة الأدب العموى

#### ١٦ – حسن التشبيه :

ذكره ارسطو ورأى أن الشمراء يقبحون في التشبيه إذا أبعدوا وفرق ييته وبين الاستمارة .

وأشار إليه الجاحظ إشارة عابرة حيث ذكر مثلا له (١) عقدله المبرد في كالمه بالمستفلا(٢) وكدلك فعل شمل (٣) وابن المتر(٤) والإصا قن التنبيه معدودة من أسباب جوهة الشعر(٥) وذكر ابن قتية التنبيه في مواضع كثيرة من كتاب (١) ورأى أن المنبه به يجب أن يكون أقوى من المثبه في وجه الشبه (٧) ذكر قدامة أيضا بابا مستقلا للتشبي (٨) وكدلك صاحب الممدة وابن ملالوسواهم من الملاه ولقد كان اهتام ابن المهتر بالتشبيه وعده له من ألوان البديع متمشيا مع فطرته وذرقه الأدبي الذي شغف مهذا الصنغ البياني شغفا خاصا .

### ١٧ ــ اعنات الشاعر نفسه في القو اف(٩):

وهو باب لزوم ما يلزم، وهو من إفراد ابن المعتز (١٠) ــ و إذا كان ابن المعتز يسميه إعناتا فكيف يعده من البديع ؟

### ١٨ - حسن الابتدا. (١١):

سمى ابن المعتز براعة الاستهلال حسن الابتداء ، وأورد فى هدفا الباب قول النابغة ، كلبنى لهم يا أميمة ناصب ، قال ابن أبى الآصبع : ولقد أحسن ابنالمعتز الاختيار(١٧) ويقول الحلي: وحسن الابتداء تسمية ابنالمعتز وأراد بها ابتداء القصائد ، وقد فرع المناخرون من هذه القسمية براعة الاستهلال(١٢) .

وقد ذكر أرسطو أنه يحسن في صدر الحطب الإشارة إلى الغرض المقصود

(۱) ۲۲۹ : ۲ و ۲٤۳ : ۳ البيان

(٢) ٥٩ ـ ١٠١: ٢ الكامل (٣) ١٤ ـ ١٨ قواعد الشعر .

(٤) ١٢١ - ١٣١ الديم (٥) ٢٠ الثمر والثمراء

(٦) ۲۰ و ۲۱ و ۱۰٦ آلثمر والثمراء (٧) ۳۱۷ الرجع

(٨) ١٥٠ ـ ٧٠ هد الشعر (٩) ١٣٧ ـ ١٣٣ البديم

(۱۰) ۸۲ حسن التوسل (۱۱) ۱۳۳ ــ ۱۳۰ البديع

(۱۲) س ۴ خزانة الأهب (۱۳) ۹۳ حسن التوسل

وذكر أن الكلام الخطابي صدراً واقتصاصا وخاتمة \_ وأشار ابن المدير إلى حسن الا تماه(۱) \_ وذكر ابن المفقع أنه يجب أن يكون في صدر كلامك دليل على حاجنك(۲) وشرح ذلك الجاحظ شرحاً وافياً (۳) مقرراً بلاغة هذا المارن أحسن تقرير (۳) . ولكن ابن الممتز هو الذي سبق إلى هذه التسمية وأفاض في ذكر شواهد هذا الباب بما احتذاه فيه أبو هلال وسواه ، وجذا تنتهى ألوان البديع ومحاسن الشعر التي ضمنها ابن الممتزكتابه (البديع) .

#### ( 7 )

قابن الممتر قد جمع من ألوان البديع ثمانية عشر لونا ، ولفد عاصره قدامة بن جمع السكانب الذي جمع منها عشرين نوعا ، اشترك مع ابن الممتر في سبعة منها وهي : الدلو أو الإفراط ــ التسميد ـ الاستمارة ــ الكناية ويسميها قدامة الإرداف مريداً بها المعنى الاصطلاحي للكناية في حين أن ابن الممتر يريد بها المعنى الله وهو عند ابن المعتر المطابقة ـ المطبق أو المجانس وهو عنده باب التجنيس ـ الالنفات ، وانفرد قدامة بثلاثة عشر نوعاهي : التصريع ـ المقابلة ـ عند قدامة ـ الإيفال ـ الاستطراف ـ صحالاتسم ـ صحة النفسير ـ المبالغة وهي غير الغلو عند قدامة ـ الاشارة (الإيجاز) ـ العثيل ـ الهم ـ الترصيع وهو أن تكون أجزاه البيت مسجوعة ـ النوشيح (٤) ؛ وهذه الآنواع الثلاثة عشر التي استقل بها قدامة إذا أضيفت إلى السبعة عشر نوعا التي جمعها ابن الممتز يكون البديع قد وصل في إذا أضيفت إلى السبعة عشر نوعا التي جمعها ابن الممتز يكون البديع قد وصل في الصناعتين سبعة والاثين نوعا، منها هم تقبع الناس هذه الآلوان ، فجمع أبو هلال منها في ومنها المتبيه الذي ذكره في باب مستقل (٦) غير الباب الذي عقده المبديع وإن ومنها المتبيه الذي ذكره في باب مستقل (٦) غير الباب الذي عقده المبديع وإن ومنها المتبيه الذي ذكره في باب مستقل (٦) غير الباب الذي عقده المبديع وإن رياداته (٧) وهي : القشطير ـ المحاورة ـ الاستشهاد ـ المضاعف أ (التورية) ـ كان لا يشير إلى أنه من البديع . المحاورة ـ الاستشهاد ـ المضاعف أ (التورية) ـ كان لا يشور (٧) وهي : القشطير ـ المحاورة ـ الاستشهاد ـ المضاعف أ (التورية) ـ

<sup>(</sup>١) الرسالة العذراء (٢) ١: ١ البيان (٣) ١: ١ الرجم

<sup>(1)</sup> سماه على يزهارون النجم (تسهيماً) وسماه ايزوكيم (المطلع) وسماه المأخرون(ارصاداً) وهو أن يدل صدر البيت على قافيه .

<sup>(</sup>۰) ۲۰۸ صناء ين وما بعدها (٦) ۲۲٦ – ۲۲۹ صناءتين

<sup>(</sup>۷) ۲۹۹ - ۱۱۷ صاعتین

التطريز \_ التلطف \_ المشتق ، ثم جمع ابن رشيق من ألوان البديع مثل ما جمع أبو هلال وأضاف إليها في عمدته خمسة وستين بابا في بحث الشمر ، وتلاه شرف الدين الشاشي فبلغ بها أكثر من ذلك ، ثم تسكلم فيها ابن أبي الاصبع المصري م ١٥٤ ه فأوصلها إلى التسمين في كنابه الجيد و تحرير التحبير في علم البديع ، ، ثم صنف ابن منقذ كتابه والتفريع في البديع ، جمع فيه خمسة وتسمين نوعاثم جاء صني الدين الحلي م ٥٠٠ ه فجمع ١٤٠ نوعا في بديعيته في مدح الرسول الني سماها و الكافية البديعية ، وشرحها بنفسه ثم حذا الناس حذره و نظموا كثيراً من البديعيات ، وأما السكاكي فذكر تسمة وعشرين نوعا من البديع ، وقد ذكر صاحب التاخيص من البديع الممنوي ثلاثين نوعا ومن الله ظي سبمة ، وقد ألم بنطور البديع في اختصار كثير من الباحثين (١) .

( v )

وابن المعتز قد تأثرنى كتابه والبديع ، بأستاذه ثملب وبكتابه و قواعد الشعر، ويسير على نهجه فى المرض وذكر الآمثلة لبهض الآلوان البديمية ودراساتها : كالمديمية والاستمارة والإفراط والطافة المهنى (التعريض) وحسن الحروج، أما المطابقة عند ابن الممتز فهى مجاورة الاضداد عند أسناذه ، وأما النجنيس عند ابن الممتز فن ألوانه عند ثملب والمطابق ، واحتذى قدامة فى ذلك اللون وفى تسميته حذو أستاذه ثملب .

**( A )** 

أما أثر ابن المعتز وكتابه البديع في بحوث البيان وفي الدراسات البيانية وفي علماء البلاغة وكنها الني ألفت بمده فنحن نشير إليها الآن :

 <sup>(</sup>١) راجع ٩٧ عقود الجان الـ وطى ٤٩٧٤: ٤وما بعدها حاشية السبكى على الناهبيم ٥
 ٤٤: ٣ تاريخ آداب النفة لمحمد دياب وسوى ذلك من المراجع .

ابن المعتز وقدامة :

أثر ابن الممتز وكتابه البديع في قدامة قليل ويتجلى في :

- (١) أن كثيراً من مثل الاستمارة عند قدامة (١) تجدها عند ابن الممتز .
- (ب) ويذكر قدامة أن المحدثين أكثروا من الطباق وإنكان الأعراب قد أتوا بكثير منه (۲) ، وذلك هوأساس الفكرة الني بسطها ابن المعتز (۳) في البديع.
- (ج) والالتفات كما عرفه قدامة أخص من تعريف ابن الممتز له ، أو هو جزء منه كما يقولون .

ولكن التفاوت بين الكتابين كثير:

- (١) فالطباق عند ابن المعتز يسميه قدامة النكائق ويذكر مثلا له لا تجدها في البديم (٤) .
- (ب) ويجمل قدامة المطابق نوعا من أنواع التجنيس (ه) كناستاذه ثملب (٦) (ج) وروح الكتابين ومنهجهما مختلفان كل الاختلاف ومع أن قدامة كان

كابن الممتن تلميذاً لأستاذه ثعلب (٧) إلا أن العالب عليه هو ناثره بأرسطو وخطابنه: سواه فى أفىكاره العامة فى نقد الشعر التى سبقه إليها الجاحظ وسواه عن تأثروا بثقافة اليونان ، وذلك كدعوته إلى حسن الدلالة ووضوح العبارة وفصاحة اللهظ وخلوه من اللحن واستكراه الإغراب ، ومن ذلك آراؤه فى التشهيه والاستمارة والسكناية والتجنيس ، ونظريته فى الفضائل الذى تأثر فيها بأرسطو إلى حد بعمد .

ويمكننا أن نقول: إن بحوث النظم وعناصر البلاغة فى نقد الشعر وفى البيان والتبيين هىمدينة لأرسطوكثيراً، أما بحوث صناعة الشعر فهى أو السكثير منها مما يستقل به ابن الممتز فى بديمه، والسبيل الذى سلكه الجاحظ كانتخطرة جريئة

(۱) ۱۰۶ سـ ۱۰۳ نقد الشعر (۲) ۸۹ نقد الشعر

(٣) ١٦ البديم (٤) ٧٥ وما بعدها نقد الشعر

(1) ۲۵ و و بعد الدر (2) ۲۵ و اعد الدر (3) ۲۵ و اعد الدر

(٧) ويكثر قدامة من ذكر موالإشارة إليه ( ٤٥ و ٤٦ و ٨٤ و ١٠٤ و١١٣ تندائمر)

فى سبيل تدوين عناصر البلاغة والنظم ، كما كان عمل قدامة فى النقد ذائع الآثر كبير القيمة ، وكما كان عمل ابن المعتز خطرة جريئة لندو بن البديع ، وإنى أرجح أن جد قدامة هو قدامة حكيم المشرق الذى ذكره الجاحظ فى رسائله عرضا وروى شمراً له (١) ، أما والده فهو جعفر بن قدامة صديق ابن المعتز الجيم م ٣٩٩ هـ، وأما قدامة فقد تتلذ مع ابن المعتز على ثعلب ولكنه تعمق فى العلسفة وفى ثقافة اليونان وجاء إناجه مصطبعًا بصيفة خاصة يدل عليها كتابه نقد الشعر الذى ألف الآمدى كتابا فى نقده و نهبين غلط قدامة فيه (٢) ، كما ألف عبد اللطيف البغدادى م ٢٩٥ كتابا فى شرحه (٣) .

## ابن الممتز والآمدى :

والمرازنة للآمدى تتخذ البديع مصدراكبيرا من مصادرها العلمية ، تأخذ منه وتعتمد عليه إلى حدكبير :

إلى الحدثين وأبا تمام ليسوا أول السابقين إلى اختراعه يفيض في شرحها الآمدى(٤) نقلا عن ابن الممتز .

وذكر الآمدى أبا تمام وإفساده لشعره بالبديع نقلا عن كتاب
 ابن المعتز (٥) .

٣ - ويشيد بفضل ابن المعتز وعليمه بالشعر وحسن اختياراته في كتابالبديم(٦)

﴾ ـ ويذكر الآمدى مثلاكثيرة للنجنيس بعضها مأخوذ من كتاب البديع

<sup>(</sup>١) ٦٦ رسائل الجاحظ

<sup>(</sup>٧) ١٢٥ للوازنة ، ٥٨ : ٣ معجم الأدباء

<sup>(</sup>٣) ٧: ٧ فوات والبغدادى كتاب توانين البلاغة وله اختصار الصناعتين (٧ و٨: ٧ فوات) ، وفى كشف الطون بذكر كتابى تسكلة الصلة فى شرح نند تدامة (٢٤٦ : ١) وكشف الظلامة عن قدامة (٤٠: ٢ كشف الظنون) وبنسب الأول لعبد اللطف بن يوسف ولمله هو شرح البغدادى لنقد الشعر ، والكتاب الذانى لله رد على من نقد قدامة كالآمدى وسواه (٤) ٦ -- ٨ الموازنة (٥) ٨ و ٩ و ١٦ للوازنة

<sup>(</sup>٦) راجع ١٤ موازنة قىشرح بيت البعترى( تخوالزَّجاجة لونها) ؛ وهوفىالبديع (ص١٣٩) ً

وصرح بذلك الآمدي أيضا(١) ، وينتمد الآمدي قدامة في مخالفته لان المعتز في تسميته الطباق تكانؤا(٢) ، إلى غير ذلك من مظاهر النأثر والاحتذا. .

ابن الممتز وصاحب الممدة :

وابن رشيق في عمدته يرجع إلىالبديع ويحتذيه :

١ ـ فهو يشير إلى السكمتاب وينوه به (٣)

٧ ـ وينقل عنه تعريف ابن المعنز للنجنيس ويقول : وهو أول من نحا هذا النحو وجمعه(٤)

٣ ـ وباب النصدير ( رد العجز على الصدر ) فى العمدة(٥) نأثر فيه بابن المعتز إلى حدكبير ونقل فيه من البديع وأشار إليه (٦)

 إلى الله الله الله الله و المعتراض ولذلك ذكر من شواهده الشواهد التي ذكرها ابن المعتز للاعتراض (٧)

ويقول ابن رشيق : وقد أحسن ابن المعتز في العبارة عن الالتفات بقوله : هو ـ انصراف المنكلم من الإخبار إلى المخاطبة ومن المخاطبة إلى الإخبار (٨).

ه ـ والاستثناء عند ابن رشيق هو توكيد المدح بما يشبه الذم (٩) .

٦ ـ والمذهب الدكلاى في العمدة منقول من البديه (١٠)

٧ ـ و بعض شو اهد ياب التضمين مأخوذة من البديه (١١)

ابن الممتز والباقلاني .

وأبو بكر الباقلاني م ٢٠٠٤ هـ يعتمد في كتابه إعجاز القرآن على بديع ابن المعتز اعتمادا كبيرا:

<sup>(</sup>١) ١٢١ و١٢٢ الوازة (٢) راجع ١٧٤ الموازة (٤) ١٩٩ : ١ المدة (٣) ٢٣٠ ج ١ وماً بندها العمدة (ه) ۲ - ه : ۲ المدة (٦) ٤٠٠ : ٢ العبدة (٧) ٢٢ - ٤٤ : ٢ العمدة ، ١٠٨ الديم (١) ٤٠ : ٢ المعدة ، ١١١ البديم

<sup>(</sup>۸) ٤٤: ٧ العدة ، ١٠٦ الديم (١٠) ٧٠ و٧٦: ٢ العدة ، ١٠١ الديم

<sup>(</sup>١١) ٢ : ٨٣ المدة - ١١٤ الديم

فهو ينتمل منه مثلا للبديه (١) ، ويذكر معنى المطابقة عند ابن المعتز (٢) ، وينقل عنه تعريفه للنجايس (٣)وسواه

## ابن المعتز وأبو هلال :

وكتاب الصناءتين لابي ملال في الباب التاسع الذي وتفه على دراسة أنواع البديع(٤) وفي دراسته لبساب التشبيه أيضا(٥) يكاد يمكون صورة مطابغة لبديع ابن المعتز ، فهو يعرض الملون البديعي كما عرضه ابن المعتز ، فهو يعرض المون البديعي كما عرضه ابن المعتز ، المناخرين عن عصر ابن المعتز ،

وعلى أى حال فقد اطلع أبو هلال على البديع وأخذ منه(1) ابن الممتز وعلماء البلاغة :

وكثير من علماء البلاغة المتأخرين قد اعتمدوا على كنتاب ابن الممتز اعتبادا وثمقا :

- - (ب) وكذلك ينقل عنه ابن مالك في المصباح كثيرا(١١)

(۱۳) ۱ ۱ ۱ ۱ کشف الظنون

- (ج) وكذلك ينقل عنه الحموى م ٨٣٧ ه في خزانة الأدب كثير ا(١٢)
- ( د ) وينوه به صاحب كشف الظنون و بأثره في مؤلمات البديع(١٣)

(۱) ٩٩ – ٧٧ إثباز الترآن (۲) ٧١ إبجاز الترآن (٣) ٨١ الرجع ، ٥٥ البديم (٤) ٧٥٧ – ٣٩٩ الصناعتين (٥) ٢٦٢ وما بعدها الرجع (١) ٢٩ حسن النوسل (٨) ٨٠ المرجع (١) ١٨ المرجع (١٠) راجع مثلا ٨٧ حسن التوسل و ١٩٤ البديع ، ٨٦ حسن التوسل و ١٩٣ البديع (١١) راجع مثلا س ٢٠ و ١٩٤ المساح (١١) راجع مثلا س ٣ و ١٥ و ١٩ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٦ الحزانة

(ه) كما ذكره و نوه به و بقيمته العلمية كثير من الباحثين (۱) ، والأبيرأسامة ابن منقذ كناب سماه , البديع ، أيضا(۲) ولم نطلع علميه لنرى منه أثر ابن المعترفيه ، وكثير من شواهد البديع عند علماء البلاغة المتأخرين هى من شواهد ابديع ابن المعترف كناب البديع

(1)

### خصائص الكتاب:

وللبداع أهمية كبيرة فى فهم نشأة البديع و تطوره فى البيان العربى على مر عصورنا الأدبية ، وهو ينحو فى دراسة ألوان البديع نحو الدراسة التطبيقية لواسمة الى لها أثرها فى تكوين الملكة والذوق ودعم الفكرة والرأى فى نفس الفارى. ويشتمل السكتاب على ٣١٧ شاهدا من عيون الشعر العربى تبلغ ٢٥٥ بيناً أو تربد فوق ما اشتمل عليه من بلبغ النصوص والشواهد من الذكر الحكيم وحديث وسولالله وكلام الصحابة والاعراب وبلغاء الكيناب. والكتاب مع ذلك خسلو من الاصطلاحات العلمية الدقيقة وتحديدات المنطقين العميقة ، وهو يكتنى فى توقيفك على مدلول المارن البديمى بشرح أدبى موجزحينا وبما تدل عليه الشواهد حينا آخر رأسلوب بفيض بلاغة وسهرلة بما يدل على ذرق سلم وفطرة عربية مطبوعة!

وأهم سمة يمتاز بها الكنتاب بعد ذلك كله هو النظام الدقيق فى العرض مما يتجلى فى جميع أبواب المكنتاب مع الذوق وسمة الإطلاع وحسن الاختيار فى جميع شواهد المكنتاب، وهو فوق ذلك أول خطوة علية موفقة فى التأليف فى البديع والبيان، وإذا غضضنا النظر عن الخطوة الآولى الني خطاها ثعلب فى كنتابه، قراعد الشعرى. كان عمل ابن الممتز جديداً مبتكراً من كل نواحه.

<sup>(</sup>۱) ۲:۱۳۳ زيدان ، ۲۷٦ الزيات وسواها

<sup>(</sup>٢) ١٤٩ : ١ كنف الظنون ، ومنه نسخة خطية بمكتبة بلدية الإسكندرية وتم ١٣٤٤ ب في ١٢٩ ورفة كتبت عام ٧١١ هـ

## الفض كالثالث

# كتاب البديع لابن المعنز

## تمر\_د

(1)

فى مكتبة الاسكوريال بمدريد برقم ٣٢٨ آداب توجد فدخة خطية من كتاب البديع للخليفة العباسى الناعر أبى العباس عبد الله بن الممتز المقتول فى عام ٣٩٦ هـ وهى الفسخة الوحيدة الموجودة من الكتاب فى جميع مكتبات العالم .

وقد قام المستشرق الروسى اغناطيوس كراتشقوفسكى بدشر السكتاب باللغة العربية، معتمدا على نسخة الاسكوريال الخطية، وطبعه عام ١٩٣٥ بمطبعة استيفن أوستن بمدينة هرت فورد إشراف لجة تذكار جب الانكابزية.

وكان الاستاذكر اتشقوف كى عضوا بأكاديمية الداوم بلينينغر ادع صمتروسيا الاولى، وقد أنهمت حكومة السوفيت عليه فى بونيو عام ١٩٤٤ بوسام لينين ، لانه أنقذ مكتبة لينتجراد ، فبقيت فى مأمن من الضرب والتلف ، بفضل ما يذله من جمود فى خلال حصار المدينة وضربها المستمر بمدافع الألمان وقنا بل طائراتهم فى الحرب العالمية الثانية (١) .

وهو من المستشرقين الذين وقفوا وقنهم وجهردهم على دراسة العلاقات بين الإسلام والبلدان الداخلة في الاتحاد السوفيتي على الخصوص، وله في ذلك مباحث قيمة، وهو الذي نشركتاب البديع لعبد الله بن المعتز الخيفة العباسي البائس، كما أنه نقل إلى الروسية كتاب الآيام لماكنور طين حسين

وقد أخرج هـذا المستشرق الكتاب بالعربية في سبع وسبمين صفحة ،

<sup>(</sup>۱) راجع المصرى عدد ۱۷ يونيو / ۱۹٤٤.

وأضاف إليه عدة فهارس وتعليقات ومقا بلات، ويستغرق ذلك نحوم ثة صفحة أخرى والمجهود الذى قام به الاسناذ الروسى مجهود منظم، ولكن الكتاب الذى فشره علموه بالاخطاء والتحريفات، وقلما يهتدى الاستاذ إلى تصحيح أخطائه الكثيرة.

وقد تدنى للباحثين بعمل هذا المستنبرق الاطلاع على هذا الكتاب الفذ النادر ، والإفادة بما فيه من محوث تعتبر المصدر الأول المؤلمين في البلاغة والبيان وفن البديع ، الذي يعتبر ابن المعتز أول من ألف فيه . كما يقول ابن رشبق (١) في عمدته وسواه من الملك. (٢) ، وكما يقول ابن المعتز نفسه في هذا الكتاب ، إذ يقول: ووماجمع فنون البديع ولاسبقني إليه أحد ، (٢)

وقد حفزتى ما لهذا الكتاب من أثر على كبير ، وما يخاج إليه من جهرد جديدة تخدمه وتنير السبيل لدارسته ، إلى القيام بشرحه والنمايق عليه ، موجها عنابتى إلى الإشارة إلى كثير من المصادر الآدبية الهامة في مراجعة نصوصه ، وإلى المقابلة بين روايات السكتاب وروايات هذه المصادر ، وإلى الترجمة للأعلام الواردة في الكتاب ، وإلى شرح نصوصه الآدبية شرحا أدبيا واسما ، ثم إلى كنابة كلمة نحليلية للكتاب وأثره العلمي الخالد .

وهذا المجهود الذي بذلته \_ على أنه شاق \_ يعتبر ضرورة لازمة لهذا الكتاب، وتنميا للخطوة الأولى التي بدأ بها ناشره، وخدمة أدبية كبيرة لكتاب يستحق هذه الحدمة و المك الجهود، وهو تذليل واسع النطاق الصعوبات الكثيرة التي تحيط بدراسي الكتاب وقارئيه، فوق أنه عمل جديد في ميدان البحث العلمي والآدبي جميعاً.

(Y)

وقد ألف هذا الكتاب عام ٢٧٤ ه ، ألفه الأدير المباسى الشاعر الآديب العالم أبو العباس عبد الله بن الحليفة المعتز بالله بن الحليفة المتوكل من الحليفة

<sup>(</sup>١) المعدة لابن رشيق ٢٣٠ : ١ طبع القاهرة ١٩٣٤

 <sup>(</sup>۲) ه : ۲ أدب اللغة تحمد دياب ، ۱ : ۱ : ۱ معاهد التنصيص ، ۲۷٦ أدب اللغة للزيات ، ۲۰۵ بحوعة النظم والنثر

<sup>(</sup>٣) ١٠٦ البديع .

الممتصم بن هرون الرشيد أعظم خلفاً. بنى العباس ، ونسخه منه صديقه الآديب الناعر الناقد ابن يحى بن أبى المنصور المنجم(١)

وقد ألفه وسنه إذ ذاك سبمة وعشرون عاما ؛ أى بعد أن استكمل الكثير من خصائص شخصيته الثقافية والادبية ؛ فكان إذ ذك الشاعر الملمم، والادبية الفذ ، والدكانب البليغ ، والنافد الوافف على خصائص الأدب والبيان ، والعالم المحيط بكثير من ألوان الثقافة العربية ، وكانت ظروف الحياة السياسية إذ ذك تبعد ابن الممتز عن السياسة وتصله بالعلم والآدب ، فقتل أبيه المعتز عام ٢٥٥ ه ، وما استتبعه من أحداث ، بما أبعد عرش الخلافة عن بيت ابن الممتز إلى بيوت أعاد وأبناء أعمامه ، وجدله محاطا بالشك والرببة من نفوس هؤلاء وهؤلاء ، وكاد أن يقضى على آماله الواسعة وهو في مستهل حيانه وفي مقتبل شبا به ، وفرض عليه أن يظهر الوئام مع رجال الحياة السياسية إبان ذاك ، وأن يبدى لهم طيب عليه أن يظهر الوئام مع رجال الحياة السياسية إبان ذاك ، وأن يبدى لهم طيب فأخفى ابن المعتز أمانيه المنفلة في أعمان نفسه ، وعاش للفن والعلم يروى ظمأه فأخفى ابن المعتز أمانيه المنفلة في أعمان نفسه ، وعاش للفن والعلم يروى ظمأه من مشارعهما العذاب .

ولون الثقافة البادية على السكمتاب هو الثقافة العربية الخالصة من شوائب الثقافات الآخرى، فهو مظهر الثقافة أدبية واسعة ، تنم عن اطلاع عميق على كتب الآدب والنقد والبيان التي كانت في متناول النباب الناشئين إذ ذاك ، لاسيما كتب الجاحظ عامة ، والبيان والنبيين خاصة ، كما تنم عن نشأة عالية على يدشيوخ العربية وأنمنها ، الذين تتلذ عليهم ابن المعتز في ذلك العهد . والظاهر أن كتاب البديع هو من أوائل مؤلفات ابن المعتز (٢) ، وأنه ألفه قبل أن يلم بثقافة أخرى سوى الثفافة العربية ، ولذلك فهو نتاج عربي خالص سبق فرة التلقيح التي مرت على تطور البيان العربي بعد عهدا بن المعتز وعلى يد قدامة ومن نلاه من أثمة النقد والبيان ، وإذا ما قارنا بين البديع لابن المعتز وفصول التماثيل أحد مؤلفاته الذي ألفه في أواخر حياته وجدنا الآول عربيا خالصا في ثقافته من حيث كان

<sup>(</sup>١) راجع ١٠٦ من هذا الكتاب

<sup>(</sup>٢) لم يشر ابن المعبر في كتاب البديم إلى مؤلفات له اللهم إلا إلى كتابه « القصول القصار ٥ ( واجع ص ٩٠ من هذا الكتاب)

الثانى مظهرا لئتافة منوعة متعددة تستمد من شتى الثقافات ما تعرضه عليك من آراء ومحوث.

(r)

وكتاب البديع بعد ذلك كله حافل بالنصوص الادبية من الشعر والذر الى جمها ابن المعتز حين أخذ يعرض ألو اللبديع، وساقها في نظام جميل، فهو بعرض عليك ما يجده لهذا اللون البديعي أو ذاك من نصوص أدبية من القرآن واللمة وأحاديث رسول الله حاذفا منها أسانيدها، ومن كلام الصحابة والاعراب وغيرهم من جلة الكتاب وزعماء البلاغات، ثم من عيور الشعر العربي مبتدئا بشعر الجاهليين ثم الإسلاميين ثم الحدثين، وهذا كما يقول ابن المعتز وليم أن بشارا ومسلما وأبا نواس ومن تقيام لم يسبقوا إلى هذا الفن (أي البديع)، ولكنه أوس الطائي منه، فأحسن في بعض ذلك وأساء في بعض، و تلك عقبي الإفراط، وإنما كان يقول الشاعر من هذا الفن البيت والبيتين في القصيدة، وربما قر ثت من هذا الكتاب تعريف الناس أن المحدثين لم يسبقوا المنقدمين إلى شيء من هذا الكتاب تعريف الناس أن المحدثين لم يسبقوا المنقدمين إلى شيء من هذا الكتاب تعريف الناس أن المحدثين لم يسبقوا المنقدمين إلى شيء من أواب البديع (٢)).

وينم كلام ابن الممتز هذا على جدل أدبى حول البديع واستساغته في الشعر وسائر أنوان الآدب العربي : فقريق من رجال العربية رآه تكلفاً يذهب بروعة الطبع وسحر الملكات في الآداء ، فذمه وعابه ، وتنقص الشعراء البديعيين ، ذاهباً إلى أن البسديع لو كان خيرا لمكان القرآن والحديث وشعر المتقدمين من الجاهليين والإسلاميين أولى به من شعر المحدثين وأدب المحدثين، وفريق آخر ذهب إلى استحسانه ، ولم ير في توشية نتاج الطبع بألوان الصنعة الساحرة شيئاً من الإثم يستحقون عليه المؤاخذة ، فألموا بفنون من البديع في آثارهم الآدبية المختلفة ، وكان من نتانج هذا الحلاف الآدبي الواسع أن وجد مذهب بياني وسط بين مذهب الناقين على البديع ومذهب المساقين في الآداء ، مادام قريباً

<sup>(</sup>١) واجع الـكتاب ص ١٥ و ١٦ (٢) راجع ص ١٨ من هذا الـكتاب

من الطبع ، بعيدا عن الصنمة والتنكلف ، يتطلبه الغرض الذي سيق له ، والآسلوب الذي سيق فيه ، والهل في ما ذكره ابن المعتز عن أبي تمام في كلته السابفة ما يدل على أنه هو نفسه كان ينحو نحو هذا الاتجاه ، ونقول : إن هذا هو نفس اتجاه الجاحظ ، فحين ذكر السجع ذكر آراء رجال البيان فيه : استساغة وذما ، ثم ذكر وجه من ذمه ، ثم ذهب هو إلى إثار المطبوع منه دون المتكلف (١) ، وقد أيد ابن المعتز رأيه بالبحث عما في الكتاب والحديث والشعر الجاهلي والإسسلامي من بديع .

( 1)

ولقب البديع ايس لقباً مستحدثا في عهد ابن الممتز ، والكنه اسم لهذه الآلوان الساحرة في الآسلوب ولهذا الترف البياني في الآداء ، من استعارة وتشبيه وتجنيس وطباق لخ ، سماه به مسلم بن الوليد الشاعر م ٢٠٨ ه ، وكان يعرف قبل ذلك باللطيف (٢) . ودرج على هذا اللقب من بعده من العلماء والآدباء ، وقد ذكر الجاحظ البديع في « البيان والنبيين ، قال : « والراعي كثير البديع في شعره ه وبشار حسن البديع والمتابي يذهب شعره في البديع ، وقال : « والبديع مقصور على المرب ومن أجله فاقت لغتهم على كل لغة وأربت على كل لسان ، وقد ساق ذكر بيت الآشهب بن وميلة :

همو ساعد الدهر الذي يتتى به وما خيركف لا تنو. بساعد قال الجاحظ: قوله: «هم ساعد الدهر» إنما هومثل، وهذا الذي تسميه الرواة البسديع (٣).

وذكر الجاحظ العنابى ثم قال : , وعلى ألفاظه وحذوه ومثاله فى البديع يقول جميع من ينكلف ذلك من شعراء المولدين : كالنمرى ، ومسلم وأشباههما ه وكان المتابى يحتذى حذو بشار فى البديع ، ولم يكن فى المولدين أصوب من بشار وابن هرمة ( البيان ج 1 ص 30 و 00 ) .

<sup>(</sup>۱) البيان والنبين س ١٩٤ و ١٩٠٠ (٧) راجع ج٢ ص ١٠ معاهد التنصص

٣ : ٧٤٧ : ٣

فلقب و البديع ، كان معروفا \_ كما قلت \_ قبل ابن الممتز (١) . أما ألقاب ألوانه وفنونه فبعضها كان معروفا قبله : كالنشبيه ، فقد ذكر الجاحظ له شواهد في بيانه (ج ۲ ص ۲۲۹) ، وتـكام عنه ثملب في قواعد الشعر ( ص ۱۶ – ۱۸ طبع أيدن ) ، وعقد المرد م سنة ٢٨٥ ه في كاله بابا واسما لدراسة التشبيه وتحليل كشير من أبلغ شواهده الأدبية ( راجع ٣٥ - ١٠١ / ٢ الـكامل طبعة ١٣٥٥ ه بالقاهرة ) ، وماكتبه المبرد و ثملب عن التشبيه كان أساسا لابن الممتز وسواه ؛ وكالاستعارة ، ذكرها الجاحظ وعرفها بأنها , تسمية الثيء باسم غيره إذا قام مقامه ، ( بيان ج ١ ص ١١٦ ) ، وعرفها ثملب في قواعد الشمر بأمها أن يستمار للثني. اسم غيره أو معنى سواه (ص ٢١) ، وكالنفسيم والنفصيل ( بيان ج ۲ ص ۹۱ و ۹۲ و ج ۱ ص ۱۷۰ ) ، وكالاستطراد الذي أشار إليه الجاحظ دون أن لذكر اسمه ويسميه ان المعتز : حسن الخروج (جـ٣ ص ٢٠٥ وج ١ ص ۱۳۸ )، وأبو تمام هوالذي سماه استطرادا (۲)؛ وكجودة الابتداء (۸۹ / ۱ بيان ) التي يسميها من بعد الجاحظ كابن المعتز بحسن الابتداء ، ويسميها المنأخرون: حسن الابتداء وبراعة الاستهلال ، وجودة القطع والقافية ( بيان ج ١ ص ٨٩ و. ٩ ) ، ويعني بها استقرار خاتمة الـكلام وقافية البيت في مقرها وحسن ملاءمتها للفرض المقصود ولما قبلها منالـكلام ، قال ابنرشيق في العمدة : ورواية الجاحظ تدل على أن المقطع آخر البيت أو القصيدة ، وهو بالبيت أليق (١/١٩ العمدة)، وكالمذهب المكلاي، والجاحظ هو الذي سماه هذا الاسم (٣) وهو القياس المضمر عند أصحاب الخطابة والمنطق ، والنطبيق كان معروفا بمهنى إصابة الـكلام الغرض المسوق له ، أو كما يقول الرماني : مساواة المقدار من غير زيادة ولا نقصان واختاره ابن رشيق (٤) ، و ذكره الجاحظ كثيرا في بيانه (٠) ، وهو بهذا المعنى خلاف ما عرف عند ابن المعتز حيث سماه (مطابقة) مريدًا به الجمع بين الشيء

<sup>(</sup>٢) راجع ص ٤ مقدمة دبوانالبعتري طبع ١٩١١ بالقاهرة و٣٨: ٢ العمدة

<sup>(</sup>٣) ١٠١ البديع ، ٧٠: ٢ العمدة لابن رشيق (٤) ٦: ٢ العمدة

<sup>(</sup>٠) ٨٦ - ٨٦ (١: ١٣٣٠ : ٢ البيان والنبين

وما يقابله في السكلام (١) و لـكن الأصمى سبق ابن المعتز إلى ذلك المهنى و تسميه المطابقة ( ٢/٦ الممدة ) ، ويسميه قدامة في نقد الشعر التكافؤ (٢) ، ويسميه ثملب في و قواعد الشعر ، : مجاورة الاضداد ( ص ٢٤ طبع ليدن ) ، وكالإفراط في الصفة ، فقد ذكر ابن قنية في الشعر والشعراء كثيرا بما أخذه على الشعراء من إفراط ، مسميا لهذا النوع من المبالغة بهذا الاسم ، فيةول في مهلهل وهو أحد الكذبة لقوله و ولو لاالربح . البيت (٣) ، ويقول في النمر بن تولب : ومن إفراطه قوله يصف السيف الخ (٤) ، ويذكره المبرد في كامله كثيرا (٥) ، ويذكره المعبد في وقواعد الشعر ، ( ص ١٨ و ١٩ طبع ليدن ) .

وأما النجنيس (٦) والاعراض والآلنفات وتأكيد المدح بما يشبه الذم وتجاهل العارف والتعريض (٧) وحسن التضمين والرجوع ورد الأعجاز على الصدر والهزل الذي براد به الجد ، فتكادكلها أن تكون ألفابا خصصها ابن المعتز عدلولانها الفنمة .

( • )

أما موضوع كتاب البديع فهو ذكر لألوان البديع وشواهدها في الأدب العربي شعرا ونثرا؛ ويذكر مؤلفه ما أثر للرن البديمي من شاهد في كتاب اقله، ثم في حديث رسوله، ثم في كلام الصحابة وسواهم، ثم الأعراب وبلغاء الكتاب، ثم يذكر كثيرا عا أثر له من شواهد في السمر العربي : الجاهلي فالإسلامي فشمر المحدثين، ويختم الدكلام على كل لون بذكر ما عيب من شواهده المشكلفة الخارجة عن حدود البلاغة وسحر البيان.

## والبديع عند ابن الممتز خمسة أنواع :

الاستمارة ، التجنيس ، المطابقة ، رد أعجاز السكلام على ما تقدمها ، المذهب السكلام .

<sup>(</sup>١) ويسميه ثعلب المطابق « ٢٤ تواعد الشمر طبع ليدن » ، و تبعه قدامة فسمى نوعاً من الجناس بذلك الاسم « ٩٦ تقد الشعر »

<sup>(</sup>٢) ٨٥ تقد الشعر (٣) الشعر والشعراء ص ٩٩ (٤) الشعر والشعراء ص ١٠٦

<sup>(</sup>٥) ٢٠١٧٣ (٦ : ٦ ؛ و٧ . ٢ السكامل للمبرد ط ١٣٥٥ بالقاهرة

<sup>(</sup>٦) راجع إعجاز القرآن للباقلاني م ٧٩

<sup>(</sup>٧) فى قواعد الشعر لثملب « ص ١٩ طبع ليدن » يذكر « لطافة المنى » ويعرفها بأنها الدلالة التعريض على النصريح ، ثم يذكر أمثلة كثيرة لها

ويجمل ابن الممتز ماعدا ذلك من محاسن الكلام والشعر ويقول: إنها كثيرة ولا يرى حرجا فى إضافة هذه المحاسن أو غيرها إلى البديع (١) ، وذكر من هذه المحاسن ثلاثة عشر نوعا وهى:

الالتفات، الاعتراض، الرجوع، حسن الخروج. تأكيد المدح بما يشبه المدم بمجاها الدم بمجاها الدم بمجاها الدم بمجاها الدم المحرف المحروف التضمين، التمريض والكناية، الإفراط في الصفة، حسن التشبيه، لزوم ما لالمزم، حسن الابتداء. وبذلك تنتهى ألوان البديع ومحاسن الكلام وينتهى معها الكتاب.

ويقول السيوطى عن البديع (٢) : « أول من اخترع ذلك ابن المعتر فجمع منها سبعة عشر نوعا ، تواردا منها على سبعة ، فكان جملة مازاده ثلاثة عشر نوعا فتكامل بها ثلاثون نوعا ، ثم تتبعها الناس فجمع المعسكرى سبعة و ثلاثين ثم جمع ابن رشيق مثلها وأضاف إليها خسة وستين بابا من الشعر ، و نلاهما شرف الدين الشاشى، فبلغ بها السبعين ثم تكلم فيها ان ألى الأصبع واستخرج عشرين وكتابه المحرر أصح كتب هذا الفن لاشتهاله على النقل و المنقد، لله وهذا وأى ابن السبكي أيضاو هو عند أبي هلال سنة و ثلاثون يضاف إليها التشبيه الذى عشر لاسبعة عشر (٣) ، وهو عند أبي هلال سنة و ثلاثون يضاف إليها التشبيه الذى عشر لاسبعة عشر (٣) ، وهو عند أبي هلال سنة و ثلاثون يضاف إليها التشبيه الذى ذكر في يحث مستقل (٤) ، و منها سبعة من زيادا ته وهي : التنطير ، الجاورة ، النقرير المضاعفة ، الاستشهاد ، التلطف ، المشتق (٥) ، وهي عندقدامة عشرون نوعا لاغير : الترصيع ، النافق أو الافراط ، بحقة النقسيم ، عقة المقابلة ، محة النقسيم ، المبالغة ، التكافق ، الالتفات ، المستفراب أو المجانس ، التوشيح ، الاستعارة ، الإرداف ، حسن التشبيه ، المقبل ، المعار في سبعة أنواع منها ، كما قال ابن السبكي وهي : الغلو أو المبالغة (أو الافراط في الصفة كما يسميه ابن المعتز ) ، النكافق (أو المبالغة وأو الافراط في الصفة كما يسميه ابن المعتز ) ، النكافق (أو المبالغة وأو المبالغة وأو الافراط في الصفة كما يسميه ابن المعتز ) ، النكافق (أو المبالغة وأو المبالغة والمبالغة والمبالغة وأو المبالغة والمبالغة والمبالغة والمبالغة والمبالغة والمبالغة والمبالغة والمبالغة والمبالغة والمبالغة والمبالغة

<sup>(</sup>١) ١٠٦ البديم .

<sup>(</sup>٢) شروح التلخيص ج ٤ ص ٤٦٧ ، شرح عقود الجان السيوطي ص ٩٧

<sup>(</sup>٣) اللهم إلا إذا لم يعد الإعنات (لزوم مالاً يلزم )

<sup>(</sup>٤) ٢٢٦ صناعتين وما بعدها

<sup>(</sup>٥) الصناعتين ص ٣٩٩ --- ٤١٦ وس ٢٠٨ أيضا

المطابقة كما يسميه ابن الممتز)، المجانس (أو التجنيس كما لقبه به ابن المدتز)، حسن التشبيه، الالتفات (١) ومعناه عند ابن المعتز غير معناه عند قدامه (٢)، الكنابة (٣)، الاستعارة.

( ٦ ) ولكتاب البديع ميزات كبيرة الآهمية :

نهر ينحو في دراسة ألوان البديع وفنونه دراسة تطبيقية واسعة ، لها أثرها في تمكون الملكة والذوق ، وفي دعم الفكرة والرأى في نفس القارى. ، وحسبك أن الكتاب يشتمل على ٢١٣ شاهدا من عبون الشعر العربي نبلغ حوالي ٢٥٤ بيتا أو يزيد ، فوق ما اشتمل عليه من بلدغ الشواهد من ؛ الذكر الحكيم ، وحديث رسول الله ، وكلام الصحابة والأعراب ، وبلغاء الكتاب . والكتاب مع ذلك مطبوع بالطابع الأدبي الخاص؛ فهو خلو من الاصطلاحات العلمية ، وتحديدات المنطقيين العميقة ؛ وهو يكتني في توقيفك على مدلول اللرن البديمي بشرح أدبي موجز حينا ، وبما تدل عليه الشواهد حينا آخر ، وبأسلوب واضح يفيض بلاغة وسهولة.

ويمتاز محصافة الدرق وسعة الاطلاع وحسن الاختيار فى جميع شواهد الكتاب،

وكذلك بالنظام الدقيق في العرض بما يتجلى لك في جميع أبواب الكتاب. والكتاب يمد أول خطوة عملية موفقة في التأليف في البديع وفي البيان، فلا شك أن بعضا من موضوعات الكتاب كالاستعارة والتشبيه هما العمود الفقرى للبيان العربي عند علماء البلاغة والبيان، أما ما عداهما من أنواح البديع الباقية التي الحتوى عليها الكتاب فهو أم أبواب البديع عند علماء البديع.

<sup>(</sup>١) راجع ٨٧ تقد الشعر و٣٨٣ الصناعتين .

<sup>(</sup>٢) يعنى به قدامة مايشمل التذييل وشبه كمال الاتصال .

<sup>(</sup>٣) يسميها قدامة الارداف مريداً بها المنى الاصطلاحي المعروف لسكامة كناية وهي عند ابن المهنز مراد بها المهني اللغوى العام

(V)

وقد ألف ثملب إمام(١) ـ العربية م ٢٩١ ه كتابا سماه وقو اعدالشعر، وكان هو أحد مؤ الهات هذا العالم الكبير ، وللمبرد كتاب اسمه : وقواعد الشعر ، أيضا ، لاندرى عنه ولا عن موضوعه شيئا ، ولا نعلم من منهما الذى سبق بتأليف كتابه، وإن كان يغلب على ظنى أن ثملبا هو السابق بتأليف كتابه لنقدمه فى السن ، والكتاب جديد فى شتى نواحيه .

أما من حيث موضوعه فقد درس ثعلب في الكتاب هيكل الشعر العربي دراسة عامة جيدة جيلة مبتكرة ؛ فتكلم على قواعد الشعر العامة وأنها أربع : أمر ونهى وخر واستخبار ، ولاشك أن ذلك لايخنص بالشعر وحده ، بل النثر مثله فيه ؛ وعرض الهنون الشعروقسمها إلى : مدح وهجاء ومرثية واعتذار وتشبيه وتشبيب واقتصاص أخبار . وذكر شواهد للتنبيه الجيد ، وشواهد لرائع المدبع . ثم تحدث عن . المبالغة ( الافراط في المدبي ) ، وذكر شواهد لها من الشعر العربي ؛ وعن لطافة المهني ( التعريض والسكناية بدل التصريح ) وشواهدها ؛ والاستعارة ومثلها ؛ وحسن الحزوج أو التخلص كما يقول البلاغيون ، وبجاورة الأصداد أو الطباق كما يسميه البلاغيون ؛ والمطابق وهو نوع من الجناس ، مع ذكر نماذج لدكل باب من هذه الآبواب من جيد الشعر الجاملي والإسلامي والآموي ، دون أن يتخطى ذلك في الاستشاد إلى شعر المحدثين ، ثم عرف الجزالة في الشعر ، وتكلم على اتساق النظم و عرزانه . وأخيرا نجده يقسم الشعر خسة أقسام و يتحدث عن على اتساق النظم و يوضحه و يذكر شواهد كثيرة له وبذلك ينتهي الكتاب .

والكتاب أولى أثر على لعالم من علماء القرن الثالث يتحدث فيه مؤلفه عن الشعر بهذا اللون من الدقة والتحديد والوضوح والفهم للشعر والآدب والتذوق لحما والوقوف على آثار بلاغتهما.

و . البديع لابن الممتز ، م ٢٩٦ هـ لا يشارك ، قواعد الشمر ، في هذا لان ابن الممتز الف . البديع ، ليتحدث فيه عن ألوان البديع العامة كما كان يعرفها هو ويعرفها عصره ، لا ليتحدث عن الشعر بمثل هــــذا الحديث الفتي .

<sup>(</sup>١) راجع ١٣٤: ٥ سجم الأداء.

و و الرسالة المدراء ، لابن المدير م ٢٧٩ ه لاتشارك و قواعد الشعر ، في ذلك أيضا ، لأنها إلى البلاغة أقرب منها إلى الحديث عن الشعر . و و السكامل ، للمبرد م ٢٨٥ ه ليس فيه أثر للتخصص في دراسة الشعر أو البديع أو البلاغة بوجه عام . و و البيان ، للجاحظ وما فيه من دراسات عن الشعر أو النقد أو البيان هي عامة لاتخصص فيها ، والسكتاب لم يؤلف لها ، وأحكامه الآدبية والبيانية أحكام مقاربة ايس فيها مثل هذا الوضوح ولا مثل تلك الدقة .

وأما أثر قواعد الشعر في البيان فهو ولاشك أثر كبير، فنحن نجد أنفسنا لأول مرة أمام عالم يؤاف ويكتب ويتحدث عن كثير من ألوان البديع والبيان : كالتشبيه ، والاستمارة ، ولطاقة المعنى ، أو التعريض والكناية كما نقول نحن ، وكالإفراط في المعنى ( المبالغة ) ، وحسن الحروج ومجاورة الاضداد ( الطباق ) ، والمطابق (لون من ألوان الجراس) . والثلاثة الأنواع الأولى هي أصل علم البيان ، وباقى الأنواع هي أبرز مافي البديع من فنون . وابن الممتز من غير شك مدين لاسناذه ثملب في هذه الدراسة ، فنحن نكاء نجزم بأن ثملباً ألف هذا الكتاب قبل أن يؤلف ابن الممتز كتابه و البديع ، عام ٢٧٤ ها لأن ثملباً عالم معمر ، ولأنه لوكان ابن الممتز قد سبقه بالتأليف لما أمكن ثملبا أن يقف عند هذا الحد في عرض ألوان البيان والبديع الساحرة في الشعر العربي والتي ألم بها ابن الممتز ، مثل عرحسن التضمين و تأكيد المدح بما يشبه الذم والمذهب المكلامي وغيرها : إذ وحسن التضمين و تأكيد المدح بما يشبه الذم والمذهب المكلامي وغيرها : إذ وحسن التضمين و تأكيد المدح بما يشبه الذم والمذهب المكلامي وغيرها : إذ كان ثبا بالمعتز قد ألف كنا به والمو المناز \_ وسيحاول أن يقتبس كنا به والموض الاغتباس في كتابه .

فثعلب إذاً هو أول من كتب فى مؤانب عن هذه الآلوان البيانية والبديمية يمثل هذا الوضوح والعرض والنظام ، وذلك أثر غير قليل لثملب فى فن البيان .

ومن الغريب أن لايشير ابن المعتز في و البديع ، إلى كتاب و قواعد الشعر ، مع أنه ساق بعض الشواهد الواردة في و قواعد الشعر ، ومع أنه قريب في تحديد الاستعارة وغيرها من أستاذه ثملب . بل ومن الغريب أيضا أن يخالفه في تسمية و المخاس ، الذي سمى المنابق ، والحن لاضداد ، وفي تسمية و المخاس ، الذي سمى ثملب و بحاورة الاضداد ، وفي تسمية و المخاس ، فلكل مؤلف ثملب و بالكن لاضير في اختلاف الاصطلاحات ، فلكل مؤلف

أو مبتكر الحق في تسمية مايشاء بما يشاء ، ومن قبل ذكر أرسطو أنه مطاق المكل أحد احتاج إلى تسمية شيء ليعرفه به أن يسميه بما شاء من الاسماء (١) ولمكن الغربب حقا أن بقول ابن الممتز عن نفسه , وما جمع فنون البديع ولا سبقني إليه أحد (٢) ، ، فلا شك أن المعتز في كتابه مثل : التشبيه والاستمارة ولطاقة ألوان البديع التي ذكرها ابن الممتز في كتابه مثل : التشبيه والاستمارة ولطاقة المعنى والتمريض ومجاورة الأصداد والمطابق ، وهذه الأنواع هي أهم مافي كتاب والبديع ، لابن الممتز من ألوان البديع ، وقواعد الشعر ، متاز بأنه يمرض والبديع ، لابن الممتز من ألوان البديع ، وقواعد الشعر ، متاز بأنه يمرض وأما أثر الكتاب في الادب والشعر فلا شك فيه لوضوحه ، فهذا الحديث عن وأما أثر الكتاب في الادب والشعر فلا شك فيه لوضوحه ، فهذا الحديث عن الشعر بهذا الاسلوب قد أفاد دراسات الشعر ودراسات الأدب جميعا ، فوق مافي الكتاب من شواهد كثيرة من جميد الشعر العربي تبلغ نحو المائين بيتا ، فوق هذا المحرض الجميل لفنون الشعر وألوانه العامة

وأما أثره في النقد الآدبي بممناه العام ، فالكناب نراه يتحدث عن الجزالة في الشعر ، وعن اتساق النظم ، وعن أقسام أخرى للشمر في أسلوب جيد ، وعرض هو إلى النقد أقرب منه إلى الشعر أو البلاغة : مما لا شك في قيمته في النقد فوق قيمته في دراسات الشعر .

( A )

ويرجع قدامة إلى والبديع، في كتابه نقد الشعر ، وكذلك رجع إليه الآمدى كثيرا حين ألف موازنته (٣) . وكتاب و الصناعتين ، لآبي هلال .. في البابالتاسع الذي وقفه على دراسة أنواع البديع (١) يكاد يكون صورة مطابقة لبديع ابن الممتز تمام المطابقة ، فهو يعرض عليك اللون البديعي ، كما عرضه ابن الممتز ، وينقل كل الشواهد التي احتواها كتابه و البديع ، ، ولا يزيد عليها إلا القليل من الشواهد النماء المتأخرين عن عصر ابن الممتز .

وكـذلك كان مصدراً كبيراً لابن رشيق حين درس في عمدته ألوان البديع،

<sup>(</sup>١) ٧٤ نقد النثر ط ١٩٣٧ . (٢) ١٠٦ البديم .

<sup>(</sup>۱۳ راجع ص ۷ و ۸ و ۹ و ۱۶ و ۱۲ و ۱۲۲ و ۱۲۶ من الوازنة ( طبع صبيح )

<sup>(</sup>٤) ۲۰۷ ـ ۲۱۱ صناعتين

وقد أشاد به إشادة العارف بقيمته وخطره (١) ونقل عنه الكثير من شواهد فنون البديع في عمدته، ويشير إليه الباقلاني في إعجاز القرآن، ويأخذ منه (٢)

وكثير من مثل ألوان البديع عند علماء البلاغة المتأخرين كالخطيب ومن سواه هىمن شواهد كتاب البديع ، سبقهم إلى جمعها من شتى أبواب الادب العربى ، وأحصاها فى كتابه القم ، البديع ، .

و , للبديع ، أهميته الكبيرة فى فهم نشأة البديع و تطوره فى الأدب العربى وعلى مرور عصوره الأدبية المختلفة وهو من هذه الناحية كبير الأثر عظم الخطر ، وكل من عرض لنشأة البديع و تطوره من علماء النقد كالآمدى والقاضى الجرجانى وسواها فلاشك أنه كان متأثراً بكتاب البديع .

ولا يفوتنا أن نشير إلى أهم المصادر لكتاب البديع. وأجل هـذه المصادر وأهمها كتاب قواعد الشعر لثملب الذى احتذاه ابن المعتز : فى النأليف والبحث فى أساليب البديع، وكتاب البيان والنبيين للجاحظ، حيث أخذ منه ابن المعتز كثيراً من النصوص والشواهد المختارة من بديع النثر الأدبى، وقد أخذ ابن الممتز من حاسة أبى تمام بمض شواهد البديع من الشعر العربي.

كما لايفوننا أن نفير إلى أننا قد وضمنا بعض عناو بن الكنتاب من عندنا (٣) وأخيراً فهذا هو كتاب البديع ، وهذا مجهودنا الشاق فى : شرحه شرحا أُدبياً مستفيضا ، وفي الترجمة لجميع الاعلام الواردة فيه (٤) ، وفي تحقيق الكثير من روايانه الاديمة ، وفي تحليل الكتاب الذي عرضناه عليك في هذه المقدمة .

نعرض كُل ذلك على الباحثين، راجين أن نـكون قد أصبنا الهدف، فيما نشدناه من توفيق، وأردناه من خدمة لهذا الآثر الخطير.

<sup>(</sup>١) ١١٠ و ٢٣٥ : ١ العبدة

 <sup>(</sup>۲) راجع ص ۷۹ و ۲۹ ومابعدها و ۸۱ من ايجاز الفرآن للباقلاني (طبع القاهرة ۲۹ ۱۳۹)
 فني الموضع الأول يشير إليه ، وفيا بعده يأخذ منه دون إشارة إليه

<sup>(</sup>٣) كما أننا محيمنا أخطاء الأصل الحطى السكتاب ، الذى نصره المستصرق الروسى وكل كلة تناولناها بالنصحيح فقد أشرنا إلى أصلها كاورد فرأسل السكتاب وبينا ذلك في هذا الصرح نحو مائن ترجمة ، وفيه شرح نحو ٢٠٠ بينا من الشعر ، فوق مافيه من شرح النصوص الذرية وتحقيق الروايات الأدبية

## آراء المستشرق كراتشقوفسكي في الكتاب

بحث ، كراتشقو فسكى ، فى المفدمة النى كتبها لكتاب البديع باللغة الإنجليزية مسألنين:

١ ـِ احتمال الدَّا ثير الأجنى على نظرية الشعر العربي

٢ - أسبقية ابن الممتز أول من ترك في هذا الميدار... بحوثا منهجية ، وقد ذكر أن له بحوثا منظمة أخرى حول احمال وجود أي نأثير أجنى في نظريات الشعر المربى وعلى الآخص تأثير أرسطو

وبسبيل الإجابة عنهذين السؤا ابن تعاور الموضوع إلى بحث في نقطتين أساسيتين

1 ـ الدور الذي قام به كنتاب أرسطو في فن الشعر :

٧ - البحث عن مصادر تمكنه من إصدار كتاب ابن المعتز

وقد عالج النقطة الأولى ببحث : (١) مقالات الممنزلة وتأثيرها فى القرن التاسع على الإنتاج الأدبى : (٢) والمؤثرات الهندية والفارسية فى الشعر العربى .

وقد وصل إلى نتيجة سلبية من ناحية تأثير كتاب الشعر لأرسطو على نظريات الشعر العربي، وهو يشير إلى قلة معلوماته في البحوث الافريقية، وإلى أن رأيه في نني تأثير أرسطو على نظريات الشعر العربي يطابق رأى بعض النقاد الغربيين في هذا البحث

وذلك ملخص ما أورده كراتشقو فسكى فى الصفحات ١ ـ ٥ من مقـدمته لكتاب البديع .

# مقدمة ابن المعتز لكمة اب البديع

قال عبد الله بن المعتز رحمه الله:

قد قدمنا<sup>(۱)</sup> فى أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا فى القرآن واللغة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم وأشمار المتقدمين من الكلام الذى سماد المحدثون البديع، ليعلم أن بشارا<sup>(۲)</sup> ومسلما<sup>(۲)</sup> وأبا نواس<sup>(٤)</sup> ومن تقيلهم<sup>(۱)</sup> وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن ولكنه كثر فى أشعارهم فعرف فى زمانهم حتى سمى بهذا الاسم فأعرب

<sup>(</sup>١) قدم الشيء جمله مقدما .

<sup>(</sup>٣) أبومعاذ بشارين برد، نشأ فى البصرة وقدم بغداد وأدرك الدولنين: الأموية والعباسية ، وهوز عيم المحدثين ومن المبتدعين فى مذاهب الشعرومعانيه والمتصرفين فى شتى فنونه والجيدين فى الاساليب الشعرية ، أتهم بالزندقة وقال سنة ١٦٧ ه .

<sup>(</sup>٣) نشأصر بع الغوالى مسلم بن الوليد الآنصارى فى الكوفة ، وفيها درس و تأدب و نظم القريض و مدح الآمراء وأثرى ، ويعد فى الطبقة الأولى ونالمحدثين ، وهو بمن تسكله واللبديع فى شعرهم حتى رمى بإنساده ، ويجمع شعره بين الآسلوب القديم والحديث مع رقة واضحة ، مات بجرجان سنة ٢٠٨هـ

<sup>(</sup>٤) نشأ أبو نواس الحسن بن هانى، بالبصرة ثم تحول إلى السكوفة ليتخرج على والبة بن الحباب، و نبغ فى الشعر فرحل إلى بفداد وفيها تألى نجمه وو نقت م لاته بالرشيد والآمين، وكان ضليما فى سائر فنون الثقافة الدينية والآدبية، وهو شاعر اللذات الحسية وشعره صورة لمذهب اللذة الذى طبع عليه، ويمتاز بافتنانه وكثرة تصرفه وحسن جودته وسهولة أسلوبه ورقة لفظه وسلامة نظمه وأجود شعره خريانه، مات ببغداد سنة ١٩٨٨.

<sup>(</sup>٥) تقيل الولد أباه : نزع إليه في الشبه واحتذى حذوه .

عنه ودل عليه ، ثم إن حيب (١) بن أوس الطائى من بعدهم شعف (٢) به حتى غلب عليه و تفرع (٣) فيه و أكثر منه فأحسن فى بعض ذلك وأساء فى بعض ، و تلك عقبى الإفراط و ثمرة الإسراف ، وإيماكان يقول الشاعر من هذا الفن البيت والبيتين فى القصيدة ، وربما قرئت من شعر أحدهم قصائد من غير أن يوجد فيها بيت بديع ، وكان يستحسن ذلك منهم إذا أتى نادراً ويزداد حظوة بين الكلام المرسل ، وقد كان بعض العلماء يشبه الطائى فى البديع بصالح بن عبد القدوس (٤) فى الأمثال ، ويقول : لو أن صالحا نثر أمثاله فى شعره وجعل بينها فصولا من كلامه لسبق أدل زمانه ، وغلب على مد (١) ميدانه ، وهذا أعدل كلام سمعته فى هذا المعنى (١) .

## أصل الكتاب

بسم الله [ الرحمن الرحيم ]:

من الكلام البديع قول آنه تعالى: وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم. ومن الشعر البديع ( قوله ( من البسيط ):

- (۱) ولد بجاسم من قرى حوران بالشام عام . ۱۹ هورحل إلى مصرصبيا فتروى الآدب و أكثر من حفظ الشعر وعالج نظم القريض حتى أجاده ثمرحل إلى بغدادو مدح المعتصم وولى بريد المواصل و اشتهر أبو بمام بقوة الحافظة وألف والحاسة، و . فحول الشعراء ، و ، نقائض جرير و الأخطل ، وغير ذلك ، و يمتاز شعره بتخير اللهظ و تجويد الصياغة و دقة الممانى و تسكلف البديع ، مات سنة ٢٣١ ه .
  - (٢) شعفه الحب أمرضه أو أحرق قلبه وشعف بكذا على البناء للمجهول .
- (٣) تفرعت أغصان الشجرة كـثرت . وتفرع القوم : ركبهم ، وفرع من هـذا الاصل مسائل جملها فروعه فنفرعت .
- (٤) شاعر حكم متكلم كان يعظ الناس فى البصرة اتهم بالزندقة وقل ببغداد تحو سنة ١٦٠ ه.
  - (٥) المد: السيل، ومدالبصر: مداه.
- (٦) بسط الجاحظ ذلك الرأى فى البيان والتبدين ( نشر السندو بى عام ١٩٣٦) ١٠٠ - ١ والم به ابن رشيق فى العمدة ( ٢٥٥ / ١ ) .

# ١ ــ والصبح بالكوكب الدرى منحور(١)

وإنما هو استعارة الكلمة لشىء لم يعرف بها من شىء قد عرف بها ، مثل: أم الكنتاب ، وجناح الذل ، ومثل قول القائل : الفكرة مخ العمل (٢)، فلو كان قال, اب العمل ، لم يكن بديعاً .

ومن البديع أيضا التجنيس والمطابقة ، وقد سبق إلبهما المتقدمون ، ولم يبتكرهما المحدثون ، وكذلك الباب الرابع (٣) والحاس (٤) من البديع .

وقد أسقطنا من كتابنا هذا أسانيد الأحاديث: عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، وعن أصحابه ، إذكان من التكثير ، ولم نذكر إلاحديثامشهوراً. ولعل بعض من قصر عن السبق إلى تأليف هذا الكتاب ستحدثه نفسه وتمنيه مشاركتنا في فضيلته ، فيسمى فنا من فنون البديع بغير ما سميناه به ، أو بزيد في الباب من أبو ابه كلامامنثورا ، أو يفسر شعرا لم نفسره ، أو يذكر

<sup>(</sup>۱) صدر البيت : أوردتهم وصدر رالهيس مسنفة ، (راجع ٢٥٠ مناعتين، ٩٩ نقد الشعر) ، ويروى أوردتها ، والبيت لعبد الرحمن بن على بن علقمة بن عبدة ، مسنفة ( بصيغة اسم المفعول ) : أى مشدودة بالسناف ( بكسر السين ) وهو خيط يشد من حقب البعير إلى تصديره ثم يشد في عنقه إذا أضر (مادة سنف في اللسان) . منحور: أى مستقبل ( بصيغة اسم المفعول ) كما في مادة نحر في اللسان ، والكوكب الدرى : المضى الثاقب نسب إلى الدر لبياضه . ومعنى البيت: أنه أورد هذه الإبل الشامرة \_ أوأورد القوم الذي كان رائداً لهم \_ منهل الماء والإبل في نهاية الكلال والليل تضى كواكبه و تبعد إشراق الصباح عنه فكانها نحرته . قال قدامة : أشار إلى الفجر إشارة ظريفة بغير لفظه ، وقال أبو هلال : وليس في هذا البيت إشارة في نام بل صرح بذكر الصبح وقال هو منحور بالكوكب الدرى أى صاد في نحره ، ووضع هذا البيت في باب الاستعارة أولى (٣٤٧ صناعتين ) .

<sup>(</sup>٣) هى لا براهيم بن يزيد النخمى فقيه العراق سنةً ٩٦ ه . وخالص كل شيء هو غه . والمراد أنها الروح المدبرة للمملكما سيأتى فى الكتاب .

<sup>(</sup>٣) هو رد أعجاز الـكلّام على ما تقدمها .

<sup>(</sup>٤) هو المذهب الـكلامي .

شعر اقد تركناه ، ولم نذكره ، إما لأن بعض ذلك لم يبلغ في الباب مبلغ غيره فألقيناه ، أو لأن فيها ذكر ناكافيا ومغنيا ، وليس من كتاب إلا وهذا مكن فيه لمن أراده (١٠) ، وإنما غرضنا في هذا الكتاب تعريف الناس أن المحدثين لم يسبقوا المنقدمين إلى شيء من أبواب البديع . وفي دون ما ذكر نا مبلغ الغاية التي قصدناها ، وبالله التوفيق .

## الباب الأول من البديع وهو الاستعارة (٢)

قال الله تعالى: . هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب . . وقال : . واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ، . وقال : . واشتمل الرأس شيبا ، . وقال : . أو يأتيهم عذاب يوم عقيم ، . وقال : . وآية لهم الميل نسلخ منه النهار ، .

الأحاديث: فأما أحاديث الني صلى الله عُليهُ وسلم. فقوله: وخيرالناس رجل بمسك بعنان فرسه في سبيل الله ،كلما سمع هيعة طار إليها ٢) ، وقوله: وضموا ماشيتكم حتى تذهب فحمة العشاه(٤) ، وقوله: وإما لا نقبل زبد

(۱) وذكر أرسطو: أنه مطلق لـكلأحد احتاج إلى تسمية شيء ليعرفه به أن يسميه بما شـاء من الاسماء (ص ٧٤ نقد النثرط ١٩٢٧)

<sup>(</sup>۲) سبق أن عرفها ابن المهتز بأنها و استعارة الكلمة اشىء لم يعرف بها من شىء قد عرف بها ، وقد عقد لها أبو هلال فى الصناعتين بابا نأثر فيه خطا ابن المعتز فى دراسة الاستعارة (الصناعتين ٢٥٨ – ٢٩٧) ، وكدلك فعل ابن وشيق (العمدة ج ١ ص ٢٣٩ طبعة القاهرة ١٩٣٤) ، وألم بها قدامة فى نقد النعر (ص ١٠٤ – ٢٦) – وذكرها وذكر مشلالها ثعلب فى كتابه قواعد الشعر (ص ٢١ – ٢٦ طبع ليدن)

<sup>(</sup>٣) العنان : اللجام . الهيمة : الصُوت تفزع منه وتخ فـ من عدو وتحوه ، أوهى صوت الصارخ للفزع . والممنى : خير الناس رجل أخذ عنان فرسه واستعد للجهاد فى سهيل الله كلما دعا داعى الجهاد . استعار الطيران للمدو .

<sup>(؛)</sup> فحمه العشاء : ظلمته . الضم : الجمع والحفظ .

المشركين ، . أى رفدهم : وقال صلى الله عليه وسلم : • رب تقبل تو بتى وأغسل حو بتى (١) ، . وقال صلى الله عليه وسلم : غلب عليكم داء الامم الذين من قبلكم: الحسد والبغضاء ، وهى الحاقة ، حالقة الدين لا حالقة الشعر ، .

كلام الصحابة: قال على بن أبي طالب (٢) رضى الله عنه في كتابه إلى ابن عباس (٣) وهو عامله على البصرة في بعض كلامه: وأرغب راغبهم واحلل عقد الخوف عنهم (٤) . وسئل عن تغيير الشيب (٥) وماروى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ا . غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود . فقال على رضى الله عنه : . إنما قال ذلك والدين في قل (٦) ، فأما وقد اتسع نطاق الإسلام فكل امرى ومااختار لنفسه ، . وقال أبو بكر الصديق (٧) رضي الله عنه وذكر الملوك فقال : وإن الملوك إذا ملك أحدهم زهده الله في ماله، ورغبه في مال غيره ، وأشر ب قلبه الإشفاق وهو يحسد على القليل، ويتسخط الكثير جذل الظاهر، حزين الباطن ، فإذا وجبت نفسه و نضب عمره وضحا ظله [حاسبه الله عزوجل] فأشد حسابه وأفل غفره ، (٨) ، أراد (١) من هذا نضب عمره ، وهو الاستعارة .

(٣) هو عبد الله بن عباس ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ، كان حبر الأمة وعالمها وولى البصرة لعلى وتوفى بالطائف سنة ٦٨ هـ

- (٤) عقد جمع عقدة وهي موضع العقد رهو ما عقد عليه .
  - (٥) أى بالخضاب .
     (٦) أى قلة .
  - (٧) الحليفة الاسلام العظم الأول توفى سنة ١٣ه.
- (٨) من خطبة لأبى بكرتراها فى البيان والنبيين (٤٧ : ج ٢) مع اختلاف قليل فى الرواية . يتسخط : يستقل من تسخط عطاء أى استقله ، أو من السخط وهو المقت والحراهية والغضب . الجذل : الفرح . وجب الميت والحائط : سقط . ووجبت الشمس : غابت . ضحاظله: أى مات، من ضحا الظل إذا صار شمساً ، والإنسان إذا صار ظله شمساً فقد بطل .
  - (٩) أي أبو العباس عبد الله بن المعتز .

<sup>(</sup>١) الحوبة: الإثم .

<sup>(</sup>٢) ابن عم رسولالله نولى الخلافة بمد عثمان ، وقتل سنة . ٤ هـ .

ورووا أن عليا رضى الله عنه سأل كبر فارس عن أحمد سير ملوكهم عندهم فقال: لأردشير (۱) فضيلة السبق غير أن أحمدهم سيرة أنو شروان (۲). قال: فأى أحلافه كان أغلب (عليه) وقال: الحلم والأناة ، فال على رضى الله عنه: هما توأمان ينتجهما علو الهمة . وقال على رضى الله عنه : العلم قفل مفتاحه السؤال . ورووا أن عليا رضى الله عنه قال لبعض الخوارج في حديث طويل: والله ما عرفت حتى نعر الباطل فنجمت نجوم قرن الماعزة (۳) ، ، أردنا قوله: نعر الباطل؟ ورووا أن عر (٤) رضى الله عنه لما حصب المسجد (٥) قال له رجل: لم فعلت ذلك . قال · هو أغفر للنخامة (١) . وقال الشعبي (٧): كتب خالد بن الوليد (١) إلى مرازبة (٩) فارس عندمقدمه العراق: أما ومنه قبل الذي فض خدمة كم وفرق كلمة كم . الخدمة : الحلقة المستديرة ، ومنه قبل للخلاخيل خدام ، قال الشاعر ( من المتقارب ) :

۲ — وتبدى لذاك العذارى الخداما (۱۱)
 وسئلت عائشة (۱۱) رضى الله عنها : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل

(١) من ولد ساسان بن أددشير مؤسس الدولة الساسانية مكث في الحكم منه عثم عاما .

(٢) من الأكاسرة الساسانية مكث في الحسكم ٤٨ عاما بلغت فيها فارس ذروة المجد . (٣) نعر : صوت وصاح . نجم : ظهر وطلع .

(٤) الخليفة الإسلامي الثاني قتل عام ٢٣ ه .

(٥) أى فرشه بالحصى . (٦) أى أستر للبصقة إذا سقطت فيه .

(٧) راوية كونى كان نديم عبد الملك بن مروان وكان محدثا وفقيهاً وشاعراً استقضاه عمر بن عبد العزيز ، ( ١٩ – ١٠٣ هـ ) .

(۸) الصحابی المشهور و القائد الإسلامی الفاتح مات عام ۲ م. (۹) أی قواد .

(١٠) الإبداء عن الخدام مثل في صعوبة الآمر وشدة الخطب وأصله في الروع والهزيمة وتشمير النساء عن سوقهن وإبداء خلاخلهن عند ذلك .

(١١) بنت الصديق وزوج الرسول وأم المؤمنين ( ٩ ق ه – ٥٨ هـ) .

بعض الآيام على بعض ، قالت : كان عالمه ديمة ، أى دائمًا . ولما قتل عثمان (۱) رضى الله عامقال أبو موسى (۲): هذه حيصة من حيصات الدين، بقت المنقلة الرداح (۲) . وقال الحجاج (٤) يوما في حديث ذكره الشعبى : دلونى على رجل سمين الأمانة . ولما عقدت الحوارج (۱) الرياسة لعبدالله بنوهب الراسبي (۱) أرادوه على السكلام فقال : لاخير في الرأى الفطير والسكلام القضيب، فلما فرغوا من البيعة له قال : دعو الرأى يغب فإن غبو به يكشف له كم عن فصه (۷). وقال بعض الصالحين في ذمه المدنيا: دارغ رست فيها الأحزان ، وسكنها الشيطان، وذمه الرحن، وعود السكذب وعود السكذب المهتان ، وقال البراهيم النخعى (۸) : الفكر من العمل . وقيل لأعرابي : إنك لحسن المهتان ، وقال البراهيم النخعى (۸) : الفكر من العمل . وقيل لأعرابي : إنك لحسن

- (١) الخليفة الإسلامي الثالث قتل سنة ٣٥ ه.
- (٢) الأشعرى الصحابى من الولاة وأحد الحكمين فى فتنة على ومعاوية كان أحسن الصحابة صوراً وحدث عن رسول الله.. مات بالكوفة عام ٤٤ ه
- (٣) الحيصة : الجلبة والضوضاء ، وحيصة منحيصات الفين أى روغة منهاعدات البينا ، الرداح : الثقيلة العجيزة والضخمة الوركين ، أراد الفتنة اله الله الثه الم
- (٤) قائد داهية و بليخ مُصقع ولى العراق واشتهر بالقسوة وكان خطيباً مؤثراً توفى عام ٩٥ ه .
- (٥) فرقة خرجت على على بعد التحكيم وكفروا عليا ومعاوية وناصلوا محد السيوف عن آرائهم طول دولة بني أمية .
- (٦) أزدى ومن أنمة البياضية أدرك النبي وخرج على على وقتل في موقعة النهروان عام ٣٨ ه.
- (٧) راجع الرواية فى البيان والتبيين ١٤٩/ ٢، ٢٧ و ٢/ ٩٣ و الفطير: العجين المدى لم يختمر. والقضيب : الناقة التى لم تمهر الرياضة أوالتى لم ترض ، يريد الكلام المرتجل عن غير خبرة ، والغبوب تدل مادتها على المسكث والانتظار ، فالغب فى ستى الإبل يوم ويوم ، وغب كلشىء عاقبته . فص الآمر: مفصله الذى يفصل منه كما يحز العظم من المفصل .
- (٨) من أكابر التابمين صلاحا وصدق رواية وحفظ للحديث، وكان فقيه المراق وإماما بحمداً صاحب مذهب، وهو من أهل الكوفة مات عام ٩٦ ه وقد سبق ذكر له في الشرح.

الكدنة (۱) ، قال : ذلك عنوان نعمة الله عندى . ووصف أعرابي قوما فقال : كانوا إذا اصطفوا سفرت بينهم السهام ، وإذا تصافحوا بالسيوف قعد الحام (۲) . وقال أكثم (۲): الحلم دعامة (٤) العقل وسئل آخر عن البلاغة فقال : دنو المأخذ، ونوع (۵) الحجة ، وقليل من كثير . وقال خالد بن صفوان (۲) لرجل : رحم الله أباك ، فإنه كان يقرى العين جهالا والآذن بيا با (۷) . وسئل أعرابي عن صديق له فقال : صفرت عياب (۸) الود بيني وبينه بعد امتلائها ، واكفهرت وجوه كانت بمائها . وذكر أعرابي رجلا فقال : إن الناس يأكلون أما ناتهم لقها و فلان يحسوها حسوا (۱) وقيل لأعرابية : أين بلغت قدرك وقالت : حين قام خطيها (۱۰) . وقال بعضهم : وقيل لأعرابي : كم أهلك ؟ قال أب من ركب ظهر الباطل نزل دار الندامة . وقيل لاعرابي : كم أهلك ؟ قال أب

<sup>(</sup>١) الكدنة : السنام والشحم والمراد الهيئة ,

<sup>(ُ</sup>٢)ُ راجعالرواية في الصناعة ين ص ٢٧٤ . ويروى فغر فه : فتحه. وقعدأصوب.

<sup>(</sup>٣) أكثم بن صينى حكيم العرب فى الجاهلية و أحد المعمر ين أدرك الاسلام وقصد المدينة عام ٩ هـ مع جماعة من قومه ليسلموا فمات فى الطريق ( الأغانى ١٥ : ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) دعامة كلّ شيء عماده .

<sup>(</sup>٥) فى رواية : وقرع كما فى البيان والصناعتين .

<sup>(</sup>٦) خطيب بلبغ ومتكلم فصبح عاصر الدولة الآموية وجااس السفاح و توفى في أول عهده عام ١٣٣٠ هـ وكان بخيلا مطلاقاً ، وقال فيه الجاحظ : هو من الخطباء المشهورين في الدوام المقدمين في الحواص وكان يقارض شبيب بن شيبة الخ ( البيان 114 و ٢٢٠ / ٢ ) .

<sup>(</sup>٧) رواية الجاحظ: يملا العين جمالا ( ٢٦٤ / ٣ البيان ) .

 <sup>(</sup>A) صفرت : خلت . عياب : جمع عيبة وهى الحقيبة .

<sup>(</sup>٩) اللقم : الابتلاع . وحسا المرق من باب عدا : شربه شيئًا بعد شيء .

<sup>(</sup>۱۰) ترید صوت مائها و هو یغلی .

<sup>(</sup> ۱۱ ) يمرف الأدبى المربى بهذا الاسم ثلاثة (۱۲۱ و ۱۲۲ المؤتاف الآمدى ) وأشهرهم رؤبة بن العجاج النميمي راجز فصيح مشهور من مخضرى المولتين كان (٠٤)

قال: المراد يابس والمال عابس(١).

ومن الاستعارة قول امرىء القيس(٢) ( من الطويل ) :

٣- وليل كموج البحر مرخ سدوله على بأنواع الهمـــوم ليبتلى فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلـكل (٣) هذا كله من الاستعارة ، لأن الليل لاصلب له ولاعجز. وقال (من الطويل):

عضىء سناه أومصابيح راهب أمال السليط بالذبال المفتل (٤) أردنا من البيت قول: وأمال السليط، وقال زهير (٥٠) (من الطويل):

<sup>=</sup> أكثر إقامته في البصرة وأخذ عنه كثيرون من رجال اللغة وكانوا يرون إمامته فيها ويحتجون بشعره . ولما مات قال الحليل ؛ دفنا الشعرو اللغة والفصاحة، مات بالبادية عام ١٤٥ هـ .

<sup>(</sup>۱) رواية الجاحظ: قال عتبة بن هرون قلت لرؤبة :كيف خلفت ماورامك؟ قال : التراب يابس والمرعى عائس ( ٨٣ و ١٣٦ / ٢ البيان ) المراد : المدكان الذى يذهب فيه ويجاء ، والمراد : الآرض التي كانت تهيأ للإنبات . يريد قلة الماء وانعدام النبات وظهور الجدب .

<sup>(</sup>٢) إمام الشعراء ورأس الطبقة الأولى من الجاهليين مات نحو عام . و م م . (٣) السدول : الستور الابتلاء : الاختبار . تمطى : تمدد الإرداف : الإتباع . الأعجاز : المآخير . السكاكل: الصدر . ناه : بمد . المهنى : رب ليل شبيه بأمواج البحر في هوله أرخى على سدول ظلامه مع أنواع الاحزان ليختبرنى أأصبر أم أجزع حتى تمثيت أن يتكشف الليل وينجلى بنور الصباح لما أفرط طوله و بعدت أوائله وازدادت أواخره طولا . يفتخر بالصبر والجلد وتحمل آلام الاحزان في ظلام الليالي الطوال .

 <sup>(</sup>٤) السنا : الضوء . السليط : الزبت . الذبال : الفنيل . المعنى أن هذا البرق يتلالاً ضوؤه وهو شبيه فىلمانه بمصابيح الراهب إذا أفهم صب الزبت عليها فتكون أشد إضاءة .

 <sup>(</sup>a) من فحول الطبقة الأولى من الشعراء الجاهليين وصاحب هرم بن سنان ،
 وشعره عتار مهذب بعيد عن الحوشيه والمعاظلة . ومات قبل الإسلام .

و — إذا لقحت حرب عوان مضرة ضروس تهر الناس أنيابها عصل (۱) تهر : أى تحملهم على أن يكر هوا ، يقال : هر فلان كذا إذا كرهه .
 و أهر رته أنا حملته عليه ، وهر يرالكلب صوت يردده إلى جوفه إذا كره الشيء أو الشتاء لشدة البرد أو الخيره ، وقال أبو سعيد (۲) : القول تهر ومن قال تهر الناس أراد أنها أساءت أخلافهم لشدتها ، وتهر كأنها تتبح في وجوههم .
 وقال أيضا (من الطويل) :

ج القلب عن سلمي وأفصر باطله وعرى أمراس الصبا ورواحله (")
 وقال أيضا (من الوافر):

(۱) لقحت : هملت ، و المراد اشتدت و ضرب اللماح مثلا الشدتها و الموان : الحرب التي قو تل فيها مرة بعد مرة الضروس : العضوض السيئة الحلق . تهر الناس : قال الأعلم المشتمري أي تصيرهم بهرونها أي يكرهونها . العصل : السكالحة المعوجة ، وضربها مثلا لقوة الحرب وقدمها . وقال قدامة : أراد أن هذه الحرب قديمة قد أشتد أمرها كما يكون ناب البعير أعصل إذا طال عمره واشتد (٥٥ م نقد اللهمور) أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمى راوية العرب وأحد علماء اللغة ولد ومات بالبصرة عام ٢١٦ ه وكان وثيق الصلة بالرشيد .

(٣) المعنى : صحا القلب عن حب سلمى وكف باطله أى صباه ولهوه ، وتعرية أفراس الصبا مثل ضربه أى أنه ترك الصبا وركوب الباطل ، والتقدير وعرى أفراس ورواحل كنت أركب بها فى الصبا وطلب المهو .

(ع) لهرات الثفر: مداخلهجمع لهاة وهى مدخل الطعام فى الحلق استعار ملدخل الثغر. والثمر: الموضع المخوف الذى ينفذ منه الأعدام. ويشار إليه صفة لثفر أى يهتم به ويذكره، وجانبه سقيم: أى جانب الثفر مخوف يخشى القوم أن يؤتوا منه فجمله سقيا لذلك، وسداد الثفر: تحصينه ومنع المدو منه . هذا رأى الأعلم الشنتمرى، وأرى أن ويشار إليه ، جواب الشرط أى يهتف به ويشار إليه وهو مع ذلك لايرى ما أتى به من بطولة شيئا يستحق أن يزهى به فهو سقيم من الحياء والتواضع

وقال النابغة (١) ( من الطويل ) :

۸ - وصدر أراح الليل عازب همه تضاعف فيه الحرن من كل جانب (۲۷) أراد قوله: أراح الليل عازب همه ، هذا مستعارمن إراحة الراعى الإبل إلى مباءتها ، أى موضع تأوى إليه . وقال أيضا (من الطويل):

على أن حجليها إذا قلت أوسعا صموتان من مل. وقلة منطق (<sup>7</sup>)
 وقال الأعشى (<sup>3</sup>) (من الكامل):

١٠ إذ لمتى سوداء أنبع ظلما غزلا قعود بطالة أمشى ددا (°)
 وقال أيضا (من الطوبل).

١١ – سما لابن هر في العثار بطعنة تفور على سرباله نعراتها (٦)

(١) شاعر ذبيان فى الجاهلية ،كان من أشراف قومه، و تـكسب بالشعر، وقصد به ملوك الحيرة والفساسنة ، وهو من الطبقة الآولى من فحول الجاهليين ، واشتمر باعنذاويانه ، وشعره محكم قوى ، مات قبل البعثة بقليل

(٢) أراح : رد ، والعازب : البعيد الماضي المنصرف

(٣) الحجل : الحلخال . المعنى : خلخالاها لايتحركان من امتلاء ساقيها فهما في قدمها ضيقان مع سعتهما

- (ع) ميمون بن قيس صناجة العرب وأحد رجال الطبقة الأولى من الجاهايين ، أستاذ الأخطل وأبى نواس فى خرياته ، وكان لشعره دوى بين العرب،قصد الرسول فأغرته قريش بالمال ، فعاد إلى بلده ومات فى الطريق
- (٥) الله : الشمر الذي يجاوز شحمة الأذن . غزل : أي صاحب غزل . القعود : ما يقتمده الراعي في كل حاجة ، والمعنى : ملازم بطالة . الدد : اللهو واللمب. المعنى : أنه كان كلفا بالنساء حين كان في نضارة الشباب يسير وفق لذاته ومآربه ، صاحب غزل ، وخدن لهو ولمب .
- (٣) المعنى: أن هذا الممدوح سما \_ أى نهض وعلا \_ لهذا الرجل الشجاع فطمنهطمنة بميتة تركته تفور وتتدفق على قيصه الدماء المنصببة منها والنعرة: صوت فى الحنيشوم جمها نعرات، ونعر الجرح بالدم إذا فار، ونعر العرق فارمنه لدم. العثار: الحرب. السربال: القميص.

وقال أيضا ( من الوافر ) :

۱۲ – فإن الحرب أمسى في الماس مغتلما (١٠ وقال أوس (٢٠ ن حجر ( من الطويل ) :

١٣ – وإنى امرؤ أعددت للحرب بعدما رأيت لها ناباً من الشر أعصلا (١٠)
 وقال عنترة (١٠) بن معاوية العبسى (من السكامل):

١٤ جادت عليه كل بكر حرة فتركن كل قرارة كالدره (٠٠)
 البكر: أول السحاب، أراد أمها لم تمطر قبل ذلك.

وقال مهلهل (١) (من الـكامل): أ

١٥ – تلتى قوارس تغلب ابنة وائل يستطعمون الموت كل همام (٧٧

(۱) المعنى :أنها ضريت واشتدت وازدادت تماديا وكمان فحلها هائج ثائر تدفعه شهوة الحيوان لآن يقضى حاجانها وأوطارها .

- (٧) شاعر تميم فى الجاهلية عمر طويلا ولم يدرك الإسلام وفى شعره حكةورقة وجودة ، مات قبل الهجرة بقليل
- (٣) ناب أعصل : كالح معوج كذاية عن شدتها ، ومفعول أعددت ذكره فى أبيات تالية ( قوساً .. ونبلا .. ودرعاً .. وسيفا .. وطرفا الح )
- (٤) أشهر فرسان العرب فى الجاهلية ومن شعرائها الممدودين ومن أصحاب المملقات مات قبل الهجرة بأكثر من عشرين عاما
- (٥) البكر من السحاب التي لم تمطر قبل ، وفي شرح المعلقات أنها ماسبق مطره، الحمرة : الخالصة من البرد والربح ، والمعنى : مطرت على هـذه الروضة كل سحابة سابقة المطر لا برد معها ولا ربح حتى تركت كل حفرة كالدرهم لاستدارتها بالماء وبياض مائها وصفائه
- (٦) عدى بن ربيعة أخو كليب وائل الذى هاج بمقتله حرب البسوس ، وهو شاعر بحيد وخال امرى. القيس ، من بنى تغلب ، وكان الشمر فى الجاهلية فى ربيعة ومهالهل هذا أولهم . ولفب مهلهلا لآنه أول من هلهل الشعر أى رققه ، وينكر ذلك المعرى فى رسالة الغفران (ص ١٠٠)
- (٧) يصف أبطال تعلب \_ من قومه \_ بالشجاعة والقوة والظفر فهم يناصلون وبذيقون الموتكل سيدكر م

وقال الأفوه الأودى(١) ( من الرمل ) :

17 ـ ملكنا ملك لقاح أول وأبونا من بنى أود خيار (٢) قال أبو سعيد: اللقاح من العرب الذين لا يدينون للملوك وهو مأخوذمن لقاح الإبل، أى هم مستغنون بما عندهم من العز عن غيرهم. وقال علقمة ابن عبدة (٢) (من البسيط):

۱۷ - بلكل قوم و إن عزو او إن كر موا عريفهم بأثافي الشر مرجوم (١٥) وقال المسيب بن علس (٥) (من المتقارب):

١٨ - وإنهم قد دعوا دعوة يتبعم ا ذنب أهل (١)
 وقال الأسود بن يعفر (٧) (من الوافر):

- (٢) يفخر بحسب عشيرته وبجدهم وعزهم. واللقاح من العرب هم الذين لايدينون للملوك وهو مأخوذ من لقاح الابللانالناقة إذا لقحت لم تطاوع الفحل. (٣) مِن بنى تميم شاعر جاهلي عاصر أمرى. القِيس ومات قبل الهجرة بنحو
- (؛) المريف : سيد القوم وهو النقيب دون الرئيس . الآثاني هي الحجارة يحمل عليها القدر واحدتها أنفية واستعار للشر أثاني ، يريد أن الموت لايترك زعيا ولا سيداً مهما كان مجده ومنعة قومه ، ويروى بدل الشر الدهر .
- (a) شاعر جامل قديم اسمه زمير بن علس والمسيب لقب له ، وله فالمفضليات قصيدة عينية مخارة ( ص١٧ المفضليات )
- (٦) لمل المعنى أنهم أحدثوا بدعة لها عواقبها الوخيمة . والهلب : كثرةالشعر والاهلب الذي لاشعر له أيصا .
- (٧) أعثى بنى نهشل بن دارم شاعر جامل مشهور وله قصیدتان مختارنان فى المفضلیات وجع ما بق من شعره فی ذیل دیوان الآعثی . وهو من سادات تمیم ومن قوم الفرزدق مات قبل الهجرة بأكثر من عشرین عاماً وشعره فیه قوة وجزالة وطبع و حكمة .

 <sup>(</sup>١) شاعر جاهلي قديم ، ورائيته ــااتي منها هذا البيت ــ في هجاء الجرهميين ،
 جمها صاحب الطرائف الأدبية .

19 ـ فأد حقوق قومك واجتنبهم ولا يطمح بك العز الفطير (۱) قال أبو سعيد: أراد عزا ليس بالحكم، كما أن الفطير من المجين ليس بمستحكم ، والفطير في غير ذا: الجسلد الذي لم يدبغ . وقال طفيل (۲) (من الكامل):

۲۰ وجعلت كورى فوق ناجية يقتات شحم سنامها الرحل (۱۴ وقال أيضاً (من الطويل):

٢١ ـ جذت حول أطناب البيوت وسوفت

مراداً فإن تقرع عصا الحرب تركب(4)

سوفت: شمت . مرادها : الموضع الذي ترود فيه . وقال الحرث ابن حلزة (٠٠) ( من الكامل ) :

٢٢ - حتى إذا التفع الظباء بأطـــراف الظلال وقلن في الكنس (١)

<sup>(</sup>۱)كل شيء أعجلته عن إدراكه فهو فطير . والمعنى : أد لقومك مالهم عليك من حقوق مع اجتنابهم وعدم انظار شيء منهم ثم لا يطمح بك المهر الذي لم يستحكم أمره إلى غايات لايستطيع الوصول بك إليها .

 <sup>(</sup>۲) طفیل الفنوی شاعر جاملی شجاع و أوصف المرب للخیل و ریما سمی
 طفیل الخیل لکثرة وصفه لها ، عاصر النابغة و زهیراً و مات نحو ۱۳ ق ه

<sup>(</sup>٣) الكور: الرحل بأدانه. الناجية: الناقة الكريمة. يذكر سفره على ناقة كريمة قد أضناها السفر وأذاب شحم سنامها ملازمة الرحل لها فى الظمن والارتحال: وفى الاصل لحم بدل شحم

<sup>(</sup>٤) جذ: ثبت قائما أو قام على أطراف أصابعه. التسويف: الشم. المراد: الموضع الذي يواد فيه أي يجاء ويذهب. وقرع عصا الحرب كثابة عن الدءوة اليها. يصف فرسه بأنها واقفة حول أطناب الخيام فإذا دعا داعي الوغي امتطيت وسير عليها إلى الميدان. والمراد الافتخار بالبطولة والاستعداد الدائم العرب.

<sup>(</sup>٥) أحد أصحاب المملقات ويمدفى الطبقةالث لئة من الجاهايين مات سنة ه ق. .

<sup>(ُ</sup>هُ) الظلال : ما يظلل الإنسان منشجر ُونحوه ، الفائلة : الطّهيرة أو النومفيها وقال فهو قائل ، الكنس : جمع كناس وهو موضعاً ظيفاالتجر يكنّن فيه و يستتر

قال أبو سعيد: التفع من اللفاع وهو اللحاف الذي يلتفع به ثم صاركل ثوب يجلل(١) به الإنسان لفاعا . وقال عمرو بن كلئوم(٢) ( من الطويل ) : ٢٣ ـ إلا أبلغ النعان عنى رسالة فمجدك حولى ولؤمك قارح(٣) وقال النابغة الجعدي(٤) ( من المتقارب ) :

٥٧ ـ ألا من لقب عارم النظرات يقطع طول الليل بالزفرات (٧٠ وقال أبو ذؤيب الهذلي (٨) (من السكامل):

۱) أي يفطي

و لؤمه قديم متأصل كهل ، والقارح من الإبل ما أنى عليها خمس سنين .

(٤) أبو ليلى حسان بن قيس بن عبد الله الجعدى العامرى شاعر مفلق صحابى معمر واشتهر فى الجاهلية وسمى النابغة لنبوغه فى النعر بعد سن عالية وقد على الرسول فأ نشده فدعا له وشهد صفين مع على ثم سكن السكوفة فسيره معاوية الى أصبهان مع أحد ولاتها فات فيها نحو عام ٨٠٠ ه ، وقد جاوز المائة بكثير .

(٥) أغلق الآمر أبوابه: كناية عن إشكال الآمر والتباسه وعدم نبين الطريق فيه ، عى بالآمر: لم يهند لوجهه . المذهب: الطريق والرأى ، علا فى المسكان من باب سما ، وسب : سفل ، لجه المساء : معظمه ، المهلك هو الهلاك ، طفا : رسب ، يصف عدوجه بثقوب الرأى وسداده حين تدتميه الآمور و تظلم وجوم الرأى وسداده أولو الحزم بطريق السداد .

(٧) العارم : الخبيث النظر .

<sup>(</sup>۲) شاعر جاملی ساد قومه شا با وعمرطویلا وقتل الملك عمرو بن هند و أشهر شعره معلقته النونیة و فی شعره سپولة واعتداد بالنفس والقبیلة مات عام ق ۶۰ ق ه (۳) یقول ان مجده ناشی. صدیل — والحولی من الابل ما آتی علیها حول —

٢٦ - وإذا المنية أنسب أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع(١)
 وقال أبو خرش الهذل (٢) (من الطويل):

۲۷ ـ أرد شجاع البطن قد تعلینه وأوثر غیری من عالك بالطعم(۲)
 وقال لبید(۱) (من الكامل):

٢٨ -- فبتلك إذارقص اللوامع بالضحى واجتاب أردية السراب إكامها (٠)
 وقال أيضا ( من الـكامل ) :

١٩ وغداة ربح قد كشفت وقرة إذا أصبحت بيد الشمال زمامها (٦)

- (٤) لبيد بن ربيعة العامرى أحد الشعراء الفرسان الآشراف الآجواد، وأحد أصحاب المعلقات أسلم و ترك الشعر، وسكن الكوفة وعمرطو يلا، وهو في شعره بدوى يصف حياة البادية والصحراء، وفيه جزالة وقوة وغرابة واستقصاء للعانى، وإشادة بنفسه وقومه وفي شعره في كمولته حكمة وقوة شعور دبني مات سنة المع عن ١٥٧ مسنة
- (ه) المعنى : أقضى حوابحى بتلك الناقة فى وقت الحرالشديد ، ورقصت لوامع السراب : أى تحركت ، وهو كناية عن احتدام الهواجر ، وكذلك قوله لبست الآكام : (جمع أكمة ) ، أردية : (جمع رداء ) من السراب .
- (٦) القرة : الرد ، الممنى : كم من غداة تهب فيها الشمال ـ وهى أبرد الرياح ـ وبرد قد ملكت الشمال زمامه ، قد كففت عادية البرد ـ الذى يلازمه الجدب ـ عن الناس بنحر الجزور وإطمام الطمام .

<sup>=</sup>عثمان فماتوا فيها فى عام واحد \_ رائمة ، وهو راوية ساعدة بن جؤبة الهذلى ، وخرج مع عبد الله بن الزبير فى غزوة فمات فى خلافة عثمان (راجع ص ١٩ المؤتلف، و ١٥٤ الشعر و الشعراء ) .

<sup>(</sup>١) أنشبت: أعلقت ونشب في الثيء علق فيه التميمة: عوذة تعلق على الإنسان، المنية: الموت، أاني: وجد

<sup>(</sup>٢) شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم يوم حنين، وقصيدته الضادية في الحاسة ( ٢٣٢ : ١ )

 <sup>(</sup>٣) الشجاع: الثمبان، وشجاع البطن كنناية عن ألم الجوع، وهو خرافة
 كانت تتحدث به العرب

وقال أوس بن مغراء (١) يهجو بني عامر (٢) ( من الطويل ) :

. - بشیب علی لوم الفعال کبیر ها (۳) و یغذی بندی الاؤم فیما ولیدها وقال مزرد (۱) ( من الطویل ):

روي ويوي (ويون) ٣١ــ عسوف السرى خبازة في عشائها رؤوس الأفاعي بين خف ومنسم(٠)

هو (٦) ضربها بيدها ومنه أخذ الحبر لإلصاقه بالتنور. وقال الأخطلُ(٧) ( من الطويل ) :

ر و الله الأوائل أول (٨) و الله الأوائل أول (٨) و الله و

- (ه) المُسف: الآخذ على غير الطريق، والمسوف الظلوم. خبازة: صيفة مبالغة من الحبر، العشاء: عدم الإبصار ليلا والإبصار نهارا. الآفاعي: الحيات. الحلف: وإحد أخفاف البعير، والمنسم: خف البعير، يصف ناقته بالجلدو القوة واحتمال آلام السير بالليل و وغم ظلامه و ما يصاحب السائر فيه من ضعف البصر والتمرض الآذي.
  - (٦) أى قوله . خبازة . .
- (٧) تغلى نصرانى ، ولد فى أوائل خلافة عمر ، وكان شاعر عبد الملك بن مروان السياسى ، واشترك فى ملحمة جرير والفرزدق ، ومات سنة ه ٩ ه ، ويمتاز بقنقيح الشعر وجودة المدح ووصف الحز .
  - ا بصره عنه : عدله .
- (٩) من كليب من يربوع من تمم ، ولد فى خلافة عثمان باليمامة منأسرة شاعرة شاعرة منظم القريض و نبغ فيه ، وهجاكثيرا من الشعراء فأخمام ، وهاجى الفرزدق عشرستين وهومقيم باليمامة ، ثم انحدر إلىالبصرة مقيما بها ، وا تصل بولاة العراق

<sup>(</sup>١) شاعر جاءلي أدرك الإسلام .

<sup>(</sup>٢) هم بنو عامر بن صمصمة من قيس عيلان .

<sup>(</sup>٣) أنث الضمير لرجوعه إلى القبيلة .

<sup>(</sup>ع) من غطمان واسمه يزيد ، وهو أخو الشهاخ ، واقب مزرد ببيت قاله ، وهو طويل النفس في شعره ، وفي شعره قوة وجزالة وجودة سبك وكثرة افتنان ، وله قصيدتان في المفضليات .

- حت وأصحابى على كل حرة مروح تبارى الأخنسى المكاريا (١)
   وقال المرار الفقعسى (١) ( من البسيط ) :
- ٢٤ والقوم قدطلحوا والعيش رازحة كأن أعينها نزح القوارير (٦)
   وقال الفرزدق(٤) (من الطويل):
- ومن البديع والاستعارة من كلام المحدثين وأشعارهم قول مالك بن دينار (١)

ـــوماتسنة. ١١ هـ ، وهو عميدالشعراء الإسلاميين ، وشعره شعر الطبع المتدفق ، وامتاز برقة النسيب وسطوة الهجاء وروعة المدح وبقوة شعره السياسي .

- (۱) ناقهٔ حرة : أى كريمة ، مروح : ذات نشاط فى السير ، تبارى : تعارض، الحنساء : البقرة الوحشية ، والخنس : الظباء والبقر ، المسكارى : الذى يكرو فى مشيته : أى يثب و ثبا .
  - (٢) إسلامي كثير الشمر ( ١٧٦ المؤتلف و ٨٠٤ معجم الشمرا.).
- (٣) طلح: أضناه السفر ، العيس : الإمل يخالط بياضها شيء من الشقرة ،
   رازحة : بحدة في السفرمهزولة منه ، ورزحتالناقة : سقطت إعياء أوهزالا، أعيز :
   جمع عين ، نوحت الدار : بمدت ، القوارير : جمع قارورة ، وهي حدقة العين .
- (٤) تميمى دارى ، ولد عام ١٤ ه بالبصرة ، وهاجى جريرا أكثر من نصف قرن . ومات عام ١٠٥ ه ، وفى شعره بهض غرابة وتعقيد ، وقد ضمنه كثيرا من أخبار العرب وشعرها ، والهجاء والفخر والمدح هى الفنون التى غلبت عليه ، وشعره فى أسلوبه حصيف قوى الأسر .
- (ه) نسب قدامة البيت إلى المخبل ( ١٠٦ نقد الشعر ) . يغمز : يصيب ويطعن · عسا الشيء : يبس وصلب القراسية : الضخم الشديد من الإبل أو البهير الآضجم والضجم اعوجاج في الفم كما يقول الجاحظ (١٠٥ البيان) الفحل معروف . البازل: الناب يطلع في سن الناسعة . يقول : عزنا قديم ثابت واسى الدعائم لايثال منه الطاعن علمه منالا .
  - (٦) بصری عالم ناسك زاهد ورع محدث نوفی عام ۱۳۱ ه .

القلب إذا لم يكن فيه فكرة خرب. ورأى المأمون(١) بعضولده فى يده دفتر فقال: ماهذا يابنى؟ فقال: بعض ما يشحذ(٢) الفطنة ويؤنس فى الوحدة. فقال المأمون: الحمد لله الذى أرانى من ذربتى من ينظر بعين عقله.

وقال المنصور (٢) لمحمد بن عمر ان التيمى (١) قاضى المدينة: بلغنى ألك بخيل، قال: والله ما أجمد في حق و لا أذرب في باطل وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلى (٩): حدثنى أبو دلف (٢) قال: دخلت على الرشيد (٧) وهو في طارمة (٨)، وإذا بباب الطارمة شيخ جليل على طنفسة (١)، فلما سلمت قال لى الرشيد: كيف أرضك؟ قلت: خراب يباب، خربه الأعراب والأكراد. فقال قائل: هذا آعة الجبل (١٠) هو أفسده، فقلت: فأنا أصلحه، فقال الرشيد: وكيف ذاك؟ قلت: أفسدته وأنت معى (١١)، فقال الشيخ: إن همته لنرى به من وراء

<sup>(</sup>١) الخليفة العباسي المشهور ولى الخلافة عام ١٩٨ ومات عام ٣١٨ ٠

<sup>(</sup>٢) شحذ السكين: حدما .

<sup>(</sup>٣) ثانى خلفاء بني العباس ولى الخلاقة عام ١٣٦ ومات عام ١٥٨ ه.

<sup>(</sup>٤) تجد بعض أخباره فى الأغانى (١: ٢٥٢، ٤: ٩٠، ٣: ٨٧) وهو مدنى من رجال العلم والفقه والفتيا بها على عهد المنصور، وتوفى فى عهد المهدى، وله ابن يسمى عبد الله ولاه الرشيد قضاء المدينة ومكة ثم عزله ومات بالرى عام ١٨٩ ه (١٠: ٦٠ تارخ بفداد).

<sup>(</sup>٥) علم فى الغناء والموسيق وكان شاعرا عالما أديباً . ولد ومات ببغداد ، و نادم كثيراً من الخلفاء ( ١٥٥ — ٢٣٥ هـ)

<sup>(</sup>٦) قائد عباسي كان في جيش الرشيد وقربه المأمون وتوفي عام ٢٢٥ هـ

 <sup>(</sup>٧) الحاليفة المباسى الحامس المظيم ولى الحلافة عام .٧٠ ه بعد أخيه الهادى
 ابن المهدى و مات بطوس سنة ٩٠٥ ه

 <sup>(</sup>A) بيت من خثب فارس معرب (٩) بالفتح والكسر واحدة الطنافس

<sup>(</sup>١٠) إقليم بين إذر بيجان وعراق العرب

<sup>(</sup>١١) راجع الرواية في زهر الآداب ( ١٣١ و١٣٧ : ١ )

سنه مرمى بعيدا(١) ، فسألت عنه فقيل لى: العباس بن الحسن العلوى (٢) ووقع بين أحمد (٣) بن يوسف و بين رجل شر بين يدى المأمون فقال أحمد للمأمون: قد — والله — رأيته ياأمير المؤمنين يستملى عن عينيك ما يلفانى (٤) به . وقال الرشيد وقد أنشده النمرى (٩) (من البسيط):

٣٦ ـ ماكنت أوفى شبابى كنه عُرته حتى انقضى فإذا الدنيا له تبع(١) وما خير الدنيا لا يخطر (٧) فيها برداء الشباب وكتب خالد بن برمك (٨) إلى ابنه يحى (٩) لعمر و (١٠) بن عثمان التيمى : عافانا الله و إياك من السومبر حمته ،

(١) وكان أبودلف في ذلك الوقت شابا ، وهذه الجملة يسندها الحصرى إلى الرشيد (٣) هو العباس بن الحسن بن عبيد الله بن عباس بن على بن أبي طالب ،

شريف هاشمى شاعر أديب ، عاصر الرشيد والمأمون وقرياه لسنه وأدبه (١٠١٣٠ زهر الآداب اسم والده فجمله الحسين ، وفىالإمتاع والمؤانسة كلمة بليغة له ( ١٤٤ و ١٤٥ : ٢ )

(٣) كاتب بليخ اشتهر فى زمن المأمونُ وله كتب ورسائل فى نهاية البلاغة وله ترجمة كبيرة فى الأوراق للصولى قسم أخبار الشعراء (ص ٢٠٩ ـ ٢٣٣) ومات عام ٢٠٨ هـ (٤) فى الأصل: تلقانى .

- (ه) منصور النمرى شاعر عباسى رقيق ، مدح الرشيد وكان يتعصب للعلوبين ، وهو من فحرلة الشعراء فى عصر الرشيد ، وكان المبيذ العتابى وراويته وقربه العتابى من البلاط العباسى ثم حدثت بينهما جفوة فتهاجيا ، وشعره كما يقول إسحاق الموصلى فيه : غريب المبنى قريب المعنى سهل الدكلام صعب المرام سليم المتون كثير العيون ( ٣٥ ٣٩ : ١٣ تاريخ بغداد ) .
  - (٦)كنه الشيء : نهايته ، الفرة : الففلة وقلة التجربة .
    - (٧) خطر الرجل : اهتز في مشيه و تبختر .
- (٨) من أسرة فارسية عريقة (٩٠ ــ ١٦٣ه)، وزرالسفاح والمنصور (٣٥٨/ ٢٣٠ الحزانة تصحيح محيي الدين)، ومدحه بشار عام ١٥٨ ه وهو والعلى الموصل.
- (٩) ابنخالد ، ووالدالرشيد رضاعا ومربيه ووزوللرشيد ، (١٢٠ ـ ١٩٠ ﻫـ)
- (١٠) من أنصار البرامكة وكان قاضى البصرة فى عهد المهدي وُله أخبار مُعُ أَبِى نواس (ص ٤ / ١٨ الآغانی) ، وفيه يذكر اسمه عمر لا عمرو و لعله تحريف.

قد عرفت حال عمرو بن عثمان النهمى، وتقادم وده، وانخراطه فى سلمكنا، فتول من أمره مايشبهك أو يشبهه، فأمر له يحيى بألف ألف درهم. وقال إسحاق (١): قلت للعباس بن الحسن (٢): إنى لاحبك، فقال: رائد ٣٠ ذاك معى وذكر له رجلا فقال: دعيى أتذوق طعم فراقه، فهو والله لاتشجى (١) به النفس، ولا تكثر فى أثره الالتفات وكتبت إلى بعضهم: إنما قلبى نجى (٥) ذكر ك ولسانى خادم شكرك.

وكتبت فى بعض الكتاب: قد طالت علتك أو تعالمك واشتد شوقنا إليك فعافاك الله مما بك من مرض فى بدنك أو إخائك ولاأعدمناك. وقال عبد الله (1) بن إدريس قال: كان لى جار معتوه فقلت له يوما: ما أجو دالشعر، فقال: ما لم يحجبه عن القلب شيء، انظر إلى قوله (من الطويل):

٣٧ ـ ألا أيها النوام ويحكمو هبوا(٧)

وأنشده بصوت جهير ، ثم قال : أعرابي استأذن على القلب فلم يؤذن له ، ثم أنشد( من الطويل ) :

٣٨ ـ أسائلكم هل يقتل الرجل الحب (^)

- (١) هو اسحاق الموصلي الذي مرت ترجمته .
  - (۲) مرت توجمته .
- (٣) الرائد : الدى يتقدم القوم في طلب المــا. والكلا .
- (٤) شجاه : حزنه ، وأشجاه : أغصه ، وتذوقه : ذاقه مرة بهد مرة وشهثا .
   دشيء .
  - (ه) النجي : الذي تساره واحدا أو جماعة .
- (٦) كوفى محدث ورع أراد الرشيدأن يوليه القضاء فأبى ، مات عام ١٩٣ هـ وهو غير ان إدريس الشافعي م سنة ٢٠٠٤ ه .
- (۷) شطر بيّت لجميل بن معمر العذرى (وراجع ١٣ و١٤ الشعر والشعراء، و ص ١٣ من قصول التمّاثيل لابن المعتز ، و ص ٧ جـ ٤ العقد الفريد طبع القاهرة ١٩٧٨)
  - (٨) عجز الشطر السابق وهو لجميل ، والبيت تجده فى الأمالى ( ٢٩٨ / ٢ ) .

بصوت لين ، ثم قال . هذا مخنث استأذن على القلب فأذن له . وقال أبوعبدالله الزبيرى(١): ماسمعالني صلى الله عليه وسلم أحداً يحمدالله إلاجاذبه الحد. وقال عمر (٢) بن عبد العزيز : وجبت حجة الله على ابن الأربعين ، وأنشد (من الطويل) :

٣٩ - إذا المرء وفي الاربعين ولم يكن له دور، ما يأتى حياء ولاستر فدعه ولا تنفس عليه الذي مضى وإن مد أسباب الحياة له العمر (٣) يقال: نفست بالشيء على فلان أنفس إذا بخلت به عليه. وكان رجل من أهل الأدب له أصحاب يشرب معهم وينادمهم فدعوه فلريجهم فقالوا: مامنعك؟ قال: دخلت البارحة في الاربعين وأنا أستحى من سنى. وحج المهدى (٤) فمر ببلاد بني جعفر (٠)، فقالت امرأة منهم: أي شرف وجمال لو أن الله دعه (١) بأم جعفر ية . وقال يحى بن خالد: العقل خادم للجهل وقال بعضهم في رسالة: وحصن الله وله ، وأوقع بأسه بجر ثومة (٧) الضلال، ومناخ (٨) الشرك ، ومركز الظلم،

<sup>(</sup>۱) أمله أبو عبد الله الزبير بن بكار من أحفاد الزبير بن العوام وكان عالماً واوية ولى قضاء مكة وتوفى بها عام ٢٥٦ ه ، ويقال لمصمب بن الزبير : الزبيرى ( ١٢ / ١١٠ الآغانى ، ١٥ الآوران المصولى قسم أشعار أولاد الحلفاء ط ١٩٧٩) ومصعب مدنى نسابة وهو عم الزبير بن بكار ومات عام ٢٣٣٧ ه ، وقال فيه المرزباتى : إنه كان شاعرا راوية .

<sup>(</sup>٢) الخليفة الأموى العادل المتوفى سنة ١٠١ هـ

<sup>(</sup>٣) هما - كما في سر العربية للثمالي - للاقيشر الاسدى وهو أحد بجان الكوفة وشعرائهم هجا عبد الملك ورثى مصعب بن الزبير ( راجع ٥ المؤتلف و ١٣٩٩ معجم الشعراء )، وينسبان لايمن بن خريم كما في الأمالي ، وهما في البيان والتبيين ( ٢١٥ / ٣ ) مع تغيير في الرواية

<sup>(</sup>٤) الخليفة العباسي الثالث ، ولى الخلافة بعد أبيه المنصور عام ١٥٨ ه وتوفى عام ١٦٩ (٥) هم بنو جعفر بن كلاب العامرى وبلادهم كانت بنجد

<sup>(</sup>٦) دعم الشيء : جمل له دعامة ، والدعامة : أساس البيت

<sup>(</sup>٧) جرنومة الشيء ، أصله (٨) المناخ ، موضع الإناخة والبرك

بعد طول الإملاء(١)، وقلة المراقبة والارعواء(٢). وقال آخر: الاستطالة(٣) السان الجهالة. وقال ذوالرياستين(٤): الطب استدامة الصحة. ومرمة (٥) السقم، وكتب ابن مكرم(٢) في تعزيته أحمد بن (٧) دينار بأخيه: ليس لاهله وولده مرجع إلاغبرك ولامقيل (٨) إلافي ظلك، فأنشدك الله فيهم، فإنه خربهم ببهارة مروته (٩). ولإبراهيم بن العباس (١٠) في بعض كتبه: إن أحق من أشاد بنعمة، ناطقاً بلسان شكرها، من ألبس من نعمة أعز ملابسها، وحبي أفضل مواهبها، كتبت إليك وأمير المؤمنين من لين الطاعة، واتساق الكلمة، بمن في بلدانه وحواشي سلطانه، على ما يحمد الله عليه ويستزيده منه. وقال يحيي بن خالد: الشكر كفاء (١١) النعمة، ولبعضهم: فأتيتك حين أنفد (١٢) الصبر مدته، وبلخ المكر وه غايته، ولم يبق من الستر إلا ما يشف دونه، ولبعضهم في رسالة: إن

<sup>(</sup>١) الإملاء، الإمهال

<sup>(</sup>٢) الارعواء ، الكف

<sup>(</sup>٣) الاستطالة ، التطاول على الناس

<sup>(</sup>٤) هو الفضل بن سهل وزير المأمون ونى له الوزارة وقيادة الجيش فلقب ذا الرياستين ، مات مقتولا عام ٢٠٠ ه

<sup>(</sup>٥) رم الشيء مرمة ، أصلحه

<sup>(</sup>٦) محمد بن مكرم الـكاتب وله مع أبى العيناء أخبار مشهورة ( ٤٤٤ معجم الشعراء ) ، وتوفى نحو عام ٥٨٥ ه

<sup>(</sup>٧) من رجال الدولة العباسية وأعيانها نوفى نحو عام ٢٨٠

<sup>(</sup>٨) المقيل ، النوم في الظهيرة

<sup>(ُ</sup>ه) أى مروءته ، يريد أن عائلهم كان جوادا فلم يترك لهم مالا مؤثرا عمارة مروءته ولوكان فيها شقاء ذريته وإقتار أسرته ،

<sup>(</sup>١٠) الصولى الشاعر الـكانب البليغ كان يلقب بكانب المراق وتولى ديوان النفقات المتوكل وشمره بحموع في بحموعة الطرائف الادبية ، مات سنة ٣٤٣ هـ

<sup>(</sup>١١) الكف، النظير ، وكفاه وكافأه ، جزاه

<sup>(</sup>١٢) نفِد الشيء ، فني ؛ وأنفده : أفناه

شدة الحجاب تنغل (١) أديم المودة. ودخل أبوسعيد (٢) المخزومي على إسحاق ابن ابراهيم المصعبي (٣) فأنشده قصيدة ، وكان حسن الإنشاد ، ثم دخل بعده الطائى (٤) فأنشده ، وكان ردى الإنشاد ، فقال المصعبي للطائى: أور أيت المخزومي انشدنا آنناً ١ 1 فقال الطائى : أيها الأمير نشيد المخزومي يطرق (٠) بين يدى نشيدي . وحدثي أبو عبد الله (٢) قال : قال الحسن (٧) بن سهل : خرير الماله لمن العارة (٨) . ولاعرابي في البرق (من الطويل):

وع الخاشيم أنف الليل أومض وسطه سناً كابتسام العامرية (٩) شاعف

(١) أنغل الأديم: أفسده في الدباغ.

(٣) من بنى مخزوم صاحب شرطة بغداداً يام المأمون و المعتصم و الوائق و المتوكل الت عام ٢٣٥٠ . (٤) هو أبو تمام الشاعر م ١٢٣ ه.

(٥) طرقت القطاة : حان خروج بيضها ، وطرق فلان محق : جحده ثم أقربه وطرق الإبل : حبسها عن الكملا ، وطرق لها : جمل لها طريقاً .

(٦) هو محمد بن داود الجراح السكانب العالم ، عمه على بن عيسى الوزير ، وكان صديق ابن الممتز وكان له رغبة فى أن بلى ابن الممتز الحلافة ، وولى له الوزارة لما تقلدها ، ولما فشلت حركة ابن الممتز قبض عليهما ولقيا حتفهما عام ٢٩٦ ه . وله كتاب فى الشمر والشمراء ، وله ترجمه فى تاريخ بفداد ( ٢٥٥٥٠ ) ، وكان مسلاده سنة ٣٤٧ ه .

(٧) وزير المأمون وصهره ( أبو زوجه بوران ) ، توفى عام ٢٣٣ هـ ، ولبثت يوران بعد المأمون مدة طويلة و توفيت عام ٢٧١ هـ ، وقد روى صاحب المقد قصة زواج المأمون بها وهى أسطورة أدبية رائمة .

(A) يريد أن المآء بشير بالخصب والعمران والرخاء .

(ه) شام البرق: نظر إلى سحابته أين تمطر. أنف الليل: أوله وسط: ظرف السنا: الضوء: والعامرية محبوبته، شغفه الحب: أحرق قلبه أو أمرضه.

<sup>(</sup>٢) شاعر عباسي مقل مجيد هجا دعبلا ومدح المأمون وكان يعاصر أبا تمام ( . ٢٦ معجم النمراء ) وقد حرف في المعجم إلى : أبوسعد . ونعته الجاحظ في البيان بأنه دعي بني مخزوم ( ٣٤ ٣٤ )

وقال أبو نواس ( من الـكامل ) :

٤١ صهباء تفترس العقول فما ترى منها بهن سوى السبات جراحا (١)
 وقال آخر (من المكامل):

27 أما الطلول فمخبرا ت أنهم ظعنوا قريبا أخذتنى الأحزان حين وقفت فيها والكروبا فتركن فى قلبى الندوبا وزرعن فى رأسى المشيبا (٢) وقال أبو الشيص (٣) ( من الحفيف ) :

٢٤ - ربع دار مدرس العرصات وطـــلول محوة الآيات خفق الدهر فوقها بجناحيــن مريشين بالبلي والشتات (٤) وقال سليمان(٥)بن أبي الجنوب بن مروان بن أبي حفصة (من الكامل):
 ٢٤ - يتبعن جاهلة الزمام كأنها إحدى القناطروهي حرف ضامر (١)

(۱) الصهباه : الحمر . السبات : النوم وأصله الراحة . الجراح : جمع جرح . (۲) الطلول : ماشخص من آ نار الديار . ظمنوا : رحلوا . أحذاه . أعطاه . الندب : أثر الجرح الباقى على الجلد ، جمعه ندوب ، ويروى فى قامى بدل رأسى ، (۳) هو محمد بن رزين الحزاعى ، ابن عم دعبل ، عاصر الرشيد، شاعر مطبوع سريع الخاطر رقيق اللمظ عاصره أبو نواس ومسلم وقتل عام ١٩٦ ه (١٠٤١٥ الأغاف) وتهاجى هو ومسلم وكان لأبى الشيص طبع ولمسلم إدمان (٢ . ١٤٧ شرح الحاسة ) .

(٤) درس الرسم ، عفا، ودرس مضعفدرس ، الربع : الدار ، العرصة : كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء ، الطلل : ماشخص من آثار الديار ، محا الشيء فهر ممحو ، الآية : العلامة ، خفقت الراية : اضطربت ، راش السهم : ألزق عليه الريش فهو مريش ، البلى : مصدر بلى أي خلق ، النتات : التفرق .

(٥) شاعر عاصر المتوكل ، جده مروان شاعر المهدى ، ووالده شاعر أيضا ( واجع ٥٠٠ معجم الشمراء ، ٢٠٠٧ الموشح )

 (٦) الضمير في يتبعن الآبل . زمام البعير : خطامه ، وجاهلة الزمام : كنايةعن مرحها في السير ، الفناطر : جمع نظرة وهي الجسر . ضامر : هزيل خفيف اللحم .
 الحرف : الناقة التي هزلها طول السفر . وقال أبو نواس ( من الـكامل ) :

وقال مسلم (من الطويل):

٤٦ - فأقسمت أنسى الداعيات إلى الصبا وقد فاجأتها العين والستر واقع قطفت بأيديها ثمار نحورها كأيدى الأسارى أثفلتها الجوامع (٢) وقال أشجع (٣) (من الطويل):

٤٧ و جارية لم تسرق الشمس نظرة إليها ، ولم يعبث بأيامها الدهر (١)
 وقال العتابي (٠) ( من الطوبل ) :

٤٨ - ومعضلة قام الربيع(١) إزاءها ليعمد ركن الدين لما تهدما
 غداة عداة الملك شاحذة المدى عليه وغول الحرب فاغرة فما (٧)

( ) الناجذ : آخر الأضراس .

 (۲) الجوامع: جمع جامعة وهي الغل. أنسى: أي لا أنسى بحذف لا. وقع الستر سقط. الأسارى: جمع أسير.

(٣) هو أبو الوليد أشجع السلمى شاعر لحل عاصر بشارا ولد بالبمامة ونشأ بالبصرة واتصل بجعفر البرمكى فقربه من الرشيد وله ترجمة طويلة فى الاوراق قسم أخبار الشعراء (ص ٧٤ – ١٣٧٧ ط ١٩٣٤ بالقاهرة) وتوفى عام ١٩٥٥ ه

(٤) لم تسرق الشمس نظرة إليها ؛ كناية عن لزومها الحدر لترفها و نعمتها .

(٥) كلثوم بن عمرو التغلي العتابي ، كاتب بلبغ وشاعر مجيد ، مدح الرشيد ، وتوفى عام ٢٢٠ هـ ، وكان منصور النمرى راويته وتلميذه (٢٨/١٢) تاريخ بغداد ) وكان يجمع بين الخطابة والشعر الجيد والرسائل الفاخرة مع البيان الحسن ، وعلى تهجه في البديع بقول جميع من يتكلف ذلك من المولدين (١/٤٥ البيان والتبدين ) .

(٦) يمدح الفصل بن الربيع بن يونس م٢٠٨ه وكان ُ وزُير الرشيد بعد البرامكه ثم وزير الأمين وصاحب تدبيره و ينوه في ذلك المدح بوالده الربيع بن يونس المدو اللدود للرامكة المتوفى عام ١٧٠ه

(٧) الأبيات فرزهر الآداب (٢٥٠ و ٢٥١ ج ٢) ، المصلات : الشدائد. عمد الشيء : أقامه بعاد يعتمد عليه ، شحذ السكين : حدها ، المدى : جمع مدية وهى الشفرة، ففرفه : فتحه .

وقال ( من البسيط ) :

وع إن البرامك لاتنفك أنجية تجرمت حجج عشر ومنصلهم

وقال (من الطويل):

.هـومن فوق أكوار المطايا لبانة فتى ظفرت منه الليالي بزلة

وقال ( من الكامل ) :

وتنبهت لذكائه آمالي سكتاته إعـــدة وفى نطقاته تفريق بين قرائن الأمـــوال لما لجأت إلى ذراك وأشرف عنق من الحدثان قلت : نزال (٣)

بصفحة الدين من نجواهم ندب

مضرج بدم الإسلام مختضب (١)

أحل لها أكل الذرى والغوارب

فأقلعن عنه داميات المخالب (٢)

٥١ ـ ناهضت بالحسن بن عمران العلى وقال النمري للرشيد ( من الوافر ):

٢٥ ـ منفت على ابن عبد الله (١) يحى وكان من الحتوف على شفير

(١) أنجية : جمع نجى وهو الذي تساره ، الندب : الجرح . تجرم: انقضى ، حجج جمع حجة أى سنة ، المنصل : السيف ، مضرج : ملطخ بالدم ، يرمى البرامكة بالكيد للأسلام والعمل على القضاء عليه ، والأبيات في زَهْر الآداب( ٣/٣٩) ·

(٢) أكوار : جمع كور وهو الرحل ، لبانة : حاجة ، أحل: فالأصل بالبناء للمفعول ولامهني لها بل هي بالبناء للفاعل وفاعلها هو قوله. في ، و دأكل، مفعولها وأحل ــ أي أباح ــ اللاكوار أكل الذرى والفوارب من هذه المطايا ،كناية عن هزله لها بكثرة السفر ، ذرى الشيء : أعاليه : الغارب : ما بين السنام إلى العنق ، دمى الشيء . تلوث بالدم .

 (٣) ناهضت : سامیت ، سکتات : جمع سکتهٔ أی سکوت ، نطقات : جمع نطق. **عدة** : أي وعد مالمطاء ، قرن بين الشيئين قرانا : جمع بينهما ، والقرين الصاحب وقرينةالرجل: امرأته، والذرىبالفتحالملجأ ، أشرفت: تطلمت، عنقمنالحدثان. طائقة منها أو أوائلها ، والحدثان والحادثة بم.ني ، وفي الأصلذراك بالضموهوخطأ ً (٤) هو حفيد الحسن بن الحسن بن على بن أبيطالب ثارعلى الرشيد ببلادالديلم عام ١٧٦ فيهز إليه الرشيد الفصل على رأس جيش فطلب الأمان من الرشيد =

وقد سخطت بسخطنك المنسايا فظلت وهي(١) حائمة النسور لهم رحم تصور كم عليهــــم وتكسر عنكم حمة النكير(٢) وقال يصف بغداد (من البسيط):

٣٥ - تحيا النفوسإذا أرواحهانفحت وحرشت بين أوراق الرياحين (٣)
 وقال العباس بن الاحنف (٤) (من البسيط):

- 30 قد سحب الناس أذيال الظنون بنا وفرق الناس فينا قولم فرقا(ه)
   ف كاذب قد رمى بالظن غيركم وصادق ليس يدرى أنه صدقا
   وقال محمود (٦) الوراق (من الوافر):

= وحضر يحيى العلوى إلى بغداد فأكرمه الرشيد ثم حبسه حتى مات في الحبس ( أبو الفداء ، ٨-٨ مقاتل الطالبين ) .

(١) في الأصل: فهيي .

(٢) الحتوف: جمع حنف وهو الموت ، شفيرااشي من حرفه ، السخطة : الغضب، حام حول الشي من دار ، حمة العقرب : سمها وضرها ، والمراد بحمة النكير شدة لذعه، (٣) الأرواح جمع وبح ، نفحت : هبت . التحريش : الإغراء ، وفي ناريخ بغداد

قالت زيدة للنمرى: قل شعرا تحبب بغداد فيه إلى الرشيد فقد اختار عليها الرقة فقال أبيانا منها هذا البيت فأعطنه أانى دينار .

- (٤) شاعر غزل ظريف نشأ فى بغداد فى نعمة ولم يصطبخ لمدحو توفرعلى الغزل فى محبوبته فوز ، مات عام ١٩٢ .
- (٥) سحب : مضامف سحب بمانى جر ، قال الصولى : سمعت عبد الله بن الممتز يقول الله و قيل لى ما أحسن شىء تعرفه لقات شعر العباس بن الأحنف : قد سحب الناس الخ ، .
  - (١) شاعر أكثر شعره في المراعظ والحكم توفي نحو عام ٢٣٠ ه.
    - (٧) أى قبض على ناصيته والمراد خالط .

٥٦ تعض بأنياب المنايا سيونه وتشرب من أخلاف كل وريد(١)

وقال بشار ( من الـكامل ) :

٥٧ - تبعت عطاياه مواهبه كالسيل متبعاً قنا مطره (٢)

وقال ( من المتقارب ) :

فضاق وأعلن ماقدكتم وبيضاء يضحك ماء الشبا ب فى وجهها لك أو يبتسم ألا أما السائل جاهلا ليعرفني أنا أنف الكرم (٣) ُمت في الكرام بني عامر فروعي وأصلي قريش العجم

٥٨–صببت هواك على قلبه وقال ( من الوافر ):

٥٥ ــ شربنا من فزاد الدن حتى تركنا الدن ليس له فؤاد وقال محمد (٤) بن أحمد من ولد طباطبا العلوى الأصفهاني (من المنسرح): -٦- رب نهار أمست أصائله ترشف من شمسه صبابات (٠) وقال محمد(٦) بن ديزيمن ولد مسلمة بن عبدالملك يصف فرسه (من الكامل): ٦١ عودته فيما أزور حبائبي إهماله وكذاك كل مخاطر فإذا احتى قربوسه بعنانه علك الشكيم إلى انصراف الزائر (٧)

<sup>(</sup>١) أنياب : جمع ناب . الآخلاف : جمع خلف ، وهو حلمة ضرع الناقة ، أوهو للناقة كالصرع للناة ، الوريد: عرق من الوتين وهما وريدان غليظان في جانبي العنق، (٣) الففا ، مؤخر المنق ، والمراد أواخر المطر .

 <sup>(</sup>٣) استمارة ، يشير إلى أنه موضع المزة والمنمة والسيادة .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا العلوى الحسني شاعر أديب عالم ولدومات بأصبران عام ۲۲۲ ه (راجع ۲۴ ۶ معجماً لشعراء) ۲٬۲۲۵ معجماً لأدباء (٥) الأصائل ، جمع أصيل وهو ما بعد المصر إلى المغرب ؛ الرشف : المس الصبابة ، بقية الماء في آلاِياء .

<sup>(</sup>٦) شاعر محسن مكثر مدح المأمون ( ١٩٤ معجم الشعراء )

<sup>(</sup>٧) الضمير في عودته لفرسه ، الحبائب : جمع حبيبة ، الخاطر ، الذي لايبالي النتائج ،القربوس هو مقدم السرج ، الملك : المضغ ، الشكيم : الحديدة الممترضة 🕳

وقال أبو العتاهية (١) ( من المديد ) :

77 ـــراک الآیام یجری علیها وله منهن یوم حرون (۲) وقال أبو نواس السابق فی میدان الشعراء (من الرجز ):

وقل (من الكامل):

٦٤ حرم الزمان على الذين عهدتهم بك قاطنين ولازمان عرام (٤)
 وقلت (من الحفيف):

٦٥ ـ اسقني الراح (٥) في شباب النهار

وانف همي بالخندريس (٠) العقار (٠)

= في فم الفرس ، وأراد بالزائر نفسه ، يقول ، قد رضت فرسى على الآدب الحميد وعودته الإمال والترك عند زبارة الآحية وعند فعل كل أمر خطير ، فإذا نزات عنه وألقيت لجامه فى مقدم سرجه وقف مكانه كالمنظر لربه لايبرح ذلك المكان حتى أعود إليه .

 (١) أنشأ بالكوفة وعالج الشعر فتى و ندخ فيه وألم بمذاهب المنكاميزوالفلاسفة والزهاد ، وامتاز بالسهولة والوضوح والطبع ، ومات عام ٢١١ هـ

(٢) فرس حرون ، أي لا ينقاد .

(٣) يصف فرسه بقوة السير وشدة الآيد، والاغتيال: الافتراس من حيث لايشعر، الحزان بالكسر: الذكور من الآرانب، الرقط جمع رقطاء وهى ما بها سواد يشوبه نقط بياض، الاشتطاط: الجور، الحطم مصدر حطمه: أى كسره الآديم: الجلد، المط مصدر عط الثوبأى شقه بلا بينونة، وعط فلاناصرعه وغلبه (٤) العرام، الحدة والثدة، وعرام الزمان مافيه من شراسة وأذى

قاطنين : مقيمين . (ه) من أسماء الحر ، والأبيات في ٤٣ ، ٧ ديوان ابن المعتز ، وجلا العروس يجلوما . القطر : المطر ، نثره فاننثر والاسم النثار بالكسر . فكأن الربيع يجلو عروسيا وكأنا من قطـــره فى نثار

وقال أبو الشيص ( من الطوبل ) :

٦٦ ـ سقانی بها واللیل قد شاب رأسه غزال بحناء الزجاجة مختضب (١)
 وقال الخر می (۲) یذکر الإبل (من الطویل):

٧٧ - وكم خبطت من فحمة لدجنة

وحمرة وهاج من (٣) الصيف جاحم (١)

وقال أبو نواس ( من الـكا.ل ) :

77 عين الخليفة بى موكلة عقد الحذار بطرفها طرفى صحت علانيتي له وأرى دين الضمير له على حرف فلأن وعدتك تركها عدة إنى عليك لخائف خلنى سلبوا قناع الطين عن رمق حيى الحياة مشارف الحتف فتنفست في البيت إذ مزجت كتنفس الريحان في الانف (٠) وقال (٦) في الفرس (من الكامل):

<sup>(</sup>١) الحناء معروف ، واختضب بها فهو مختضب .

<sup>(</sup>٣) شاعر عباسي مجيد ، اسمه أبو يمقوب اسحاق بن حسان ، وهو حسن الديباجة جيد الممانى ·

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عن .

 <sup>(</sup>٤) خيط البعير الأرض بيده: ضربها ، الفحمة: الظلة ، الدجنة من الغيم المطبق أو المظلم الذي ليس قيه مطر ، والدجنة : الظلة ، الحرة : الحصاة ، ويروى، وجمرة ، الوهج : حر النار ، الجاحم : الشديد القيظ والحرارة .

<sup>(</sup>٥) الحذار : المحاذرة ، الطرف : العين .

القناع: الفطاء . الرمق: بقية الروح، الحياة : ضد الموت، والحي : ضد الميت مشارف: مقارب ؛ الحنف: الهلاك ؛ تنفس الصبح: تباج، مزجت : صبعليها الماء (٦) وينسب البيت لرقبة .

- ٦٩- يبنى العجاج على مفارقه بمقعب لم بعد أن وقحا (١)
   وقال العلوى الأصفهانى ابن طباطبا (٢) (من الخفيف):
- ٧٠ صدف شق على لآلى، در أم كتاب قد فض عن نظم شعر ؟
   وقواف متومات لدى الابيـــات موزونة بقسطاس (٣) فكر
   وقال الطائى ( من الكامل ) :
- ٧١ مطر يذوب الصحومنه وبعده صحو يكاد من النضارة يمطر (١)
   وقال ( من البسط ) :
- ٧٧ أمطرتهم عزمات لورميت بها يوم الكريهة ركن الدهر لانهدما
   حتى انتهكت بحد السيف هامهم جزاء ما انتهكوا من قبلك الحرما (٠)
   وقال يخاطب منزلا (من السكامل):
- ٧٧- يا منزلا أعلى الحوادث حكمها لا مطل فى عدة ولا تسويفا أرسى بناديك الندى وتنفست نفسا بعقوتك الرياح ضعيفا ولئن ثرى بك ملقياً بجرانه ضيف الخطوب لقدأصاب مضيفا (٦) للعنى: أنه أصاب موضعا يضيف إليه فيه ، أى يميل إليه ؛ لأن أهله قد

(١) المجاج: الغبار، المفرق: وسط الرأس، وهو الموضع الذي يفرق فيه الشعر، التقميب، أن يكون الحافر مقببا، توقيح الحافر: تصليبه بالشحم المذاب.

(٢) شاعر عالم أديب نوفى عام ٣٣٧ ه .

(٣) صدف الدرة : هو غشاؤها ، اللزاؤة : الدرة ؛ والجمع لآلى. ، قوم الشيء تقويما فهو قويم أى مستقيم ، القسطاس : الميزان .

(٤) الصحو: ذهاب الغيم . النضارة : الحسن والرونق .

(ه) نهكه السلطان عقوبة : أى بالغ فى عقوبته ، وانهك الحرمة : تناولها بما لايحل . الهام : الرموس . الحرم : جمع حرمة ، وهى مالا يحل انتهاكها .

(٦) أرست السفينة ورست : وقفت فى مرساها . النادى : مجلس القوم ومتحدثهم الندى: الجود،العقوة : ماحول الدارو المحلة . ثوى: أقام . الجران : مقدم عنق البعير . المضيف : صاحب الضيف ، وأضاف الرجل أنزله به ، وضافه ، نزل عليه . فارقوه ، ومضيف محال ، لأن البلد لايضيف ، ولأن الزمان لا يحتاج ، وإنما المعنى أن الزمان مال عليك فأصاب موضع محل ومنزل .

وقال (من الكامل):

٧٤ ياسهم كيف فيق من سكر الهوى حران يصبح بالفراق ويغبق عرى لقد نصح الزمان وإنه لمن العجائب ناصح لا يشفق (١) نصح الزمان: أى أدبك بما يريك من غيره واختلافه، والزمان لايشفق على أحد، لانه يأنى على الإنسان بما يقضى عليه، فقال: « من العجائب أن ينصحك الدهر وهو لا يشفق » .

وقال (من الطويل):

٧٥ ـ كلوا الصبرغضا واشربوه فإنكم أثرتم بعير الظلم والظلم بارك من يأنك المقدار لاتك (٢) هالك ولكن زمان غال مثلك هالك (٣) وقال العباس من الأحنف (من البسيط):

٧٦ ـ ولى جفون جفاها النوم فاتصلت أعجاز دمع بأعناق الدم السرب (١) وهذا و أمثاله من الاستعارة بما عيب من الشعر والكلام ، و إنما نخبر بالقليل ليعرف فيتجنب . قال المهلب (٠) لرجل من الأزد: متى أنت ؟ قال . أكلت من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين ، فقال : أطعمك الله لحمك .

 <sup>(</sup>١) الصبوح: الشراب بالغداة ، ضد الغبوق وهو الشراب بالعشى .

<sup>(</sup>٢) في رواية : لاندع .

<sup>(</sup>٣) أثار الشيء: أنهضه من مقامه. برك البعير: أي أباخ. المقدار: القدر غال الشيء: اغتاله.

<sup>(</sup>٤) أعجاز ، جمع عجز وهو مؤخر الثي. . العنق جمعها أعناق ، وهي أول الثي. لأن العنق من أول ما برى من الإنسان : دم سرب ، أي سائل مندفق .

<sup>(</sup>ه) سيد أهل العراق نشأ بالبصرة وولى إمارتها لمصعب وصمد لفتال الآزارقة تسعة عشر عاما ، وولى خراسان عام ٧٩ ه ، ومات فيها عام ٨٣ ه ٠

وقال عبيد (۱) الله بن زياد يو ما وكانت فيه لكنة : افتحوا سيق(۲)، يريد : سلوه ، فقال يزيد(۲) بن منمرغ ( من الواقر ) :

۷۷-ويوم فتحت سينك من بعيد أضعت وكل أمرك للضباع (٤) وقال عبيدالله أيضاً لسويد (٥) بن منجوف: اقعد على است الأرض، فقال سويد: ما أعلم أن الأرض استا (٦). وقال الجاحظ (٧): رأى قوم مع رجل خفا فقالوا: ما هذا ؟ فقال: قلنسوة ، فضحكوا منه ، فقال عياض: (٨) صدق، هذه قلنسوة الرجل ، وقال بعضهم (٩) في يوم مطر شديد: قد انقطع شريان النهام ، وقال بعض أهل زماننا في مخاطبته لصاحبه : يا إمام الخطباء ، وباعنصر (١٠) الخلصاء ، ومولى الأدباء ، ولعلى بن عاصم الدبدى (١١) الأصفهاني (من الكامل):

<sup>(</sup>١) هو ابن زياد بن أبيه ولى بعد أبيه المراق ، وقتل فى حرب المختار الثقني عام ٩٧ ه . (٠) ذعر بأصوات طير فخالها صوت الاعداء فقال ذلك .

<sup>(</sup>٣) شاعر محسن له أهاج كشيرة في زياد وابنه وتوفي عام ٧١ ه.

<sup>(</sup>٤) ضاع الشيء : هلك . والإضاعة والنضييع بمعنى .

<sup>(</sup>٥) ابن عم ابن ظبیان النیمی العائشی الحطیب العائل ( ۲۱۳ : ۱ البیان والتدین) وانضم لمصعب بن الزبیر وکان من رجاله ( ۱ : ۱۳۶ الحروان نشر مطبعة الحلی ) وهجاه الاخطل ( ۱۹ موازنة ، ۷ : ۱۵۷ اغانی ) .

<sup>(</sup>٦) راجع الرواية مفصلة في البيان ( ١٥٥ و ١٥٦ ) )

 <sup>(</sup>٧) أبو عمرو عثمان بن بحر الجاحظ إمام البيان العربي وشبخ الادباء ورئيس
 المؤلفين وزعيم من زعماء المعتزلة توفى عام ٢٥٥ هـ .

<sup>(</sup>٨) ربما كأن هو عياض المدنى الشاعر ( ٢٦٩ معجم الشمراء ) .

<sup>(</sup>٩) هو جعظه البرمكي الآديب الشاعر الراوية المتصرف في كثير من فنون العلم و نادم ابن الممتز والمعتمد . ( ٢٣٤ - ٣٣٤ ه ) و راجع هذه الرواية في معجم الآدباء نشر فريد رفاعي (٣٦٣ و ٢٦٤ : ٢) ، وهذا من كتاب بعث به جعظة إلى ابن الممتز .

<sup>(</sup>١٠) العنصر : الأمل . (١١) شاعر جبلي متكلف ( ٩٦ المؤتلف )

٧٨ ــ زم العزاء غداة زم جمالهم فحدا الحـــداة به مع الأجمال والحادثات متى فغرن بغصتى لفمتهن شجــا بوخد جمال(١) وقال آخر (من الطوبل):

٧٩ ـ خطوب المناياص حت عرمواهب مواهب أجرمن نتاج المصائب (٢) وقال الطائي (من الخفيف):

٨٠ فضربت الشَّتاء في أُخدعيه ضربة غادرته عودا ركوبا(٣)
 ومن عجيب هذا الباب قول الكميت(٤) (من الطويل):

٨١ - ولما رأيت الدهر يقلب ظهره على بطنه فعل الممعك في الرمل كما طعنت عما قضاعة طعنة هي الجد مأدوم النحيزة بالهزل(٠)

الباب الثانى من البديع وهو التجنيس (۱) وهو أن تجىء الكلمة تجانس أخرى فى بيتشعر وكلام ، وبجانستها لها أن تشبهها فى تأليف حروفها على السبيل الذى ألف الأصمى كتاب الاجناس عليها.

<sup>(</sup>۱) زم البمير: خطمه والمراد أن صبره ذهب برحيل أحبابه والحدو: سوق الإبل والغناء لها ، الأجمال: جمع جمل ، فقر فه . فتحه . الفصة : الشجا . اللقم: الابتلاع .الشجا : ما ينتب في الحلق من عظم وغيره .الوخد : ضرب من السير (۲) المواهب : جمع موهبة ، وهي الاسم من وهب . نتجت الناقة بالبناء للغمول : حال نتاجها ،

<sup>(</sup> ٣ ) الآخدعان : عرقان في صفحتي العنق . العود : الجمل المسن .

<sup>(</sup>٤) أسدى ، شاعر متشبع مكثر مجيد ، توفى عام سنة ١٢٦ هـ

<sup>(</sup> o ) الممك : اللي ، وتممكت الدابة ، تمرغت ، وممكماصاحبها ، مأدوم: من أدم الحبر باللحم ، والإدام ما يؤتدم به ، المنحيزة : الطبيعة .

<sup>(</sup>٦) عقدله صاحب الصناعتين بأبا (٣١٠ – ٣٢٨) تأثر فيه بابن المعتر إلى حد بعيد ، وكذلك فعل ابن رشيق ( ٣٨٠ : ١ العمدة طبعة ١٩٣٤) ويسميه قدامة الحجانس (ص ٩٦ نقد الشعر) وسما نوعا منه بالمطابق، وقد تأثر في ذلك بمعلب ( ٢٤ قواعد الشعر لشعلب طبع ليدن ، ٩٦ نقد الشعر )

وقال الخليل(١) . الجنس لكل ضرب من الناس والطير والعروض والنحو، فمنه:
ما تكون الكلمة تجانس أخرى فى تأليف حروفها ومعناها ويشتق منها ،
مثل قول الشاعر (من الكامل):

۸۲- يوم خلجت على الخليج نفوسهم(۲)
 أو يكون تجانسها فى تأليف الحروف دون المعنى مشل قول الشاعر
 ( من البسيط ) :

٨٣- إن لوم العاشق اللوم (٣)

قال الله تعالى : « وأسلت مع سليمان لله رب العالمين » . وقال سبحانه : « فأقم وجهك للدين القيم » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عصية (؛) عصت الله ، وغفار (؛) غفر الله لها ، وقال : « الظلم ظلمات ، وقال معاوية ( ) لابن عباس رحمه الله : مال كم يا بنى هاشم تصابون فى أبصار كم ؟ ( فقال (٢) ) : كما تصابون فى بصائر كم . ويقال : إن عقيل بن أبى طالب تكلم بذلك . وقال أبو تمام ( من الطويل ) :

٨٤ - جلا ظلمات الظلم عن وجه أمة أضاء لها من كوك الحق آفله(٧)
 وسرقه من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم. وقال القطامي (٨)
 ( من الوافر ) :

<sup>(</sup>۱) إمام اللغة والآدب وصاحب العين ومبتكر علم العروض وأستاذ سيبويه ( ۱۰۰ – ۱۷۰ هـ) .

 <sup>(</sup>۲) خلجت عینه ، من باب جلسودخل ، واختلجت:طارت، والحلهج من البحر شرم منه ، وهو أیضاً النهر ، والبیت للخزیمی کما سیآنی فی الشاهد ثمرة ۱۱۷ .

<sup>(</sup>٣) جزء من بيت شعر لمسلم كما سيأتى فى الشاهد ١١٣ ، واللوم مخففاللؤم . (٤) اسم قبيلة ، وفى الاصل : له مدل .

 <sup>(</sup>٥) أول خلفاء بني أمية مات عام . ٦ ه .

 <sup>(</sup>٦) زيادة عن الأصل لتصحيح المعنى وهي رواية الصناعتين أيضا .

<sup>(</sup>٧) جَلا :كشف . ظلمات : جمع ظلمة .

<sup>(</sup>٨) شاعر فحلرقيق حواشي الـكلامكثير الأمثال في شعرممات نحوعام ١٠١ ه

۸۵ - ولما ردها فی الشول شالت بذیال یکون لها لفاعا(۱)
 ویروی فی بعض الحدیث عن عور رضی الله عنه أنه قال: ها جرواو لا تهجروا (۱)
 وقال محمد بن کناسة (۳) (من الطویل):

٨٦ وسميته يحيي ليحيا ولم يكن إلى رد أمر الله فيـه سبيل (١)
تيممت فيه الفأل حين رزقته ولم أدر أن الفأل فيه يفيل
وقال جرير (من الطويل):

م نا زال معتمولا عقال عن البدى و مازال محبوساً عن المجد حابس (٠) و قال ذو الرمة (٦) ( من الطويل ) :

٨٨ ـ كأنالبرى والعاج عَيْجت متونه على عشر يرمى به السيل أبطح (٧)

(۱) شال الميزان: ارتفعت إحدى كفتيه. الشول؛ جمع شائلة وهمالناقة الى تشول بذنها عند إرادة اللفاح ولا لبن فيها، والشائلة من الابل ما أتى عليها من حلها أو من وضومها سبعة أشهر فجف لبنها، جمعها شول على غير قياس. الذيال: الذيل الطويل. المماع: ما يلتفع به. يقول: لما أراد لفاح ناقته رفعت ما طلباله له حديلها الطويل الذي يكاد يكون لفاعا وغطاء لها.

(٢) تهجر فلان تشبه بالمهاجرين.

(٣) من أسرة شاعرة وهو شاعرعباسي رقيق الحاشية جميل الطبيع عاصرالمأمون ومات عام ٢٠٧ ه، وكان كوفي المرادوالنشأة، وروى عنه شي، من الحديث، وكان لا يتمرض لمدح أو هجاء ورفض الانصال بالحلفاء مع إملاقه (١١١/١٢ الأغاني).

(٤) البيتان في وثاء ابن له كان اسم بحي . يممه : قصده . الفأل : التفاؤل بالخير فال خاب

(ه) عقال وحابس أحد أجداد الفرزق (راجع ٥٥ و ٩٥/٣ زهرالآداب). (٦) هو غيلان بن عقبة عشيق مية واشتهر بها ، وتوفى عام ١١٧ ،وهو شاعر أموى مجيد في وصف الأطلال وكان بذهب في ذلك مذهب الجاهليين ويعد من فول الطبقة الثانية في عصره

(٧) البرى جمع برة وهى الخلخال والحلقة فى أنف البعير ، العاج عظم الفيل والذيل أيضا ، عاج عطف رأس البعير بالذمام. والعشر شجر بعينه كما قال المبرد =

وقال زياد الأعجم (١) ( من الطويل ):

٨٩ ـ و ن بنتم الم المنام المنام (١) ولم المنام المنام (١) وفي هذا البيت تجنيس واستعارة . وقال رجل من بني عبس (من البسيط):

• • - أبلغ لديك بنى سعد مغلغلة إن الذى بيننا قد مات أو دنفا وذاكم أن ذل الجار حالفكم وأن أنفكم لا يعرف الانفا(٣) وقال مسكين(٤) الدارمي (من البسيط):

إذا الكواكب كانت في الدجي سرجا (٠)

وقال حيان بن ربيعة الطائي ( من الوافر ) (٦):

\_والأبطح: مسيلواسعفيه دقاق الحصى، المنن: الصلب، ذكر المبرد البيت في كامله وشرحه (ص ١٢ ج ٧) وذكر أن العاج كان يتخذ مكان الاسورة، ورواية ابن وشيق في العمدة، نهى بدل يرمى وقال قال ابن المعتز: نهى به السيل أى بلغ به إليه فهو أفتم له وأكثر لدونة، وأنا أقول: معناه ترك به السيل نهياً رهو الغدير، وذلك أتم لما أراده ابن المعتز، اللهم إلا أن يكون معناه جمل نهايته هناك فانه أتم وأجود أى لم بجد متصرفا فأقام ( 1 / ٢٩٣ العمدة ).

(١) شاعر مشهور جزل الشعر فصيح الألفاظ مات بخراسان عام ٨٥ هـ

(٣)كاهل الأول اسم ، والثانى المرآد به الحارك وهو ما بين الكتفين ،السنام
 واحد أسنمة الإبل ، نىء : خبر .

(٣) المغلفلة: الوسالة، دنف المربض: ثقل حالفه: صار حليفاً له. الآنف
 بفتح النون، والآنفة: الاستنكاف والمرة.

(٤) شاعر إسلامى ، جزل الشمر مطبوعه انصل بمعاوية ويزيد ، و توفى فىآخر القرن الأول ، ولقب المسكين بيت شعر له (٢/٢٥٦ الحزانة نشر الاستاذمجي الدين)

(٥) الخرق: الصحراء الواسعة. الخرقاء: الناقة تخرق الارض أي تجوبها .
 سرج: جمع سراج.

(٦) ذَكَره أبو تمام في حماسته وروى البيت : ذوو حد ، وذكره المؤتلف ( ص ۹۸ ) . ۲۹ - لقد علم القبائل أن قوى لهم حد إذا لبس الحديد (۲) وقال النعان (۱) ن بشير لمعاوية (من الطويل):

٣٠ ـ ألم تبتدركم يوم بدر سيوفنا وليلك عما ناب قومك نائم (٣) وقال الـ كميت (من الطويل).

عه \_ ونحن طمحنا لامرى القيس بعد ما

رجا الملك بالطماح نكباً على نكب (١)

وأخذه من قول امرىء القيس ( من الطويل )٠

ه - لقد طمح الطماح من بعد أرضه للبسنى من دائه ما تلبسا (٠) وقال الفرزدق ( من الطويل ) :

٩٦ ـ خفاف أخف الله عنه سحابه وأوسعه من كل ساف وحاصب (١) وقال أوس بن حجر يصف واديا وموضعا (من البسيط):

<sup>(</sup>١) ذوو حد : أي ذوو منمة وقوة ، الحديد يريد به الدروع .

<sup>(ُ</sup>y) أنصارى أمير خطيب شاعر من أهل المدينة ومن أجلاء الصحابة ولى قضاء دمشق لمماوية ثم إمارة السكوفة له ثم ولى حمص ، وبايع لابن الزبير بعد موت نزيد قنل سنة هه ه .

<sup>(</sup>٣) ابتدروا السلاح: تسارعوا إلى أخذه.

<sup>(</sup>٤) طمح بصره إلى الثيه : ارتفع ، نكب عن الطريق : عدل ، والنكب : الطرح أيضا والمصيبة ·

<sup>(</sup>٥) الطماح : رجل من بنى أسد بعثه قيصر بحلة مسمومة إلى اسرى القيس ه وهو الذى وشى به عند قيصر. ومعنى البيت: أصابنى الطاح بما نالنى من البلاء من بعد ، يقال: طمح ببصره إذا أبعد النظر ورفعه ، وقوله : ليلبسنى من دائه ماتلبسة أى مالبس جسمه وغشاه ( ١٣٠ شرح ديوان امرى القيس لابن أبوب ) .

<sup>(</sup>٦) السحابة : النبم ، وجمعها سحاب. سفت الريح التراب : أذرته ؛ الحاجب: الريح الشديدة تثير الحصباء أي الحصى ؛ يدعو عليه بالجدب وانقطاع المطر .

٩٧ ـ لكن \_ بفرتاج (١) فالخلصاء (١) أنت \_ جا

ے فحیل (۱) فعلی سراہ (۱) نے مسرور

وقال زهير بن أبي سلمي ( من البسيط ):

٩٨ - كأن عيني وقد سال السليل بهم وجيرة ماهم لو أنهم أمم (٢)
 وقال الـكميت (من الطويل):

٩٩ ـ فقل لجذام قــد جذمتم وسيلة

إلينا كمختار الرداف على الرحل (٣)

وقال الارقط (٤)( من الرجز ) .

١٠٠ ـ مرتجز في عارض عريض (٠)

وحدثني المنزي(١) قال: حدثني عمر بن (٧) عبيدة قال حدثني الوليد

(۲) سال للسليل جم : أى ساروا فيه سيرا سريما لما انحدروا فيه والسليل :
 واد بعينه . عبرة ما هم ـ ويرى وجيرة ـ أى هم عبرة لى أى سبب عبرتى وبكائى ،
 وما زائدة لنوكيد المعنى. أمم : قريب ، وجواب لو محذرف .

(٣) جذام: قبيلة ، جذم: أى قطع . وسيلة : صلة مودة . الرداف الركوب
 على عجز الدابة .

- (٤) حميد الارقطشاعر إسلامي أموى عاصر الحجاج ويعده الجاحظ بمن جمع الرجز والقصد من الشعراء .
- (ه) الرجز : ضرب من الشمر .ورجز الراجزوارتجز بمعنى واحد . العارض. السحاب الممترض فى الآنق والمراد به هنا مايمترض الإنسان فى سيره من وديان وجبال ، وعريض : واسع .
- (٦) هوالحسن بن عليل المنزى (٦/٤٩ يافوت نشر مرجليوث )، وهوأحد الأدباء الذين عاصروا ابن الممنز ، وهو أحد رواة الآغانى ، وكان راوية للآخبار كما كان وثيق الصلة بابن الممنز . ومات عام . ٢٩ ه ( ٣٩٨ / ٧ تاريخ بغداد )

(٧) راویة أخباری کان فی عصر المأمون و المتوکل .

<sup>(</sup>١) اسم موضع ومسرور خبر أنت .

ابن هشام (۱) قال مر عامر بن عبد الله بن الزبير (۱) بحسن بن حسن (۱) بمر (۱) قال : نزلت فى مر فى حال طاب لى قال : نزلت فى مر فى حال طاب لى أكله إذ أنت متلوث فى أدناس بنى أمية (۱۰) . وقال أعراني وذكر عبدا : ما تراهم إلا فى وجه وجهه (۱) .

المحدثون: كتب أبو العيناه (٧) إلى ابن مكرم فى بعض مايذمه وأخاه (٨) وكيف أظهرتم حب النساء و بكم عرق النسا (١)، وكيف تقدمتم المهود (١٠) مع حاجتكم إلى الذكور. قال الطائى (من البسيط):

1.1 ـ ويوم أرشق والهيجاء قد رشقت من المنية رشقا وابلاقصفا (١١) وقال (من الطويل):

<sup>(</sup>١) أديب عاصر المهدى والرشيد .

 <sup>(</sup>٣) عبد الله بن الزبير ولى الحلافة من عام ٩٤ إلى عام γγ ه وعامر هذا هو أحد أبنائه .

<sup>(</sup>٣) كان مثل والده الحسن م عام ٤٩ ه صلاحاً وورعاً ، وتزوج فاطمة بنت عمه الحسين ، وتوفى في آخر القرن الأول الهجري .

<sup>(</sup>٤) بطن مر : يقال له مر الظهران على مرحلة من مكة .

<sup>(</sup>ه) الآكل بالضم: ثمرالشجر والنخل. لوث ثيابه بالطين : لطخها . الآدناس: جمع دنس وهو الوسخ .

<sup>(</sup>٦) الوجه : المذهب والطربق . وجيه : أي حسن وجميل .

<sup>(</sup>٧) محمد بن القاسم ضرير ذو لسان وبيان وعارضة ورواية واسعة وله مسع المتوكل أخبار وله شعر قليل وتوفى بالبصرة عن سن عالية عام ٢٨٧ هـ .

<sup>(</sup>٨) مكذا في الأصل .

<sup>(</sup>٩) النسا : عرق يتصل بالفخذ ، ولا تقل عرق النساء ، وأجاز ذلك ابن السكيت

<sup>(</sup>١٠) تقدم : أي قدم . المهور : جمع مهر ، وهو الصداق .

<sup>(</sup>١١) أرشق : اسم مكان . الرشق : الرمى . رشقه بالنبل : رماه . القصف : القاصف الشديد الصوت . الوابل : المطر الشديد .

۱۰۲ ـ إذا ألجمت بوماً لجميم وحولها بنو الحصن نجل المحصنات النجائب فان المنايا والصوارم والفنا أقاربكم فى الروع دون الأقارب(١) وقال (من الحفيف)

1.7 - فاض فيض الآنى حتى غدا المو سم من فضل سببه موسوما (٢) وقال (من الحفيف):

108 ـ سعدت غربة النوى بسعاد فهى طوع الإتهام والإنجاد (٣) وهذا من الأبيات الملاح، ثم مدح فيها فقال ( من الخفيف):

100 - عانق معتق من الهون إلا من مقاساة مغرم أو نجاد للحالات والحمائل فيه كلحوب الموارد الأعواد كادت المكرمات تنهد لولا أنها أيدت بحى إياد ملابك الاحساب، أى حياة وحيا أزمة وحية وادى (١٠) وقال سعيد بن حميد (٥) (من الكامل:

(١) ألجمت : وضمت اللجم فى الأفراس . لجيم وبنوالحصن: قومان بينهماصلة. المحضات : المفائف . نجائب : أى كريمات أو منجبات . الصوارم : السيوف القاطمة . الفنا : الرماح . الروع : الفزع .

(٢) الآتى : السيل . السيب : المنحة . أرض موسومة : أصابها الوسمى .

(٣) هو طوع يديه : أى منقاد له . أتهم الرجل : صار إلى تهامة . أنجد : دخل في بلاد نجد .

(٤) العائق: موضع الرداء من المنكب. معتق: أى أعتق من ذلة الهوان المقاساة: الممائاة مفيم : غرامة النجاد ، حائل السيف ، الحالات : جمع حالة بالفتح، ويقال : حمل به حمالة أى كفل الحائل : علائق السيف اللحوب : الشحوب الموارد ، جمع وراد، وهم الذين بردون الماء ، والمراديم ضيوفه الاعداد : الكثير والمعنى هو شاحب كشحوب عفائة لما حمل من الحقوق وحمائل السيوف ، والحيا، المطر ، الازمة : الجدب والشدة وأى خبر مبتداً محذوف أى أنت أى الخ .

(٥) كانب شاعر مترسلعذب الآافاظ مقدم فى صناعته وراجع نبذة مَن شعره فى زهر الآداب ( ١٦٤ – ١٧٠ / ٤ ) . وتوفى نحو عام ٢٦٠ هـ ١٠٦ ـ طلعت أوائل للرياض فبشرت

نور الربيسع بجدة وشباب

وغدا السحاب يكاد يسحب في الربا

أذيال أسح حالك الجلباب

وترى السهاء إذا أسف ربابها

وكأنها كسيت جناح غراب

وترى الغصون إذا الرياح تنفست

ملتفة كنعانق الاحباب

تبكى لتضحك نورهن فيـاله

ضحكا تكشف عن بكاء سحاب (١)

أردنا قوله ، وغدا السحاب يكاد يسحب ، . وقال مسلم بن الوليد (من الحكامل) :

۱۰۷ ـ دار الغوانی بدلت أطلالها حور المها وشوادن الغزلان لعبت بهـا حتی محت آثارها ریحان رانحتان باکرتان (۲)

<sup>(</sup>۱) النور ؛ الزهر . الجدة : من بعد الشيء صار جديداً . سحب : جر ، الربا ته جمع ربوة ، وهي المكان المرتفع ، أذبال ؛ جمع ذيل، أسحم ، أسود ، حالك : مشتد السواد ، الجلباب : الملحقة ، أسف : دنا من الأرض ، الرباب : السحاب الأبيض أو السحاب المرقى دون السحاب أبيض أو أسود ، وكل ذي رئة فهو متنفس ، وتنفس الصحاب : تبلح ، تكشف : انكشف

<sup>(</sup>۲) الفوانى: جمع غانية ، وهى المرأة التى غنيت بزوجها أو بحسنها وجمالها . الأطلال : ماشخص من آثار الديار ، حور: جمع حورا ، من الحور وهوشدة بياض العين فى شدة سوادها ، المها : جمع مهاة ، وهى البقرة الوحشية ، شوادن : جمع شادن من شدن الغزال أى قوى وطلع قر ناه واستغنى عن أمه ، الغزلان : جمع غزال ، ويحان فاعل لعبت ، واتحتان ، من راحت بالفشى أى رجمت . باكرتان : من بكر ، وكل من بادر إلى شى م فقد بكر إليه ، والبكرة الغداة .

وقال عمارة بن عقبل بن بلال بن جرير (۱) في المطر (من الطريل):

١٠٨ - يعلا لغاط فبات يلغط سيله ويعج في لبب الرغام ويصخب (٢)

جمع في هذا البيت التجنيس والاستعارة. وقال الطائي (من المكامل):

١٠٨ - راحت لأربعك الرياح مريضة وأصاب مغناك الغام الصيب (٣)

وقدم في بعض المجالس إلى صديق لنا بخور، فقال له غلام صاحب المنزل:

وتبخر فإنه ند، فلما ألقاء على النار لم يستطبه فقال: هذا ند عن الند (٤).

وقال بعضهم (من البسيط):

الدمن المرم إن اللوم تضيل واشرب فني الشرب للإخوان تعليل فقد مضى القيظ واحتثت رواحله وطابت الراح لما آل أيلول لم الميق في الأرض نِهت يشتكي مرها إلا وناظره بالطل مكحول (٠) وقال أبو محمد اليزيدي (٦) للأصمعي (من المتقارب).

<sup>(</sup>١) شاهر فصبح منأحفاد جرير مدح المأمون وقراده ومات سنة . ٢٤ هـ ،

<sup>(</sup>٢) الهاط: جبّل أومكان مرتفع واللفط: الصوت والجلبة . والمجة والمجبج: رفع الصوت ، واللبب : اللبة وهى المنحر ، الرغام : التراب ، صخب : أى اشتد صوت وقعه على الأرض .

<sup>(</sup>٢) أربع: جمع ربع وهو الدار بعينها مريضة أى ضميفة، المغنى: منزل الإنامة. المام: السحاب. الصيب: السحاب المتدفق.

<sup>(</sup>٤) الند : عود طيب الرائحة ؛ وند: نفر وهذه الرواية فى الصناعتيز ص٣١٣

<sup>(</sup>ه) أصفى إليه: مال بسمه نحوه. تصليل: منسوب إلى الصلال. علله بالشيء تعليلا لهاه به . القيظ شدة الحر. احتثت :سير بهاسيرا حثيثا ، الرواحل جمع راحلة وهي الناقة التي تصلح لأن ترحل الراح : الحر. آل : رجع . أيلول : من أشهر الربيع . مرها : تحطا ، والمره مرض في العين لترك الكحل . الناظر في المقلة : السواد الاصفر الذي فيه سواد العين . الطل : أضمف المطر .

<sup>(</sup>٦) هو يحيى بن المبارك صحب يزيد بن المنصور خال المهدى بؤدب ولده فنسب إليه ، واتصل بالرشيد فعهد إليه بتأديب المأمون وله شعرجيد وكان من علماء العربية والآدب ، توفى سنة ٢٠٠٧ ه .

الماروم أنت؟ هل أنت إلا امرق إذا صح أصلك من باهلة وللباهل على خسبره كتاب لآكله الآكلة (١) وقال أبو العباس (٢): وكتب إلى بعض الإخوان: وقد رخصت الضرورة في الإلحاح وأرجو أن تحسن النظر كما أحسنت الانتظاره، وقال إسحق بن إبراهيم الموصلى: يزل بأبى دلامة (٣) أضياف له فغداهم ثم بعث إلى سندية نباذة (١)، يقال لها :دوم، وأرسل إليها بجرة (٥)، فوجهت إليه (١)، فشر بوها، ثم أعاد، فبعث بأخرى، وجاءت تقتضيه الثن (٧)؛ ففال: ليس عندى ما أعطيك، ولكن أدعولك، فقال (من الوافر):

۱۱۲ ـ ألا يا دوم دام لك النعيم وأحمر مل كفك مستقيم شديد الأصل بنبض حالباه قوى فوقه فهر عظيم يقويه الشباب ويزدهيه وينفخ فيه شيطان رجيم (٨) وقال مسلم بن الوليد (من البسيط):

<sup>(</sup>١) باهلة : قبيلة الأصمى. الآكل اسم فاعل من أكل. الآكلة : النارأ والسياط أوالمصا المحددة ؛ وآكله اللحم: السكين. والبيت الآخير فى الكامل مع تغيير فى الرواية ( ٢٤ / ٧ كامل ، طبعة التجارية ) .

<sup>(</sup>٢) يعني به ابن الممتز نفسه .

<sup>(</sup>٣) شاعركوفى ملبح الشعركثير النادرة شهد آخر الدولة الأموية واتصل بالسفاح والمنصور والمهدى وتوفى فى آخر خلانة المهدى عام ١٦١ هـ

<sup>(</sup>٤) أي تصنع النبيذ .

<sup>(</sup>ه) الجرّة من الحزف .

<sup>(</sup>٦) المراد: أرسلتها إليه علومة نبيذاً .

<sup>(</sup>v) تطالبه به،

<sup>(</sup>۸) يمنى بأحر: آلة الرجل، ويروى الاسربدل الاصل، والاسرالحلق، نص العرق: تحرك، الحالبان عرقان فى جانى الذكر، الفهر: الحجر الصلب، وهذه الابيات والرواية الادبية مذكورة فى الاغانى (١٣١/ ٩) مع تغيير صديل

117 - يا صاح إن أخال الصب مهموم فارنق به إن لوم العاشق اللوم(١) وقال أيضاً (من البسيط):

۱۱۶ - توری بزندك أو تسعی بجدك أو تفری بحدك كل غير محدود (۲) وقال بعضهم (۳) يصف السحاب ( من الحقيف ) :

المنوب وهي صناع وترقى كـــانه حبشي
 وقرى كل قرية كان بقرو ها قرى لا يجف منه القرى(٤)
 وقال آخر (من الكامل):

117 ـ وقالت فراسة من يطور بمشبل ورد وتزعم أنه لا يفرس(٠) وقال أبو يعقوب اسحق بن حسان الخر بمي٢٦) ( من الـكامل):

۱۱۷ - يومخاجت على الحلج نفوسهم غضبا وأنت بمثلها مستام(٧) وقلت من الحكامل:

(٢) ورىالزند. ربا : خرجت ناره وأوراه غيره . والزند : العود الذي بقدح به الناروهو الأعلى. الجد: الحظ فرى الشيء: قطمه الحد المراد به السيف. والمحدود الممنوع من البخت وغيره. والرواية بالياء في الأفعال كابا .

(٣) ينسب لأبي الغمر الجالى الطهوى (أمالى ١/١٧٩) وكان كاتب الحسن بن زيد العلوى مؤسس الدولة العلوية في طبرستان والمتوفى سنة ٢٧٠ ه و اسم أبي الغمر هرون بن موسى ورثى الحسين بن زيد (٤٨٥معجم الشعراء) ووقع في اسم، في المعجم تحريف . ومات عد عام ٢٧٠ ه

(٤) الجنوب ريح تقابل الشبال الصناع الجيد الصنعة ، وترقى: رقى درجة بعد درجة والقربة : البلدة والمصر: الجامع ، وقرى الضيف يقريه قرى : أحسن إليه ويقروها من القرو وهو القصد وقرى الماء على وزن فعيل : مسيله من النلاع .

(ه) طاريطور : حلق. المشبل: الأسد الذي له أشبال (أولاد) الورد الاسديين الكميت والأشقر ، فرس الاسد فريسته وافترسها: دق عنقها .

(٦) شـناعر عباسى مجيد عاش فى عصر الرشيد والمأمون .

(٧) الشطر الأول سبق في انشاهد ٨٧ شرحه . سامت الماشية : وعت ، والسوم
 في المبايعة تقول ساومه واستام على ، واستام الناقة ساوم علمها .

<sup>(</sup>١) اللوم مخمّف اللؤم .

١١٨ ـ يا دار أين ظباؤك اللس قد كان لي في إنسها أنس أين البدور على غصون نقا من تحتهن خلاخل خرس(١) وقال أبو نواس ( من الـكامل ) :

119 تدع المطي أمامها وكأنها صفت تقدمهن وهي إمام(٢) وقال والبة بن الحباب<sup>(٢)</sup> يرثى أخا له ( من المنسرح ) :

١٢٠ ـ أمسيت في حفرة ببلقعة جاورها في محلمها حفسسر وكنت لي مألفاً إذا نفر من بعض إخوان ودهم نفروا<sup>(٤)</sup> وقال البحترى (٥) ( من البسيط ) :

١٢١ ـ لولا على بن مر لاستمر بنا 💎 خلق من العيش فيه الصاب والصبر يرد الحشا وهجير الروع محتفل ومسعر ، وشهاب الحرب مستعر ألوى إذا شابك الاعداء كدهم حتى يروح وفى أظفاره ظفر

<sup>(</sup>١) الماس : جمع لعساء ، يقال شفة أو امرأة لعساء ، واللمس لون الشفة إذا كانت تقرب إلى السواد تليلا وبابه طرب . الإنس : ضد الجن ، والإنسالمؤانسة والنقا : كثيب الرمل يشبه به الردف . خرس أي لشدة امتلاء الساقين .

<sup>(</sup>٧) يصف سرعة نافته و تقدمها على المطايا ، ويشبهها مع النوق الى زاملتها في السيربالإمام يتقدم علىالصف الأول في الصلاة ، ويروى ــ بدل أمامها ــ وراءها.

<sup>(</sup>٣)كوفى شاعر غزل ظريف ماجن وصاف للئيراب وأستاذًا بي نواس ، توفى قريبا من عام ١٧٥ ه

<sup>(؛)</sup> البلقمة : الأرض القفر لاشيء بها ، النفر : عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة نفرت الداية تنفر نفاراً . المألف : الإلف .

<sup>(</sup>٥) أبو عبادة الوليد بن عبيد الطأنى ، ولد بمنهج سنة ٢٠٦ ، وتنقل في قبائل طيء وغيرها ، وانصل بالمتوكل و الفتح بن خافان ، ومات سنة ٢٨٤ هـ . ويمتاز شعره برقة الأرلوب وحسن الحيال وجودة الوصف والرثاء والمناب والغزل والمديح ، كما يمناز بقوة الطبع وبانباع مذاهب المرب في نظم القريض .

جانى المضاجع ماينفك فى لجب يكان يقمر من لآلائه القمر (١) وقال أيضا (من الكامل):

۱۲۲ - ورمى بثغرته الثغور فسدها طلق البدين مؤملا مرهو با(۲) وقال أيضا (من الطويل):

الأرضُ القت فوقه الأرض ثقلها وهول الأعادى حوله الترب هائل ستبكيه عين لا ترى الجود بعده إذا فاض منها هامل عادها مل (١) وقال أبو تمام (من الكامل):

١٣٤ - وله إذا خلق التخلق أو نبا خلق كروض الحزن أوهو أخصت (١)

(۱) استمر : صار مراً من المرارة ضد الحلاوة ، واستمر ذهب ومر مروراً ، واستمر أيضا استحكم . الصبر : الدواء المر . و برد الحشا : أى المدوح ، برد الحشا ، أى به يثلج الصدر ويطيب القلب ، الهجير : اشتداد الحر في نصف النهار الموع . الفزع . احتفل بالشيء : اجتمع له وعنى به . ويقال : هومسعر حرب : من سعر النار والحرب هيجها وألهها ، واستعرت البار توقدت . النهاب : شملة نار ساطمة . رجل ألوى : أى قوى شديد الجدل ، والآلوى الشديد الخصومة الجدل والمنفرد الممتزل ، ومن الطربق البعيد الجهال ، شابك الأعداء : أى استبك والمنظر بم في الحرب ، والشبك : الخط . كدهم : أنههم . جانى: جانب . اللجب : الجيش العظيم المختلط الأصوات . الذلاء : الذلاق ، أقر : طلع أو أضاء .

(٢) الشغرة : النقرة في أعلى النحر . الشغور : موضع المخافة من فروج اابلدان .
 طلق اليدين : أي كريم .

(٣) حيا الأرض ، أى هو ـ أى المرثى ـ حيا الأرض ، والحيا : الخصب والمطر ، وألفت فوقه الأرض ثقلها : أى دفن فى جوفها وهيل عليه التراب ،وهول الأعادى : أى هو هولهم من هاله الثيء أفزعه . هائل : عظيم ، هامل من هملت عينه ، أى فاضت ، ويروى غاض بدل فاض .

(٤) خلق الثوب، بلى ، النخلق ، إظهار الإنسان غير خلقه ، نبا السيف إذا لم يعمل في الضريبة ، الحزن : ماغلظ من الارض . وأنشد العتبي (١) (من الكامل):

۱۲۵ دنس القميص غليظه من غير لحته سنداه وشعار من شعسره فكأنه من مسك شاد(۲)

ويقال إن عبد الله بن إدريس (٣) سئل عن النبيذ فقال : جل أمره عن المسألة ، أجمع أهل الحرمين على تحريمه ، ولم يقصده فيما أظن ، ولكن كما تهيأ له في السكلام .

ومن التجنيس المعيب فى السكلام والشعر قول بعض المحدثين ، وهو منصور بن الفرج<sup>(١)</sup> (من المتقارب):

177 - أكابد منك أليم الألم فقد أنحل الجسم بعد الجسم (٥) وقال أيضاً (من السكامل):

١٢٧ ـ إن كان يوم صائراً لمنية إلفاً فيوم تفرق الألفين<sup>(١)</sup>

(٢) الدنس: الوسخ، السدى. ضد اللحمة؛ ولحمة الثوب بضم اللام وفتحها.
 الشمار: ماولى الجسد من الثياب، المسك: الجلد.

(٣) مرت ترجمته وهو تحدث ورع توفى عام ١٩٣٠ وهو بالطبع غير أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى عام ٢٠٤ هـ، وقد أخطأ عبد القاهر حيث فهم أنه الشافعي فنسما إليه (٧ أسرار البلاغة ـ المنار) .

(٤) شاعر عباسى رقيقُ عذب الأسلوب واضح الصنعة فيه ، أنيق الديباجة ، عاصر ابن المعتز ، وتوفى فى أواخر القرن الثالث ، وهو أخو إبراهيم بن الغرج البندنيجى الشاعر ، وفى الصناعتين : أنشده ابن المعتز (٣٣٧ صناعتين ) ،

(٥) الجسم : الجسد ، جسم الذي ، عظم ، والبيت في الصناعة بن ٣٢٧ .

ُ ( َ ) الإلفُ ، الأليف ، والمدَّى أن يوم تفرق الآحباب هو اليوم الذي صار اليف المنية ، أي يوم الفراق ويوم المنية سواء عند الحبين .

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبد الله من بني عتبة بن أبي سفيان البصري راوية الآخبار والآداب وله شعر حسن ومصنفات (۲۰) ممجم الشعراء)، كان متصلا بمحمد بن خالد بن يومك (۲۰/۲۰ أغانى)، وقال ابن النديم، كان المتبي وأبوء عبد الله فصيحين، وتوفى العتبي عام ۲۲۸.

وقال آخر ( من البسيط ):

۱۲۸ - كم رأس رأس بكي من غير مقلته دماً وتحسبه بالقاع مبتسما<sup>(۱)</sup> وهذا أيضاً يدخل في باب المطابقة . وقال أيضا بعض المحدثين ، يعرف بالبندنيجي (٢) يمدح عبيد الله بن عبد الله بن طاهر (٢) ( من البسيط ) :

نورالحجالولكن من معمايبها إذا طلبت هواها أنها نور غيداء لو بل طرف البابلي بها لارتد وهو بغير السحر مسحور أصلا وقد فصلت من مكة العير وأرض عروة من بطحان فالنير من طول شوق ودجيراه تهجير ما اعتم بالآل من أرجائها القور(٤)

١٢٩ ـ هي الجآذر إلا أنها حدور كأنها صور لكنها صور إن الرواح حكى روح العراق لنا تشكى العقوق وقد عق العقيق لها یحتثها کل زول دأبه دأب مقورة الآلمنخوض الفلات إذا

<sup>(</sup>١) القاع : الأرضالمستوية . المقلة : شحمة الدين التي تجمع البياض والسواد الرأسُ مُعروفَة ،والرأس الثانية :الرجل العظيم ، يقال قلان رأسٌ قومه أيعظيمهم والمعنى :كم سيد عظيم قتل وطرح رأسه في العاع والدماء تندفق منها فسكا مما يبكي من غير مقلته . والبيت في الصناعتين ص ٣٢٧

<sup>(</sup>٧) ابراهيم بن الفرج شاعر عباسي متأنق جميل النظم مونق البديع رقيق الألفاظ عاش إلى آخر القرن الثالث الهجري .

<sup>(</sup>٣) أمير أديب شاعراً نتمت إليه وياسةأهله وولى شرطه بغد دو وولده ووفاته بها ( ٣٠٠ ـ ٣٠٠ ه ) ، وكان رفيع المنزلة عند المعتضد ، وله براعة في الهندسة والموسيق حسن الترسل، ألف كتاباً في أخبار الشعراء، وكتاب السياسة الملوكية وكتاب البراعة والفصاحة وله مراسلات مع ابن الممتز

<sup>(</sup>٤) الجـآذر : الظباء . حور : جمح حوراء من الحور وهو شدة بياض العين في شدة سوادها . الصور : المائلة . الحجال : بيت يزين بالثياب والأسرة والستور ، أي هي بهجتها وأنسها . ونور الثانية بمهني نافرات ، وبينهم ناثرة : الى عداوة وشحنا. . غيدا. : ناعمة من الغيد وهو النعومة ، بابل، نسبة إلى بابل

وقال أبو تمام ( من الكامل ) :

فيه الظنون أمذهب أم مذهب (١) ١٣٠ ـ ذهبت بمذهبه السهاحة فالتوت وقال البسيط):

١٣١ - أحطت بالحرّ م حيزوما أخاهم كشاف طخياء لاضيفا ولاحرجا(٣ وقال البهروى(٢٠) في طاهر بن الحسين(٤٠ ( من البسيط ) :

۱۳۲ - ولو رأى هرم معشار نائله لقيل في هرم قد جن أو هرما(٥٠

= موضع العرافينسب إليه السحر و الخر، يريد به هاروت. الطرف : العين. و بل به: كناية عنَّ دَوْيَته إياها.الرواح:منراح السفر بالعشي يروحونأيرجموا. والروح: الاستراحة والرزق والنعمة . أصل: جمع أصيل وهوما بعد صلاة العصر إلى الغروب فصل من الناحية : خرج العير:الإبل تحمل الميرة . المقوق : جحود الجميل. المقيق: وادبظاهرالمدينة . أرضءروة وبطحان والنيرأسماء أمكنة بعينها، وللضميرفي تشكي للإ لرأى إرهاقها في المسيركا مقوق حثه على الشي. فاحتث : أي حضه ، والضمير في يحتُمُ للمير الزول: الرجل الضخم المظيم. الدَّاب: المادة. الدَّاب: الدُّوب والجد هجيراه : أي عادته. التهجير : السير في الهاجرة . الآل : الشبح والسراب ، مقورة مكورة . وقور الثيء أي خرقه من وسطه مستديراً ، والقور : جمع قوراء وهي الأرض الواسمة ، أي أن جسمها هزل من إنضاء السفر وخوض العلوات . خاض في الماء : اجنازه ، وخاص الفمرات : اقتحمها. الفلاة : المفازة ، اعتم: تعمم، ورواية الأصل . من حوض الفلاة بالحاء . (١) المذهب: الطريق.

(٢) الحزم: ضط الرجل أمره ، الحيزوم: وسط الصدروما يضم عليه الحزام. الطخياء الليلة المضلمة ، والمشكلات الملتبسة ، لاضيقا : أي لاضيق الصدر من العجز يضيق بالأمور ذرعه ، أولا بخيلا ، وحرج:ضيق ،وحرج صدره : ضاق .

(٣) لمل هذا تحريفًا، وصحته البهراني، وهو اسحق بن خلف شاعر عاصر المأمون وروى له المرد في كامله شعراكثيرا ؛ ورواية الصناعتين . المخزو مي(صفحة ٣٢٨) وهوأ بو سعيد المخزوى الشاعر ، وقد سبقت ترجمته و لعلهذه الرواية هىالصحيحة (؛) من كبار القواد والوزراء وطد الملك للمأمون فولاه شرطه بغداد ثم ولاه

خراسان سنة ۲۰۵، و توفی بها عام ۲۰۷ بمرو .

(ه) هزم بن سنان بمدرح زمیر ، وهرم : أي كبر وشاخ .

## الباب الذلك من البديع وهو المطابقة (١)

قال الخليل رحمه الله: يقال طابقت بين الشيئين إذا جمعتهما على حذو (٢) واحد. وكدلك تمال أبو سعيد. فالفائل لصاحبه: أنيناك لتسلك بناسدل التوسع فأدخلتنا فى ضيق الضبان (٢)، قد طابق بين السعة والضبق فى دفحا الحطاب. وقال الله تعالى: ولكم فى القصاصحياة ياأولى الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم لتكثرون عندالفزع و تفلون عند الطمع (٤) و قال عليه ابن طلحة (٥) لعروة بن الزبير (٢) حين ابتلى فى رجله: إن ذهب أهو نك علينا

(۱) يسميها قدامة في نقد الشمر: , النكافق ، (ص ۸٥) وقد نقل المسكرى في الصناعتين جميع ماكتبه ابن الممتز في الطباق ولم يزد عليه إلا القايل ( ۲۹۷ وما بمدها ) ، قال أبو هلال : المطابقة في السكلام الجمع بين الشي. وضده في جزء من أجزا. الرسالة والخطبة أو البيت من بيوت القصيدة مثل الجمع بين البياض والسواد والليل والنهار والحر والبرد ، وخالفهم قدامة فقال المطابقة إيراد لفظئين ممتشاجتين في البناء والصيفة مختلفتين في المهني كقول زياد الأعجم .

ونبثتهم يستنصرون بكاءل وللؤم فيهم كامل وسنام

وسمى الجنس الأول التكانؤ ، وأهل الصنعة يسمون النوع الذي سماه المطابقة النعطف الخ ، وقريب من ذلك في إعجاز القرآن للباقلاني (ص٥٧) . وراجع باب المطابقة في العمدة الذي تأثر فيه ابن رشيق بمن سبقه من العلماء وخاصة ابن المعتز (ص٥ ج٢ العمدة طبعة ١٩٣٤) . وثعلب يسمى المطابقة مجاورة الاصداد (٤٢ قواعد الشعر طبع ليدن) .

- (٢) حذا النمل بالنمل : قدركل واحدة منها على صاحبتها .
  - (٣) ضمن الشيء ضمانا : تكفل به .
  - (٤) في صفحة ٣ من الـكامل للمبرد شرح واف للحديث .
- (ه) هو عيسى بن طلحة بن عبد الله ناسك جيد الـكلام وفد على عبد الملك وكلمه فى عزل الحجاج فمزله و توفى سنة ١٠١ ه
- (٦) عروة هو أحد الفقهاء السبعة ، ولد بالمدينة سنة ٣٣ هـ ، وقدم إلى مصر ،
   وأفام بها سبع سنين ، ثم عاد إلى المدينة ، وتوفى فها عام ٣٥

فقد بتي أعزك علينا ، فطابق كما ترى بين العز والهوان (١٠ .

وقال أددن (٢) مالك ن يدبن كهلان وهوطي في وصبته لولده : لا تكونوا كالجراد (٣)، أكل ما وجد ، وأكله من وجده . وقيل لا بن عمر (١) رضى الله عنه : ترك فلان ما ثة ألف ، فقال : لكنها لا تتركه . وقال الحجاج في خطبته : إن الله كفانا مؤونة الدنيا وأمر نا بطلب الآخرة ، فليت الله كفانا مؤونة الآخرة وأمر نا بطلب الدنيا وقال : من العمل ما هو ترك العمل ، ومن ترك العمل ما هو عمل . ومن المطابقة قول الحسن (١) المشهور : ما رأبت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت (١) . وقال الوليد بن عتبة بن أبى سفيان (٧) للحسين (٨) وهو والى المدينة في بعض منازعاتهم : ليت طول حلنا عنك لا يدعو جهل غير نا إليك . وقال أبو الدردا (١) : معروف زما نا منكر زمان قدفات ، ومنكره معروف زما نا م يأت . وقال الحسن رضى الله عنه وقد أنكر عليه الإفراط في تخويف زمان لم يأت . وقال الحسن رضى الله عنه وقد أنكر عليه الإفراط في تخويف

<sup>(</sup>۱) فى البيان (ج ٢ص ٣٣ طبعة سنة ١٩٢٧) الرواية تفصيلامع بعض تغيير، وفى صفحة ٢١١ / ٢ يرويها الجاحظ برواية أخرى وهى : قال عيسى لعروة حين ابتلى برجله فقطمها : يا أبا عبد الله ذهب أهونك علينا و بق أكثرك لنا .

<sup>(</sup>٣) جاهلي قدم وكان رئيس قومه .

<sup>(</sup>٣) يضرب به المثل في التفرق والانتشار •

<sup>(</sup>٤) صحابى جليل آثر البمد عن ضجبج الحياة وشفب الفتنة وورث عن والده الفاروق الحلق والدين ، وكان فقهاً ومحدثا ، وتوفى بالمدينة عام ٧٣ هـ

<sup>(</sup>٥) هو الحسن البصرى الإمام الزاهد الواعظ المتوفى سنة ١١٠ ه وولد في خلافة عمر .

<sup>(</sup>٦) وفى رواية للجاحظ : منأمر نحن فيه ، بدل من الموت ، ٣/٩٧ بيان .

 <sup>(</sup>٧) سيد شريف من قريش في الصميم وكان من أسرة بني أمية وولاه معاوية المدينة و توفى بعد منتصف القرن الأول .

<sup>(</sup>٨) سبط رسول الله وابن فاطمة الزهراء، وقنل عام ٣٣ في عهد يزيد بن معاوية.

<sup>(</sup>٩) صحابی جلیل وولی قضاء دمشق لمءاویه بأمر الفاروق ، مات سنة ۳۴۵ .

الناس: إن من خوفك حتى تبلغ الأمن خير بمن آمنك حتى تبلغ الحرف(١). ولما حضر بشر بن منصور (٢) الموت فرح، فقيل له أنفرح بالموت؟ فقال: أتجعلون قدومى على خالق أرجره كمقاى مع مخلوق أخافه.

وقال عمر: إذا أنالم أعلم مالم أر فلا علمت ما رأيت. وقال مسلمة (٣) ابن عبد الملك: ما حمدت نفسي على ظفر ابتدأ ته بعجز ، ولالمتها على مكر و دا بتدأ ته بحزم. وقال (٤): الغنى فى الغربة وطن، والفقر فى الوطن غربة. وقال ابن عباس: كم من أذنب وهو يضحك دخل النار وهو يبكى ، وكم من أذنب وهو يبكى دخل الجنة وهو يضحك. وقال أعر ابى لرجل: إن فلا نا وإن ضحك لك فإنه يضحك منك، فإن لم تتخذه عدوا فى علانيتك فلا تجعله صديقا فى سريرتك. وقال على منك، فإن لم تتخذه عدوا فى علانيتك فلا تجعله صديقا فى سريرتك. وقال على رضى الله عنه : إن أعظم الذنوب ماصغر عندصاحبه. وقال الحسن: كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة الحق من القلب. وشتم رجل الشعبي (٥) فقال له: إن كنت كاذبا فغفر الله لك، وإن كنت صادقا فغفر الله لي (١). وأوصى يزيد ابن معاوية (٧) غلاما فقال: اعلم أن الظن إذا أخلف فيك أخلف منك. وقال

<sup>(</sup>١) فى البيان ٩٧/٣ وقال الحسن للمفيرة بن مخارش التميمى الخ، ومن جيمه الطباق قول أبى بكر لحالد، إحرص على الموت توهب لك الحياة.

<sup>(</sup>٢) ناسك صالح ورع من جلة رجال العصر الاسلامي الأول ِ

<sup>(</sup>۳) أمير قائد أمّوى له فتوحات مشهورة وكان شجاعا خطيباً وبارع اللسان جواداً ولم يكن في ولد عبد الملك مثله ، ١١٤ /٣ بيان .

<sup>(</sup>٤) وتنسب هذه الحكمة لأرسطو ، ولبعض الشعراء .

الفقر في أوطاننا غربة والمال في الغربة أوطان

<sup>(</sup>٢٠٣ رسالة الففران طبعة ٣٠ ١٩ بمصر) .

<sup>(</sup>ه) راویهٔ یضرب المثل بحفظه ولد ونشأ ومات بالکوفة سنة ۱۰۳ وکان ندیم عبد الملك بن مروان وتقدمت له ترجمهٔ

<sup>(</sup>٦) راجع هذه الرواية في البيان ٢/٦٩ والـكامل ١/١٩٠ الطبعة القدعة .

<sup>(</sup>۷) الخليفة الأموى الثانى توفى سنة ع.ج. بعد أن مكث فى الحلافة ثلاث سنين ونصف وفى البيان ١١٩ و ١٢٠ /٢ نسبتها لممارية، وفى رواية الجاحظ إذا أخلف منك أخلف منى فيك .

الحسن ( ): أما تستحيون من طول مالا تستحيون ( ) . وقال : من خاف الله أخاف الله منه كل شيء . ومن خاف الناس أخافه ( ) من كل شيء . وقال على ( ) ابن عبدالله بن عباس وقد ذكرت عنده بلاغة بعض أدله : إنى لا كره أن يكون مقدار لسانى فاضلا عن مقدار على كا أكره أن يكون مقدار على فاضلا على مقدار عقى . وقال لقهان ( ) لا بنه : إباك والكسل والضجر ، فإنك إذا كسلت لم تؤد حقاً ، وإذا ضجرت لم تصبر على حق .

وقال بعض الواعظين (٦) : كان الناس ورقا بلاشو ك نصار واشوكا بلاورق. وحدثني الاسدى (٧) قال : قبل لابى دؤاد الايادى (٨) ، وبنته تسوس دابته : أهنتها يا أبا دؤاد ، فقال : أهنتها بكرامتي كما أكرمتها بهواني (١) . وقال زهير ( من البسيط ) :

(٧) ويروى تستحون وهو الأولى .

(٤) من أعيان التابعين وجد الخلفاء العباسيين توفى سنة ١١٨ وفى البيان (٤) من أعيان التابعين وجد الخلفاء العباس وروايته بالهاء بدل باءالمتكلم (١/٧٤) نسبتها لمحمد بن على بن عباس وروايته بالهاء بدل باءالمتكلم

(ه) نبي وحكيم وردت قصته وآثار من حكمته في الفرآن الـكريم .

(1) نسبها الجاحظ لآبی الدرداه ، وروایته , کان الناس ورقا لاشوك فیه وهم الیوم شوك لاورق فیه ، ( ۲/۱۲۷ بیان ) وفی موضع آخر نسبها لابی در (۲/۱٤۷) (۷) راویة أدیب وأستاذ من أساندة ابن المعتز واسمه محمد بن هبیرة الاسدی و یعرف بصعودا . و توفی نحو عام ه ۳۰۰ (۱۱ فهرست . ۳/۷۰ تاریخ بفداد) (۸) أبو دؤاد بن جریر الایادی مشهور باللسن والحطابة وأحد من بحید قریض الشعر و تحبیر السکلام وله کلمات فی بلاغة الخطابة ( ۶۹ – ۱۰ / ۱ بیان) و توفی فی أوائل عهد العباسین .

(٩) يريد خدمتها لى كبيراً حفظا لـكرامتى كماكانت خدمتى لها وأنا شاب حفظاً لكرامتها

<sup>(</sup>١) نسمها الجاحظ لعبد الواحد بن زيد ( ٣/١٠٧ بيان ) .

 <sup>(</sup>٣) الفاعل بعود على الله ، وقد ورد مظهراً في رواية الصناعتين .

۱۳۳ ـ ليث بعثر يصطاد الرجال إذا ما الليث كذب عن أقر انه صدة (۱) وقال عبد الله بن الزبير الاسدى (۲) ( من الوافر ):

۱۳۴ ـ رى الحدثان نسوة آل حرب عقدار سمدن له سمدوداً فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا(۲) وقال حسين بن مطير(٤) (من الطويل):

۱۳۵ - مبتلة الأرداف زانت عقودها بأحسن بما زينتها عقودها(٠)
 وقال طفيل الغنوی(٦) (من البسيط):

(٤) شاعر قصیح متقدم فی الرجز والقصید ومن فحول المحدثین من مخضری الدولتین ، وشعره بدوی ، وتوفی سنهٔ ۱۹۹ . وله رئاء بلیخ فی معن بن زائدة .

 (٦) شاعر جاهلي فحل ، وأوصفهم للخيل ، عاصر الجمدى وزهيرا ، ومات قبل الهجرة بقلمل .

<sup>(</sup>۱) ايث بعثر: أى هوفى الجرأة والإفدام على الأقران كالآسد، وُعثر اسم مكان، كُذب: لم يصدق الحملة، القرن: الصاحب فى القتال، يقول: إذا رجع الشجاع عن قرنه ولم يصدق الحملة عليه فالممدوح يحمل ولا يكذب

 <sup>(</sup>۲) شاعر من شعراء الدرلة لاموية كوفى المنشأ والمنزل ، تعصب الامويين فلما غلب مصعب بن الزبير على الكوفة أخذه أسيراً فن عليه ووصله فدحه وانقطع إليه حتى قتل مصعب ، وعمى بعد ذلك ، ومات بالرى فى خلافة عبد الملك .

<sup>(</sup>٣) الحدثان والحدثان: الحادثة ونائبة الدهر ، المقدار: ما قدره الله ، وفيه قلب ، أى رمى تقديرالله نسوة آل حرب بحدثان ، والسمود: تغيرالوجه من الحزن ، وآل حرب : هم بنو أمية ( ٢/٨٤ حزانة تصحيح محيي الدين ) ؛ وشرح البيتين في الحاسة ١/٣٩٧ .

<sup>(</sup>٥) الأرداف: جمع ردف وهو السكفل والعجز ، العقد: القلادة . مبتل كعظم: الجيلة كأنها بتلحسنها على أعضائها أىقطع ، والتي في أعضائها استرسال ، والمعنى : لهذه المرأة كشح لطيف دقيق ، وعقود لبانها تسكسس الحسن والجال منها وايست هى التي تسكسها الجال ، والبيت وشرحه في الحاسة (٢/٦٠) ؛ ويروى مبتلة الأطراف ، وروانة الأعالى : الأعجاز (١/٤٠ أمالي) .

۱۳۷ - بسائم الوجه لم نقطع أباجله يصان وهوليوم الروع مبذول (۱)
وقال الاخطل (من الكامل):
وقال الطائى (من الطريل):
إذا ذاقها - وهي الحياة - رأيته يقطب تقطيب المقدم القتل (۳)
وقال كثير (٤) (من الطويل):
وقال كثير (٤) (من الطويل):
وقال الفرزدق (من الطويل):
وقال الفرزدق (من الطويل):
وقال الفرزدق (من الطويل):
وقال آخر من (من الطويل):
وقال آخر من (من الطويل):
وقال آخر من (من الطويل):

<sup>(</sup>۱) يصف فرسا، والروع: الفزع، الآباجل جمع أبحل: عرق غليظ في الرجل أو في اليد إزاء الآكيل، السهام: حرالسموم ووهج الصيف، وسهم أي أصابه ذلك، والسهام التغير والضمر، وقد سهم سهوما، والساهمة: الناقة الضامرة، والسهوم العبوس. (۲) هوى: أحب وبابه صدى، مسبة: سبا وشتما، قلين: هجرن، والقلى البغض، المقال: القول.

<sup>(</sup>٣) قطب وجمه تقطيبا:عبس، ومن بيت أبى تمام معنى قول الحسن بن أبد جاء: تمبس فى وجهها وهى تضحك فى وجهك، وقول ابن المعتز :

ضحكت إليه فشمها بتعبس ، ( راجع ٢٢ قصول التماثيل) .

<sup>(</sup>٤) شاعر إسلامي وفد على عبد الملك وأكثر الإفامة بمصر ، وتوفى بالمديثة سنة ١٠٥هـ.

<sup>(</sup>٥) تشنأ : تباعدو تباغض ، والشانىء المبغض منشنئه ، والتحبب : التقرب، والبيت منقصيدة لكثير في مدح عبدالملك (٣٥٠ معجم) ، ورواية المعجم مخالفة . لهذه الرواية بعض المخالفة .

<sup>(</sup>٦) يَذَم بني كليب ويصفهم بالمجز واللؤم والهوان .

وبلغ سليمي حاجة لى مهمة وكن بعدهاعن سائر الناس أعجما(١) وقال بعضهم: وإذا شربت النبيذ فاشر به مع من يفتضح هو ، لا مع من يفتضح به،

المحدثون: سعى على (٢) بن عيسى بن ماهان إلى الرشيد بالفضل بن يحيى (٣) فرى بكتابه إلى جعفر (٤) وقال أجبه فكتب على ظهره: حفظك الله باأخى، وحبب إليك الوفاء فقد أبغضته، وبغض إليك الغدر فقد أحببته، إن حسن الظن بالأبام داعية الغير (٥)، والله المستعان.

وقال محمد (٢) بن إسرائيل بن محمد بن إسرائيل القياضى : قال لى بجنون يكون فى الخرابات (٧) : يا إسرائيل خف الله خوفا يشغلك عن الرجاء ، فإن الرجاء يشغلك عن الخوف ، وفر إلى الله ولا تفر منه .

وقال ابن الساك (^): لأن أكون في السوق وقلبي في المسجد أحب إلى من أن أكون في المسجد وقلبي في السوق .

- (۱) النسيم : الربح الطيبة ، هبط : نزل وانحدر، المهم: الامرالشديد ، وأهمه الأمر أقلقه وأحزنه : الاعجم : الذي لايفصح وهو الذي في لسانه عجمة لا يبين كلامه .
- (٣) من كبار القواد في عصر الرشيد والأمين وهو الذي حرض الأمين على خلع المأمون من ولاية اليهد، وتولى قنال جيوش المأمون وقتل سنة ١٩٥ هـ .
- (٣) وزير الرشيد وأخوه فى الرضاع وولاه خراسان سنة ١٧٨ هـ، ثم قبض عليه فى نـكبة البرامكة عام ١٨٧ هـ، فسجن وتوفى فى سجنه بالرقةعام ١٩٣، وكان مولده عام ١٤٨ هـ.
- (٤) جمفر بن يحيى البرمكى وزير الرشيد، يوصف بفصاحة المنطق وبلاغة القول وكرم اليد والنفس راجع (١/١٨ بيان)، وقتل سنة ١٨٧ ه.
  - (ه) غير الأيام : أحداثها و نواتبها .
- (٦) أدبب عالم ومن بيت مجد ونفوذ، وزر أحمد بن إسرائيل للمعتز وقتل عام ٢٠٥٠ ه، وكان محمد معاصراً لابن المعتز .
  - (٧) جمع خربة ، وهي ماأقفر وخلا من الديار .
- ُ(٨) ناسك زآهد ورع توفى فى عصر الرشيد وله أحاديث وع**ظات مع الرشيد** و توفى عام ١٨٥ هـ

وباع أبو العيناء دابة ، كان عبيدالله بن (۱) يحيى حمله عليها من ابن لعبيدالله ، فدافعه بثمنه ، ثم لقيه . فقال إيش (۲) خبرك با أبا العيناء ؟ فقال : بخير ، يامن أبو ه يحمل وهو يرجل ـ وقال ذو الرياستين (۲) : احذروا اجتماع المضار وافتراق المسار (۵) . وكتب عبد الصمد (۵) بن على إلى مروان (۱) ، وقد ذكر له أمر الحرم : الحق لنا في دمك ، وعلينا في حرمك (۷) .

وقال عبيد (<sup>(A)</sup> الله بن عبد الحيد في تعزية: ما أشبه الباقي الذي ينتظر الفناء الملاضى الذي قد أنى عليه الفناء. وقلت لبعض فقها تنا وأنا عليل وقد سألني عائد لي بحضرته كيف أنت: أثر انى إن قلت في عافية كاذبا و فقال لي: لا ، قال بعض الصالحين إن أعلك الله من جسمك فقد أصحك من ذنوبك. وكتب يحيى بن خالد (<sup>(A)</sup> إلى الرشيد: يا أمير المؤمنين إن كان الذنب لي خاصافلا تعمن العقو بة فإن الله يقول و ولا تزر وازرة و زر أخرى، . ولبعضهم: الكريم واسع المغفرة إذا ضافت المعذرة ((()). وقال أبو تمام (من الطويل):

<sup>(</sup>١) وزرالبتوكل والمعتمدو توفيسنة ٢٦٧ ه، وله ألف ابن قنيبة ,أدب البكانب،

<sup>(</sup>۲) أي : أي شيء .

<sup>(</sup>٣) الفضل بن سهل قتل ٢٠٧ هـ و تقدمت ترجمته .

<sup>(</sup>٤) جمع مضرة ومسرة والمضرة خلاف المنفِمة والسرة السرور .

<sup>(</sup>ه) عباس هاشمی عم المنصور وتولی ولایة کشیر من البلاد ومات سنة ۱۸۵ ه عن ۸۱ عاماً .

<sup>(</sup>٦) هو مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية قتل سنة ١٣٣ .

 <sup>(</sup>٧) جمع حرمة ، وحرمة الرجل حرمه وأهله .

<sup>(</sup>٨) أبو عبيد الله محمد بن عبد الحميد الطائى الطوسى القائد شاعر أديب و إخوته شعراء أديا. ( ٤٢٧ معجم الشعراء ) .

<sup>(</sup>٩) مضت ترجمته .

<sup>(</sup>١٠) عذره في فعله عذراً ، والاسم المعذرة .

181 - لهم منزل ، قدكان بالبيض كالمها فصيح المعانى ، ثم أصبح أعجم الهاد ورد عيون الناظرين مهانة وقد كان ما يرجع الطرف مكر ما وقال في الإبل ( من البسيط ) :

157 ـ المرضياتك ما أرغمت آنفها والهادياتك وهي الشرد الضلل إذا تضللت من أرض فصلت بها كانت هي العز إلا أنها ذلل(٢) وقال في الشيب ( من الخفيف ):

187 - غـــرة مرة إلا إنماك ت أغر أيام كنت بهيا دقة في الحياة تدعى جلالا مثل ماسمى اللديغ سليها(٢) وقال ابن السياك للرشيد: يا أمير المؤمنين تو اضعك في شرفك أشرف من شرفك. وقال الطائي ( من الطويل ):

(۱) بيض: جمع بيضاء وصف لأحبابه. المها؛ وصف البيض، جمع مهاة وهى البقرة الوحشية. وأعجم: أى غير ناطق. مهانة: من الهوان. وأرجمه ورجمه واحد. والطرف: الدين، ومكرماً: اسم مفعول من أكرم. يصف عفاء مفانى أحبابه بعد فراقهم إياه ورحيلهم عنه وآثار هذا العفاء فى نفس المحب الواله. (٧) المرضيات: جمع مرضية من أرضيته عنى: أرغمت: أهنت، من أرغم الله أنفه أى ألصقه بالنراب. آنف: جمع أنف. والهاديات: جمعهادية من هداه الطريق أي أرشده إليها. شرد البعير: نفر فهو شاردوشرود وهم شرد، والضلل: جمع صنالة من الضلال ضد الرشاد، وتصللت: بمهنى نسبت فيها إلى الضلال فكرهت الإفامة بها، أو بمعنى تظلمت، كانت هى – أى الإبل – العز، لأنها تنأى بى عن موطن الذل والهوان، والذلل، جمع لناقة ذلول من الذل بالكسر وهو الملان والإبقاد.

(٣) الغرة ، بياض في جبهة الفرس ، مرة : من المرارة ، أي شديدة الآلم النفس ، وأغر : أي أكرم ، وغرة كل شيءأوله ، وأكرمه ، والفرس البهم ، هو الذي لايخالط لونه شيء سوى لونه ، والدقة : مصدر دق الشيء أي صار دقيقاً ، والدقيق ضد الغليظ ، ولدغته العقرب فهو ملد غ ولد غ . ۱۶۶ ـ وصل بك المر تادمن حيث بهتدى وضرت بك الآيام من حيث تنفع وقد كان يدعى لابس الصبر حازما فأصبح يدعى حازما حين بجزع(١) وقال آخر (من الكامل):

150 ـ أما القبور فإنها مأنوسة بجوار قبرك والديار قبور(٢) وقال أبو العتاهية (من الكامل):

۱۶۹ ـ یاحسرتا من یوم بجمـــع شرتی کفن ولحـد ضیعت ما لا بد لی منه بمـا لی منه بد(۳)

وقال سديف(١) (من الكامل):

١٤٧ ـ وأصح ارأت العيون محاجراً ولهن أمرض مارأيت عيونا(٠) وقال عمارة بن عقيل (من الخفيف):

<sup>(</sup>۱) ضل الطريق: لم يهتد إليه . والمرتاد: من راد المكلاً وارتاده أى طلبه ، والرائد الذى يرسل فى طلب المكلاً ، والبيتان فى الرئاء، يقول: قد كان هدى المرتاد فضل بعده ، وكانت الآيام تنفع بما يفعل فيها من مكرمات ، فصارت تضر بعده ، واثن كان الحزم فى الصبر فلقد صار بعد وفاته فى الجزع والبكاء .

<sup>(</sup>٢) مأنوسة: من الإيناس صد الإيحاش، والبيت للنميمي في منصور بن زياد، والتميمي هو أبو محمد عبد الله بن أبوب من أهل اليمامة شاعر مولد نصبح عربي متكلم عالم، وكان بعد مسلم بن الوليد بقليل (راجع ٢٠١٤/ ١ حماسة) ونسبة الكامل لرجل من خزاعة. ولكثير، وقال إن الصحيح أنه لقطرب النحوى في رئاء عمر بن عبد العزيز (٢٦٧/ ٢ كامل طبعة النجاريه) ونسبته الموازنة للعنابي (٢٥١ ما الوازنة).

<sup>(</sup>٣) شرة الشباب : نشاطه وجلده وحرصه .

<sup>(</sup>ع) سديف بن ميمون مولى بنى هاشم شاعر حجازى مقل كان شديد التعصب البنى هاشم وعاش إلى زمن المنصور ، مات سنة ١٤٦ ه .

<sup>(</sup>ه) عاجر: جمع محجر، ومحجر الدين ما يبدو من النقاب، ورواية الأصل جوارحا، وجوارح الإنسان: أعضاؤه التي يكتسب بها، وفي الأصل منهن مدل: ولهن •

18۸ - وأرىالوحش في يميني إذا ما كان يوما عنانه في شمالي (١) وقال أو تمام ( من البسيط ) :

١٤٩ - فيم الشّمانة إعُلاناً بأسدوغي أفناهم الصبر إن بقاكم الجرع(٢)
 وقال البحترى (من الخفيف):

١٥٠ - إن أيامه من البيض بيض مارأين المفارق السود سوداً (٣)
 وقال النميري(٤) (من الحامل):

100- ومجالس لك بالحمى وبها الخليط نزول أيامهن قصيرة وسرورهن طويل وسعودهن طوالع ونحوسهن أفول والمالكية والشبا بوقينة وشمول<sup>(0)</sup>

وقال بشار ( من البسيط ) :

١٥٢ ـ حتام قلبي مشغول بذكركم يهذى وقلبك مربوط بنسيانى

(١) العنان : اللجام ، يقول: إذا ركبت الفرس فكان لجامه فى شهالى اصطدت الوحش فكان عنانه فى يمينى ، يصف فرسه بسرعة العدو .

(٢) الشمانة : الفرح بمصيبة العدو ، إعلانا ؛ جهاراً ، الأسد : جمع أسد .

(٣) فى الأصلراً يناً ، البيض : جمع بيضاء ، وامرأة بيضاء أى حسنة جميلة ، والمفارق جمعمفرق وهو وسط الرأس ومايفرق منه الشعر ، والمعنى أنه ينعم بجال الحياة وبهجة الدنيا بوصالالفانيات الذي يظل مادام فىروعة الشباب و نضارة العمر .

(٤) النمرى هو منصور النمرى شاعر الرشيد من سلالة النمر بن تو لب ، والنميرى هو محمد بن عبد الله بن نمير من قس وهو شاعر غزل مولد من شعراء الدولة لآموية وله فى زينب أخت الحجاج غزل كثير راجع ( ٦/٢٤ الآغانى) ، وفى الآبيات روح منصور النمرى نما يجعلنى أجزم بأن الصحيح هو ، وقال النمرى ، فتكون كلمة النميرى الواردة فى الآصل بحرفة ، وفى زهر الآداب ( ٣/٦٩) : ، وقال العتابى يعرض بالنميرى ، ، وهو تحريف أيضا .

(a) الحمى : المكان المحمى ، ويقال للوطن حمى لحايته من الاعداء ، والخليط : المخاط كالنديم والمنادم وهو واحد وجمع ، والمالكية : اسم محبوبته ، والقينة : المغنية ، الشمول : الراح . له عليها وله في من تذكرها يدنو تذكرها منى وتنآنى . إنى لمنتظر أقصى الزمان بها إن كان أدناه لا يصفو لحران ''' وقال أبو العتاهية (من الطويل):

10r ـ غنيت عن الوصل القديم غنيتا وضيعت قلب كان لى ونسيتا تجاهلت عماكنت تحسن وصفه ومت عن الإحسان حين حييتا(٢) وقال إبراهيم بن العباس (من الوافر):

104 - غنى عنكُ ما استغنيت عنه وطلاع عليك مع الخطوب (\*) وقال أبو العتاهية (من الحفيف):

١٥٥ - عاذلي في المدام غـــير فصيح لا تلمـــني على شقيقة روحي لا تلمــني على التي فتنتني وأرتني القبـح غــير قبيح إن بذلي لها لبـذل جواد واقتنائي لها اقتناء شحيح (١) وقال أيضا (من الحفيف):

107 - يابني النقص والغير وبني الضعف والخور وبني البعـد في الطبا ع على القرب في الصور وقال أيضا (من الرمل):

۱۵۷ - قل لذى الوجه الطرير ولذى الردف الوثير ولمغـــلاق همـوى ولمفتـــاح سرودى ياقليــلا فى التلاقى وكثيرا فى ضميرى(د)

<sup>(</sup>۱) هذى في منطقه : يهذى خلط ، و نأى ينأى : بعد . وأقصى الزمان : أي بعده ، والصفو : ضد الكدر ، والحران : العطشان .

<sup>(</sup>۲) غنی : أی استغنی

<sup>(</sup>٣) البيت في وصف ما يلقاه من الإخوان من كيد وكـفران .

<sup>(</sup>٤) المدام : الخر . اقتفاء الممال : انخاذه . والشحيح : البخيل الحريص .

<sup>(ُ</sup>هُ) الطرير: الحسن من طرالنبت نبت . والردف : الكفل . والوثير:الضخم. والمفلاق : ما يفلق به الباب .

وقال البحترى يصف بركة المتوكل(١) ( من البسيط ):

10A - إذا علتها الصبا أبدت لنا حبكا<sup>(٢)</sup> مثل الجواشن مصقو لا حواشيها فاجب الشمس أحيانا يضاحكها وربق الغيث أحياناً يبا كيها<sup>(٣)</sup> وقال أيضا (من الكامل):

109 ـ حالت بك الأشياء عن حالاتها فالحزن حل والعسزاء حرام وبرغم أنني أن أراك موسداً يد هالك والشامتون قيام (ع) وشرب بعض الناس عندالحسن بن وهب (٥) قدحاً فلما استوفاه عبس فقال: والله ما أنصفتها ، تضحك في وجهك و تعبس في وجهها ، فأخذه بعض المحدثين (١٦) (من الكامل):

170 ـ ما أنصف الندمان كأس مدامة صحكت إليه فشمها بتعبس (۱۷ ودخل ابن شبابة (۸) على قوم يشر بون الخمر ومعصديق له ، فقال الرجل:

<sup>(</sup>١) الخليفة العباسي المشهور قتل سنة ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) الصبا : ريح تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والهار . أبدى : أخر. حبك : جمع حباك جمع حبيكة ، وهى الطريقة فى الرمل ، والحبك تكسركل شيء كالماء القائم إذا مرت به الربح . الجواشن : الدروع .

 <sup>(</sup>٣) الحواشى: الأطراف ، مصفول : أى مجلو. حاجب الشمس : أول مايبدو
 منها عند الشروق . الغيث : المطر .

 <sup>(</sup>٤) حال الثيء: انفلبءن حاله. وحال لونه: انقلب واسود، والحالة واحدة
 حال الإنسان. وحل: أي حلال. والوساد: المخدة، ووسدته الشيء: جملته تحت رأسه.

<sup>(</sup>ه) كانب شاعر عاصر أبا تمام ورثاه ولما مات رثاه البحترى ، وكان يكتب محمد بن عبد الملك الزيات نوف سنة ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٦) البيت لا بن المستزفى ديوانه ج ٢ ص ٥٦ ، وراجع ص٢٣ فصول التماثيل لامن المعتز .

 <sup>(</sup>٧) الندمان والنديم من ينادمك على الشراب. و المدامة: الحر. التعبس: التجهم.

 <sup>(</sup>A) لمله محمد بن حماد بن شبابة شاعر بعدادی ( ۲۹ مهجم الشعراء ) .

الويل لنا إن كانمايشربون خمرا، فقال ابن شبا بة : بل الويل لنا إن لم يكن مايشر بون خمرا . وقال سعيد بن سلم (۱) : تركناكثير النبيذ لله وقليله للماس (۲) . ويقال : إشرب من النبيذ ما لا يشربك . ولاعرابي في البراغيث (من الطويل) : المرب البرغوث منها رأينه على الجلد ضخم الجسم وهو صغير وقال الطائى (من الطويل) :

177 ـ لقـ د ضافت الدنيا على بأسرها لهجرانه حتى كأنى فى حبس أسكن قلبا هائما ، فيه مأتم منالشوق إلا أن عنى في عرس (٣) وقال سهل بن هارون (٤) من طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى توفر (٠) رزقه منها: ومن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه منها. وقال بعضهم يهجو قوما (من المتقارب):

177 فياقبحهم بالذي خولوا وياحسنهم في زوال النعم<sup>(۱)</sup> وقال عبد الله بن أبي عيينة<sup>(۷)</sup> في عيسي بن سليمان<sup>(۸)</sup> ( من الطويل ) .

<sup>(</sup>١) أخباره فى الآغالى فى مواضع متفرقة ، وراجع ترجمته عند البيت . ٣٠ ، وهو سعيد بن سلم بن قتيبة أمير شريف من أسرة عظيمة وعاصر الرشيد ، وكان شجاعاً أديباً . (٣) يربد أن كثير النبيذ حرام وقد تركه خوفاً من الله ، وقالم له حلال وقد تركه جياء من الناس .

<sup>(</sup>٣) الهيام: أشد الحب. المأتم: النسام يجتمعن في الحير والشرو المراد به عنا المناحة (٤) كانب حكيم فارسى الأصل و نشأ في البصرة وا تصل بخدمة المأمون فولاه وتاسة خزانة الحسكم ببغداد وكان بتهم بالتمو بية روضع كثيراً من القصص ورسالته في البخل دونها الجاحظ في البخلاء وتوفى في عصر المأمون وقد أشاد به الجاحظ في البيان (ج ١ ص ٥٥).

<sup>(</sup>٥) و فرعليه حقه نوفيراً واستوفره : أى وفاه . (٦) خولوا : أى ملكوا . (٧) جده أبو عيينة بن المهلب و هو مولى ابن كعب كان من كبار القواد الذين رفعوا دعائم دولة بنى العباس و توفى سنة ١٤١ ، و عبد الله شاعر بجيد من أطبع الناس و أقربهم مأخذاً فى الشعر و أقلهم تكلفا و هجا ابن عمه خالداً كما هجا ابن عمه مروان أحد تلامذة الخليل (٢٦٧ ، ٣٩٨ معجم الشعراء ) و عاصر المأمون . (٨) ولى والده البصرة للسفاح و المنصور و توفى سنة ١٤٢ ه و ابنه عيمى أمير

١٦٤ ـ أفاطم قد زوجت من غير خبرة 💎 فتي من بني العباس ليس بطائل فإن قلت من آل النبي فإنه وإنكانحرالأصل عبدالشمائل(١) وقلت في الفصول الصغار القصار : طلاق الدنيامهر الجنة . غضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله .

ومن المعيب من المطابقة في الكلام والشعر قول الأخيطل (٢)(من الكامل): 170 - قلت المقام و ناعب قال النوى فعصيت أمرى والمطاع غراب (٣) وهذا من غث الكلام وبارده . وقال أيضاً ( من الكامل ) :

١٦٦ - كم جحفل طارت قداى خيله خلفتــه يوم الردى منتوفا أعلت بابك وهو رأس أنه سيكون بعدك حافراً ووظيفا(؛) وقال أيضاً في إلخر ( من الكامل ) :

١٦٧ - ورمى النديم بمـاء مزن رأسها ﴿ فرمته من أضغانها في الراس وحسا مصونتها فأرخت نفسها حتى احتست بالسكر نفس الحاسي (٠)

=عباسى من رجال الدولة في عصر المهدى والرشيد وهذه الأبيات وقصة هجا. عبد الله لميسي بن سليمان تراها في كامل المبرد (٢٠٦/١) والآغاني ١٦ ج١٨.

(١) فاطمة هى زوجة عيسى . وهى فاطمة بنت عمر بن حفص هزار مرد وهو من ولد قبيصة بن أبي صفرة المهلى ( راجع الدكامل والأغاني ) . ويقال هذا أمر لاطائل فيه إذا لم يكن فيه غناء. الشمائل جمع شمال وهو الحلق .

(٢) شاعر مليح ظريف الشمر كان يسلك طريق أبى تمام ومدح محمد بن عبدالله ابن طاهر م سنة ٢٥٣ هـ . ( ٤٣٢ معجم الشعراء و ج ٥ ص ٤٣٢ ناريخ بغداد ) ومات بعد منتصف القرن الثالث بقلمل .

(٣) الناعب: الغراب النوي: الفراق.

<sup>(</sup>٤) الجحفل : الجيش الجرار. قد على الطير : قوادمه وهي مقاديم ريشه وعددها عشرةً في كل جناح الردى: الهلاك . منتوفا من نتف الشعر . بابك : هو بابك الخرمي وله ترجمة عند البيت ( ٣٤١ ) . فلان رأس قومه أي عظيمهم . الوظيف: مستدق الذراع والساق من الخيل وغيرها .

<sup>(</sup>٥) النديم : من ينادمك على الشراب المزن : السحاب، والضمير في راسها\_

وقال بعض الشعراء فى القاسم(١) بن عبيد الله ( من الـكامل ) : ١٦٨ ـ من كان يعلم كيف رقة طبعه هو مقسم أرب الهواء شخين وقال الطائى ( من الوافر ) :

174 ـ فيا ثلج الفؤاد وكان رضفاً وياشبعي برؤيتـــه وديي(٢) وقال ( من الحفيف ):

١٧٠ ـ فإذا الصنع كان وحشا فليست برغم الزمان صنعا ربيباً (٣) وابعض المحدثين وهو من عجيب هذا الباب في الرداءة (من الكامل):
 ١٧١ ـ وجعلت ما للك دون عرض جنة إذ عرض غيرك لابقيه بقوة (٤)

\_للخمر، الاضفان : جمعضفن وهوالحقد حسا المرق : فهوحاس واحتساه بمعنى وتحساه حساه فى مهلة . مصولة :من صان الشى مصيانا وصيانة إذا بالغ فى المحافظة عليه . أرخى الستر وغيره : أرسله .

(۱) القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب وزير المهتضد و توفى سنة ۲۹۱ ه. ( ٤٤٤ ج ۱ ابن خلسكان ) .

(۲) يصف الشاعررقة طبع المدرح وأن الذي يتصل به ويرى رقة طبعه يعلم أن طبعه أرق من الهواء وأن الهواء معرقته يعد بالنسبة إلى طبعه تخينا غليظا . الرضف عظام في الركبة قد أخذ بعضها بعضا واحدتها رضفة والرضف أيضا حجارة محماة ورضفه بها : أي كواه . هو ثلج الفؤاد : أي طمأ نينته و مسرته . وكان أي الفؤاد .

(٣) الوحش: كبيرالسن قبيح المنظر، والربيب: ولده وهوصفيرالسن في الشماب وملاك الله حبيبك تملية متمك به وأعاشك الله معه طويلاً. يقال: رغم أنفه: أي ذل وانقاد، وأرغم الله أنفه ألصقه بالرغام وهو التراب. يقول إذا كان فعل الزمان ممك سيئا فتعك الله وغم أنف الزمان وملاك صنعا جميلاً حسناً، يدنى إذا كانت أيامك الماضية أيام شدة وشقاء فأحالها الله إلى أيام خير ورخاه ويسر.

(٤) الجنة : ما استر به من سلاح ، والجنة : السر . وقى الشيء يقيه وقاية حفظه . القوة ضد الضعف وأخذ الشيء بقوة أي بجد وعزم .

وقال كانب تامش(١) واسمه شجاع (٢) في دعائه . يارب ارحم ترحم ، .

(r) الباب الرابع من البديع

وهو رد أعجاز الكلام على ماتقدمها، وهذا الباب ينقسم على ثلاثة أقسام: (١) فمن هذا الباب ما يو افق آخر كلمة فيه آخر كلمة في نصفه الأول مثل

قول الشاعر (منالكامل): ۱۷۲ ـ تلتي إذا ما الأمركان عرمرما في جيش رأى لايفل عرمرم(١٠)

. (٢) ومنه ما يوافق آخر كلمة منسه أول كلمة فى نصفه الأول كقوله (من الطويل):

۱۷۳ - سريع إلى ابن العم يشتم عرضه وليس إلى داعى الندى بسريع (٠) (٣) ومنه مايوافق آخركلمة فيه بعض مافيه كقول الشاعر (من الوافر ): ١٧٤ - عمسيد بنى سليم أقصدته سهام الموت وهى له سمام (٢)

<sup>(</sup>١) قائد تركى تولى أمر البيعة للخليفة المستمين سنة ٢٤٨ ه فأطلق يده في شئون الدولة فأثرى ثراء عظيما فنارت عليه الموالى وقتلوه .

<sup>(</sup>٢) هو شجاع بن القاسم كَان موضع ثقة تامش القائد وكان تامش لا يعرف الكتابة فيكان شجاع كاتبه يتولى له أمورها ومات مقتولاً في نيكبة مولاه.

<sup>(</sup>٣) عقد له أبوهلال فى الصناعتين بابا ( ٣٧٧ — ٣٨٠) تأثرفيه بابن المعتز إلى حدكبير . ويسميه ابن رشيق التصدير ( ٣ ج ٧ الممدة ط ١٩٣٤ ) وقد نقل فيه كثيراً من مثل ابن الممتز المذكورة هنا .

<sup>(</sup>٤) العرمرم : الجيش الكثير، والمراد أن الأمر شديد . وفل الجيش هزمه .

<sup>(</sup>ه) يروى يلطم وجهه واللطم الضرب على الوجه بباطن الـكمف ، والبيت للافيشر الاسدى الـكوفى الشاعر الاموى .

 <sup>(</sup>٦) عميد القوم سيدهم . أقصد السهم أصاب وأقصد فلانا طعنه فلم يخطئه ،
 وينسب البيت للأشجع السلمي أيضا .

وقال الله تعالى: أنظركيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات و أكبر تفضيلا ، وقال عز وجل: لانفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى (١) وقال تقدست أسماؤه : ولقد استهزى م برسل من قبلك فحاق بالذن سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون . وفى الحديث ، من مقت نفسه فقد آمنه الله من مقته (٢)، وقال طفيل (من الطويل):

1۷۵ - محادمك امنعها من القوم إننى أرى حقبة قدضاع فيهاالمحارم (٢) وقال عمرو بن أحمر (٤) (من الطويل):

1۷٦ ـ تغمرت منها بعـد ما نفد الصبا ولم يرومن ذى حاجة من تغمر ا(ه) وقال الحطيثة ( من الطويل ) :

۱۷۷ - تدرون إن شد العصاب عليكم ونأبى إذا شد العصاب فلاندر (ث) وقال الفرزدق (من البسيط):

١٧٨ - أصدر همومك لا يقتلك واردها فكل واردة بوما كها صدر ٥٠

<sup>(</sup>١) افترى الكذب: اختلقه. يسحتكم: يستأصلكم.

<sup>(</sup>٢) مقته : أبغضه من المقت وهو البغض .

<sup>(</sup>٣) المحرم من النساء مالا بحل نـكاحها . الحقبة : المدة والزمن .

<sup>(</sup>٤) باهلى أدرك الإسلام فأسلم: وغزا مفازى الروم و توفى على عهد عثمان بمد سن عالية وهو كثير الغربب صحيح السكلام .

<sup>(</sup>٥) تغمر بالقدح: شرب به ، وتغمرت: أى شربت من الغمر، وهو قدح صغير جدا ، ضربه مثلا : أى تمللت منها بالشىء القليل وذلك لا يبلغ مافى النفس منها من المراد، يقال :حاولت أن أتمتع بمحبوبتى بعد أن ذهب الشباب و لـكن هيهات، وروى من الماء: ارتوى ، نفد: فنى .

 <sup>(</sup>٦) الدر اللبن: ودر الضرع باللبن يدر ، العصاب العصابة يقال: عصب رأسه بالعصابة ، والمعنى أنتم أذلاء قبلتم الهوان ، ونحن أعزاء لانضام ، ولا نعطى القياد عن ضيم .

<sup>(</sup>٧) صدرعنالماء : رجعضد ورد ، والمعنىلاتدع الهموم التي تطيف بك .\_

وقال الأعشى ميمون بن قيس ( من المتقارب ) :

۱۷۱ - كتوم الرغاء إذا هجرت وكانت بقيسة ذودكتم(۱)
 وقال جرير (من الطويل):

۱۸۰ - ستى الرمل جون مستهل ربابه وماذاك الاحبمن حل بالر مل (۲) المحدثون: قال أبو نواس ( من المدید ):

۱۸۱ - ظن بی من قـد کلفت به فهو یجفونی عــــلی الظنن(۳) وقال فی الخر ( من الـکامل ) :

۱۸۲ - رقت ورقت مذقة من مائها والعيش بين رقيقتين رقيق(١) وقال مسلم ( من الطويل ):

۱۸۳ - تبسم عن مثل الأقاحى تبسمت له مزنة صيفيــة فتبسما وليــلة مات اللمو إلا بقيـة تداركها طيف ألم فسلما

= تعذبك، وتقض مضجعك بل اطردها من نفسك، وتسل عنها و الواردة لابد لما يوما من الصدر أى أن الهمومهما أقنها لابد أن تذهب من نفسك فمجل بطردها.

(١) الرغاء ، صوت ذوات الحف، والراغية : الناقة أو البعير هجرت :ساوت في الهاجرة . البقية : ما يقى من الشيء . الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرة ،

فى اهاجره . البقية : ما يقى من الشيء . الدود من الإبل ما بين الدلات إلى العشره ، يصف ناقته بأنها كريمة قوية صبورة على ألم السير فى الهــاجرة لاتتعب ولا تشكو السكلال وأنها البقية الباقية من إبل كمثير كرام .

 <sup>(</sup>۲) الجون . السحاب الابيض أو الاسود . الرباب : السحاب الابيض . وقيل هو السحاب المرثى كا نه درن السحاب سواء كان أبيض أو أسود . استقل القوم مضوا و ارتحلوا .

<sup>(</sup>٣)كاف بكذا : أولع به . الظنة : التهمة . جفاه : هجره .

<sup>(</sup>٤) المزقة: القطمة من الشيء المخلوط بغيره. ويقول ابن رشيق في البيت وهو عندى بميد من إحكام الصنعة التي يدخل بها في هذا الباب، على أنه غاية في ذاته لأن أكثر السعادة أن تعاد اللفظة بنفسها ( ٥ / ٢ العمدة ) .

مزيدك عندى أن أقيك من الردى و إن كان شجو ا أن أكون المقدما(١) أردنا من هذه الابيات البيت الأول . وقال محمد (٣) بن أبي أمية الكاتب (من المديد):

١٨٤ - حسن هـــذا الوجه لا يسلمنى أبدا منه إلى غير حسن المويل): وقال بشار الأعمى ( من الطويل):

١٨٥ - طلوب ومطلوب إليه إذا غدا وخير خليليك الطلوب المطلب (١) وقال منصور بن الفرج (من الوافر):

۱۸٦ - مفيد إن ترره وأنت مقو تكن من فضل نعمته مفيدا ميد حين تكثر ذم صرف لدهر لا ترى فيه حميدا وإن فقد الربيع وكل حصب فليس ربيع كفيه فقيدا

(1) الأفاحى: جمع أقحوانة نبت طبب الرائحة حواليه ورق أبيض ووسطه أضفر ويشبه الثغر به. والمزبة: السحابة البيضاء. صمفيه أى تهطل فى الصيف والنهم دون الضحك. يقول يبسم المحبوب عن نغر كأنه الأقحوان جاء وابتسم له فى الصيف السحاب فنور وابتسم، ومات اللهوكناية عن ذها به وعفاء ذكريابه من النفس، وطيف الحبيبه خيالها الذي يتراءى فى النوم وطاف الحيال جاء فى النوم، وألم به: نزل به. وقاه من الردى: حفظه. الردى: الهلاك، الشجو: الهم والحزن، يقول الشاعر: أحبه وأزيده من الحب فلوكان ردى لوقيته منه بغضى وإن كان يحزنى أن أتقدم عليه فأموت قبله وأفارقه غير منمتع به.

(٢) محمد بن على بن أبى أمية الـكاتب غنى المأمون ومن بعده من الخلفاء إلى المستعين ، ومدح المتوكل والحلفاء بعده وتوفى بعد منتصف القرن ااثالث

(س) يقول ماأجل هذا الوجه الذي لانقع عبني منه أبداعلي غير حسن وجمال وهو شبيه بقول أبي نواس :

يزيدك وجهه حسنا إذا مازدته نظراً

(٤) طلوب: مبالغة في طالب . يقول في محبوبه: إنني وقمت في أسر هواه ووقع هوأيضا فيأسرى فهو يطلبنيوأنا أطلبه وخيراً لأخلامهن هام بك وهمت به. وفود أملوك أبا على ولولاأنت ما كانوا وفودا<sup>(1)</sup> وقال في صفة الشيب ( من الخفيف ) :

۱۸۷ ـ با بیاضا أذری دموعی حتی عاد منها سواد عینی بیاضا<sup>(۲)</sup> وقال أیضا ( من الوافر ) :

1۸۸ ــ شريف لا تري قولا وفعلا ولا خلفا له إلا شريفا وقال أبو الغمر الطهوى(٣) (من الحفيف):

المه ما لجنية المحاسن لا تأوى لخرق كأنه جسني (3) وقال أحمد بن يوسف في بعض كتبه: فشكر الله لله ماأصبحت مشكورابه، وكتب بعضهم: إن الشكر من الله بأحسن المواضع فازدد منه تزدد به وحافظ عليه تحفظ به. وقال بعض المحدثين وهو إبراهيم بن الفرج البند نجي (٥) (من البسيط): معالم عن المحلك عن ملك أمسى الرجاء عليه وهو مقصور فوفره بين أهل العرف منتهب وعرضه عن لسان الذم موفور (١)

الموفور : الشيء التام ، وفر عليه حقه توفيرا واستوفرة : استوَّفاه

(11)

<sup>(</sup>۱) مفيد : من أفاد المال أعطاه وأفاده أيضا أخذه . أقوى القوم صاروا بالقواء وهو القفر والمقوى أيضا الذى لا زاد ممه ، والمراد وأنت فقير ، صرفالدهر: حدثانه ونوائبه ، أمله: رجاه .

<sup>(</sup>٢) أذرت المين دممها : صبته .

<sup>(</sup>٣) مضت ترجمته في البيت (١١٥) .

<sup>(</sup>٤) جنية المحاسن أى فائقتها ، تأوى: تسكن ، الحرق: الرجل الكريم الحسن الحُلق أو الشديد الذى ليس برقيق يعنى نفسه ، والمدنى أن مجبوبته الفائقة فى الحسن لا تواصله وهو كريم النفس حسن الحلق يتحمل الشدائد فهو دائب السمى محمل فوائب المعروف حتى صاركاً نه جنى من طول تحمله وسعيه فى سبيل المعروف .

<sup>(</sup>٥) البندنيجي نسبة إلى موضع اسمه البندنيجيين وورد في الكلام ١٥٠ : ٧ (٦) تقاصرت : عجزت عن بلوغ شأوه ، الهمم جمع همة ، الأملاك جمع ملك ، الوفر : المال الكثير ، العرف : البذل والجود ، أنهب الرجل ماله فانته و ونهبوه و ناهبوه بمعنى واحد ، والنهب : الغنيمة ، عرض الرجل موضع الذم والمدح منه ،

وقال أبو نواس ( من السريع ) :

۱۹۱ ـ من لم يطب في الناس يومنذ من ريحه ـ إن مر ـ لم يطب<sup>(۱)</sup> وقال البحترى ( من الطويل ) :

وقال الطائر في الربيع ( من الطريل ):

علمه وإلا فازكوني ١٩٣ ـ أسائلكم ما باله حكم البلي وقال أيضاً ( من الطويل ) :

فمازلت بالبيض القواطع مغرما فما زلت بالسمر العوالي متيما تجشم حمل الفادحات وقلما أنيمت صدور المجد إلا نجشما"

196 يومن كان بالبيض البكو اعب مغرما ومن تيمت سمر الحسان فؤاده وقال أيضا ( من الطريل ):

١٩٥ ـ إلى سالم الأخلاق من كل عائب وليس له مال على الجــود سالم إذا سيفه أضحى على الهام حاكما ﴿ غدا العفو منه وهرَفي السيف حاكم (٤)

(١) يقال طاب يطيب طيبة : والطيب الرائحة الطيبة العبقة ، يصف المحبوبة همبق الرائحة وطيب النشر ويقول : إن من لم يطب من الناس من طيب. زائحة · المحبوب وهو مار عليهم لم يطب بعدها .

(٢) نائلاسم محبوبته ، جاوزتالاحض مثل بضرب لمن يطلب الشيء بعد فوات موضَّمه ، والأحص ماء في موضع بهذا الاسم بتهامة ، جاد بالشيء منحه ،النائل : العطاء ، الصب : ذو الصبابة والشوق ، شاقه الشيء فالشيء شائقوهو مشوق .

<sup>(</sup>٢) البيض: النساء الحسان والبيض الثائية: السيوف، الكواعب: جمع كاعبوهي الفتاة التي كمعب ثديمًا أي بدا للنهود . تيمه الحب : أصناه ، سمرالحسان : أي الحسان السمر المارن والسمّر الثانية : الرماح . تجشم الأمر : تكلفه على مشقة والنجشم : التكلف ، والفادحات : الأمور الفادحة ولهى الثقيلة ، وهي أعباء المجد

<sup>(</sup>٤) الهام : الرءوس . والممنى أنه أى الممدوح نبيل الخلق كثير الجود مسلط على الأعداء . سلم خلقه من كل عيب ولم يسلم ماله من تبديد الجود .

وقال ( من البسيط ) :

197 - إن بنجمنها أبو نصرفعن قدر ينجى الرجال ولكن سله كيف نجا وقال آخر وأظنه متقدما لسلة بن عباس (۱) ( من الطويل ):

۱۹۷ ـ سمين قريش مانع منك غنه وغث قريش حيث كان سمين <sup>(۲)</sup> وقال البحرى ( من الـكامل ) :

١٩٨ ـ سلبوا وأشرقت الدماء علبهم محمرة فكأنهم لم يسلبوا (٣)
 وقلت (من البسيط):

۱۹۹ ـ بادائم الهجــر والتجنى دعنى من الهــجر أو فدعنى فــ فــر فؤادى إليك مــنى فسله عما أردت مـنى (٤) ومن المعيب منه فى الكلام أوالشعر قول ذى نواس البجلي (من الطويل): ٢٠٠ ـ يتيمنى برق المباسم بالحمى ولا بارق إلا الكريم يتيمه (٥٠)

(۱) شاعر مخضرم أدرك الدراتين ومدح عمارة بن حمزة صاحب خراج البصرة للمهدى ، وينسب البيت لعروة بن أذينة ( ۲۰۶ / ۳ بيان ) ·

(۲) الغث : اللحم المهزول والحديث الردىء ، والسمين نضد المهزول ويروى
 منك لحه (۲۰۳ / ۲ السكامل ) وهى رواية البيان أيضا .

(٠)سلب الاعداه: أخدسامهم والسلب: المسلوب، والسلب: لاستلاب والاختلاس (٤) فى الديوان ( ١ / ٩٩ ) هذان البيتان بوزن آخر وهوالمجتث وهما هنا من مخلع البسيط وهما كما فى الديوان :

> يا دائم الهجر دعنى من الصدود وقلنى فر فؤادى مــنى فسل بحدثك عنى

والنجنى : الدلان والنيه والمعنى: أيها المحب الدائم الهجر والدلان حسبك هذا فإما إن تدع هجرك وإما أن تدعنا وتركنا فليس بالخليل الوفى من يهجر ويتجنى على محبيه . وإن قلوبنا فرت من صدورنا وأقامت فى حاك فاسألها تنبئك بما تكنه لك من حب ولوعة ووفاء .

(٥) تيمه الحب: أضناه شوقًا ، البرق : اللَّالؤ، وبرق السيف وغيره تلاّلات

وهـذا قد جمع على غثاثنه بابين من بديع الكلام، وهما هـذا الباب. وباب الاستعارة .

وقال منصور بن الفرج (من البسيط):

701 ـ زدناك شُوقاً ولو أن النوى نشرت بسط الملا بيننا بعدا لزرناك(١) وهذا أبضاً قد جمع معنيين من البديع وليس بشيء .

الباب الخامس من البديع

وهو مذهب سماه عمرو الجاحظ المذهب الكلاي (٢).

وهذا باب ما أعلم أنى وجدت فى القرآن منه شيئا وهو ينسب إلى التكلف تعالى الله عن ذلك علو أكبيرا .

المتقدمون ؛ قال أبو الدرداء : إن أخوف ما أخاف عليكم أن يقال: علمت فاذا عملت (٣) .

وقال الفرزدق ( من الطويل ):

۲.۷ ـ لـكل امرى، نفسان نفس كريمة وأخرى يعاصيها الفتى ويطيعها و نفسك من نفسيك تشفع للندى إذا قل من أحرارهن شفيعها وقال عمر لعبد الله بن عباس : من ترى أن نوليه حمض؟ قال رجلا

ــــ المباسم جمع مبسم وهوا الثغر ، والمعنى أن مبسم الحبيب الساحر الجميل المالالى. عند افتراره يزيدنى هياما ولوعة وكل كريم يتيمه الحسن ويأسره الجمال .

(۱) النوى: الفراق، البسط: جمع بساط وهو ما يبسط ومكان بسيط أى واسع وهوالمراد هنا، الملا: القفار الواسمة، والممنى دفع بنا الشوق إلى ذيارتها ومهما صنع الفراق وباعد بيننا وبين ديارها فلا نكف عن زيارتها.

(۲) هو إيراد حجة المطلوب على طريقة أهل المنطق وهى أن تسكون المقدمات مسلمة مستلزمة المطلوب وهو النوع الثامن والعشرون من أنواع البديع عند أبي هلال العسكرى (راجع ۲۹۸ ـ ۹۹۳ الصناعتين). وراجع هذا الباب أيضة في العمدة (۲/۷۰).

(٣) في الأصل علمت وهو تحريف .

صحيحاً منك صحيحاً لك ، قال: كن أنت ذلك الرجل ، قال: لايننفع بى مع سو. ظنى فى سوء ظنك بى .

المحدثون: قال أبو عبد الرحمن العطوى(١) ( من الحفيف ):

٢٠٣ - فوحق البيان يعضده البر هان في مأقط ألد الخصام ما رأينا سوى الحبية شيئا جمع الحسن كله في نظام هي تجرى بحرى الأصالة في الرأ عوجرى الأرواح في الأجسام (١) وقال ابراهيم (٣) بن المهدى للمأمون (من البسيط):

٢٠٤ ـ البربى منكُ وطأ العذر عندك لى فيها فملت فلم تعذل ولم تلم وقام علمك بى فاحتج عندك لى مقام شاهد عدل غير متهم(٤)

(۱) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي عطية مولى كنانى بصرى شاعر وأحد حذاق المنكلين وهو متوكلى والأبيات ذكرها المرزباني في معجم الشعراء ( ۲۶۲) ، وقد استمبد في شعره (كما يقول أبو الفرج الأصباني ) بمذهب جديد في الشعر هو السكلام على العقائد وجدال خصومه من المنكلمين ( ۲۰ / ۸۰ الاغاني ) وراجع كثيرا من القصيدة في الرد على هشام ومطلعها :

جل رب الأعراض والأجسام عن صفات الأعراض والأجسام في الأمالي ( ص ٢٣٢ ج ٢ ) .

(٢) المأنط: موضع القتال، أو المضيق في الحرب عضده: أعانه. اللدد: شدة الخصومة. النظام: الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ. رجل أصيل الرأى: أي محكم الرأى وبجد أصيل: أي ذو أصالة.

(٣) أمير عباسي هاشمي أخو الرشيد ولد ونشأ في بغداد وولاه الرشيد دمشق وخرج على المأمون سنة ٢٠٠ وأعلى خلافته في بغداد وظل في الحلافة عامين وتغلب على الدكوفة والسواد والمأمون بخراسان ثم استطاع المأمون النغلب عليه والظفر به سنة ٢١٠ فعفا عنه وكان أفصح أولاد الحلفاء لسانا وأجودهم شمراً حانقا بصنعة الغناء ومات في سر من رأى سنة ٢٢٤ هـ. وله ترجمة في الأوراق قسم أشعار أولاد الحلفاء (١٧ – ٤٤ ط ١٩٣٦).

(٤) والآبيات وتاريخها الآدبى فى الأوراق للصولى قسم أشمار أولاد الحلفاء ( ص ١٩ ط ١٩٣٣ ) . وقال ابراهيم بن العباس (من الطويل):

وعلم على خلكم ظلم ظلم ظلم طلكم ظلم طلكم طلكم طلكم طلكم وأعلم مالى عندكم فيميل بى هواى إلى جهلى فأعرض عن حلمى وقال أبو نراس (من الحقيف):

۲۰۰ - إن هذا يرى - ولا رأى للاحمــق- أنى أعـــده إنسانا ذاكفالظن عنده وهوعندى كالذى لم بكن وإن كان كانا

وقال الطائى ( من الـكامل ) :

٧٠٧ ـ المجدد لايرضى بأن ترضى بأن يرضى المؤول منك إلا بالرضا(١) وبلغنا أن إسحاق بن ابراهيم رأى حبيبا(٢) الطائى ينشد هذا وأمثاله عند الحسن بن وهب فقال: ياهذا شددت على نفسك. ولماردع المأمون الحسن (٣) ابن سهل مخرجه (٤) إلى بغداد فقال له المأمون: يا أبا محد ألك حاجة ؟ قال نعم ، يحفظ على من قلبك ما لا أستمين على حفظه إلا بك .

وكتب أحمد بن يوسف إلى إسحق بن إبراهيم الموصلي وقدزاره إبراهيم ابن المهدى : عندى من أنا عنده وحجتنا عليك إعلامنا ذلك إياك والسلام ·

وقال إبراهيم بن العباس (من المتقارب):

٢٠٨ ولما نأت كيف كنا لها ولما دنت كيف كنا بها(٠)

<sup>(</sup>١) يقول الشاعر : لممدوحه إن المؤمل لاترضى أنت ولا المجدولا هو إلا برضائك عليه و برك به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ( حبيب ) وهوتحريف وتقدمت ترجمته .

<sup>(</sup>۲) هور زیرالمأمون وصه یه (برالد زوجة بوران۱ ۲۹ – ۲۷۱) نوفی عام ۲۳۳ وعقد المأمون عقدبوران عام ۲۰۲ ودخل بها سنة ۲۱۰ ه

<sup>(</sup>٤) وذلك سنة ٢٠٤ حين أرسله من خراسان بحيش لمحاربة إبراهيم بن المهدى (٥) يريد كنالها بمئزلة عظيمة من الوفاء عند نأيها ولما قربت مناكنا بها و بقرما في نعمة وسرور بالغين .

وكتب بعضهم إلى صاحب له: إرض بماحكم به الحق فى أمرك أكر بالمـكان البذى أنزلنى به الحق بينى وبينك وقلت فى هـذا الباب(١) ( من المجتث ): ٢٠٩ - أسرفت فى الكتبان وذاك مـنى دهانى

اسرفت فی السمان ودائ مدنی دهایی دخانی دخانی و کتاب کتابی و کتاب کتابی و کره بلسانی و کره بلسانی

ماعيب من ذلك: كتب إلى بعض أهل زاننا: أطال الله بقاءك منشا لك ريح (٢) عز لا يعدم هبوبها ومطلعا لنعمتك شمس نصرة يؤمن غروبها وأراك أمنيتك ببلو غكها (٣) ، قدجعل الله إبداءك وإعادتك في الجود أذانا وإقامة يدلان العفاة إلى مباءتك للرى من ساحتك ، ولما رأيت ذكرك عطرا، ولمن رجاك سترا ، جئتك ظامئا مستقيا ماء أنعمك (٤) ، وغير غرو أن أكون عن يمدحك بمبلغ طاقته وفرط محبته ، فإنر أيت أعزك الله أن تقرأ رقعته (٥) وليكن شعره نعلت إن شاء الله ، وصلى الله على محمد نبيه والسلام كثيرا ، وفي هذا الباب استعارة وتعقيد أيضا على بغضه كما ترى . وكتب الحسن بن وهب إلى صديق له استزاره: لما أذن الله في النهوض إليك أحدث القدر ما أ أكن أحسبه من شغل يعم قلمي فلا أجد بقية نتذونك فيكر هت أن آنيك على هذه الحال فيكون نظرى إليك حسرة يلجاجها (٢) الضمير إذ كان الشغل حاجا عن استقصائك (٧) كنهك (٨) .

 <sup>(</sup>١) راجع ٩٩ / ١ ابن الممثر ، ٧٥ / ٧ العمدة .

<sup>(</sup>٢) الريح هنا : القوة والغلبة

<sup>(</sup>٣) في الأصل ببلوغكمما وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٤) جمع نعمة .
 (٥) في الأصل رقعة .

<sup>(</sup>٦) اللَّجَلَجَة : النَّردد في الـكلام يقالُ : الحق أبلج والباطل لجَلَج أي يتردد من غير أن ينفذ .

<sup>(</sup>v) استقصى المسألة: تقصاها.

 <sup>(</sup>A) كنه الثي : نهايته يقال : أعرفه كنه المهرفة .

وللحكم بن قنبر (١) ( من البسيط ):

٢١٠ فلأنسدوا في الى غيركم أمل على بالصديجرى (٢) ريح آمالى
 وقلت لسليمان (٣) الطبيب : كم آكل من الرسطب (٤) ؟ فقال : سبعين - يعنى
 أربع عشرة رطبة . ومن أساء في هذا المعنى العلوى الكوفى (٥) حيث يقول
 ( من البسيط ) :

711 ــ أشكو إلى الله قلبالوكحلت به عينيك لاكتحلت من حره بدم وقال آخر ( من الطويل ) :

٢١٢ ــ نعم منك كانت مثل لاإذ بلوتها فالنعم عندى على لاء من فضل (٦) ــ انتهت أبو اب البديع الخسة (٧)

قد قدمنا أبو اب البديع الخسة وكمل عندنا ، وكأنى بالمعاند المغرم بالاعتراض على الفضائل قد قال: البديع أكثر من هذا [أ] (^) وقال: البديع باب أوبابان من الفنون الخسة التي قدمناها ؛ فيقل من يحكم عليه ، لأن البديع اسم موضوع لفنون من الشعر ، يذكرها الشعراء ونقاد المتأدبين منهم ، فأما العلام باللغة والشعر القديم فلا يعرفون هذا الاسم و لا يدرون ما هو ، وما جمع فنون البديع ، ولاسبقى

<sup>(</sup>١) شاعر ماجن محضرم أدرك الدرلتين: ركان بينه وبين مسلم بن الوليد منافسة أدبية اشعلت تار الهجاء بينهما رتوفي في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري

<sup>(</sup>٢) مجري الربح طربق هبوبها .

<sup>(</sup>٣) طبيب معاصر لابن المعنز وكان لسانه لا يكاد يـين .

<sup>(</sup>٤) الرطب من النخل والتمر معروف ، والرطب ضد اليابس

<sup>(</sup>٥) هو على بن محمد العلوى الـكوفى شاعر عباسى عاصر المنوكل وهجا على بن الجوم ٢٤ لانحرافه عن آلى البيت، ومات فى منتصف الفرن الثالث على وجه التقريب

<sup>(</sup>٦) بلوتها : أى خبرتها . والمهنى أن وعدك بوصالى كان مثل وعيدك بهجرى فنعم مثل لاعندك و ليس لنعم عندى إذا صدرت منك على ولا، فضل ولا فيها وجاء .

<sup>(</sup>٧) عنو أن من عندي .

<sup>(</sup>٨) زيادة عن الأصل لتصحيح المعتى

إليه أحد ، وألفته سنة أربع وسبعين وماثتين ، وأول من نسخه منى على بن هارون بن يحيى بن أبى المنصور المنجم (١) .

ونحن الآن نذكر بعض محاسن الكلام والشعر ، ومحاسنها كثيرة لاينبعى المالمأن بدعى الإحاطة بها ،حتى يتبرأ من شنوذ (٢) بعضهما عن علمه وذكره (٣)، وأحببنا لذلك أن تكثر فوائد كتابنا للتأدبين ، ويعلم الناظر أنا اقتصر نا بالبديع على الفنون الخسة ، اختيارا (٤) من غير جهل بمحاسن المكلام ، ولا ضيق في المعرفة ، فمن أحب أن يقتدى بنا ، ويقتصر بالبديع على تلك الخسة ، فليفعل ، ومن أضاف من هذه المحاسن أو غيرها شيئا إلى البديع ، ولم بأت غير رأينا ، فله اختياره .

## ١ – باب الالنفات

وهو انصراف المنكلم عن المخاطبة إلى الأخبار وعن الأخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك ، ومن الالتفات الانصراف عن معنى بكون فيه إلىمعنى آخر.

<sup>(</sup>۱) لعل الصواب و على بن يحيى ، مجذف هرون ، وعلى بن يحيى فارسى الأصل وكان أديباً شاعراً مقدماً فى علوم العرب والعجم و نادم المتوكل وكان أثيراً لديه ولدى الخلفاء بعده ومات سنة ٢٧٥ عنار بعة وسبه بن عاماور ثاه ابن المعتروعبيدالله ابن عبد الله بن طاهر وسواهم من الشعراء ( ٢٨٦ معجم الشعراء ) . وقد يكون صحة المكلام هرون بن على بن يحيى وهو أديب ناقد ( ٢٥١ - ٢٨٩ م) وفى العمدة ( ٢٧ / ٢ ) أن هرون بن على هو الذي سمى التوشيح تسمياً ، وفي الأغاف ( ٢٧ / ٢٧ ) و ورد اسم على بن يحي بن هرون المنجم فلعله ابن أخيى على بن يحيى المنجم .

<sup>(</sup>٣) شذ عنه شذوذا أي انفرد .

<sup>(</sup>٢) الذكر ضد النسيان.

<sup>(ُ؛)</sup> أى عن معرفة بالـكلام وتذوق له وآبتلا. لجيده ورديثه، وهى باليا. لا الباءكا ورد في الاصل

<sup>(</sup>ه)راجع الباب فى الصناعتين ( ٣٨٣ ــ ٣٨٥ ) ، وفى نقد الشعر (ص٨٧) ، وفى الممدة ( ٢٤ / ٢ ) ، وهو عند قدامة وأبى هلال أخص من معناه عند ابن الممتز حيث قصره على النمى الثانى الذى ذكره ابن الممتز ويقصد به قدامة ما يشمل التزبيل

قال الله جل ثناؤه (حتى إذاكنتم فى الذلك وجرين بهم بريح طيبة). وقال ( إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد، ثم قال: وبرزوا لله جميعاً) وقال جرير ( من الوافر ):

۲۱۳ متى كان الخيام بذى طلوح سقيت الغيث أينها الخيام أننسى يوم تصقل عارضيها بعدود بشامة ستى البشام (۱) وقال (من الحكامل):

٢١٤ ـ • ودعا الزبير فما تحركت الحبي ، ، ثم رجع إلى المخاطبة فقال : لو سمتهم أكل الخزير لطاروا(٢)

وقال الطائى ( من الطويل ) :

٢١٥ - وأنجدتم مُن بعد إتَّهام داركم فيادمع أنجدني على ساكني نجد (٦)

وقال جرير ( من الـكامل ) :

٢١٦ ـ طرب الحمام بذي الاراك نشاقي لازلت في غلل وأيك ناصر(٤)

\_ ويسميه صاحب نقد النثر و الصرف » ( ص ٧٠ نقد النثر ) . والالنفات عند صاحب الدمدة هو الاعتراض ( ٢٤ج + العمدة )

<sup>(</sup>١) ذو طلوح: واد فيه شجركشير منالطاح. والطاح: شجر عظام من شجر العضاة. الغيث: المطر. صقل السيف: جلاه عارضتا الإنسان: صفحتا خديه، وقلان خفيف العارضين: يراد به خفة شعرعارضيه ،البشام: شجر طيب يستاك.

<sup>(</sup>۲) احتى : جمع بين ظهريه وساقيه بثوب ، والاسم الحبوة بفتح الحاء وضمها . والخزير : طمام شبه عصيدة . سامه : كلفه وسامه ذلا أولاه إياه وأراده عليه . ولمله يريد بالزبير عبد الله بن الزبير الذي خرج على الدولة الأموية في الحجاز وقتل سنة ٧٧ ه .

<sup>(</sup>٣) أنجد: دخل فى بلادنجد. وأتهم: دخل فى تهامة وقد سبق البيت فى النجنيس. (١) ذو الأراك: مكان فيه شجراً راككثير. الآيك: الشجر الملتف. الغلل: المكان الخصب الذى يجود بالعلة.

### ۲ – الاعتراض (۱)

ومن محاسن الـكلام أيضا والشعر اعتراض كلام فى كلام لم يتمم معناه ثم يعود إليه فيتممه فى بيت واحد ، كقول بعضهم ( من الطويل ) :

۲۱۷ - فظلوا بیوم - دع أخاك بمثله \_ على مشرع يروى ولما يصر د(۲) وقال كثير ( من الوافر ):

۲۱۸ - لو ان الباخلين ـ وأنت منهم ـ رأوك تعلموا منك المطالا(٣) وقال النابغة الجعدي ( من الوافر ) :

٢١٩ ـ ألا زعمت بنو سعد بأنى ـ ألا كذبوا ـ كبير السن فانى ٢ - الرجوع (١)

ومنهاالرجوع، وهوأن يقولشيئاً ويرجععنه كقول بشار (من الكامل): ٢٢٠ ـ نبئت فاضح أمـــه يغنا بني عند الأمير وهل عليه أمير (٠) وقال أبو نواس (من الرجز):

<sup>(</sup>١) عنوان وضعة زيادة على الأصل وراجعهذا الباب فى الصناعتين صه٣٨ وقد تأثر أبو هلال بابن الممتز تأثراً كبيراً . والاعتراض هو الالتفات عند بعض البيانيين ( ٢٤ حـ ٢ العمدة ) .

 <sup>(</sup>۲) مشرع المساء : مورد الشاربة . روى من الماء وأروانى المساء بمعنى .
 يصرد من التصريد وهو فى الستى دون الرى ، والصرد : البرد .

<sup>(</sup>٣) المطال : من المطل بالدين . ﴿ إِنَّ ) راجع هذا الباب في الصناعة بن ص٢٨٦٠ .

<sup>(</sup>٥) البيت من أبيات هجامها بشار رجلا هجاه عند الأمير محمد من سلمان .

<sup>(</sup>٦) تروى الابيات بروايات مختلفة وهي في مدح الامين ولي عهد الرشيد .

<sup>(</sup>۷) هو ليزيد بن الطثرية د راجع الأمالي ١٩٦ / ١ ، . وهو شاعر أموىمن الشعراء الغزلين .

٢٢٧ \_ أليس قليلا نظرة إن نظرتها إليك وكلا ليس منك قليل (١) وقال بعضهم مامعك من العقل شيء ، بلي مقدار ماتجب الحجة به عليك والنار لك .

٤ – حسن الخروج

و منها حسن الحروج من معنى إلى معنى ، قال بعضهم ( من الطويل ) : ٢٢٣ ـ إذا ما اتتى الله الفتى وأطاءه فليس به بأس وإن كان من جرم(٣) وقال بشار ( من الطويل ) :

778 ـ خليلي من جرم أعينا أخاكما على دهره إن الكريم معين ولا تبخلا بخل ابن قرعة إنه مخافة أن يرجى نداه حزين إذا جئته في الحق أغلق بابه فلم تلقه إلا وأنت كمين (١) وقال آخر ويقال إنه السمومل بن عاديا اليهودي (٥) (من الطويل): ٢٥٥ ـ وإنا لقوم ما نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول (١)

(١) وشبيه به قول ابن أبي ربيمة :

إن ما قِل منك بكثر عندى وكثير عن تحب القليل

(۲) يسميه أبو هلال والمتأخرون الاستطراد ( ۳۸۹ صناعتين ، ۸۱ حسن المتوسل إلى صناعة النرسل ) . وقال ابن رشيق : وأما الحزوج عندهم فهو شبيه بالاستطراد وليس به ، لأن الحزوج إنما هو أن تخرج من نديب إلى مدح أو غيره بلطف تخيل ثم تتمادى فيما خرجت إليه (۱/۲۰۹ العمدة) فهو عنده حسن التخاص ، وذكر ثملب في قواعد الشمر ( ص ۲۳ ) حسن الحزوج عن بكاء الطلل ووصف الإبل بغير داع عن ذا واذكر ذا الح .

(٣) جرم : قبيلة ، والبيت هجاء بالغ

(٤) رواية الأصل: قرعة ، ولم تلفه ، بدل تلقه ،كرن: أي مختف . هذه الأبيات من قصيدة بهجو بها بشار أبا يحيى عبيد الله بن قزعة أخا الملوى المنكلم من أصحاب النظام ( ١٨٩/١ الـكامل للعرد ) .

(٥) شاعرجاعلى حكم من أهل الحجاز يضرب به المثل في الوفاء ، و و في قبل الإسلام

( ُ ) عامر وسلول : فبيلتان ، وسبة : أي عاراً يسب به .

وقال زهير ( من البسيط ) :

۲۲۹ - إن البخيل ملوم حيث كان والــــكن الجواد على علائه هرم (١)
 ومنه قول حسان (٢) ( من الـكامل ) :

۲۲۷ ــ إن كنت كاذبة التي حدثنا فنجوت منجى الحارث بن هشام(٣)
 وقال الطائى ( من الـكامل ) :

۲۲۸ - لا والذی هو عالم أن النوی صبر وأن أبا الحسین كريم (۱)
 وقال أبو العتاهية (من المنفارب):

وقال إسحق الموصلي يصف السكر ( من الطويل ) :

٢٣٠ - فما ذر قرن الشمس حتى كأننا من العي نحكي أحمد بن هشام(١)

 <sup>(</sup>۱) على علانه أى على ما ينو به من قلة ذات يد وعوز ، هرم : اسم الممدوح،
 وهذا البيت ذكره ابن رشيق من شواهد التنميم ( ٤٨ : ٢ عمدة ) .

<sup>(</sup>٢) شاعر أنصارى مجيد دافع عن رسولالله بشمره عاش في الجاهلية والإسلام ومات سنة ٥٥ هـ .

<sup>(</sup>٣) يخاطب فرسه ويعرض بالحارث بن هشام في فراره يوم بدر

<sup>(</sup>٤) النوى : الفراق ، صبر أى مر . أبو الحسين : بمدوحه .

<sup>(</sup>٥) ومقه : أى أحبه ، الحلائن جمع خليمة وهى الطبيمة ، وسعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي من أمراء الدرلة المباسية وولانها وكان شجاعا حازما معأدب ورواية وهجاه أبو العتاهية بهذه الأبيات ، وننسب لمسلم وهى فى ديوانه (صر ١٩٩). (٦) ذر : طلع ، قرن الشمس : أعلاها وأول ما يبدو منها فى الطلوع ، المى:

 <sup>(</sup>٦) ذر : طلع ، قرن الشمس : أعلاها وأول ما يبدو منها في الطلوع ، العي :
 ضد البيان .

# ه - تأكيد المدح عا يشبه الذم (١)

ومنها تأكيد مدح بما يشبه الذم ،كقول الذبيانى ( من الطويل ) :

٢٣١ ـ ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتاب (٢) وكقول الجعدى (من الطويل):

## ۳ – تجاهل العارف<sup>(۳)</sup>

ومنها تجاهل العارف كقول زهير ( من الوافر ) :

۲۳۳ ـ وماأدرى وسوف أخال أدرى أقوم آل حصن أم نساء (٤) وقال ابن أبي أمية ( من الطويل ) :

۲۳۶ ـ فدیتك لمتشیع ولمترومن هجری أنستحسن الهجران أكثر من شهر أرانی سأسلو عنك إن دام ماتری بلائقة لكن أظن ولا أدری (۵۰

<sup>(</sup>۱) يجمله أبو هلال ضربا من أضرب نوع من البديع يسميه و الاستثناء ، ص ٢ هه ٣ صناعتين ، وكذلك فعل ابن رشبق (ض ٤٥ ج ٢ العمدة طبعة ٤٩٣١) (٢) الفلول: موضع الفل ، وقراع مصدر قارع أى جالد ، المكتائب : جمع كتيبة وهى الجيش .

 <sup>(</sup>٣) يسميه أبو هلال تجاهل العارف ومزح الشك باليقين ٣٨٧ صناعتين) ،
 ويعرفه بأنه , إخراج ما يعرف صحته مخرج ما يشك فيه ليزيد بذلك تأكيداً .

<sup>(</sup>٤) يقول: ما أدرى أرجال آلحصن أم نساء. والقوم الرجال دون النساء، ثم قال: وسوف أخل أدرى، أى سأبحث عن حقيقة أمرهم حتى أنبيتها، وإنما يهزأ بهم ويتوعدهم، وآل حصن هؤلاء حى من كلب، هجاهم زهير لانهم أها نوا جوار دجل من غطفان نزل بجوارهم، وكان زهير نازلا في غطفان.

<sup>(</sup>ه) روی من الماء یروی و بلائقة یرجع إلى قوله أراثی أی أظنی ـــ إن دام هجرك و نأیك و دلالك ـــ سأسلوا عنك بلائقة في هذا الظن و لا تحقق له ولا عزم علیه .

وقال آخر ( من البسيط ):

۲۲۵ ان لم يكن لبن الدابات غيره عن فعل آبائه الغير المبامين
 فريما غاب بعل عن حليلته فناكها بعض سواس البراذين(١)

#### ٧ – الهزل يراد به الجد

ومنها هزل يراد به الجد . قال أبو العتاهية ( من البسيط ) :

٢٣٦ - أرقيك أرفيك باسم الله أرقيكا في من بخل نفس لعل الله يشفيكا ما سلم نفسك إلا من يتاركها وما عدوك إلا من يرجيكا(٢). وقال أبو نواس (من الطويل):

٢٣٧ ـ إذا ما تميمى أناك مفاخراً فقل عدعن ذاكيف أكلك للضب (٠)
 وقال أيضا للفضل بن الربيع (من الوافر):

۲۳۸ - ولى حرم فلا تتفط عنها لتدفع حقها دفع الغريم تغافل لى كا نك واسطى وبيتك بين زمزم والحطير(٤)

<sup>(</sup>۱) الدايات : جمع داية وهى القابلة أو المرضعة ، الغر : جمع أغر ورجل أغر ، أى شريف ، ميامين أى كرام أخيار يقيامن بهم ، واليمن البركة ، وفلان ميمون على قومه أى مبارك عليهم ، البمل : الزوج ، الحليلة : الزوجة . ساس الذاية قادها . الدذون : الداية .

 <sup>(</sup>٣) السلم: السلام أو الصلح أو المسالمة , ترك الثيء : خلاء ، وناركه البيع متاركة .

<sup>(</sup>۲) عد عما تری : أی اصرف بصرك عنه ، يقول : هم يفخرون ، وكيف يفخرون ؟ إن نسوا فذكرهم بما هو المنقبة التي لهم وهي أكلهم للصب

<sup>(</sup>٤) الحرم: جمع حرمة وهى مالا يحل انتهاكه ، غطاه يفطيه ، و تفطى تفطيا: قستر بالفطاء وهوما يتفطى به ، الغريم : المدين ، بيته بين زمزم والحطيم كناية عن سمو الحب وعراقة المحتد ، واسطى : نسبة إلى واسط بلد سمى بالقصر الذي بناه الحيجاج بين السكوفة والبصرة . يقول : لى لديك حقوق فلا تتغافل عنها ولا تماطل في أدام كما يفعل عامة الناس ، فلا تسكن مثلهم ، فأنت العظيم المجد والحسب ، \_\_\_

وقال آخر (من المديد):

۲۳۹ من رأی فین رأی رجلا تیہ۔ مرب علی جدته بیاهی راج۔۔۔۔لا وله شاکری فی قلنسوته(۱)

## ٨ – حسن التضمين ٨

ومنها حسن التضمين. قال الأخيطل (من الكامل):

. ٢٤٠ ـ وُلقد سما للخرى فلم يقل بعدالوغى: «الكن تضايق متمدى» (\*\*) وقال ( من الطويل ) :

ا ٢٤١ ـ إذا دله عزم على ألجود لم يقل غدا عودها إن لم تعقها العوائق و الكنه ماض على عزم يومه فيفعل ما يرضاه خلق وخالق(٤)

\_\_والفضل هو الفضل بن الربيع بن يونس من رجال الدولة العباسية في عصر المهدى والرشيد .

(۱) النيه: الصلف والخيلاء، أربى الشيء: زاد، الجدة: الاستغناء، الراحل: ضد الفارس، تباهى: نفاخر، الشاكرى: بمه ني الأجير و المستخدم فارسى معرب. والجيد الشاكرية من جند الخلافة. القلنسوة: غطاء الرأس، والبيتان لمحمد بن أبي أمية الشاعر الكانب ومرت ترجمته عند البيت ١٨٥،

(٧) يسرفونه بأنه: أن يضمن الشاعر شيئًا من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهوراً عند البلغاء، وراجع هذا الباب فى العمدة ( ٠٨: ٧ )، وقد ذكره أبو هلال فى الصناعتين ( ص ٣٨ ) .

(٣) الوغى: الحرب ، المقدم : مكان الإقدام ، والمراد أنه لم يكن منه فى الحرب جبن ولا هلم ولا تأخر عن مناجزة العدو حتى يحتاج إلى الاعتذار عن شى. من ذلك بعد الحرب ، والحزى هو بابك الحربى الذى استولى على جبال طبرستان فى عصر المأمون عشرين عاما وعظم أمره وقتل محمد بن حميدالطوسى وسواه من القواد وهزم عساكر المعتصم مرارا حتى انتدب له الافشين القائد التركى فظفر به وأسره وأحضره إلى المعتصم فقتله سنة ٣٢٣ والبيت تضمين لبيت عندة .

إذ يتقون في الأسنة لم أخم عنها ولكنى تضايق مقدى (٤) دله: أرشده،غدا عودها،أي لم يتأخر عن البذل والجود ولم يقل لنفسه

وقال آخر ( من السريع ) :

۲۶۲ ـ عوذ لما بت ضيفا له أقراصه بخلا بياسين فبت والأرض فراش وقد غنت (قفانبك) مصاريني(۱) 
۹ - التعريض والكناية (۲)

ومنها التعريض والكناية . قال على رضى الله عنه لعقيل (٣) ومعه كبش له : أحد الثلاثة أحمق : فقال عقيل : أما أنا وكبشى فعاقلان .

وكان عروة (٤) بن الزبير إذا أسرع إليه إنسان بسوء لم يجبه ويقول: إنى لأتركك رفعا لنفسى عنك ، فجرى بينه وبين على (٠) بن عبد الله بن عباس كلام، فأسرع إليه عروة بسوء، فقال: إنى أتركك لما تترك الناس له، فاشتد ذلك على عروة.

\_\_إن فاتك بذل اليوم فغدا تعود العفاة طالبة الخيروالمعرّوَف ، عافته العوائق من عاقه عن كذا أى حبسه عنه وصرفه ، وعوائق الدهر : الشواغل من أحداثه .

<sup>(</sup>۱) التعويذ: اتخاذ العوذة ، القرص من الخبر ، وقرض المجين : قطمه قرصة قرصة . والمصارين : جمع واحده مصران جمع ،صير ، وهى الممى . وهو تضمين لقول امرى القيس : قفا نبك الح

<sup>(</sup>۲) يسميها صاحب نقد النّر و اللحن ، (ص ٥٥ – ٦٦ نقد النّر ) وراجع باب التعريض في العمدة (ص ٢٠٧ ج ١) وباب الكناية فيها ٢٠٩ ج ١) والتعريض يسميه أبو هلال بهذا الاسم أيضا راجع ( ٣٠٠ صناعتين ) ، وعرفه بأنه أن يكنى عن الشيء ويعرض به ولا يصرح على حسب ما عملوا باللحن والتورية عن الشيء ، وابن المعتر يطلق الكناية هنا مريداً بها التعريض ، أما الكناية بمعناها الاصطلاحي فيسميها قدامة الأرداف (٢٠ نقد الشعر ) ، وتبعه في ذلك أبو هلال الاصطلاحي فيسميها قدامة الأرداف (٢٠ نقد الشعر ) ، وتبعه في ذلك أبو هلال

<sup>(</sup>٣) عقيل بن أبي طالب نسابة فصيح اللسان صحابي أسن من أخُويه على وجمفر فارق أخاه علياً في خلافته ووفد على معاوية في دين لحقه وتوفي سنة ٣٠ ه.

<sup>(</sup>٤) عروة فقيه عالم قرشي توفى بالمدينة سنة سه ه .

<sup>(</sup>ه) من أعيان التأبمين وجد الخلفاء العباسيين وتوفى بالشام ١٦٨ ه. (٥٤)

وقال بعض ولد العباس(١) بن محمد لابنه: يابن الزانية ، فقال: الزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك. وقال بشار ( من الخفيف):

٣٤٣ ـ وإذا ماالتق ابن أعيا وبكر زاد فى ذا شبر وفى ذاك شبر أراد أنهما بتادلان(٢).

وقال عباس(٣) بن الفضل يهجو رجلًا ( من السريع ) :

٢٤٤ ـ يلوط من خلف على أربع بخاندان من بني آدم(١) وقال أبو نواس في جلد عميرة(٥) (من الطويل):

وقل بالرفا مانلت من وصل حرة لفا راحة حبيشا راحة ابنة ساعد وقل بالرفا مانلت من وصل حرة لفا راحة حفت بخمس ولائد(١) وقال آخر في حجام ( من الطويل ) :

7٤٦ ـ أبوك أب مازال ُلناس موجعاً لأعناقهم نقر كما ينقر الصقر إذا عوج الكتاب يوماً سطورهم فليس بمعوج له أبدا سطر (٧)

<sup>(</sup>۱) لعله عباس بن محمد الهاشمى البغدادى من حفاظ الحديث والثقات فى ووايته وتوفى سنة ۲۷۱ .

<sup>(</sup>٧) يريد أن كلا منهما يحن إلى صاحبه حنين الحليلة لبعلها .

<sup>(</sup>٣) أنصارى قاص ومحدث وعالم بالقرآن والشعر ولد فى البصرة وولى قضاء الموصل فى أيام الرشيد ومات جا سنة ١٨٦ ه

<sup>(</sup>٤) اللواط معروف ، وخاندان ،كلة فارسية معناها أمرد .

<sup>(</sup>٥) جلدعميرة هوالاستمناء بالكف.

<sup>(</sup>٦) حبيش : عارجل بهجوه الشاعر، والراحة : باطن الكف وهي ابنة الساعد بمنى أنها موصولة بساعد الإنسان وهو عضده . الرفا : كلة تقال للتروج يقال له بالرفاء والبنين : أي بالالتحام والانفاق أو بالسكون والطمأنينة . حفت : أي أحيطت . خس ولائد يكنى بها عن أصابع البد .

 <sup>(</sup>٧) الاعناق: جمع عنق. نقرالطائر الحبة : التقطها . و نقرالشي. : نقبه بالمنقار
 و المراد أنه ينقب عروق الإنسان بمحجمه . غوج البناء : أى أقامه معوجا أى ما ثلا.

### ١٠ - الإفراط في الصفة (١)

ومنها الإفراط فى الصفة. فن ملح(٢) فى هذا المعنى إبراهيم بن العباس الصولى فى قوله ( من المديد ) :

۲٤٧ ـ يا أخا لم أر فى الناس خلا مثله أسرع هجراً ووصلا كنت لى فى صدريومى صديقا فعلى عهدك أمسيت أم لا؟ وقال أبو نواس (من الكامل):

7٤٨ ـ ملك أغر إذا احتبى بنجاده غمر الجماجم والسماط قيام(٣) ثم أسرف الختعمى(٤) حتى خرج عن حد الإنسان فقال (من الكامل): ٢٤٩ ـ يدلى يديه إلى القليب فيستقى في سرجه بدل الرشاء المكرب(٠)

<sup>(</sup>۱) هو عند أبي هلال باب الغلو ( راجع ٣٤٨ – ٣٥٣ صناعتين ) ، وعرفه بأنه تجاوز حدالممني والارتفاع فيه إلى غاية لايكاد ببلغها ، وكذلك فعل ابن رشيق ٢/٥٧ الممدة . وسبقهما إلى ذلك قدامة ( ٣٥٧ نقد الشعر ) ، وأبو هلال يذكر المبالغة كنوع آخر من أنواع البديع غير الغلو ( ٣٥٣ – ٣٩٩ صناعتين ) .

<sup>(</sup>٣) ملح الشيء : حسن ، وهي في الأصل ملح بتشديد اللام ، و لعلما بمعني أتى بالمليح الحسن .

<sup>(</sup>٣) أغر: أى شريف أو كريم . الاحتباء : ضم الرجل ظهره وساقيه بثوب ونحوه . والنجاد : حمائل السيف . غمرهم : أى علاهم ، الجاجم : جمع جمعة ، وهى عظم الرأس المشتمل على الدماغ . السماط من النخل والناس : الجانب ، ويقال مثى بين السماطين ، أى بين جانبي الحفل . والمعنى أنه أى الخليفة المهدى الممدوح عظم كريم ، إذا جلس محتبيا بحمائل سيفه علا الرجال الوقوف فى جانبي السماط .

<sup>(</sup>٤) شاعر عباسي عاصر أبا تمام والبحترى .

<sup>(ُ</sup>ه) رواية الصناعتين ; المحصد بدل المسكرب ، أدلى الدلو أرسلها فى البئر . القليب : البئر قبل أن تطوى ، أى تبنى بالحجارة ونحوها ، الرشاء : الحبل . المكرب : الحبل يشد فى وسط الدلو ليلى الماء ، والمسكرب من المفاصل الممتلىء عصبا والشديد .

وقال آخر يهجو رجلا ( من السريع ) :

۲۵۰ تبكى السموات إذا ما دعا وتستعيذ الارض من سجدته إذا اشتهى يوما لحوم القطا صرعها فى الجو من نكهته(۱)

وقال آخر ( من الطويل ) :

٢٥١ ـ وأقسم لو خرت من استك بيضة

لما انكسرت من قرب بعض إلى بعض(٢)

وقيل(٣) في كثير وكان قصيرا ( من الطويل ) :

٢٥٢ ـ قصير القميص فاحش عند بيته بعض القراد باسته وهو قائم(١) وقال آخر (من البسيط):

٢٥٣ ـ ياحابس الروث في أعفاج بلغته خوفا على الحب من لقط العصافير (٠) وقال أبو نواس يصف قدرا صغيرة (من الطويل):

۲۰۶ ـ يغص بحيزوم الجرادة صدرها وينضج ما فيها بعسود خلال وتغلى بذكرالنارمن غير حرها وتنزلها عفوا بغير جعال هي القدرقدرالشيخ بكربن وائل دبيع اليتامى عام كل هزال(١)

 <sup>(</sup>١) القطا : جمع قطاة ، وهي طائر معروف . صرعه : أي ضرعه ، النكمة :
 ربح الغم .

<sup>(</sup>٢) المعنى أنه قصير مفرط في القصر قريب من الأرض قربا غير مألوف وينسب البيت لكمب بن جميل ، وهو به أشبه .

<sup>(</sup>٣) وينسب البيت للحزين المكناني الدؤلي .

<sup>(</sup>ع) قصير القميص كناية عن قصر الرجل. فاحش عند بيته ، أى إذا كان فى أهله وأمن شر الناس نطق بالفحش وعمل به ، والقراد : واحد القردان . يصفه بالقحش والجنن وبالقاءة وإفراط القصر .

<sup>(</sup>٥) الاعفاج : جمع عفج ، وهومسلكالفضلات في جسم الدابة . يصفه بالبخل والشح الشديد .

<sup>(</sup>٦) الغصة:الشجا ، وغص بالطعام يغص الحيزوم : الصدر .الجرادة : واحد\_

وقال إسحاق بن ابراهيم الموصلى: قالت سعدة (١) بنت عبد الله بنسالم: لقيت سكينة (٢) بنت الحسين ، صلو ات الله عليه ، بين مكة والمدينة ، فقالت: (٣) قفي يا بنت عبد الله ، ثم سفرت عن وجه ابنتها (٤)، وإذا هي قد أثقلتها بالمدر، وقالت : ما ألبستها إياه إلا لتفضحه (٥) . وكانت امرأة من العجم حسناه ، فكانت لا تظهر من بيتها إذا طلع القمر والشمس ، فقيل لها في ذلك ، فقالت: أخاف أن تكسفاني . وقال الفرزدق يصف إبلهم (من الطويل) : أخاف أن تعقر (١) العذري (من الطويل) : وقال هدبة (٧) العذري (من الطويل):

= الجراد . والضمير في صدرها يعود إلى القدر · نضج اللحم : ينضج إذا أدرك ، الحلال : المود الذي يتخلل به ، الجمال : خرقة ينزل بها القدر . الهزال يريد به القحط ، يتمكم الشاعر بهذه القدر ويصور صغرها في صورة فيها جمال وسخرية .

<sup>(</sup>١) سيدة كريمة من سيدات الحجاز ووالدة شعيب بن صخر توفيت فى القرن لهجري الأول.

<sup>(</sup>۲) نبیلة هاشمیة کریمة شاعرة تزوجها مصعب بن الزبیر فمات و تزوجها بعده سواه . و توفیت سنة ۱۱۷ ه .

<sup>(</sup>٣) أي سكينة .

<sup>(</sup>٤) أى ابنة سكينة ، ومر الرباب بنت مصعب بن الزبير المنوفى عام ٧٧ ه .

<sup>(</sup>٥) فى الأغانى (١٧ / ١٦٤ ، ١٦٥ ) هذه الرواية الأدبية عن شعيب بن صخر عن أمه سمدة بتفصيل .

<sup>(</sup>٦) الضمير فى أنها يمود إلى الإبل. عقر البعير بالسيف وعقره به بالتشديد، أى ضرب به قوائمه . يقول إن إبلنا اعتادت فعل الكرم حتى إنها لتبكى إذا لم تشحر فى المكرمات . والالف فى . تعلما ، مقلوبة عن نون التوكيد الخفيفة .

<sup>(</sup>٧) هو هدبة بن الخشرم الشاعر المفلق ، كان كشير الأمثال في شعره ، قتل ابن عم له أيام معاوية فحبس خس سنين ، ثم قتله ابن المقتول عام ٤٥ ه . أخذاً منه بثار أبيه ، ومن شعره في الحبس :

عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب

٣٥٦ - بإجانة لو أنه خر بازل من البخت فيها ظل الجنب يسبح (١) وصف أعرابي فرسا فقال: إن الوابل ليصيب عجزه فا يبلغ معرفته حتى أبلغ ما أريد (٢).

وقال المؤمل (٣) ( من الحفيف ) :

۲۵۷ - من رأى مثل حبتى تشبه البدر إذا بدا تدخل اليوم ثم تد خل أردافها غدا (٤)

وقال عباس (٠) الحياط (من الرمل):

۲۰۸- لأبى عيسى رغيف فيه خمسون علامه فعلى جانبه الواحد لقيت الكرامه ثم لاذاقك لى ضيف م إلى يوم القيامه وعلى الآخر سطر نسأل الله السلامه

وقال أيضا يهجو إماما بطيء القراءة ( من المنسرح ) :

۲۰۹ ـ إن قرأ (العاديات) في رجب لم يقر آياتها إلى رجب بل هو لا يستطيع في سنة يختم ( تبت يدا أبي لهب )

<sup>(</sup>١) الإجانة معروفة (شبه الماجور). خر: أى سقط، البازل من الإبل: السكبير فى السن. والبختي من الإبل، الآنئي بختية، وهى الإبل الحرسانية. الجنب معروف. سبخ فى الماء: عام فيه، ينوه الشاعر بكرم قومه ويصف قدورهم وضخامتها، وضخامه القدر من مسلزمات السكرم.

 <sup>(</sup>٣) الوابل . المطرالشديد ، معرفة الفرس هى الموضع الذى ينبت عليه العرف
 وهو الذى فى أعلا عنقه ورأسه يصف الشاعر فرسه بالمكرم وسرعة العدو .

<sup>(</sup>٣) المؤمل ابن أميل المحاربي الشاعر الـكموفي أدرك الدولتين وانقطع إلى المهدى ، وهو صالح المذهب في شعره ، وفي شعره ابن وطبع صالح ( ٣٢٥ جـ ٣ خزانة طبع بولاق) ومات نحو سنة . ١٩ هـ .

<sup>(</sup>٤) آلحبة ؛ أي الحبيبة ، الارداف : جمع ردف وهو الكفل .

<sup>(</sup>٥) لم أقف على ترجمة له ورد اسمه فى الموشح ص ٣٢٤ .

وقال أعرابي في وصنب امرأة :

ما يمس ثوبها منها إلا مشاش منكبيها ، وحلتى ثديبها ، ورانفتى ألتيها (١) ما يمس ثوبها منها إلا حسن التشبيه (٢)

ومنها حسن النشبيه: نبدأ بإمام الشعراء. قال امرؤالقيس (من المتقارب): ٢٦٠ ومسرودة السك موضونة تضاءل في الطبي كالمبرد تفيض على المرء أردانها كفيض الآتي على الجدجد (٣) وقال (من الطويل):

771 كأن قُلُوبِ الطرر رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالى(؛) وقال يصف الناقة (من الطويل):

٣٦٢ - كأن حصى المعزاء بين فروجها إذا خذفته رجلها خذف أعسرا

شبه الطرى من القلوب العناب والعتيق الحشف ، يشبه الشاعرفرسه بمقاب صيود، وفرخ العقاب يأكل لحم الطائر ، ما خلا قلبه ، فلذلك كثر ذلك عند وكرها .

 <sup>(</sup>١) المنكب : مجمع عظم العضد والـكنف، المشاش: رأس العظم، الحلمة:
 وأس الثدى، الآلية: العجيزة، الرانفة : طرف غضروف الآنف.

<sup>(</sup>٣) راجع باب التشبيه في العمدة (٢٥٦ ج ١) وقد عقد له قدامة فصلا في نقد الشعر ، (ص ٦٥ – ٧٠) وعقد له العسكرى بابا طويلا في الصناعتين (٢٣٦ – ٢٤٩) ، وقد سبق الجبيع إلى السكلام على التشبيه المبرد حيث عقد له بابا في كامله (٣٥ – ١٥ ٦ ج ٢) ، وكذلك ثملب في قواعد الشعر (ص ١٤ – ١٨ طبع ليدن) (٣) درغ مسرودة من السرد وهو تداخل الحلق بعضها في بهض، وقيل: السرد هو الثقب والمسرودة المثقوبة ، والسك: الدرع الضيقة الحلق ، والدرع الموضونة هي المنسوجة وقيل المنسوجة بالجواهر، تضاءل ، أي تتضاءل و تقل، العلى ضدالنشر والمبرد آلة الحداد الممروفة ، الأردان: جمع ردن وهو أصل الكم ، الآتى: السيل. والمبرد آلة الحداد الممروفة ، الأردان: جمع ردن وهو أصل الكم ، الآتى: السيل. الجدجد: الصخور الصلبة ، وراجع شرح البيتين أيضا في نقد الشعر ( ص ٦٨ ): قال : وصف الدرع في حال طيها بالبيت الأول ، ثم وصفها في حال نشرها بالثاني ، ومهني البيت الأول أنها إذا طويت صفرت واطفت حتى تصير كالمبزد .

كأن صليل المروحين تشذه صليل زيوف ينتقدن بعبقرا ('' وقال الراعي <sup>(۲)</sup> (من الـكامل):

٣٦٣ ـ فى مهمه قلقت به هاماتها قلق! الفووس إذا أردن نصولا (٣) وقال ابن مقبل (١) ( من الطويل ) :

٢٦٤ ـ تقلقل من ضغم اللجام لهاته تقلقل عود المرخ فى الجعبة الصفر (°)
 وقال النابغة الذبياني (من الطويل):

(٢) هو راعى الإبل النميرى شاعر مشهور هجاه جرير وتوفى فى أوائل القرن الثانى، كان كشيروصف الرعاء فىشعره فسمى الراعى وهومن أسرة طيبة فى البادية.

(٣) المهمه: الأوض المقفرة الخلاء، والقلق: الاضطراب، وهامات: جمع هامة وهي الرأس، والضمير فيها للابل. والفأس معروف، وفأس اللجام والحديدة القائمة في الحنك وهو المرادهنا. ونصل السهم: خرج نصله. يشبه الشاعر اضطراب الإبل في سيرها في الصحراء باضطراب فأس اللجام في نصولها من حنك الدابة.

(٤) تميم بن أبى بن مقبل شاعر جاملي لحل أدرك الإسلام وأسلم وكان يبكى أهل الجاهلية وتوفى سنة ٢٥ ه .

(o) التقلقل: الاضطراب: ضغم اللجام: إمساكه. اللواة: الهنة المطبقة في أقصى سقف الفم. المرخ: شجر سربع الورى. الجعبة: كنابة السهام، الصفر: الخالية، الضغم: العض.

<sup>(</sup>١) المعزاء؛ الأرضالصلبة الفروج جمع فرجة، وهذان النيثان بينهما فرجة أى انفراج، والفروج أيضا جمع فرج وهو معروف، الحذف بالحصى، الرى به بالأصابع، والأعسر الذي يعمل بشماله ورميه لا يذهب مستقيا، والمعنى أن هذه الناقة تطير الحصا يمينا وشمالاكا أنه رى الأعسر الذي لا يمضى على وجهه، والصليل امتداد الصوت، والمرو : الحجارة، واحدته مروة وكل حجر فيه نار فهو مروة، تشذه: أي تطيره، الزبوف: هي الدراهم التي ليس فيها فضة واحدها زيف، والزيف شديد الصوت صافية كلي يقول المبرد (٧٦ / ٢ الكامل)، ونقدت الشيء: ضربته بالأصبح كما ينقد الصي الجوز بأصبعه فيسمع له صوت، شبه صوت المروبصوت صافيته، وعبقر موضع باليمن كانت دراهمه زبوفا ويقال بلد من بلاد الجن.

770 تراهن خلف القوم زور أعيونها جلوس الشيوخ في مسوك الأرانب(٣) وقال زهير ( من الطويل ) :

۲۶۲ بكرن بكوراً واستحرن بسحرة فهن بوادى الرس كاليد فى الفم الله ومن النسبيط):

۲٦٧ - وللفؤاد وجيب تحت أبهره لدم الغلام وراء الغيب بالحجر (٥) وقال رؤبة (١) ( من الرجز ):

٢٦٨ - حتى رأين هامتى كالطس جلحاء جلهاء كظهر العس (٧)
 وقال زهير فى الحمار والأتن (من المتقارب):

٢٦٩ ـ تبادر ن جرياً يبادرنه كقرع القليب حصا القاذفينا

(٣) زورا أى منحرفات ، ومن المادة : ازور عن الشيء أىعدل عنه وانحرف والمسوك : الجلود .

- (ه) الوجيب: خفقان القلب وتحركه ، الأجر عرق مستبطن فى الصلب متصل بالقلب ، المدم : الضرب ، والغيب : ما كان بينك وبينه حجاب ، والمعنى أنه يشبه صوت خفقان القلب الذى لا يرى بصوت الحجر الذى يرى به الصبى من خلف حجاب ولا يراه . وخص الغلام لأن الصبيان كشيراً ما يلمبون برى الحجارة .
- (۱) راجز من مخضرى الدولتين كان أكثر مقامه بالبصرة وكان يحتج بشعره وأخذ عنه أعيان أهل اللغة وكان بشار يحاول أن يظهر عليه فى الرجز ، وأبوه العجاج الراجز المشهور ومات بالبادية سنة ١٤٥هـ.
- (٢) الهامة: الرأس. الطس: لفة فىالطست. العس: القدح العظيم. والجلحاء من الجلح، وهو ألي المجلح ، وهو ألي من الجلح، وهو انحسار شعر الرأس من الجانبين. والجلهاء من الجله، وهو قريب من الجله. الآنزع الذى قد انحسر الشعر عنجاني جبهته، فإذا زاد قليلا فهو أجله، فإذا بلغ النصف فهو أجلى ثم هو أجله.

<sup>(</sup>٤) بكر : سار بكرة ، واستحر : سار سحرا ، وسحرة اسم للسحر ، يقول : ابتدأن السير وسرن سحرا وهن قاصدات لوادى الرس لا يخطئنه كاليد القاصدة للفم لا تخطئه .

وتحسب بالفجــــر تعشيره تغرد أهوج فى منتشينا (۱) وقال الأعشى (من الطويل):

٢٧٠ ـ وعريت من ملك وخير جمعته كما عربت بما تمر المغازل (٢)
 وقال أبو دؤاد(٣) في الفرس (من الكامل):

۲۷۱ - یمشی کمشی نعامتین تتابعان أشق شاخص(۱)

ومن تشبيهات عنترة بن شداد (٥) العبسى (من الكامل):

۲۷۲ ـ جادت عليـه كل بكر حرة فتركن كل قرارة كالدرهم(١) وفي الذباب (من الكامل):

٢٧٣ ـ هزجا يحك ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الاجذم (٧)

<sup>(</sup>۱) الجرى: المشى السريع ، ولمله جريا بكسر الجيم جمع جرو وهو الصغير من كل شي. ، والجروة: الناقة الصفيرة . والقرع : مصدر قرع الباب ونحوه . والقليب : البتر التي لم تطو ، التعشير : صوت الآمان والناقة . والنفرد : التغريد . الاهوج : الاحق أو السكران . المتشى : من انتشى أي سكر .

<sup>(</sup>٢) عرى من ثيا به وعراه بالتشديد وفرس عرى أى ليس عليه سرج ، تمر : تحكم الفتل ، يقول : ذهب عنك ما جمعته من مال وبنيته من مجدكما يذهب الفتل عن المفازل و تبقى عارية عنه .

<sup>(</sup>٣) أبو دؤاد الآيادى : شاعر جاهلى مشهور وأحد نعات الخيل المجيدين والعرب لا تروى شعره ولا شعر عدى بن زيد لآن ألفاظهما ليست بتجدية ، وكان الحطيثة ينوه به .

<sup>(</sup>٤) النمامة : معروفة ، تبعه : مشى خلفه أو مر به ، ومن المادة : تابعه ، إذا سار يريد اللحاق به شخص بصره فهو شاخص إذا فتح عينيه وجمل لا تطرف ، الأشق من الحيل : ما يشتق في عدوه يمينا وشمالا .

<sup>(</sup>٥) سبق أن سمى والده معاوية .

<sup>(</sup>٦) سبق شرحه .

<sup>(</sup>v) هرَجا: أي مصوناً . المسكب : المقبل على الشيء . الآجذم : الناقص · يقول الشاعر إن الذباب قد خلت بهذه الروضة فهي تفرد فيها فعل الشارب الثمل

وفى الغراب ( من الكامل ) :

٢٧٤ - حرق الجناح كأن لحيى رأسه جلمان بالأحبار هش مولع إن الذين نعبت لى بفراقهم هم أسهروا ليلى التمام وأوجعوا (١) وقال الفرزدق (من الطويل):

۲۷۰ - بنی دارم ما تأمرون بشاعر برد الثنایا ما یزال مزعفرا
 إذا هو استلق رأیت سلاحه کمقطع عنق الناب أسود أحمر ۱(۲)
 وقال الطرماح (۳) فی الثور (من الکامل):

٢٧٦ - يبـــدو وتضمره البلاد كأنه سيف على شرف يسل ويغمد(١)

\_\_وتحك إحدى ذراعيها بالآخرى مثل رجل ناقص اليد قد أقبل على قدح النار . ويعد النقاد وفى طليعتهم الجاحظ هذا البيت من الأبيات الفذة التى لم يسبق أحد الم، معنــاها .

- (۱) الخرق: هو الآخرق ، اللحى: منبت اللحية من الإنسان وغيره ، شبه لحييه بالجلمان لآن الفراب يخبر بالفرقة ويقطع كما يقطع الجلمان ، والجم الذي يجذ به ، وهماجلمان ، هش به يهش : خف إليه وارتاح له ، أولع بالشيء فهومولع أى مغرى ، نعب الفراب : أى صاح . ليل التمام : أطول ليل في السنة ، أسهروا من السهر وهو الآرق ، ويروى أسهدوا ، والسهاد : الآرق أيضا .
- (۲) بنو دارم: قوم الفرزدق، البرود: البارد، الثنايا: مقدم الآسنان، زعفر الثوب؛ صبغه بالزعفران، استاق: اضطجع على قفاه، مقطع النهي: موضع قطعه، الناب: الجمل الذي طلع نابه، والناب أسنان طويلة تلى الثنايا وهي أربع. (٣) شاعر خطيب وأحد زعماء الخوارج توفي سنة ٨٠ه، وقال محمد بن سهل
- (٣) ساعر حطيب واحد زهماء الحوارج نوفى سنه ٨٠ هـ ، وقال عمَّد بن سهر راوية السكميت : أنشدت قول الطرماح للسكميت :

إذا قبضت نفس الطرماح أخلقت عرى المجد واسترخى عنانالقصائد فقال : إى والله ، وعنان الخطابة والرواية (١/٥٧ البيان) · وقال عبد الأعلى : وأيت الطرماح مؤدبا بالرى فلم أر أحداً آخذ لمقول الرجال ولا أجذب لأسماعهم إلى حديث منه (٢٢٦/ البيان) .

(٤) يبدو: يظهر ، تضمره: تغيبه وتخفيه . الشرف: المسكان المرتفع . غمد
 السيف: جمله في غمده ، سله : أخرجه من الغمد .

وكتب مروان إلى بعض الخوارج: إنى وإياك كالزجاجة والحجر إن وقع عليها رضها<sup>(۱)</sup> وإن وقعت عليه فضها. وقال آخر يصف السيل ( من الرجز): ٢٧٧ - يـكب فيـه دوحه للأذقان شحذ المواسى حجام الرهبان <sup>(۱)</sup> ومن عجائب التشبيه قول عدى <sup>(۱)</sup> بن الرقاع ( من الكامل ):

٢٧٨ ـ تزجى أغن كأن إبرة روقه قلم أصاب من الدواة(؛) مدادها وقال آخر يصف صوت شخب<sup>(ه)</sup> الضرع ( من الرجز ):

۲۷۹ ـ كأن صوت شخبها غديه حفيف ريح أو كشيش حيه(١) وقال حسان ( من الـكامل ):

. ۲۸ ـ بزجاجة رقصت بما فى قعرها رقصالقلوص براكب مستعجل (۲) وقال جرير (من الوافر):

٢٨١ ـ لهـا برص بأسفل إسكتيها كعنفقة الفرزدق حين شابا(٨)

<sup>(</sup>١) الرض: الدق، وكلشيء كسرته فقد رضضته، والفض:الـكسر بالتفرقة.

<sup>(</sup>٢) الـكب: إلقاء الشيء على الوجه و الإكباب: خرور الشيء على وجهه . الدوح: جمع دوحة، وهى الشجرة العظيمة . المواسى : جمع موسى ، وهو ما يحلق به . الحجام: موضع الحجامة . الرهبان : جمع راهب.

<sup>(</sup>٢) شاعر فحل هاجى جربرا ، واجتمعا عند عبد الملك أو الوليد فأنشده عدى قصيدته الدالية فحسده جربر عليها . واختص بالوليد بن عبد الملك ومات سنة ه ٩ ه فى دمشق .

<sup>(</sup>٤) أَرْجَى الْإِبَلِ: سَاقَهَا . الْآغَنَ : الظَّبِي ، وَالْفَنَةَ : صُوتَ فَي الْحَيْشُومُ ، يَقَالُ طَيْرُ أَغْنَ ، أَي يَتَكُمُ مِن قَبَلُ خَيَاشُيمُهُ . الرّوق : القرن ، إبرته : طرفه المُدَادِ . الحَدِر .

<sup>(</sup>٥) الشخب : جريان اللبن في الإناء وقت الحلب ويضم .

 <sup>(</sup>٦) الغدية : تصغير غدوة ، وهى ما بين صلاة الغداة إلى طلوع الشمس .
 حفيف الريح : صوت هبوجا ، الكشيش : صوت الحية .

 <sup>(</sup>٧) رقصت : تحرك ما فيها من شراب في اضطراب . القلوص : الناقة الثابة .

<sup>(</sup>٨) البيت من قصيدة لجرير في هجاء الراعي النميري . والضمير في لهـــا الملـــــ

وقال عبد الله بن الزبير الأسدى ( من الطويل ) : ٢٨٢ ـ وأنتم بنى حام بن نوح أرى لـكم شفاها كآذان المشاجر ورما(١٠)

المحدثون:

ومن أحسن التشبيه قول بشار (من الوافر ):

۲۸۳ ـ كأن فؤاده كرة تنزى حذار البين لو نفع الحذار (۲) وقال عبد الصمد (۲) يصف ذنب العقرب (من الرجز):

٢٨٤ - أسود كالمسحاة فيسه مبضعه ينطف منها صابه وسلعه (٤) وقال منصور بن الفرج ( من الكامل ) :

والأرض بحدبة كخد الأمرد على على الله المحدبة كخد الأمرد طلب المحامد جاهدا وهي التي لايحتويها طالب لم يجهد وقال العلوى الأصفهاني (من الطويل):

۲۸۹ ـ كا<sup>°</sup>ن انتصار البدر من تحت غيمه نجاء من البأساء بعد وقوع <sup>(1)</sup>

= مرجعه إلى الناقة أو إلى المرأة . البرص: داء معروف . الاسكنان: جانبا الرحم . العنفة : ما بين الشفة السفلي والدقن لخفة شعرها .

- (١) شفاه : جمع شفة . المشجر : موضع الشجر ، والشجر : الذقن وما انفتح من منطق الفم ، أو ما بين اللحيين ، والمشجر : عود الهودج . ورم جمع وارم من الورم وهو معروف . (٢) تنزى : يثب . الحذاد : الحوف .
- (٣) عبد الصمد بن المعدل بن غيلان شاعر عباسى ، هجاء ، شديد المعارضة ،
   ولد و نشأ في البصرة و توفى سنة . ٢٤ .
- (٤) المسحاة : كالمجرفة إلا أنهامن حديد . المبضع أما يبضع أى يشق به العرق، ينطف : أى يسيل . الصاب : عصارة شجر مر . السلع : شجر مر أو ضرب من الصبر أو بقلة خبيثة الطمم . والضمير فى منها لذنب المقرب .
- (٥) الربع: الدار . الأمرد: الفلام الذي لم ينبت شعر لحيته . جهد الرجل في الأمر جد فيه و بالغ .
- (٦) وبروى انتضاء بدل انتصار ، انتضى الثوب ؛ خلمه ، وانتضى السيف ؛
   سله ، الغيم : السحاب . النجاء : مصدر نجا . والبأساء : الشدة .

ومما يستحسن من التثمييه قول أبى نواس ( من الرجز ): ٢٨٧ ـ لما تبدى الصبح من حجابه كطلعة الأشمط من جلبابه(١٠)

وقال في الطير ( من الرجز ) :

٢٨٨ - كاتما يصفر من ملاعق صرصرة الأقلام في المهارق (٢٠ وقال يصف الطير إذا أحست بالبازي ( من السريع):

۲۸۹ - وهن يرفعن صراخا كما يصوت في الشعب الملبونا (۳)
 ومن التشبيه الحسن قول البحترى (من السكامل):

. ٢٩ - يخنى الزجاجة نورها فكانها في الكف قائمة بغير إناه(٤) وقال أبو نواس في ناقة (من المنسرح):

٢٩١ ـ كا ثمــــا رجلها قفا يدها رجل غلام يلهو بدبوق(٠) وأنشد الأسدى(١)( من الطويل ):

٢٩٢ ـ إذا نحن رمنا هجرها ضم حبها صميم الحشاضم الجناح الخوافيا(٧)

(١) تبدى : ظهر . الحجاب : الستر . الشمط : بياض يخالط سواد شعر الرأس والرجل أشمط والمرأة شمطاء وشمط بالكسر . والجلباب : الملحفة .

(٢) يصفر: يصوت ، الملاعق: جمع ملعقة. الصرصرة: الصوت المرجع ،
 المبارق الصحائف جمع مهرق وهى الصحيفة فارسي معرب .

(٣) الصراخ: الصوت . صات يصوت : أى صوت . الشعب : الطريق في الجبل . الملبون : جمع ملب من لبي بالحج تلبية إذا رفع صوته بذكره .

(٤) البيت فى وصفَ الخر ووروده هنا يننى نسبته لابن الممتركا فى ( ٢٨ جـ ٢ ديوان ابن الممتر) ، وقد عاب بعد النقاد البيت وقالوا : هو وصف الإناء المحمر لانه لو ملى الإناء دبسا اسكان هذا صفته ( ١٦ موازنة ) وقد رد عليهم الآمدى ( راجع ١٤ ، ١٦٤ ) ، ورواية الأصل تخنى بالناء .

(٥) القفا : مؤخر العنق ، والمراد خلف ، الدبوق : لعبة .

(٩) تقدمت ترجمته ، والبيت يروى الأفرع بن معاذ القشيرى ( راجع ترجمته في ٣٨٠ معجم الشعراء ) ، وهو شاعر أموى كان في أيام هشام بن عبد الملك .

(v) الحشأ : ما انضم عليه الضاوع . صميم الشيء : خالصه ، الحوافى : جمع عافية وهي مادون الريشات العشر من مقدم الجناح .

وقال آخر ( من الطويل ) :

۳۹۳ عنى وداع قبحت من عثية ولكنها لاقبحت من مودع كان انحدار الدمع منها تعده لهاذات عقد قبل عدى فأسرعي(١) وقال آخر (من الحنفيف):

۲۹۶ لعن الله, لا ، فلا خلقت خلقة الجلم إنها تقرض الجميل م وتأبى على الكرم(٢)

وقال أبو نواس ( من الـكامل ) :

٢٩٥ وإذا قصرت لها الزمام سما لها فوق المقـــدم ملطم حر
 . وكأنها مصــع لتسمعه بعض الحديث بأذنه وقر (٣)
 ومن عجائب النشبيه قوله أيضا (من السريع):

۲۹۲ تبكى فتذرى الدر من نرجس وتلطم الورد بعنــــاب (١) وقال آخر (١٠) (من الـكامل ):

۲۹۷ ـ عظمت روادفها فآدت خصرها ووشاحها قلق کقلب مغرم(۱)

(۱) العثى والعشية : من صلاة المفرب إلى العتمة ، و الكنها أى المحبوبة . الانحدار: الهبوط ، عده : أحصاه ، وعدى أى احسى . و المعنى : شاهت عشيات الوداع ولاشاه وجه من ودعناه فلقد فارقنا وهو الوفى المخلص إذا خنقته العبرات وانهمرت منه الدموع متواليات حتى حسبناه فى سرعة انهمار دموعه امرأة تحسب و تعد ما لها فى سرعة فائفة ، و المعنى تساقط الدمع من عينيه كتمساقط الماللمدود من بدا لحاسب (۲) الجلم : المقص ، تقرض: تقطع .

(٣) الزمام : مقودالدابة . سما : علا المقدم : ضدالمؤخر ، ويقال ضرب مقدم وجهه . الملطم : الوجه لأنه موضع اللطم ، واصفى استمع فى إنصات الوفر: الثقل.

(٤) الدراً: يريّد به قطرات الدموع . أزرت العين دمعها : حبسته . النرجس معرب وتشبه به العيون . اللطم : ضرب الوجه بباطن الراحة ، العناب : ثمر أحر يشبه به البنان والورد مستمار للخد . (٥) ينسب البيت لعروة بن أذيئة

الشاعر الغزل فقيه المدينة وقاضيها في عصر بني أُميةٍ ووفد على هشام .

(٦) الروادف . جمعرادفة وهىالكفل.آدت : أثقلت.الخَصر: وُسطالإنسان الوشاح : ما يتوشح به ، وقلق الوشاح كناية عن ضمور الخصر .

وقال آخر في البرق ( من الرجز ) : ۲۹۸ ـ وتارة ينبض باستخفاء كلمحة من ذى هوى مراثى أسرها خوفاً من الأعداء(١)

#### ۱۲ ــ لزوم مالا يلزم

ومن إعنات الشاعر نفسه فى القوافى وتكلفه من ذلك ما ليس له قول رافع (٢) بنهريم اليربوعي ( من الطويل ):

٢٩٩ ـ فإلا تحاموني تصبكم بعـرة مفارقتي أو تقبسوا من شراريا إذا صار لونی كل لون وبدلت نضارة وجهی مخضبا باصفراریا فسرى كإعلاني وتلك سجيــتى وظلمة ليلي مثـــل ضوء نهاريا بنی عاصم من ذا الذی ترسلونه مع الخیل بحری مثل ماکنت جاریا 

**له مــشل** طرفی سامیا عنـــد غایتی ويمسى وراثى من عرام جماعــة شياطين (أصليها) بشهبان ناريا(٣)

(١) نبض العرق : تحرك . استخفىمنه استخفاء : نوارى . لمحه : أبصره بنظر خفيف ، والاسم اللمحة . الهوى : الحب ، مراثى : من الرياء ، وتراءى الجمعان : رأى بعضهم بعضًا ، وفلان يتراءى : أى ينظر إلى وجهه فى المرآة . الضمير فىأسرها للمحة . الخوف : الحذر . أسر : أخنى . والمعنى ـ أن البرق حينًا يلم في خفية كما يبدو الحب في سرعة وخفية إذا شاهد الاعداء والوشاة

(۲) ورد له في الأمالي شعر (۲/۸۲) ولم أقف على ترجمة له ٠

(٣) حاى عنه : دافع ، ولعلها تحامونى ، منتحاماه الناس توقوه واجتنبوه . المرة: المار • مفارقة : مصدر فارقه . القبس : شملة نار ، وقبس منه نارا فأقبسه: أي أعطاه منه قبسا . الشرار : ما يُنطارِ من النار النصارة : الهجة والحسنوالرونق مخضبا: أى مخضوبا ، من الحضاب وهوما يخضب به . السجية : الطبع. بنو عاصم: قومه، الطرف بالكسر: الجواد الكريم. ساميا: رافعا بصره نحو الشي. • العنان : مقود الدابة . عذار الرجل : شعره النابت في موضع المذار. عرام: أعداء قومه . صليت الرجل نارا وأصليته : أدخلته فيها. شهبان :=

وقال آخر من الطويل ) :

٣٠٠ ـ يقولون فى البستان للعين لذة وفى الخر والماء الذى غير آسن(١)
 فإن شئت أن تلقى المحاسن كلها فنى وجه من تهوى جميع المحاسن
 وقال آخر وأظنه قديما (من الطويل):

۳۰۱ - عصانی قومی ، والرشاد الذی به أمرت ، ومن يعص المجرب يندم فصبرا بنی بكر عل الموت إننی أرى عارضا ينهل بالموت والدم (۲) و أنشد إسحاق بن إبراهيم الموصلي ( من الوافر ) :

٣٠٧ ـ إذا ماكنت يوما مستضافا فقل للعبد يستى القوم برا فحسن البر مكرمة وبجد ومدفأة إذا ماخفت قرا(٣)

ومنها حسن الابتداءات . قال النابغة ( من الطويل ) :

٣٠٣-كلينى لهم ياأميمة ناصب وليلأقاسيه بطي. الكواكب(٠) وقال الاعشى ( من الطويل ) :

٣٠٤- كني بالذي تولينه لو تحييا(١)

جمع شهاب وهوشملة نارساطمة . وفىالأصلتحريف كثير هنا فى رواية الابيات وقد صححناها بما يساير المهنى .

- (١) أسن الماء : أجن و تغير طعمه .
- (٢) عارض الانسان : صفحة خده . ينهل : يتساقط في انصباب وكثرة .
- (٣) المستضاف : صاحب الضيف · المدفأة : الدف. · القر بالضم : البرد .
- (٤) راجع باب المبدأ والخروج والنهاية فى العمدة لا من رشيق ص ١٩١ / ١ وما بعدها . وحسنالابتداء تسمية ابن المعتزوقد فرع المتأخرون من هذه التسمية براعة الاستهلال ( ٩٣ حسن التوسل إلى صناعة النرسل )
- (٥) كلينى : من وكاه إلى نفسه يكله وكولا من باب وعد . والهم : الحزن . الميمة : اسم محبوبته . ناصب : شديد ، أى ذو نصب ، لآنه ينصب فيه ويتعب . (٦) تحبب إليه : تودد .

وقال بعض المحدثين ( من الطويل ) :

۳۰۰ کائن اللواتی قلن لی أنسیر غصون رمال قوقهن بدور (۱)
 وقال أبو تمام (من الطویل):

٣٠٦ ـ أجل أيها الربع الذي خف أهله لقد أدركت فيك النوى ماتحاوله (٧) وقال أيضا (من إلكامل):

٣٠٧ ـ ياربع لو ربعوا على ابن هموم(٣)

وقال أيضا ( من البسيط ) :

٣٠٨ ـ يابعد غاية دمع العين إذ بعدوا هي الصبابة طول الدهر والكدر؛) وقال أيضا (من الكامل):

٣٠٩ بأبى وغير أبى وذاك قليل ثاو عليه ثرى النباح مهيل(٠)
 وقال أبو حية (٦) ( من الطويل ) :

٣١٠ ـ ألا حى من أجل الحبيب المغانيا لبسن البلى مما لبسن اللياليا(٧) وهذا أيضا يدخل فى باب اعتراض كلام فى كلام ثم يعو دالشاعر فيتمم الكلام. وقال عبد الله بن محمد بن أبى عينية المهلى(٨) ( من البسيط ):

٣١١ ـ من أفعدته صروف الدهر لم ينم(٩)

<sup>(</sup>١) يصف حبيباته باعتدال القامة وحسن الوجوه وجمالها .

<sup>(</sup>٢) أجل . ألى نعم . خف : ارتحل . آهله المقيمون به ، النوى : الفراق .

<sup>(</sup>٣) الربع: الدار . ربموا : وقفوا .

<sup>(</sup>٤) الصباً به : رقة الشوق وحرارته . الـكمد : الحزن ·

<sup>(</sup>٥) ثوى : أقام ـ الثرى : التراب . النباح : الموبل · هال التراب : أرسله إرسالا فهو مهيل .

 <sup>(</sup>٦) أبو حية النميرى واسمه الهيثم بن الربيع ، شاعر مشهور يجيد من مخضرى الدولنين . توفى سنة ١٩٠٠ هـ .

 <sup>(</sup>٧) المفانى : المنازل التي كان بها أهلوها .

<sup>(</sup>٨) شاعرعباسىمتوسط فى منزانه الشعرية ، وقدمرت له ترجمة عندالبيت١٦٥

<sup>(</sup>٩) صروف الدهر: حدثانه و نواتيه.

### در اسات عن ابن المعتز

لايفوتنا أن ننوه فى آخر هذا الكتاب بدراستين كتبتا عن ابن المعتر: أولاهما كتبها الدكتور طه حسين ونشرها فى كتابه والقيم ، من حديث الشعر والنثر ، ، حيث عرض لابن المعتر وشعره فى نحو عشرين صفحة ، تحدث فيها عن حياته وبيئته وأثرهما فى شعره ، ويروى شعره لمؤدبه أحمد بن سعيد الدمشتى ودلالة هذا الشعر على نفسه ، ويتحدث كذلك عن فن ابن المعتر وخصائصه وشعره التعليمي فى أرجوزته فى المعتضد وأرجوزته فى ذم الصبوح ، ويشير إلى مكانته العلية كل ذلك فى إبجاز شديد .

والدراسة الثانية هي كتاب ظهر عن ابن المعتز في بيروت عام ١٩٥١، وقد ألفه الأديب المصرى الأستاذ عبد العزيز سيد الأهل، وقد قامت معركة أدبية بيني وبين الاستاذ الأهل على أثر قراءتى لكتابه الذي اعتمد مؤلفه فيه على كتابى عن ابن المعتز دون أن يشير إليه، وقد شرت مناقشاتى للاستاذ الأهل في مجلة الأدبب البيروتيه وفي كتابى « فصول في النقد ،

وقد نشر الاستاذ الأهل قصة عن حياة ابن الممتز فى الحلافة بعنوان . يوم وليلة ، .

ومنذ شهور قابلني أديب عراقي وقال إنه سيسافر إلى ألمانيا الغربية التحصُّير لرسالة دكتوراه عن ابن المعتر، وقد نسيت اسمه الآن

وفيها وراء ذلك لا نجد دراسات أخرى عن . ابن المعتز . . . .

1901/9/4.

#### البحرى يصف شخصية ابن المعتز

أبا العباس أبررت على قوم ك آدابا وأخلاقا وتمييزا فلوصورت من شيء سوى الناس إذا كنت من العقبان إبريزا ولم يعلك إلاكرم النفس بلى فازددت بالمعتر تعزيزا فأنت الغيث إذ يسجم والليث إذا يقدم والصارم مهزوزا فأما حلبة الشعر فنستولى على السبق بها فرضا وتمييزا بإحكام مبانيه وإبداع معانيه ولا يوجد مغموزا فإن جنست لم تستكره القول وإن طابقته طرزت تطريزا مدى من رامه غيرك أنضاه وأبدى منه تقصيرا وتعجيزا فإما دافعوا فضاك بالظلم نجوزنا عليهم لك تجويزا

#### خاتمــة

هذا الكتاب كان ظهوره بهذه الصورة الجديدة معجزة وتوفيقا كبير **ا** من الله . . .

وبحسبي أنه اشتمل على أربعة كتب مهمة :

أولها : الطبعة الأولى من كتابى . ابن المعتز وتراثه فى الادب والنقد والبيان .

وثانيها :كتابى والتشبيه في شعر ابن المعتز وابن الرومي .

وثالثها : نصكتاب . البديع لابن المعنز ، وشروحي عليه .

ورابعاً : رسائل ان المعنز في الادب والنقد والاخلاق .

هذاكله إلى جانب ما اشتمل عليه من شعر لابن المعتز وتحليل لجوانب شخصيته وأدبه وشعره وتراثه الفكرى والنقدى .

وإنى لاحمد الله تعالى على توفيقه، وأسأله العون والسداد، إنه ولى المخلصين، وملاذ العاملين . . .

محمد عبد المنعم خفاجي

القاهرة في ( ٦ ربيع الأول ١٣٧٨ ١٩٠٨ - ١٩٠٨

# فهرس موجز للكتاب

|                                  |                                   | J - J     | l                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|
| الصفحة                           | الموضوع<br>الباب الثالث           | الصفحة    | الموضوع                        |
|                                  | الباب الثالث                      | ٣         | مقدمة الطبعة الثانية           |
| 107 -                            | شعر ابن المعتز ١٣٥                | ٥         | مقدمة الطبعة الأولي            |
| الفصل الأول: رواه شعره           |                                   |           | الباب الأول                    |
| 187                              | وبحموعاته                         |           | عصر ابن المعتز                 |
| , النانى : أراء علماء الأدب      |                                   |           | الفصل الأول: الحياة السياء     |
| 131                              | في شاعريته                        | عية ١٧    | , الثانى : , الاجتما           |
| ره ۱۵۰                           | الفصل الثالث:أغراض شعر            |           | . الثالث: . العقلية            |
| 104                              | (١) ـ الشعر الوجداني              |           | . الرابع; ، الأدبية            |
| 108                              | ۱ ـ الغزل                         |           |                                |
| 177                              | ۲ _ الشباب والمشيب                |           |                                |
| 175                              | ٣ ـ الفخر                         |           | ابن المعتز<br>الباب الثاني     |
| 177                              | (ب) ـ الشعر الاجتماعي             |           | <br>حياة ابن المعتز      ٧     |
| 179                              | (ح) ـ الشعر السياسي               |           | الفصل الأول: ميلاد الش         |
| 144                              | (د)-الحكمة                        |           | وأسرته                         |
| 781                              | ( ه ) ـ الشعر الفني               |           | و الثانى : طفولته و نش         |
| 771                              | ١ ـ الوصف                         |           | . الثالث: ابن المعتز <u>ا</u>  |
| 194                              | ٢ ـ أوصاف الطبيعة                 |           | الشباب الشباب                  |
| 141                              | ۳ _ الطرد<br>٤ _ الخرياث          |           |                                |
| ۲                                | ٤ ــ الحمرياث                     |           | رجولته                         |
| (و) ـ الشعر القصصى ٢٠٧           |                                   |           | رجونه<br>, الخامس : خلافته و   |
| (ز)۔ ابن المعتز والموشحات ۲۱۱    |                                   |           |                                |
| (ح)_التشبيه في شعره ٢١٥          |                                   |           | • السادس:شخصية ابن             |
| الفصل الرابع: أسلوبه وألفاظه ٢٥٠ |                                   | 115       | صفته و أخلاقه<br>بحو نه و لهوه |
| 70.                              | ما هو الاسلوب<br>أسلوب ابن المعنز |           |                                |
| 701                              | ا أسلوب ابن المعتز                | قافته ۱۲۲ | الفصل السابع مؤلفات وأ         |

| VIA                                                            |                                               |  |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
| الموضوع الصفحة                                                 | الموضوع الصفحة                                |  |  |
| ١ ــ ابن معتز الأبدلس ٢٤٣                                      | الجزالة والرقة فى شعره ٢٥٣                    |  |  |
| ۲ - تميم بن المعز ۲ م                                          | الضبع والصنعة ٢٥٩                             |  |  |
| ٣- أبو فراس ٣٤٨                                                | <b>ألو أ</b> نّ الصنعة ٢٧٠                    |  |  |
| ٤ - ابن سناء ٢٥١                                               | ۱ ـ التشبيه ٢٧٠                               |  |  |
| ابن خفاجة ٣٥٢                                                  | ۲ ــ جودة الابتداء                            |  |  |
| الفصل الثامن : شعره                                            | et 1511                                       |  |  |
| والدراسات البيانية ٢٥٤                                         | 1.11                                          |  |  |
| الفصل التاسع: معارضاته الخ ۲۳۳                                 | ۵ - اجماس<br>۲ - الاعتراض ۲۷۷                 |  |  |
| ما ينسب له ولغيره                                              | ۷ ـ صور أخرى من الصنعة ۲۷۸                    |  |  |
| آبيانه المشهورة<br>الفصل العاشر : مقطوعات                      | خصائص أخرى لاسلوبه ٢٨٦                        |  |  |
| وقصائد للشاعر ۳۷۱                                              | ألفاظ ابن المعتز ٢٩٣                          |  |  |
| أرجوزته في الصبوح ٣٨٧                                          | أخطاء في اللفظ والاسلوب ٢٩٣                   |  |  |
| الفصل الحادي عشر :                                             | أوزان الشاعر وقوافيه ٢٩٧                      |  |  |
| أرجوزته في المعتضد عهم                                         | الفصل الخامس: أخيلته ومعانيه ٣٠١              |  |  |
| الفصل الثاني عشر : التشبيه                                     | أخيلته علية                                   |  |  |
| بینه و بین ابنالرومی ۴۱۶-۴۵۶                                   | معانی شعره ۲۰۶                                |  |  |
| الباب الرابع                                                   | المعانى التي أخذها من الشعراء ٣٠٧             |  |  |
| أثرابنالمعتزفىالدراسات البيانية ٧٥٧                            | معانيه الجديد والجيدة ٢١٧                     |  |  |
| الفصلالاول: تاریخ النثرالفنی ۱۵۸                               | المعافى التي أخذها منه الشعراء ٣٢٠            |  |  |
| . الثانى:أثرالشاعرفىالنثر ٢٦٥                                  | الفصل السادس: طبقة ابن المعتز ٢٢٨             |  |  |
| •                                                              | طبقات الشعراء ٣٢٨                             |  |  |
| ابن المعتز ٢٧٤                                                 | طبقة ابن المعتن ٢٣٦                           |  |  |
| الباب الخامس                                                   | موازنات أدبية ٢٣٧                             |  |  |
| ابن المعتز وأثره فى النقدالأدبى ٥٠٣<br>الفصل الأول : النقد قبل | الفصل السابع : الشعراء الذين<br>تأثروا به ۳۶۳ |  |  |
| الفصل الأول : المقد قبل                                        | تاتروا به ۲۹۳                                 |  |  |

| الموضوع الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                 | الموضوع الصفحة إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الموضوع الصفحة الفصل الثانى: اثر ابن المستز في البيان العربي ١٧٥ الفصل الثالث: كتاب البديع مي المستز ١٩٥ – ١٧٤ آراء كراتشوفسكى في كتاب البديع مقدمة ابن المعتز لكتاب البديع ١٠٠ أصل الكتاب وشروح عليه ١١٠ أصل الكتاب وشروح عليه ١١٠ دراسات عن ابن المعتز ١٠٥ البحترى يصف شخصية | الموضوع الصفحه ابن المعتر ع.د. ابن المعتر ع.د. ابن المعتر الفصل الثانى : أثره فى الفقد الآدبى ١ - سرقات الشعراء ١٠٠ ٣ - رسالته فى نقد أبى تمام ١٢٥ الفصل الثالث : نصوص من الفصل الثالث : نصوص من آرائه فى النقد ١٠٥ الباب السادس الباب الباب الباب الباب الباب السادس الباب الباب الباب الباب الباباب البابابابا |
| خاتمة الكتاب ٧١٧                                                                                                                                                                                                                                                               | الفصل الأول : البيان قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا فهرسموجزللكتاب ٧١٨                                                                                                                                                                                                                                                           | ابن المتز ٥٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |